





# حقوق الطبع محفوظت

الطبعة الأولى (١٤٢٥ هـ ــ ٢٠٠٤م)

> رقم الإيداع ٢٠٠٤/٢٠٤٥٥

الترقيم الدولي I.F.B.N 977-390-046-0

# الناشر

دارابن رجب للطباعة والنشر والتوزيع

فارسكور: تليفاكس ١٥٥٠ ١٢٢٣٦٨٠٠٠ جوال: ١٢٢٣٦٨٠٠٠ المنصورة: شارع جمال الدين الأفغاني ـ هاتف: ٢٠٥٠٢٣١٢٠٦٨٠

# بنير إللهُ البَّمْزِ الرَّحِيْءِ

أما بعد حمد الله فإني أقدم للمشتغلين بالتاريخ مجموعة محاضراتي الثانية في تاريخ الأم الإسلامية وهي تنتظم تاريخ الدولة العباسية السياسي في المشرق.

والتاريخ العباسي جزء عظيم من تاريخ المسلمين يبتدئ من سنة ١٣٢ إلى سنة ٩٢٦ أي سنة ٩٢٦ أي سنة ٩٢٨ أي سنة ٩٢٨ أي سنة ٩٢٨ أي سنة ٩٤٨ أسر معهم من العراق إلى مصر وأبقيت تصاريف أحوالهم هناك إلى تاريخ مصر لما بين التاريخين من الارتباط وقد بذلت جهدي في تصوير حالهم السياسي من مبتدأ خلافتهم على أيدي دعاتهم بخراسان والعراق إلى منتهاها على يد هولاكو خان المغولي حفيد جنكيز خان.

بينت تلك الحال في أدوار الدولة المختلفة من قوة وضعف مع توضيح الأسباب التي رفعت هذه الدولة إلى الذروة العليا من سعة الملك ونفوذ الكلمة والأسباب التي نزلت بها إلى الحضيض من ضيق رقعة الملك وسقوط الهيبة وضعف النفوذ وقد ختمت الحديث عنها بفصل إجمال تلك الأسباب.

وتركت تاريخها العلمي لما رأيت من جعل ذلك في محاضرات خاصة تنتظم تاريخ الإسلام العلمي كله لارتباط بعضه ببعض ولعدم اتباع الحركة العلمية لقوة بني العباس السياسية فقد كانت الدولة العباسية في عهد آل سلجوق في حال ضعف سياسي شديد لأن الخلفاء لم يكن لهم إذ ذاك إلا الاسم ومع ذلك فقد كانت الحركة العلمية قوية.

وإني أعد قراء كتابي هذا بمجموعة محاضرات الحركة العلمية في البلاد الإسلامية وأرجو من الله التوفيق.

وقد كانت الأقاليم الإسلامية في عهد الدولة العباسية ميدانًا عظيمًا للأفراد النين ينتمون إلى بيوت قديمة المجد والأفراد العصاميين يتسابقون إلى التغلب عليها من بلاد الأندلس غربًا إلى بلاد الترك والهند شرقًا.

فكم من دول قامت وعظمت مدنيتها ثم انتهت بغلبة غيرها عليها ومن هذه الدول من كان يقوم باسم الملك تاركا اسم الخلافة لبني العباس ومنهم من كان يقوم باسم الملك والخلافة جميعًا كالدولة الأموية بالأندلس والإدريسية بالمغرب الأقصى والفاطمية بإفريقية ومصر والزيدية بطبرستان.

فرأيت من الواجب أن أذكر مع كل خليفة عباسي من كان في عصره متغلبًا على أي إقليم من الأقاليم الإسلامية وإذا ابتدأت دولة في عهد خليفة ذكرت عنها جملة مختصرة تبين كيف نشأت والمدة التي قامت فيها وثبت ملوكها وقصدت بذلك أن تكون الرقعة الإسلامية كلها واضحة الصورة في جميع العصور.

وقد ألممت في أكثر الأحيان بذكر الملوك المعاصرين في أوروبا. ولا سيما الذين كانت لهم صلات بالدول المشرقية في عهد الدولة العباسية كملوك الروم بالقسطنطينية وملوك فرنسا. ومما عنيت به أحوال البيت العلوي الذي ظل ينافس العباسيين من بدء دولتهم إلى سقوطها وقد كانوا من أكبر الأسباب في ضعف العباسيين وجرأة المخالفين لهم على خلافهم. فذكرت أحوال طوائفهم الكبرى الثلاث وهي الزيدية والإمامية الاثنا عشرية والإمامية الإسماعيلية وما قامت به كل طائفة من الرجة في أنحاء العالم الإسلامي.

وإني أظن أن هذه المجموعة على صغر حجمها قد سدت حاجة كان المشتغلون بالتاريخ الإسلامي يشعرون بها وأرجو من الله التوفيق لإتمام سلسلة هذا التاريخ إنه نعم المعين.

### الدولت العباسيت

#### البيت العباسي:

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بقي عقبه من كثير من أولاده، ولكن العدد الأكبر والجمهور العظيم كان من ولديه العباس وأبي طالب، فقد ملأ بنوهما السهول والحزون من الأقاليم الإسلامية من أقصى حجر في بلاد المغرب إلى بلاد ما وراء النهر في أواسط آسيا.

ولكل من البيتين تاريخ جليل بين تاريخ الأمم الإسلامية، ونحن الآن شارعون في تاريخ البيت الأول.

### العباس بن عبد المطلب:

أمه نتيلة بنت جناب بن كليب من النمر بن قاسط إحدى قبائل ربيعة بن نزار ولد قبل حادث الفيل بثلاث سنين فهو أسن من رسول الله على بثلاث سنين .

كان العباس من سادات بني هاشم وعقلائهم وكان صديقًا وفيًا لأبي سفيان صخر بن حرب.

ولما جاء الإسلام كان من المخلصين لرسول الله ﷺ وإن لم يظهر متابعته.

وكان هو الذي تولئ إحكام الأمر لرسول الله مع الأنصار حين الهجرة، فقد قال لهم في ليلة البيعة: يا معشر الخزرج إنكم قد دعوتم محمدًا إلى ما دعوتموه إليه، ومحمد من أعز الناس في عشيرته يمنعه والله من كان منّا على قوله ومن لم يكن منّا على قوله منعة للحسب والشرف، وقد أبى محمد الناس كلهم غيركم فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة فإنها سترميكم عن قوس واحدة فارتؤا رأيكم وأتمروا أمركم ولا تفترقوا إلا عن ملأ منكم واجتماع فإن أحسن الحديث أصدقه - وأخرى صفو إلى الحرب كيف تقاتلون عدوكم قال فأسكت القوم وتكلم عبدالله بن عمرو بن خزام فقال:

نحن والله أهل حرب غذينا بها ومرنا عليها وورثناها عن آبائنا كابراً عن كابر نرمي بالنبل حتى تفنى ثم نطاحن بالرماح حتى تكسر ثم غشي بالسيوف فنضارب بها حتى يوت الأعجل منا أو من عدونا فقال العباس أنتم أصحاب حرب فهل فيكم دروع. قالوا نعم شاملة ـ وقال البراء بن معرور: قد سمعنا ما قلت إنا والله لو كان في أنفسنا غير ما تنطق به لقلناه ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله على .

وتلا رسول الله على القرآن ثم دعاهم إلى الله ورغبهم في الإسلام وذكر الذي اجتمعوا له فأجاب البراء بن معرور بالإيمان والتصديق فبايعهم رسول الله على ذلك والعباس بن عبد المطلب آخذ بيد رسول الله على الأنصار.

ولما خرجت قريش إلى بدر أخرج العباس وبنو أخيه إليها كرها ولذلك قال النبي على لأصحابه يوم بدر «من لقي منكم العباس وطالبًا وعقيلاً ونوفلاً وأبا سفيان فلا تقتلوهم فإنهم أخرجوا مكرهين» وكان العباس في جملة أسرى بدر ففدى نفسه وفدى عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب ثم رجع وأقام بمكة وكان مقامه بها أنه كان لا يغبي على رسول الله عن خبرًا يكون إلا كتب به إليه وكان من هناك من المؤمنين يتقوون به ويصيرون إليه وكان لهم عونًا على إسلامهم، ولقد كان يطلب أن يقدم على النبي على فكتب إليه عليه السلام «إن مقامكم مجاهد حسن» فأقام بأمر رسول الله على . وهاجر إلى المدينة قبيل الفتح وحضر معه فتح مكة ، وكان سببًا في نجاة أبي سفيان وفي تشريفه بقول رسول الله على "وحضر غزوة حنين وكان له ويها أحسن بلاء ثم خرج إلى المدينة فأقام بها .

وكان رسول الله ﷺ يحبه ويكرمه، وعلى ذلك جرى الخلفاء من بعده وكانت وفاته في خلافة عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من رجب سنة ٣٢هـ وهو ابن ثمان وثمانين سنة ودفن بالبقيع .

وأعقب من الولد الفضل وهو أكبر أولاده وبه كان يكنى وعبدالله وعبيدالله وعبيدالله وعبدالله وعبدالله وعبدالرحمن وقثم ومعبد وأم حبيبة أمهم جميعًا لبابة بنت الحارث بن حزن من بني هلال بن عامر من قيس عيلان، وفي ولد أم الفضل هؤلاء من العباس يقول عبدالله بن يزيد الهلالي:

ما ولدت نجيبة من فحل بجبل نعلمه أو سهل كستة من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل

وكان للعباس من غيرها كُثَير بن العباس وتمام وصفية وأميمة وأمهم أم ولد والحارث وأمه جميلة بنت جندب من هذيل. وليس للفضل وعبدالرحمن وقثم وكثير وتمام عقب.

عقب العباس من سواهم، ولا سيما من عبدالله فإنه هو الذي انتشر منه عقب العباس وهو جد الخلفاء العباسيين.

#### عبدالله بن العباس:

هو ثاني ولد العباس بن عبد المطلب ولد قبل الهجرة بسنتين فكانت سنه حين توفي رسول الله عشرة سنة وكان عليه السلام يحبه ودعا له فقال «اللهم علمه التأويل» فكان وضي الله عنه أعلم الناس بآيات القرآن وتأويلها والفقه في الدين على ما أوتيه من لسان طلق ذلق غواص على موضع الحجة وكان عمر وضي الله عنه يحبه ويدخله مع كبار الصحابة في مجلس شوراه الخاص، ويستفتيه في كثير من المسائل على صغر سنه وولاه عثمان الموسم سنة ٥٣من الهجرة وهو محصور فأقام الموسم. ولما بويع على وضي الله عنه بالخلافة كان له عضداً ونصيراً في حروبه كلها، وولاه البصرة وأعمالها ويقال إنه انحرف عنه أواخر أيامه وترك البصرة ورحل إلى مكة فأقام بالطائف وقيل إن ذلك كان بعد مقتل على .

ظل ابن عباس مقيمًا في الطائف حياة معاوية كلها، وكان معاوية يجله ويتودد إليه كثيرًا كما كان يفعل مع سائر بني هاشم، وكانت وفاته سنة ٦٨ هـ وعبدالله الذي نما من نسله البيت العباسي لأن إخوته لم يكن لهم نسل باق وعقب عبدالله الذي نما إنما هو من ولده على بن عبدالله بن عباس.

# علي بن عبدالله بن عباس:

أمه زرعة بنت مشرح بن معديكرب من كندة ولد ليلة قتل علي بن أبي طالب سنة ٤٠ من الهجرة فسمي باسمه وكني بكنيته أبي الحسن وهو أصغر أولاد أبيه وكان سيداً شريفاً بليغاً ويقال كان أجمل قرشي على وجه الأرض وأوسمهم وأكثرهم صلاة وكان مفرطاً في الطول إذا طاف فكأنما الناس حوله مشاة وهو راكب من طوله. وقد أقطعه بنو أمية قرية اسمها الحميمة بالشراة (وهي صُقع بالشام في طريق المدينة من دمشق بالقرب من الشوبك وهو من إقليم البلقاء) فأقام بها وفيها ولد أكثر أولاده وكانت وفاته سنة ١١٧.

وأعقب علي اثنين وعشرين ولدًا ذكرًا وإحدى عشرة أنشى .

وذكور أولاده هم محمد وداود وعيسى وسليمان وصالح وأحمد وبشر ومبشر وإسماعيل وعبداللصمد وعبدالله الأكبر وعبيدالله وعبداللك وعثمان وعبدالرحمن وعبدالله الأصغر ويحيى وإسحاق ويعقوب وعبدالعزيز وإسماعيل الأصغر وعبدالله الأوسط. ستة منهم لا عقب لهم والباقون أعقبوا كثيراً ومنهم انتشر البيت العباسي وكثر جداً. وبيت الخلافة في محمد أكبر أولاده.

#### محمد بن على:

هو والد إبراهيم الإمام وأبي العباس السفاح وأبي جعفر المنصور الذين هم مبدأ الخلافة العباسية وهو الذي ابتدأت الدعوة على يديه وكان ذلك في حياة أبيه على ولكن لم يكن لأبيه ذكر في هذه الدعوة.

وحيث قد ذكرنا هذا البيت الرفيع العماد فلنشرع في بيان كيف وجدت فكرة الخلافة عند العباسيين وكيف كانت الدعوة إليهم وكيف تمكنوا من قلب الدولة الأموية والحلول محلها.

# كيف نشأت فكرة الخلافة فيني العباس

توفي رسول الله على وليس يؤثر عنه خبر مكشوف فيمن يتولئ خلافة المسلمين بعده وكان العباس بن عبدالمطلب قد أشار على على بن أبي طالب أن يدخل على رسول الله على وهو مريض فيسأله عن الخلافة بعده فإن كانت فيهم وإلا أوصى بهم من سيكون خليفة فامتنع من ذلك على قائلاً إنه إن منعنا إياها لا ننالها أبداً.

توفي رسول الله على والحال ما ذكرنا فمال الجمهور الإسلامي إلى مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد المناظرات التي جرت بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة وكانت هناك فئة قليلة تميل إلى أن تكون الخلافة في بني هاشم رهط النبي الأدنين. ولم يكن فيهم من أعمامه إلا العباس بن عبدالمطلب وكان من بني أعمامه جماعة رأسهم وذو الفضل والسابقة فيهم على بن أبي طالب.

ومع أن العباس كان في ذلك الوقت أسن بني هاشم لم يكن من هذه الفئة القليلة من يقدمه على على بن أبي طالب لما لعلي من المزايا الكثيرة التي بيناها فيما سبق.

وكان عليّ نفسه يرئ أنه أحق الناس أن يكون خليفة بعد رسول الله على الله على الله على الله على الله عنها فلما ماتت دخل فيما دخل فيه الجمهور وبايع أبا بكر على ملأ من الناس.

عاش عليّ والعباس في عهد أبي بكر ثم بايعا عمر لما عهد إليه أبو بكر بالخلافة وظلا مدة حياته محترمين مطيعين إلى أن استخلف ثالث الخلفاء عثمان بن عفان بعد مناظرات طويلة بين رجال الشورئ الذين عهد إليهم عمر اختيار الخليفة من بعده وكان يرئ أن رجال الشورئ اتبع كثير منهم هواه في العدول عنه.

وفي أواخر خلافة عثمان توفي العباس بن عبدالمطلب تاركًا عقبًا كثيرًا أشهرهم عبدالله بن عباس وهو ثاني أولاده ولم يعلم أن أحدًا منهم كان يتطلع إلى الخلافة أو يأمل أن تكون له أو لأحد من أولاده.

بعد مضي ست سنوات من خلافة عثمان وجدت حركة في بعض النفوس تتجه إلى نقل الخلافة من عثمان بن عفان إلى عليّ بن أبي طالب وقام بأمر ذلك دعاة انتشروا في الأمصار الإسلامية الكبرى وهي الكوفة والبصرة والفسطاط وتذرعوا إلى ذلك بالعيب في ولاة عثمان والطعن فيهم بأعمال زعموهم ارتكبوها وكان من في مصر يكتب إلى من في المصر الآخر بما عندهم من ذلك فيشيعونه بين الناس فيقول الناس أما نحن ففي عافية مما ابتلي به هؤلاء وجميعهم يكتبون إلى ناس في المدينة بمثل ذلك حتى ملأوا البلاد طعنًا.

ولما وجدوا لذلك ارتياحًا من بعض النفوس انتقلوا من ذلك إلى الطعن في عثمان نفسه فنسبوا إليه أمورًا منها ما هو غير صحيح. ومنها ما هو صحيح وقد فعل أسلافه مثله فلم يقدر أن يطعن فيهم طاعن وساعدهم لين عثمان وخوفه من فتح أبواب الفتنة على ما قصدوا إليه.

الفت وفود غوغاء من الأمصار الثلاث ممن تأثر بهذه الفتن فذهبت إلى المدينة وهي حرم رسول الله على وحاضرة الإسلام الكبرى ومقر الخلافة الإسلامية متظاهرين ببث شكواهم من عمال عثمان فأشكاهم عثمان من جميع ما شكوا منه ولان لهم جدًّا حتى لا يُوجِد لهم سبيلاً إلى الفتنة فأظهروا الاقتناع وأزمعوا الرحيل إلى أوطانهم وساركل وفد في الطريق التي توصله إلى مصره وبعد أيام عادت هذه الغوغاء متمسكة بكتاب مزور زعموه صادراً من عثمان إلى عامله بمصر يأمره فيه بقتل رجال الوفد من المصريين عقابًا لهم وتنكيلاً والكتاب مختوم بخاتم عثمان فلما أروه إياه حلف لهم أنه ما كتبه ولا أمر بكتابته وهو صادق في بينه فاتهموا بذلك كاتبه مروان بن الحكم وطلبوا منه أن يسلمهم إياه فأبي فأعلنوا العداء وصرحوا بما في داره مدة ثم اقتحموا

عليه داره وقتلوه ظلمًا وعدوانًا ففتحوا على المسلمين باب فتنة وانقسام لا يغلقه مرور الزمان ولاكر الأيام.

بعد أن تم لهم ما أرادوا عرضوا الخلافة على علي بن أبي طالب فقبلها بعد تردد أمضى رحمه الله حياته في حرب مخالفيه في البصرة والنهروان وصفين ولم تصف له الخلافة يومًا واحدًا إلى أن اغتاله أحد الخوارج في رمضان سنة ٤٠ من الهجرة في حاضرة خلافته وهي الكوفة.

كان الجمهور الإسلامي في ذلك الوقت قد انضم إلى خصمه معاوية بن أبي سفيان حيث كان في بيعته أهل الشام الذين هم أنصاره وأهل الحجاز واليمن ومصر أما الكوفة فكانت مقراً لشيعة علي ومحبيه الذين كان منهم من يرئ تفضيله لا على خصمه معاوية فقط بل على من سبقه من الخلفاء أيضاً.

ومع هذا فإنه لم ينل منهم ما يناسب تلك العقيدة من الطاعة والإخلاص بل كثيرًا ما أهملوا أوامره التي كان يصدرها إليهم من جهة الاستعداد لحرب أهل الشام. ولذلك أسباب لسنا بصدد بيانها الآن.

لما قتل رحمه الله رأت الشيعة أن يقوم في الخلافة مقامه ابنه الحسن وهو السيد العظيم الشأن أبوه علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت محمد على وقد رأى رضي الله عنه بثاقب فكره أن الذين لم ينل منهم أبوه ما يرجوه لا يحسن الاعتماد عليهم ففضل الصلح مع معاوية على شروط اشترطها لنفسه ولأتباعه وتنازل عن الخلافة مفضلاً جمع كلمة المسلمين والسكنى بطيبة مدينة رسول الله على وأقام على ذلك حتى توفى بها سنة ٥٠ من الهجرة.

وظل معاوية يسوس الناس بما عرف عنه من لين العريكة وسخاوة اليد فاجتمعت الأمة على طاعته والرضا به وسكنت الدعوة إلى أهل البيت وخبت نار التشيع إلا أنها كانت مستكنة في أنفس ذويها ينتظرون الوقت الملائم للهبوب.

أدلى معاوية بالخلافة لابنه يزيد فلما تولاها هبت أعاصير الفتنة في المدينة ومكة والكوفة فأما المدينة فثارت تطلب عزل يزيد وتولي كبر الثورة بعض أبناء الأنصار ولكن هذه الثورة قمعت بشدة مسلم بن عقبة المري الذي أوقع بأهلها وقعة الحرة المشهورة وأما مكة فعاذ بها عبدالله بن الزبير طالبًا الخلافة لنفسه.

وأما الكوفة فإن من بها من الشيعة أرسلوا يطلبون إليهم الحسين بن علي شقيق الحسن ليبايعوه بالخلافة وينزعوا من أعناقهم بيعة يزيد فلم يكن من الحسين إلا أن لبي دعوتهم مع علمه بتاريخهم مع أخيه وأبيه وسار إليهم من غير جند يركن إليه ولا مال يستعين به فقابلته ببعض الطريق جنود عبدالله بن زياد عامل يزيد بالعراق وكلها جنود عراقية ليس بها أحد من أهل الشام فلم يكن له قبل بمدافعتهم وقتل رحمه الله بكربلاء. ولم تقم شيعة أبيه بشيء من المساعدة بل ظلوا في مساكنهم آمنين مطمئنين ولسان حال الحسين يقول:

# لا ألفينك بعـــد الموت تنـدبني وفي حــيــاتي مـــا زودتني زادي

انتهت هذه الحوادث ومات يزيد وعظم أمر ابن الزبير ودخل في دعوته أهل الحجاز ومصر والعراق وأبئ أن يبايعه رجال بني هاشم الذين كانوا بمكة كمحمد ابن علي المشهور بابن الحنفية وعبدالله بن عباس وغيرهما فاضطهدهم وحبسهم.

ظهر في تلك الأوقات رجل أراد أن ينتفع من وراء هذه الفتن ويجعل لنفسه مركزًا في البلاد العراقية مستعينًا بما تضمره قلوب أهل الكوفة من التشيع لأهل البيت وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي فذهب إلى الكوفة لابسًا ثوب التشيع ناعيًا على من قتل الحسين بن علي وداعيًا إلى الإمام المهدي وهو محمد بن علي الذي صار بعد أخويه أكبر أبناء علي رضي الله عنه وتوسل إلى غايته بكل ما يمكن من عبارات التأثير حقًا كانت أم كذبًا وكان عقلاء أهل الكوفة يسمونه الكذاب لكثرة ما كان يصدر عنه من الأكاذيب التي تؤثر عادة في أنفس الغوغاء وقد أمكنه أن يجتذب إلى نفسه رؤساء الشيعة في الكوفة وأرسل إلى محمد بن علي وهو مضطهد محبوس بمكة جندًا يخلصونه من شدته فنجحوا واجتمع في حج هذه السنة بمكة أربعة ألوية لواء لابن الزبير ولواء لبني أمية ولواء للخوارج ولواء المنحاب محمد بن علي إلا أن الله حفظ الحاج فلم يقع قتال بين هذه الجنود

المختلفة الأهواء التي يَكْره بعضها بعضًا.

لم يطل حبل المختار بالكوفة فإن عبدالله بن الزبير جهز له جيشًا يقوده أخوه مصعب فسار إليه ومالأه أكثر أشراف أهل العراق لما ظهر لهم من أكاذيب المختار وسوء طويته وبذلك كانت الغلبة لمصعب إلا أن ذلك لم يقض على التشيع في بلاد العراق بل ظل كامنًا ينتظر مَنْ يثيره لينتفع منه.

أما محمد بن علي فإنه بايع عبدالملك بن مروان بعد أن استقر الأمر له وقضى على فتنة ابن الزبير ودانت له الأقاليم الإسلامية كلها ومع قيامه بهذه البيعة لم تزل له شيعة تراه أحق بالخلافة إلا أنه مغلوب على أمره حتى إنه لما مات غلا فيه بعضهم فأنكر موته وقال إنه تغيب وسيرجع وقال في ذلك شاعرهم السيد الحميرى:

ولاة الحق أربعسة سسواء هم الأسباط ليس بها خفاء وسبط غيبته كربلاء يقود الخيل يقدمها اللواء

ألا إن الأثمــة من قــريش علي والأئمــة من بنيــه فــسبط سـبط إيمان وبر وسـبط لا يذوق الموت حــــى

اضطربت أفكار الشيعة بعد موت محمد بن علي فمنهم من استمر على ولائه وقال بغيبته ورجعته كما قلنا. ومنهم من تولئ بعده ابنه أبا هاشم ويقال لهذا الفريق والذي قبله الكيسانية ينسبون إلى كيسان وهو لقب للمختار بن أبي عبيد.

ومنهم من تولى بعد الحسين ابنه عليًا المعروف بزين العابدين وهو بمن بايع يزيد ابن معاوية وعبدالملك بن مروان ولم يعرف عنه أنه طلب الخلافة لنفسه ـ قال هؤلاء إن الخلافة محصورة في أولاد علي من فاطمة رضي الله عنها ولما كان الحسين هو الذي قتل دون الخلافة فهي في عقبه وعلي هو الذي بقي من أولاد الحسين بعد وقعة كربلاء . وقد يقولون إن عليًا هو الوصي أوصى إليه رسول الله على بالخلافة ثم الإمام من بعده الحسن ثم علي وهكذا لابد للأمة من إمام منصوص عليه ويقال لهؤلاء الشيعة الإمامية .

كان أكبر ولد العباس في ذلك الوقت علي بن عبدالله بن عباس وهو الذي انتشر منه العباسيون وكان قد فارق الحجاز وأقام بالحميمة التي أقامه بها بنو أمية الذي أنزله بها الوليد بن عبدالملك وقد ظهرت فكرة انتقال الخلافة إلى ولد العباس منذ علي هذا ويقال إن السبب في ذلك أن أبا هاشم بن محمد بن علي بن أبي طالب لما حانت منيته كان مقيمًا بالحميمة عند بني عمه فأدلى بنصيبه من الخلافة إلى علي هذا وأولاده وأوصى أولياءه به فصارت الشيعة الكيسانية في جانب علي بن عبدالله بن عباس.

أما بقية الشيعة فإنهم بعد وفاة علي زين العابدين افترقت بهم الطرق فمنهم من تولئ بعده ابنه محمداً الباقر زاعمين أنه الإمام بعد أبيه. ومنهم من قال إن الخلافة حق لكل فاطمي اتصف بصفات العلم و الشجاعة والسخاء ومن هؤلاء من قام بمساعدة زيد بن علي بن الحسين وهم المعروفون بالشيعة الزيدية.

والذين حاولوا الوصول إلى الخلافة وانتزاعها من بني أمية هم الشيعة الكيسانية الذين ساعدوا زيدًا والشيعة الزيدية الذين ساعدوا زيدًا وابنه يحيى.

وكانت وفاة علي بن عبدالله ومحمد الباقر في زمن متقارب بالحميمة فانتقل ولاء الكيسانية إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عباس لأن أباه أوصى إليه وانتقل ولاء الإمامية إلى جعفر الصادق بن محمد الباقر ولم يفعل أنصار الأئمة شيئًا ليرجعوا الخلافة إلى ذوي الحق فيها حسب رأيهم.

أما الشيعة الزيدية فقد دعاهم إلى النصر زيد بن علي فقاموا بنصرته حيث خرج بالكوفة طالبًا الخلافة إلا أن بني أمية لم تكن قد ظهرت فيهم العيوب التي أودت بحياتهم بعد. فسرعان ما انتصروا على زيد وأطفئوا ثورته وقتلوه وصلبوه وثار بعده ابنه يحيى فكانت خاتمته خاتمة أبيه.

أما محمد بن علي بن عبدالله بن عباس فهو يعسوب القوم وذو العقل الراجح فيهم فإنه رأى أن نقل السلطان من بيت إلى بيت لابد أن يسبق بإعداد أفكار الأمة إلى هذا النقل وأن كل محاولة فجائية لابد أن تكون عاقبتها الفشل فرأى أن يسير في المسألة بالأناة المصحوبة بالحزم فعهد إلى شيعته أن يؤلفوا منهم دعاة يدعون الناس إلى ولاية أهل البيت بدون أن يسموا أحداً خوفًا من بني أمية أن يقضوا على المدعو إليه إذا عرف ورأوا أن أحسن منطقة يبثون فيها الدعوة هي الكوفة وبلاد خراسان أما الكوفة فهي مهد التشيع لأهل البيت من قديم فيمكنهم أن يأووا إليها ويجعلوها نقطة مواصلاتهم.

### وأما خراسان فسهولة الدعوة فيها مبنية على أمرين:

الأول: أن فكرة التشيع يفهمها الخراساني من المسلمين بسهولة لأن مؤداها نقل الخلافة إلى بيت النبي على صاحب الرسالة وسيد الأمة وذلك قريب مما كان عندهم من الملك الذي يتوارثه أهل بيته. ولا يجوز نقله إلى غير بيت الملك إلا إن كان ذلك عن اختلاس.

الشاني: أن البلاد الفارسية كانت ذات تاريخ وملك قديمين ولذلك فائدة كبيرة في حياة النفوس وقد عاملهم بنو أمية معاملة السادة للعبيد. فكان العنصر العربي بينهم هو صاحب الكلمة العليا والنفوذ السائد ولا يتولئ من ليس منهم شيئًا من الولايات العامة فكان أهل فارس مستعدين لأن يقوموا بتغيير الدولة الحاضرة وإخراج الخلافة إلى الدولة المستقبلة كي يكون لهم فيها حظ أحسن من حظهم في دولة بني أمية.

قال أبو بكر بن أحمد بن محمد الهمداني المعروف بابن الفقيه في كتاب «البلدان»:

وقد كان محمد بن علي بن عبدالله قال لدعاته حين أراد توجيههم إلى الأمصار: أما الكوفة وسوادها فشيعة علي وولده ـ وأما البصرة وسوادها فعثمانية تدين بالكف تقول كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل ـ وأما الجزيرة فحرورية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمون في أخلاق النصاري ـ وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان وطاعة بني مروان وعداوة راسخة وجهل متراكم

ـ وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر ولكن عليكم بخراسان .

فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم يتوزعها الدغل وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحي وشوارب وأصوات هائلة ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة. وبعد فإني أتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق.

# تأليف الجمعية السرية للدعوة

ابتداً تأليف هذه الجمعية وعلي بن عبدالله بن عباس حي لم يمت بعد لأنها ابتدات في أول القرن الشاني وعلي لم يمت إلا سنة ١١٧ على قول وسنة ١١٤ على قول وكان الخليفة من بني أمية إذ ذاك عمر بن عبدالعزيز بن مروان وكانت تتألف من كثير من الدعاة والرؤساء.

وجُعل للدعوة مركزان:

أحدهما: بالكوفة التي اعتبرت نقطة المواصلات وأقيم فيها ميسرة مولى علي ابن عبدالله.

والثاني: بخراسان التي هي محل الدعوة الحقيقي ووجه إليه محمد بن خنيس وأبو عكرمة السراج واختير من الدعاة اثنا عشر نقيبًا وهم:

- (١)سليمان بن كثير الخزاعي.
- (٢) مالك بن الهيثم الخزاعي.
- (٣)طلحة بن زريق الخزاعي.
- (٤)عمرو بن أعين الخزاعي.
- (٥)عيسى بن أعين الخزاعي.
- (٦)قحطبة بن شبيب الطائي.
- (٧)لاهز بن قريظ التميمي.
- (٨)موسى بن كعب التميمي .
- (٩) القاسم بن مجاشع التميمي.
- (١٠)أبو داود خالد بن إبراهيم الشيباني .
- (١١)أبو علي الهروي شبل بن طهمان الحنفي.

(١٢) عمران بن إسماعيل المعيطي.

واختار سبعين رجلاً ليكونوا مؤتمرين بأمر هؤلاء وكتب إليهم محمد بن علي كتابًا ليكون لهم مثالاً وسيرة يسيرون بها .

وقد ظل رجال الدعوة يشتغلون بها من مفتتح القرن الثاني إلى سنة ١٣٢ وهي السنة التي تم فيها النجاح وبويع فيها لأبي العباس السفاح.

وهذه المدة تنقسم إلى قسمين متمايزين:

الأول: عصر الدعوة المحضة الخالية عن استعمال القوة وذلك قبل أن ينضم إلى القوة أبو مسلم الخراساني وذلك في الوقت الذي كانت الدول الأموية فيه متماسكة القوئ لم ينقسم فيها البيت المالك على نفسه ولم تحصل العصبية القومية بين جند هذه الدولة بخراسان وذلك نحو ٢٧ سنة .

والعصر الثاني: عصر استعمال القوة مع الدعوة حينما تهيأت الأسباب الداعية إلى ذلك .

# العصرالأول

# (من سنت ۱۰۰ إلى سنت ۱۲۷)

كان الدعاة فيه يجوبون البلاد الخراسانية ظاهر أمرهم التجارة وباطنها الدعوة ينتهزون الفرص ثم يبلغون أمرهم إلى القائم بالكوفة وهو يوصلها إلى الحميمة أو إلى مكة حيث يجتمع المسلمون لأداء فريضة الحج وكان ذلك المجتمع أعظم ساتر لأمر الدعاة لأنهم كانوا إذا قفلوا من خراسان سافروا حجاجًا وكانت إقامة محمد ابن علي بالحميمة سببًا آخر في انتظام المواصلات وكتم سرها.

وكان أول ما ظهر من أمرهم بخراسان سنة ١٠٢ حيث جاء رجل من تميم إلى أمير خراسان سعيد بن عبدالعزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص الذي يقال له سعيد خذينة وقال له إن ههنا قومًا قد ظهر منهم كلام قبيح فبعث إليهم سعيد فأتى بهم فسألهم من أنتم قالوا أناس من التجار قال فما هذا الذي يحكى عنكم قالوا لا ندري قال جئتم دعاة فقالوا إن لنا في أنفسنا وتجارتنا شغلاً عن هذا فسأل من يعرف هؤلاء فجاء أناس من أهل خراسان جلهم من ربيعة واليمن فقالوا نحن نعرفهم وهم علينا إن أتاك منهم شيء تكرهه فخلى سبيلهم.

وفي سنة ١٠٥ انضم إلى هذه الجمعية بكير بن ماهان وهو شيخ عظيم من شيوخ هذه الدولة وكبار دعاتها وكان موسرًا فساعد القوم بماله وصادف أن توفي في ذلك الوقت ميسرة القائم بالكوفة فأقامه محمد بن علي مقامه فكان هو ربان هذه الدعوة يأتمر الدعاة بأمره ويسيرون في الطريق التي يشرعها لهم.

كان من أول النكبات التي لحقت بهم أنه وشى بجمع من دعاتهم إلى أسد بن عبدالله القسري أمير خراسان، هو وال شديد قاس فأتى بهم وفيهم أبو عكرمة وأبو محمد الصادق ومحمد بن خنيس وعمار العبادي فقطع أيدي من ظفر به منهم وأرجلهم وصلبهم وأفلت عمار العبادي حتى أتى الكوفة فأخبر بكير بن

ماهان بذلك الخبر المشئوم فكتب به إلى محمد بن علي فأجابه (الحمد لله الذي صدق مقالتكم ودعوتكم وقد بقيت منكم قتلى ستقتل) وقد وقع بعد ذلك عمار العبادي في يد أسد فألحقه بإخوانه.

لو بغير الماء حلقي شرق . كنت كالغصان بالماء اعتصاري

تدري ما قصتنا صيدت والله العقارب بيدك أيها الأمير إنا أناس من قومك (اليمن) وإن هذه المضرية إنما رفعوا إليك هذا لأنا كنا أشد الناس على قتيبة بن مسلم وإنما طلبوا بثأرهم.

فانظر كيف كان القوم يستعملون العصبيات القومية في أحرج مواقفهم للخلاص مما يقعون فيه أحيانًا وقد كان ذلك الجواب سببًا في خلاص هؤلاء النقباء مما وقعوا فيه حيث وجدوا من قومهم من يدبر مع الأمير أمر خلاصهم وقد خلصوا وكانت وفاة أسد سنة ١٢٠ فتنفست الشيعة بخراسان بعد وفاته.

حصل بعد ذلك في العالم الإسلامي ما كان له أعظم الفضل في نجاح الشيعة وقصور أعدائهم عن فَلِّ حدهم وذلك:

(أولاً): انشقاق البيت الأموي حتى تزعزع بنيانه وتصدعت أركانه، وأول ذلك

كان بخروج يزيد بن الوليد بن عبدالملك بن مروان على ابن عمه الوليد بن يزيد ابن عبدالملك واستعان على ذلك بالقدح في الوليد ونسبته إلى العظائم من الفسوق والكفر وإحلال ما حرم الله فكان معه قوم ساعدوه على ذلك وكان بعض بنى أمية يتمثل بقول الشاعر:

مشل الجبال تسامى شم تندفع فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعوا إن الذئاب إذا ما ألحمت رتعوا فشم لاحسرة تغني ولا جسزع إني أعسيد ذكم بالله من فتن إن البرية قد ملت سياستكم لا تلحمن ذئاب الناس أنفسكم لا تبقرن بأيديكم بطونكم

ولما تم ليزيد أمره ولم يعبأ بقول ناصح انتهز بعض أهل بيته هذه الفرصة لينال الخلافة وهو مروان بن محمد بن مروان فإنه كتب إلى الغمر بن يزيد أخي الوليد يهيجه للمطالبة بدم أخيه وقال في ذلك الكتاب (أما بعد فإن هذه الخلافة من الله على مناهج رسله وإقامة شرائع دينه أكرمهم الله بما قلدهم يعزهم ويعز من يعزهم والحين على من ناوأهم فابتغى غير سبيلهم فلم يزالوا أهل رعاية لما استودعهم الله منها يقوم بحقها ناهض بأنصار لها من المسلمين وكان أهل الشام أحسن خلقه فيه طاعة وأذبه عن حرمه وأوفاه بعهده وأشده نكاية في مارق مخالف ناكث ناكب عن الحق فاستدرت نعمة الله عليهم وقد عمر بهم الإسلام وكبت بهم الشرك وأهله وقد نكثوا أمر الله وحاولوا نكث العهود وقام بذلك من أشعل ضرامها وإن كانت القلوب عنه نافرة.

والمطلوبون بدم الخليفة ولاته من بني أمية فإن دمه غير ضائع وإن سكنت بهم الفتنة والتأمت الأمور فأمر الله لا مرد له وقد كتبت بحلك فيما أبرموا وما ترئ فإني مطرق إلى أن أرئ غيراً فأسطو بانتقام وأنتقم لدين الله المبتول وفرائضه المتروكة مجانة ومعي قوم أسكن الله طاعتي قلوبهم أهل إقدام إلا ما قدمت به عليهم ولهم نظراء صدورهم مترعة ممتلئة لو يجدون منزعاً وللنقمة دولة تأتي من الله ووقت موكل ولم أشبه محمداً ولا مروان غير أن رأيت غيراً إن لم أشمر

للقدرية إزاري وأضربهم بسيفي جارحًا وطاعنًا يرمي قضاء الله في ذلك حيث أخذ أو يرمى في عقوبة الله حيث بلغ منهم فيها رضاه وما إطراقي إلا لما أنتظر مما يأتيني عنك فلا تدعن ثأرك بأخيك فإن الله جارك وكافيك وكفى بالله طالبًا ونصيرًا).

وكان مروان في ذلك الوقت أميراً للجزيرة وأرمينية ومعه جيش كبير يأتمر بأمره ولم يزل حتى أقدم على طلب الخلافة مستمسكاً بهذا الحبل حتى نالها ولم يكن نيله لها عزيل أسباب الخلاف والانشقاق في هذا البيت ولا شبهة أن انشقاق البيت المالك يحدث بطبيعة الحال انشقاقاً في قوة الدولة فلا تقوى على مصادمة عدوها.

(ثانيًا): ظهور العصبية القومية في خراسان وانشقاق القبائل العربية وذلك أن العرب يرجعون إلى شعبين عظيمين قحطان ونزار، وملك العرب القديم كان في اليمن فلما جاء الإسلام تحول إلى نزار لمكان رسول الله على منهم وكان أمر النبوة والوحي قد باعد بين الناس وحمية الجاهلية فتآخئ اليمانيون والنزاريون ووجهوا قوتهم المتحدة إلى أعدائهم فنالوا في زمن قليل ما لم تنله أمة قبلهم في مثل الزمن الذي ارتفع فيه قدرهم.

ولما طال الزمن تراجع الناس إلى شيء مما كانوا عليه في الجاهلية بسبب أمراء السوء الذين كانوا يحيون لهم تلك الجاهلية من غير أن ينظروا إلى سوء مغبتها وظهر ذلك في أقوال شعرائهم التي لها أثر شديد في أنفسهم وقد أدرك بعض شعرائهم النتائج السيئة من ذلك فقال الحارث بن عبدالله بن الحشرج الجعدي:

أبيت أرعى النجوم مرتفقًا إذا استقلت تجري أواتلها من فتنة أصبحت مجللة قدعم أهل الصلاة شاملها من بخراسان والعراق ومن بالشام كل شجاه شاغلها في لون مظلمة دهماء ملتجة غياطلها يسي السفيه الذي يعنف بالجه

40

تبذ أولادها حسواملها عمياء تمني لها غوائلها إلا التي لا يبين قسائلها لمى طرقت حولها قوابلها فيها خطوب حمر زلازلها

والناس في كسربة يكاد لها يعدون منها في كل مبهمة لا ينظر الناس في عواقبها كرغوة البكر أو كصيحة حب فينا أزرى بوجهته

وهذا أحسن وصف سمعته في وصف الفتن وغمرها الناس كافة من سفيه وحليم .

وكان بخراسان واليان مختلفان جاء أحدهما بعد الآخر:

فأما أولهما: فهو أسد بن عبدالله القسري وهو من اليمن فكان ضلعه مع قومه من أهل اليمن يتعصب لهم وكان شيعته بخراسان قوية إلى قوة الدولة نفسها فلم يكن هناك ما يهيجه.

وثانيهما: نصر بن سيار وهو من كنانة ثم من مضر فكان ضلعه من قومه إلا أن شيعته بخراسان لم تكن بذاك وقد كان هشام بن عبدالملك بن مروان الذي ولاه يعلم ذلك فإنه لما استشار فيمن يوليه خراسان بعد أسد كان مستشاره يسمي له أشخاص بما لهم من محامد ومذام فلما جاء ذكر نصر بن سيار قال إن اغتفرت له واحدة فإنه عفيف مجرب عاقل قال هشام وما هي فقال المشير عشيرته بها قليلة فقال هشام أتريد عشيرة أكثر مني أنا عشيرته. وهذه جملة صحيحة في زمن قوة الدولة الناشئة عن اتحاد الفاتحين فأما بعد الانصداع فليست بصحيحة.

ظهر الانشقاق في عهد نصر بن سيار هذا بين النزارية واليمانية وكان رئيس النزارية وكبيرهم نصر بن سيار الأمير وكبير اليمانية جديع بن شبيب المعني المعروف بالكرماني وإنما عرف بذلك لأنه ولد بكرمان وكان نصر والكرماني قبل ذلك متصافيين إلا أن الفتنة الناشئة عن حمية الجاهلية فرقت بينهما وكانت النزارية أيضًا منشقة فربيعة في جانب ومضر في جانب. وكان أكثر ربيعة مع شيبان بن سلمة الحروري الخارج على الدولة يطلب العمل بكتاب الله وسنة رسوله فكانت هذه الفرق الثلاث متعادية.

حصلت حروب بين نصر والكرماني وكانت القوة للكرماني فأجلئ نصراً عن مرو حاضرة خراسان فهدم اليمنيون دور المضرية فقالت امرأة من ضبة وهي أم كثير الضبية :

لا بارك الله في أنثى وعسنبها أبلغ رجسال تميم قول موجسعة إن أنتم لم تكروا بعد جولتكم إني استحبت لكم من بذل طاعتكم

تزوجت مضريًّا آخر الدهر أحللتموها بدار الذل والفقر حتى تعيدوا رجال الأزد والظهر هذا المزوني يجبيكم على قهر

### وقال شاعر آخر:

ألا يا نصر قد برح الخفاء وأصبحت المزون بأرض مرو يجوز قضاؤها في كل حكم وحمير في مجالسها قعود فإن مضر بذا رضيت وذلت وإن هي أعتبت فيها وإلا

وقد طال التمني والرجاء تقضي في الحكومة ما تشاء على مضر وإن جار القضاء ترقرق في رقابهم الدماء فطال لها المذلة والشقاء فحل على عساكرها العفاء

في أثناء وقوع هذه الحوادث توفي محمد بن علي إمام الشيعة الذي يدعون إليه وأدلئ بالأمر من بعده إلى ابنه إبراهيم وأعلم الشيعة بذلك فقاموا بالدعوة إليه مكان أبيه. ثم توفي بكير بن ماهان شيخ الشيعة بالكوفة فأقام إبراهيم بن محمد مكانه حفص بن سليمان المعروف بأبي سلمة الخلال وأصله مولئ لبني الحارث بن كعب وكان صهراً لبكير بن ماهان فأوصئ إبراهيم أن يقيمه مكانه.

واتصل بإبراهيم في تلك الأوقىات شاب من نوابغ الشبان وذوي المقدرة والعزيمة وهو أبو مسلم الخراساني وأصله مولئ لعيسئ بن معقل العجلي اشتراه منه بكير بن ماهان وعنه تلقئ أصول التشيع ثم اتصل بمحمد بن علي سنة ١٢٥ ثم بابنه إبراهيم وكانت تظهر عليه مخايل النجابة وقوة العزم وكانت الشيعة

TV

بخراسان في حاجة إلى مثله ليشرعوا في العمل بعد أن أمكنتهم الفرصة بما وقعت فيه الدولة الأموية من الخلاف وما يقع فيه عرب خراسان من الانشقاق فاختار إبراهيم أبا مسلم لتلك المهمة وكتب إلى أصحابه إني قد أمرته بأمري فاسمعوا منه واقبلوا قوله فإني قد أمرته على خراسان وما غلب عليه بعد ذلك.

# وكان مما أوصى به أبا مسلم قوله:

(يا عبدالرحمن إنك رجل منا أهل البيت فاحتفظ وصيتي. وانظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم وحل بين أظهرهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم. وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في أمرهم وانظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدار فاقتل من شككت فيه ومن كان في أمره شبهة ومن وقع في نفسك منه شيء وإن استطعت ألا تدع بخراسان لسانًا عربيًا فافعل فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله ولا تخالف هذا الشيخ (يعني سليمان بن كثير) ولا تعصه وإن أشكل عليك أمر فاكتف به مني).

وإنما أمره بتقريب أهل اليمن لأنهم أعداء الدولة الحاضرة للعصبية التي كانت نارها مشتدة بين أهل خراسان إذ ذاك ولهذا السبب أوصاه بالشدة على مضر فإنهم كانوا أصحاب الدولة.

ومما يدل على اعتماد بني العباس على أهل خراسان دون العرب قول الإمام (وإن استطعت ألا تدع بخراسان لسانًا عربيًّا فافعل) سار أبو مسلم مزودًا بهذه الوصية حتى حل بخراسان وذلك سنة ١٢٨ وكانت الحال قد بلغت أشدها بين العرب بخراسان فأقام يدبر الأمور. وبعد سنة تهيأ لزيارة الإمام ومعه عدد كبير من الدعاة ولما بلغ قومس أتاه كتاب من الإمام يقول فيه: (إني قد بعثت إليك براية النصر فارجع من حيث ألقاك كتابي ووجه إلي قحطبة بما معك يوافني به في الموسم) فعاد أبو مسلم إلى مرو مستعدًا للعمل.

#### دور العمل:

نزل أبو مسلم بقرية من قرئ مرو يقال لها سفيذنج وهناك بث دعاته في الناس

ليجتمعوا إليه فانثال إليه الناس وكان ذلك في رمضان سنة ١٢٩ و لخمس بقين منه عقد الراية اللواء الذي بعث به الإمام ويدعى الظل على رمح طوله أربعة عشر ذراعًا وعقد الراية التي تدعى السحاب على رمح طوله ثلاثة عشر ذراعًا وهو يتلو قوله تعالى: ﴿أَذِنَ لِلَّهِ عَلَى نَصْرُهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحسج: ٣٩] ولبسوا للذين يُقاتلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرُهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحسج: ٣٩] ولبسوا السواد الذي جعل شعارًا للدولة العباسية وقدم على أبي مسلم الدعاة من أهل مرو بمن أجاب الدعوة.

كان أول ما فعله أبو مسلم أن أمر برم حصن سفيذنج وأقام به هو ومن معه ولما حضر عيد الفطر سنة ١٢٩ أمر سليمان بن كثير أن يصلي به وبالشيعة ونصب له منبراً في العسكر وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وكانت بنو أمية تبدأ بالخطبة والأذان ثم بالصلاة بالإقامة كصلاة يوم الجمعة فيخطبون على المنابر جلوساً في الجمعة والأعياد.

وأمره أن يكبر ست تكبيرات تباعًا ثم يقرأ ويركع بالسادسة ويفتتح الخطبة بالتكبير ويختمها بالقرآن وكانت بنو أمية تكبر في الركعة الأولى أربع تكبيرات يوم العيد وفي الثانية ثلاث تكبيرات ولما تمت الصلاة انصرف هو ومن معه إلى طعام أعد لهم مستبشرين.

كتب أبو مسلم إلى نصر بن سيار يقول له: (أما بعد؛ فإن الله تباركت أسماؤه وتعالى ذكره عير أقوامًا في القرآن فقال: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَعَن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأَمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إَلا بَعْدَورًا (٤٤) اسْتَكْبَارًا في الأَرْضَ وَمَكْرَ السَّيِّيُ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّيُ إلا بأَهْله فَهَلْ يَنظُرُونَ إلا سُنتَ الأَوْلِينَ فَلَن تَجِدَ لسُنتَ اللَّه تَبْديلاً وَلَن تَجدَ لسُنتَ اللَّه تَبْديلاً وَلَن تَجدَ لسُنتَ اللَّه تَبْديلاً وَلَن تَجدَ لسُنتَ اللَّه تَبْديلاً وَالن تَجدَ لسُنت اللَّه تَبْديلاً وَالن أبا مسلم بدأ فيه تَحْويلاً ﴾ [فاطر: ٤٢ ، ٤٢]) فتعاظم نصر الكتاب ولا سيما أنه رأى أبا مسلم بدأ فيه بنضه .

وكان جوابه أن وجه إلى أبي مسلم مولى له اسمه يزيد في خيل عظيمة فوجه إليه أبو مسلم مالك بن الهيثم الخزاعي فالتقوا بقرية تدعى آلين وكانت بين الفريقين موقعة انتهت بانتصار الشيعة وأسر يزيد رئيس جند نصر بعد أن جرح فأمر أبو مسلم بمداواته حتى برأ ثم خيره بين أن يقيم معه ويدخل في دعوته أو أن يرجع إلى مولاه سالًا ويعطي عهد الله وميثاقه ألا يحاربهم ولا يكذب عليهم وأن يقول فيهم ما رأى فاختار الرجوع إلى مولاه وقال أبو مسلم لمن معه إن هذا سيرد عنكم أهل الورع والصلاح فإنا ما نحن عندهم على الإسلام.

قدم يزيد على نصر فقال له نصر لا مرحبًا بك والله ما ظننت استبقاء القوم إلا ليتخذوك حجة علينا فقال يزيد هو والله ما ظننت وقد استحلفوني ألا أكذب عليهم وأنا أقول إنهم يصلون الصلاة لمواقيتها بأذان وإقامة ويتلون كتاب الله ويذكرون الله كثيراً ويدعون إلى ولاية رسول الله على وما أحسب أمرهم إلا سيعلو ولولا أنك مولاي أعتقتني من الرق ما رجعت إليك ولاقمت معهم.

كثرت بعد ذلك وفود الناس على أبي مسلم ووجدت الدعوة في قلوبهم مكانًا صالحًا فضاقت عليه سفيذنج فرحل إلى الماخوان وهي قرية كبيرة من قرى مرو كانت للعلاء بن حريث ولأبي خالد بن عثمان فحصنها وخندق حولها وكانت عدة من معه في الخندق سبعة آلاف رجل.

رأى عرب خراسان أن ما بينهم من هذه الفرقة والحروب تشد أزر عدوهم وكانوا ثلاث فرق كما قدمنا وكان الكرماني قد قتل في إحدى وقائعه مع نصر وأجلي قومه عن مرو وخلفه في قيادة اليمانيين ابنه علي فكتب نصر إلى شيبان الحروري يقول له إن شئت فكف عني حتى أقاتله وإن شئت فاتفق معي على حربه حتى أقتله أو أنفيه ثم نعود إلى أمرنا الذي كنا عليه فهم شيبان أن يفعل.

ولكن أبا مسلم كانت له عين لا تنام فأرسل إلى علي بن الكرماني يقول له إنك موتور قتل أبوك ونحن نعلم أنك لست على رأي شيبان وإنما تقاتل لثأرك فامنع شيبان من صلح نصر فدخل ابن الكرماني على شيبان ولم يزل به حتى ثناه عن رأيه فأرسل نصر إلى شيبان إنك لمغرور وايم الله ليتفاقمن هذا الأمر حتى تستصغرني بجانبه:

وفي أثناء ذلك كان أبو مسلم يرسل قواده فيستولون على البلاد من عمال نصر و لا يجدون مقاومة تذكر .

ولما رأت ذلك ربيعة وعلمت شدّة أمر أبي مسلم أرسلت إلى نصر تطلب منه الموادعة فأجاب إلى ذلك وتوادعوا سنة .

بلغ ذلك أبا مسلم فأرسل إلئ ابن الكرماني يهيجه بأخذ الثأر فقال إني ما صالحت نصرًا وإنما صالحت شيبان وأنا لذلك كاره وأنا موتور ولا أدع قتاله فعاود القتال وأبئ شيبان أن يعينه وقال لا يحل الغدر فأرسل ابن الكرماني إلى أبي مسلم يستنصره. وهذا كل ما يريده فأرسل إليه إني معك على نصر فاشتد ذلك على نصر وكتب إلى أبي مسلم يلتمس منه أن يدخل مع نصر وبعثت إليه ربيعة بمثل ذلك كلهم طلب معونة هذا الفتاك الذي ليست له غاية إلا الفتك بهم جميعًا فأمرهم أبو مسلم أن يقدم عليه وفد كل منهم حتى يختار ففعلوا وأمر أبو مسلم متكلمي الشيعة أن يختاروا وفد ربيعة وقحطان فإن السلطان في مضر وهم عمال مروان وهم قتلة يحيى بن زيد ولما قدمت عليه الوفود فعل الشيعة ما أمروا به فنهض وفد مضر تعلوهم المذلة والكآبة ورجع وفد ربيعة وقحطان مسرورين ظافرين ولم يدروا ما خبأه لهم الغيب.

بذلك ظفر أبو مسلم ظفرًا عظيمًا فإنه فرق كلمة العرب بعد أن كادت تجتمع عليه فقام من الماخوان في جمادئ الأولئ سنة ١٣٠ يريد مرو وأرسل إليه ابن الكرماني أن ادخل حائط مرو من قبلك وأدخل أنا وعشيرتي من قبلي فأرسل إليه أبو مسلم أن لست آمن أن تجتمع يدك ويد نصر على حربي ولكن ادخل أنت فانشب الحرب فدخل ابن الكرماني وأنشب الحرب وأمر أبو مسلم أحد قواده بدخول مرو فدخلها وأعقبه أبو مسلم. دخل والقتال دائر بين الكرماني ونصر فأمر الفريقين أن يكفا وهو يتلو: ﴿ وَدَخَلَ الْمَدينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةً مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتلانَ هَذَا مِن شيعتِه وَهَذَا مِن عَدُوهً ﴾ [القسم عن ١٥٠] فومضى أبو مسلم حتى دخل دار الإمارة وهرب نصر مستخفيًا.

صفت مرو لأبي مسلم وأمر أحد النقباء بأخذ البيعة على أهلها ونص البيعة (أبايعكم على كتاب الله وسنة نبيه على عليكم بذلك عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله الحرام وعلى ألا تسألوا رزقًا ولا طعمًا حتى يبدأكم به ولاتكم وإن كان عدو تحت قدمه فلا تهيجوه إلا بأمر ولاتكم) وأخذ أبو مسلم ثقات أصحاب نصر وصناديدهم فكتفهم وحبسهم ثم قتلهم.

أرسل بعد ذلك إلى شيبان الحروري يدعوه إلى بيعته فأبى وسار عن مرو إلى سرخس فوجه إليه أبو مسلم جنداً فكانت هناك موقعة قتل فيها شيبان وعدد عظيم ممن معه. وبعد نيل هذا الانتصار عمد إلى ابني الكرماني على وعثمان اللذين ائتمناه على حياتهما فقتلهما وأكثر أصحابهما.

صفت خراسان كلها لأبي مسلم فبعث العمال إلى جميع الولايات وأمر أحد قواد قحطبة بن شبيب أن يتبع نصر ومعه لواء عقده له إبراهيم الإمام فسار وراءه من بلد إلى بلد حتى مرض نصر بالري ومات بساوة فأقبل قحطبة بجنوده واستولى على الري فتم للشيعة خراسان وبلاد الجبل ثم سير قحطبة ابنه الحسن فاستولى على همذان ومنها سار إلى نهاوند فحصرها ولحقه بها أبوه فاجتمعا عليها ثلاثة أشهر ثم فتحت وتلاها شهرزور والموصل.

سار قحطبة بعد ذلك متوغلاً في بلاد العراق فقصده ابن هبيرة أمير العراق من قبل مروان بن محمد وكان اجتماعهما غربي الفرات على نحو ٢٣ فرسخًا من الكوفة وقبل أن تقع بينهما الموقعة الكبرى مات قحطبة فولي إمرة الجيش ابنه الحسن وكان قحطبة قبل موته قد قال إذا قدمتم الكوفة فوزير آل محمد أبو سلمة الخلال فسلموا الأمر إليه.

جرت أثناء ذلك وقائع انهزم فيها ابن هبيرة فسار منها حتى أتى واسطًا. وقبل أن يدخل الحسن بن قحطبة الكوفة خرج منها محمد بن خالد القسري مسودًا فاستولئ على قصرها ولم يكن قد علم بهلاك قحطبة فكتب إليه يعلمه فوصل الكتاب إلى ابنه الحسن فارتحل إلى الكوفة فدخلها في المحرم سنة ١٣٢ وسلم

44

الأمر لأبي سلمة الخلال فوجه الحسن إلى قتال ابن هبيرة بواسط وضم إليه قواداً. ووجه حميد بن قحطبة إلى المدائن. ووجه المسيب بن زهير وخالد بن برمك إلى دير قني. وبعث المهلبي وشراحيل إلى عين التمر. وبسام بن إبراهيم إلى الأهواز وخرج هو من الكوفة فعسكر عند حمام أعين على نحو ثلاثة فراسخ من الكوفة. جرت هذه الوقائع بخراسان والعراق ونار الفتنة مشتعلة بالشام والحجاز.

# افتضاح الأمر:

مضت هذه المدة كلها وليس عند بني أمية علم بمن تدعو إليه الشيعة فإنهم كانوا يدعون إلى الرضا من آل محمد ولا يعلم السر إلا النقباء والدعاة أما العامة فمبلغ علمها أنها تدعى لرجل من آل البيت حتى وقع في يد مروان بن محمد كتاب لإبراهيم إلى أبي مسلم جواب كتاب لأبي مسلم يأمره فيه بقتل كل من يتكلم بالعربية بخراسان فأرسل مروان في الحال إلى عامله بدمشق يأمره بالكتاب إلى صاحبه بالبلقاء أن يسير إلى الحميمة ويأخذ إبراهيم بن محمد يوجه به إليه ففعل العامل ما أمر به وقبض على إبراهيم ولما أحس إبراهيم بما يراد به نعى نفسه إلى أهل بيته وأوصى إلى أخيه أبي العباس وأمر أهله بالسير إلى الكوفة والسمع والطاعة لأبي العباس: أما إبراهيم فحبس في سجن حران مع جماعة من أعداء مروان من بني أمية ولم يزل في سجنه حتى مات. وكيفية موته مبهمة اختلف فيها المؤرخون فمنهم من قال إنه سقي سمًا ومنهم من قال هدم عليه بيت فمات.

قد كنت أحسبني جلداً فضعضعني فيه الإمام وخير الناس كلهم فيه الإمام الذي عمت مصيبته فلا عفا الله عن مروان مظلمة

قبر بحران فيه عصمة الدين بين الصفائح والأحجار والطين وعيلت كل ذي مال ومسكين لكن عفا الله عمن قال آمين

وأما أهل بيته فتجهزوا يريدون الكوفة حتى قدموها في صفر سنة ١٣٢ ورئيس القوم وقائدهم أبو سلمة الخلال الذي كان يعرف في ذلك الوقت بوزير آل محمد

فأنزلوهم في إحدى دور الكوفة وكتم أمرهم عن سائر القواد أربعين ليلة وكان لا يزال في معسكره بحمام أعين خارج الكوفة .

ويقال إنه لما سبر أحوالهم عزم على العدول عنهم إلى بني علي فكاتب ثلاثة من أعيانهم جعفر الصادق بن محمد الباقر وعبدالله المحض بن حسن بن حسن وعمر الأشرف زين العابدين وأرسل الكتب مع رجل من مواليهم وقال له اقصد أولاً جعفر بن محمد فإن أجاب فأبطل الكتابين الآخرين فإن لم يجب فالق عبدالله المحض فإن أجاب فأبطل كتاب عمر وإن لم يجب فالق عمر فذهب الرسول إلى جعفر بن محمد أولاً ودفع إليه كتاب أبي سلمة فقال مالي ولأبي سلمة وهو صنعة لغيري فقال له الرسول اقرأ الكتاب فقال الرسول ألا تجيبه السراج مني فأدناه فوضع الكتاب على النار حتى احترق فقال الرسول ألا تجيبه فقال قد رأيت الجواب.

ثم مضى الرسول إلى عبدالله المحض ودفع إليه الكتاب فقرأه وقبله وركب في الحال إلى جعفر وقال هذا كتاب أبي سلمة يدعوني فيه إلى الخلافة قد وصل على يد بعض شيعتنا من أهل خراسان فقال له جعفر ومتى صار أهل خراسان شيعتك؟! أنت وجهت إليهم أبا مسلم! هل تعرف أحدًا منهم باسمه أو بصورته! فكيف يكونون شيعتك وأنت لا تعرفهم وهم لا يعرفونك؟! فقال عبدالله كأن هذا الكلام منك لشيء فقال جعفر قد علم الله أني أوجب النصح على نفسي لكل مسلم فكيف أدخره عنك فلا تمن نفسك الأباطيل فإن هذه الدولة ستتم لهؤلاء وقد جاءني مثل الكتاب الذي جاءك فانصرف عبدالله من عنده غير راض.

وأما عمر بن زين العابدين فإنه رد الكتاب وقال أنا لا أعرف صاحبه فأجيبه.

أحس بعض القواد بأمر أبي سلمة فأحبطوا ما أراده وذهبوا إلى الكوفة فقابلوا أبا العباس وسلموا عليه بالخلافة ودخل بعدهم أبو سلمة ففعل كما فعلوا وقد أبقى هذا العمل في نفس أبي العباس ما أبقى فترتب عليه ما يأتي ذكره. خرج أبو العباس يوم الجمعة ١٣ ربيع الأول فصلى بالناس وكان في خطبته بعد حمد الله والثناء عليه أن افتخر بقرابته من رسول الله على أثم ذكر الخلفاء الراشدين وأثنى عليهم ونعى على بني حرب وبني مروان أثرتهم وظلمهم ثم قال: (وإني لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث أتاكم الخير ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله. يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا أنتم الذين لم تتغيروا عن علي، ذلك ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زمننا وأتاكم الله بدولتنا فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر المتيح) وبهذه الجملة الأخيرة لقب السفاح.

كان السفاح إذ ذاك موعوكاً فاشتد به الوعك فجلس على المنبر وصعد داود بن علي عمه وكان من أفصح بني العباس فخطب خطبة جاء فيها: (إنا والله ما خرجنا في هذا الأمر لنكثر لجيناً ولا عقياناً ولا نحفر نهراً ولا نبني قصراً وإنما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقنا والغضب لبني عمنا وما كرثنا من أموركم وبهظنا من شئونكم ولقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشنا ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم وخرقهم بكم واستذلالهم لكم واستنثارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس رحمه الله أن نحكم فيكم بما أنزله الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة منكم والخاصة بسير رسول الله ولله ي الكوفة بما يحلو في أسماعهم ومدح أهل خراسان بعا قاموا به من نصر أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإعادة حقوقهم وقال في آخر خطبته: (ألا وإنه ما صعد منبركم هذا خليفة رسول الله الله الإ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبدالله بن محمد وأشار بيده إلى أبي العباس فاعلموا أن هذا الأمر فينا حتى نسلمه إلى عيسي بن مريم صلوات الله عليه).

بعد أن تمت الخطبتان والصلاة خرج السفاح إلى القصر وأجلس أتحاه أبا جعفر

ليأخذ البيعة على الناس في المسجد فلم يزل يأخذها عليهم حتى صلى بهم العصر ثم صلى بهم المغرب وجنهم الليل فدخل.

ثم خرج أبو العباس إلى المعسكر بحمام أعين واستخلف على الكوفة عمه اود بن على .

بعد أن بلغوا هذا المبلغ بقي عليهم أن يقضوا على مروان بن محمد والقوة العظمى التي معه بالجزيرة وعلى ابن هبيرة والقوة التي معه بواسط.

كان مروان بحران معه قوة عظيمة ومنها سارحتى أتى الموصل فاختار أبو العباس من أهل بيته عمه عبدالله بن علي ليكون قائداً للجنود التي اختيرت لحرب مروان وكان ملتقى هذين الجيشين على نهر الزاب الأعلى وهو أحد روافد نهر دجلة يأتيها من الشرق وكانت الواقعة شديدة جدًّا انتهت بانتصار عبدالله وجنده فهرب مروان واحتوى عبدالله معسكره كله وذلك لإحدى عشرة خلون من جمادى الآخرة سنة ١٣٢ وكان مع مروان من الجنود ١٢٠ ألفًا من نخبة أهل الشام وخيرة جنودها.

انهزم مروان حتى أتى حران وعاملها ابن أخيه أبان بن يزيد بن محمد فأقام بها نيفًا وعشرين يومًا ولما دنا منه عبدالله رحل عنها بأهله وولده وقدم عبدالله فلقيه أبان مسودًا مبايعًا له ودخل في طاعته فأمنه ومن كان بحران والجزيرة.

مضى مروان حتى أتى قنسرين وعبدالله يتبعه ثم مضى منها إلى حمص ثم أتى دمشق وعليها الوليد بن معاوية بن مروان فلما أحس باقتراب عبدالله رحل عنها فجاءها عبد الله ودخلها عنوة معترضًا أهلها وقتل الوليد بن معاوية أميرها فيمن قتل.

مر مروان بالأردن وفلسطين ومضئ حتى أتى الفسطاط ومنها خرج إلى بوصير وهي قرية من مركز الواسطي ببني سويف.

أما عبدالله بن علي فجاءه كتاب من أبي العباس يأمره أن يوجه صالح بن علي في ملاحقة مروان فسار صالح في ذي القعدة سنة ١٣٢ وكان يسير على ساحل

(٣٦)

البحر والسفن حذاءه حتى وصل إلى مصر ومن هناك سار حتى أتى بوصير وهناك قتل مروان بن محمد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ١٣٢ وبقتله انتهت دولة بنى أمية من المشرق وتوطدت دعائم الدولة.

وأما يزيد بن عمير بن هبيرة فإنه لما انهزم من جيش خراسان أتئ واسطًا وتحصن بها وكان مشيروه قد أشاروا عليه بأن يذهب إلى الكوفة فيقاتل حتى يقتل أو يظفر وحذروه واسطًا كيلا يصير في حصار وليس بعد الحصار إلا القتل فخالف تلك الشورئ فسير أبو سلمة الجيوش تحت قيادة الحسن بن قحطبة فكانت بينهم وقائع ثم احتمى ابن هبيرة ومن معه بحصونهم. ولما طال الأمر أرسل أبو العباس أخاه أبا جعفر على الجيش فاحتدم القتال بين الفريقين وظلوا هكذا أحد عشر شهراً. ولما أتى ابن هبيرة قتل مروان بن محمد طلب بمن معه الصلح وجرت السفراء بينه وبين أبي جعفر حتى جعل له أمانًا وكتب به كتابًا مكث يشاور العلماء فيه أربعين ليلة حتى رضيه ابن هبيرة ثم أنفذه إلى أبي جعفر وكان السفاح لا يقطع أمراً دون أبي مسلم فكتب أبو مسلم إلى السفاح يقول له وكان السفاح لا يقطع أمراً دون أبي مسلم فكتب أبو مسلم إلى السفاح يقول له إن الطريق السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فسد لا والله لا يصلح طريق فيه ابن

ولما تم الكتاب خرج ابن هبيرة إلى أبي جعفر فدخل عليه وحادثه ساعة وبعد أيام أمر أبو جعفر بقتل ابن هبيرة ومداد الأمان لم يجف وقتل معه عدة من وجوه أصحابه ورثاه منقذ بن عبدالرحمن الهلالي بقوله:

> منع العرزاء حرارة الصدر لما سمعت بوقعة شملت أفنى الحماة الغر أن عرضت مالت حبائل أمرهم بفتى عالى نعيهم فقلت له

والحزن عقد عرية الصبر بالشيب لون مفارق الشعر دون الوفاء حبائل الغدر مثل النجوم حففن بالسدر هلا أتيت بصيحة الحشر 77

لله درك من زعصمت لنا من للمنابر بعد مهلكهم فازد ذكرتهم شكا ألما قستلي بدجلة مسا ينهنهم فلتبك نسوتنا فوارسهم

أن قد حوته حوادث الدهر أو من يسد مكارم الفخسر قلبي لفقد فوارس زهر إلا عباب زواخس البحس خيير الحماة ليالي الذعس

وبقتل ابن هبيرة انطفأ آخر مصباح للدولة الأموية.

قامت الدولة العباسية ودخل في حوزتها هذا الملك الطويل العريض الذي وضع أساسه خارج جزيرة العرب أبو بكر خليفة رسول الله على وشاد بنيانه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومكن قواعده وزان جوانبه بنو أمية بن عبد شمس وسنأتي على وصفه بعد أن نبدي ملاحظة بشأن قيام هذه الدولة.

قامت هذه الدولة باسم الدين. والسلاح الذي استعمل فيها للتأثير في العقول هو إعادة الأمر لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونزعه من آل مروان الذين وصفهم الداعون بما شاءوا من صفات النقص والبعد عن الدين ووضعوا في ذمهم أحاديث أسندوها إلى رسول الله على لا يعرفها رجال النقد من المحدثين.

كان ذلك السلاح يصل إلى شغاف القلوب فيثيرها من مكمنها.

اختار القوم لغرس دعوتهم بلاداً كانت قبل مهداً للتشيع وحب آل البيت وهي الكوفة وخراسان فقدياً قامت بلاد العراق بنصر علي بن أبي طالب وقامت لتثأر بالحسين بن علي وجاهدت في نصرة زيد بن علي بن الحسين وابنه يحيئ فلم تترك فرصة لذلك إلا انتهزتها ثم اختاروا بلاد خراسان لتكون مشرقًا لقوتهم وأذاعوا في ذلك أحاديث كثيرة فأعدوا قلوب أهلها لذلك.

وكان الذين دخلوا في الإسلام من الفرس قرب من غيرهم إلى التأثر بآراء الشيعة لأنهم لا يفرقون بين خلافة وملك وكان الملك عندهم ينال بالإرث وهو منحة يمنحها الله للأسرة المالكة فمن عارضها فيه فهو خارج عليها يستحق المقت واللعنة فإذا ألقي إليهم في التعاليم أن بني أمية غصبوا أهل بيت النبي حقهم سهلت إلى ذلك إجابتهم واعتقدوا أن بني أمية يجب قتالهم وتخليص هذا الحق المقدس منهم ولهذا كان من الوصايا التي بنيت عليها سياسة الدعوة العباسية (إن قدرت ألا تبقي بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل) وهي وصية لم تلاحظ فيها العواقب البعيدة وإنما لوحظت فيها الفوائد العاجلة.

وفوق ما تقدم كانت أمة الفرس ذات تاريخ عظيم قديم وكانت لها السيادة على أكثر الأيم العربية بالعراق واليمن ثم رأوا دولتهم قد دالت وصاروا موالي للعرب يتحكم العرب في رقابهم وفي أموالهم فوجدوا هذه فرصة يستردون بها شيئًا مما كان لهم من العظمة التاريخية ويذلون هؤلاء العرب الذين سطوا عليهم فرأوا أنهم بمساعدتهم لهذه الدولة الجديدة يكونون أصحاب الكلمة المسموعة فيها والسلطان النافذ. وتأثير هذا السبب في الخاصة أكثر منه في العامة ، فهذا النزاع كان في الحقيقة بين العرب والفرس لا بين بني أمية والعباس وحدهم.

استعان القوم بأمر هذه الدعوة على عرب خراسان بما كان بينهم من الخلاف الذي أحيته العصبية الجاهلية وهذه العصبيات عند العرب لا يمكن إخمادها إلا من طريق الدين. وكان تأثيره قد ضعف إذ ذاك. على أن الأمراء كانوا يزيدون من سورته حدة كأنهم رأوا أن سلطانهم لا يتم إلا إذا اجتمعت الأمة وقد أثبت التاريخ أن جميع الأغبياء من الملوك والأمراء متى رأوا مصلحتهم في إيقاع الخلاف والنفرة بين أممهم وعملوا بذلك يزول بسرعة ملكهم.

استعمل في الوصول إلى إحياء الدولة العباسية عسف شديد جدًا فقد كان من الوصايا التي ألقيت إلى أبي مسلم (واقتل من شككت فيه) ولا يخفى أن حزم أبي مسلم كان يسوقه إلى كثرة الشك فيمن دخل تحت لوائه من عرب وعجم؛ فلم يكن يتأخر لحظة في قتل من دخله أقل ريب فيه حتى وصل إلى غرضه وسنبين أن هذه القاعدة أتت على أكبر رجال هذه الدولة وعلى أبي مسلم أيضًا وقد أحصى من قتله أبو مسلم صبراً فكان ستمائة ألف.

ولم يكن القوم يأنفون من الغدر بمن ائتمنهم وهذا على خلاف ما كانت عليه العرب في جاهليتهم وفي بدء إسلامهم وفي فتوحهم فقد كان الوفاء عندهم من ألزم ما يجب عليهم ووصايا أمرائهم في ذلك معروفة مشهورة فلما دخل بينهم هؤلاء الأغنام سهلوا لهم طريق الغدر بمن ائتمنهم على حياته واستحقوا بذلك ما حلاهم به محمد بن علي بن طباطبا في كتابه المعروف بـ «الفخري في الآداب السلطانية» قال: (اعلم أن الدولة العباسية كانت دولة ذات خدع ودهاء وغدر وكان قسم التحيل والمخادعة فيها أوفر من قسم القوة والشدة).

وصف المملكة الإسلامية حين استيلاء بني العباس:

كانت المملكة الإسلامية تمتد من أقصى المشرق عند كاشغر إلى السوس الأقصى على شاطئ بحر الظلمات وطولها على ما ذكره أبو عبدالله محمد بن أحمد المقدسي المعروف بالبشاري في كتابه الموسوم به «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ٢٦٠٠ فرسخ وتمتد عرضاً من شاطئ بحر قزوين إلى أواخر بلاد النوبة وهي منقسمة إلى أقسام كبرى وكل قسم يشتمل على ولايات. وها نحن أولاء نذكر هذه الأقسام وما فيها من الولايات:

(١) جزيرة العرب وتشتمل على أربع كور جليلة:

الأولى : الحجاز وقصبته مكة ومن مدنه طيبة وينبع والجار وجدة والطائف وغيرها.

الثانية: اليمن وما كان نحو البحر فهو غور واسمه تهامة وقصبته زبيد وما كان من ناحية الجبل فهو نجد وقصبته صنعاء.

الثالثة: عمان وقصبتها صحار على شاطئ بحر الهند.

الرابعة:هجر وقصبتها الأحساء.

ويتبع اليمن من النواحي الأحقاف وبها من المدن حضرموت ومهرة وبها من المدن الشحر ويتبع هجر اليمامة وقصبتها حجر ويتبع الحجاز وادي القرئ وبهذه

الجزيرة مكة وبها بيت الله الحرام والكعبة المقدسة التي جعلها الله قيامًا للناس وهي قبلة المسلمين كافة في صلاتهم وبها طيبة وهي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومبعث النور الإسلامي .

أمة هذا القسم عربية محضة تتكلم اللسان العربي إلا بصحار فإن نداءهم وكلامهم بالفارسية وأكثر أهل عدن وجدة فرس إلا أن اللغة عربية.

ومذاهبهم السياسية التشيع ببلاد اليمن والخوارج بعمان وهجر والسنة فيما عداهما وبشمال هذا القسم بادية العرب وهي بادية ذات مياه وغدران وآبار وتلال ورمال وقرئ ونخيل قليلة الجبال كثيرة العرب مخيفة السبل خفية الطرق طيبة الهواء ردية الماء ليس بها بحيرة ولا نهر إلا الأزرق ولا مدينة إلا تيماء وفيها اثنا عشر طريقًا توصل إلى مكة منها تسع طولاً يؤدين إلى مكة وثلاث عرضًا يؤدين إلى الشام وبها طريق آخر لوادي القرئ يؤدي إليها من البصرة ثم إلى مصر وهذه الطرق هي:

- (١) طريق مصر.
- (٢) طريق الرملة.
- (٣) طريق الشراة.
- (٤) طريق تبوك.
- (٥)طريق وبير .
- (٦) طريق بطن السر.
  - (٧)طريق الرحبة.
  - (٨) طريق هيت.
  - (٩) طريق الكوفة.
- (١٠) طريق القادسية .

- (۱۱) طريق واسط.
- (١٢) طريق وداي القرئ.
  - (١٣) طريق البصرة.

وقد أجاد وصف هذه الطرق البشاري في كتابه «أحسن التقاسيم» ص٩٢٩ وما بعدها فراجعه.

(٢) إقليم العراق وبه ست كور:

الأولى : الكوفة وقصبتها الكوفة وهي من المدن الإسلامية وبها من المدن : القادسية وعين التمر .

الثانية: البصرة وقصبتها البصرة وهي من المدن الإسلامية وبها من المدن: الأبلة وعبادان.

الشالشة: واسط وقصبتها واسط وهي من المدن الإسلامية وبها من المدن: فم الصلح.

الرابعة: المدائن وقصبتها المدائن وهي مدينة كسروية وبها النهروان والدسكرة وجلولاء.

الخامسة: حلوان وقصبتها حلوان وبها من المدن خانقين والسيروان.

السادسة: سامراء وقصبتها سامراء وبها من المدن الكرخ وعكبرا والأنبار وهيت وتكريت.

وهذا الإقليم كان يسمئ في القديم إقليم بابل وهكذا كان اسمه في التقويم الأول عهد العباسيين ولقد كان زهرة ملك العباسيين وأجمل بلدان الدنيا وأثرها ورافداه الدجلة والفرات من أحسن أنهار الدنيا.

وأمة هذا الإقليم نبطية دخل عليها العرب في بلادها فزاحموها وصارت كأنها لهم ولذلك صارت لغة هذا الإقليم عربية وأصح لغاتهم الكوفية لقربها من البادية وبعدهم عن النبط وأما البطائح فنبط والذين نزلوا بهذا الإقليم من العرب أكثر من الذين نزلوا منهم بأي إقليم آخر ما عدا الشام والجزيرة وقد كانوا بهذه الأقاليم الثلاثة قبل الإسلام وكان بها منهم ملوك المناذرة بالعراق والغساسنة بالشام إلا أنهم لم يكونوا مستقلين بالملك بل كانوا تحت رعاية الفرس والروم فلما جاء الإسلام اتسق لهم الملك بالإقليمين وكان الشام مهد الدولة الأموية كما كان العراق مهد الدولة العباسية.

ومساحة العراق طولاً من البحر إلى السن ١٢٥ فرسخًا وعرضه من العذيب إلى عقبة حلوان ٨٠٠٠ فرسخًا فإذا كسرته كان ١٠٠٠٠ فرسخ.

(٣) إقليم الجزيرة جزيرة أقور أو أثور أو أشور وهي ما بين دجله والفرات وبها ثلاث كور:

الأولى: ديار ربيعة وقصبتها الموصل ومن مدنها: الحديثة وسنجار ونصيبين ودارا ورأس العين وثمانين وبها ناحية جزيرة ابن عمر.

الثانية: ديار مضر وقصبتها الرقة وبها من المدن: باجروان وحصن مسلمة وحران والرها.

الثالثة: ديار بكر وقصبتها آمد وبها من المدن: ميا فارقين وحصن كيفا.

وقد نزل العرب قبل الإسلام بهذا الإقليم وكانت به قبائل شتئ من جميع العدنانين حتى سميت كوره بأسمائهم ولذلك يعتبر إقليمًا عربيًّا محضًا لأن من كان به من الآشوريين وغيرهم درست آثارهم وينتهي هذا الإقليم إلى حدود الروم وأرمينية.

# (٤) إقليم الشام وبه ست كور:

الأولى: قنسرين وقصبتها حلب ومن مدنها إنطاكية وبالس وسميساط ومنبج وقنسرين ومرعش واسكندرونة ومعرة النعمان.

الثانية: حمص وقصبتها حمص ومن مدنها سلمية وتدمر واللاذقية وانطرسوس.

الثالثة: دمشق وقصبتها دمشق ومن مدنها بانياس وصيدا وبيروت وطرابلس . الرابعة: الأردن وقصبتها طبرية ومن مدنها صور وعكا وبيسان وأذرعات .

الخامسة: فلسطين وقصبتها الرملة وبها بيت المقدس وعسقلان ويافا وأرسوف وقيسارية وأريحا وعمان.

السادسة: الشراة وقصبتها صغد ومن مدنها مآب وعمان وتبوك وأذرح وهذا الإقليم دخله العرب قبل الإسلام وملكوا به وزاحموا من كان به من الأم القديمة.

ولما جاء الإسلام كان مهدًا عظيمًا من مهاد الحضارة العربية الإسلامية ولغة أهله عربية.

وحدود هذا الإقليم من الشمال بلاد الروم وكانت المدن التي على حدوده وحدود الجزيرة يقال لها الثغور وعندها يكون الجهاد لرد غارة الروم وحفظ البلاد الإسلامية وفتح ما يمكن فتحه من البلدان.

وبهذا الإقليم بيت المقدس وهو ثالث المساجد المقدسة بناه سليمان بن داود عليه ما السلام حينما كان ملكًا على بني إسرائيل واحتفل في بنائه كثيرًا ويعظمه جميع الأديان من موسوي وعيسوي ومحمدي.

(٥) إقليم مصر وبه سبع كور على حسب التقويم القديم:

الأولى: الجفار وقصبتها الفرما وبها من المدن البقارة والواردة والعريش.

الثانية: الحوف وقصبتها بلبيس وبها من المدن مشتول وفاقوس وغيرهما.

الثالثة: الريف وقصبتها العباسية وبها من المدن دمنهور وسنهور وبنها العسل وشطنوف ومليج والمحلة الكبيرة ودقهلة .

الرابعة: إسكندرية وقصبتها إسكندرية وبها من المدن رشيد ومريوط والبرلس وذات الحمام.

الخامسة: مقدونيا وقصبتها الفسطاط من مدنها العزيزية والجيزة وعين شمس.

السادسة: الصعيد وقصبتها أسوان وبه من المدن قوص وإخميم والبلينا والفيوم وغيرها.

السابعة: الواحات.

وأمة هذا الإقليم كانت في القديم مصرية قبطية ساكنها كثير من الأمم التي ملكتها كاليونان والرومان وغيرهم وكان بالحوف بعض قبائل عربية تقيم فيها ولما جاء الإسلام جاءها كثير من العرب الفاتحين فأقاموا في مدنها الكبرئ ثم جاءت قبائل كثيرة من قيس في عهد الدولة الأموية وأقامت بالحوف (الشرقية) ثم اختلطت هذه الأمة الفاتحة بالمصريين تمام الاختلاط فتزاوجوا حتى غلب على الجمهور اللسان العربي والدين الإسلامي وذلك بعد تملك الدولة العباسية.

أما أول عهدها فكان أكثر الفلاحين بالقرئ أقباطًا لا يزالون علىٰ دينهم .

(٦) إقليم المغرب وهو ثماني كور:

الأولى: برقة وقصبتها برقة وبها من المدن رماده وطرابلس.

الشانية: إفريقية وقصبتها القيروان وبها من المدن أسفاقس وسوسة وتونس وبونة وجزيرة بني زغنايه ـ ومنستير .

الثالثة: تاهرت وقصبتها تاهرت وبها من المدن مطماطة ووهران وغيرهما .

الرابعـة: سجلماسة وقصبتها سجلماسة وبها من المدن درعة وامصلى وتازروت.

الخامسة: فاس وقصبتها فاس وتسمئ هذه الكورة السوس الأدني وأما فاس

فمحدثة بعد عهد العباسيين ومن مدنها البصرة وروغة وصنهاجة وهوارة وسلا.

السادسة: السوس الأقصى وقصبتها طرفانه ومن مدنها إغمات وماسة وغيرهما.

السابعة: الأندلس وقصبتها قرطبة وكانت لعهد بني أمية تتبع أمير إفريقية وعليها وال من قبله. وهذا الإقليم كان يسكنه قبل الإسلام البربر وساكنهم فيه كثير من الرومان والويز يغوط الذين ملكوا المغرب قبل الإسلام فلما جاء الإسلام دخله العرب الفاتحون وزاحموا البربر إلا أنهم لم يكثروهم لقلتهم ولم يكثر العنصر العربي بها إلا بعد ذلك في منتصف القرن الخامس فأمة هذا الإقليم الغالبة عليه لهذا العهد بربرية واللسان الغالب هو اللسان البربري.

(٧) إقليم المشرق وهو إقليم ذو جانبين :

الأول: في الشرق وهو ما كان شرقي جيحون أو أموداريا ويسمى بما وراء النهر أو هيطل .

والثاني: في الغرب وهو ما كان غربي جيحون ويسمئ خراسان.

(أ) ما وراء النهر قال البشاري هذا الجانب أخصب بلاد الله تعالى وأكثرها خيراً وفقها وعمارة ورغبة في العلم واستقامة في الدين وأشد بأسًا وأغلظ رقابًا وأدوم جهاداً وأسلم صدوراً وأرغب في الجماعات مع يسار وعفة ومعروف وضيافة وتعظيم لمن يفهم.

وبهذا القسم ست كور:

الأولى: فرغانه وقصبتها اخسيكت ومن مدنها: نصراباذ وأوزكند ومرغينان وغيرها.

الشانية: اسبيجاب وقصبتها اسبيجاب ومن مدنها فاراب وترار وطراز وبلاسكون وغيرها.

الثالثة: الشاش وقصبتها بنكث ومن مدنها نكث وغيرها.

الرابعة: أشر وسنة وقصبتها بنجكث.

الخامسة: الصغد وقصبتها سمرقند وهي مصر الإقليم.

السادسة: بخاري وقصبتها بخاري ومن مدنها بيكند.

وهذا الإقليم يمر به نهر جيحون العظيم ويتشعب منه أنهار كثيرة ويقلب فيه أنهار ستة وعليه كور ومدن.

فالكور هي الختل وقصبتها هلبك. ثم قواديان ومدينتها نير. ثم خوارزم وهي على حافتي جيحون قصبتها العظمئ شرقي النهر وهي كاث ولها قصبة أخرى غربية وهي الجرجانية وعلى النهر من المدن ترمذ وكالف ونويدة زم وفربر وآمل.

(ب) خراسان وبها تسع كور:

الأولـــــى: بلخ قصبتها بلخ وبها ناحية طخارستان ومن مدنها ولوالج والطالقان.

الثانية: غزنين وقصبتها غزنين وبها من المدن كابل.

الثالثة: بست وقصبتها بست. وبعض الناس يجمع غزنين إلى بست ويجعلهما كورة واحدة يسميها كابلستان.

الرابعة: سجستان وقصبتها زرتج.

الخامسة: هراة وقصبتها هراة ومن مدنها باذغيس.

السادسة: جوزجانان وقصبتها اليهودية.

السابعة: مرو الشاهجان وهي القصبة وبها ناحية مرو الروز .

الثامنة: نيسابور والقصبة إيرانشهر وبها من المدن بيهق وطوس ونساوابيورد.

التاسعة: قهستان وقصبتها قابن.

وهذا الإقليم من أعمر الأقاليم الإسلامية وأهل خراسان منه هم الذين أقاموا الدولة العباسية وشيدوا صرحها ومعظمهم كان شيعة لهم أما أهل ما وراء النهر فجلهم من التركمان ولم يكن الإسلام قد شملهم لأول عهد العباسيين. وقد دخل العرب هذا الإقليم ولم يتجاوزوا النهر إلا في عهد الدولة الأموية وقد كثرت فتوحهم فيما وراء النهر في عهد قتيبة بن مسلم الباهلي العامل من قبل الحجاج. ولم تتغلب اللغة العربية على هذا الإقليم وما يأتي بعد من الأقاليم الفارسية ولكن الدين الإسلامي شملهم فصار منهم أمة إسلامية قادرة عمها العلم ولاسيما الديني ووجد منهم أفاضل الفقهاء من الشافعية والحنفية والمحدثين والعلماء في العلوم كافة.

قال البشاري في أحسن التقاسيم: وألسنتهم مختلفة، أما لسان نيسابور ففصيح مفهوم غير أنهم يكسرون أوائل الكلم ويزيدون الياء وفيه رخاوة ولجاج، وأهل طوس ونسا أحسن لسانًا، وفي كلام سجستان تحامل وخصومة يخرجونه من صدورهم يجهرون فيه. ولسان بست أحن ولا باس بلسان المروين غير أن فيه تحاملاً وطولاً ومدًّا في أواخر الكلم. ولسان بلخ أحسن الألسن إلا أن لهم فيه كلمات تستقبح. ولسان هراة وحش تراهم ينقمون ويتكلفون ويتحاملون ثم يخرجون الكلام آخر ذلك ملوثًا بالقوة إلى آخر ما قال.

(٨) إقليم الديلم به خمس كور:

الأولى: قومس وقصبتها الدامغان ومن مدنها سمنان وبسطام.

الثانية: جرجان وقصبتها شهر ستان ومن مدنها استراباذ وآبسكون.

الثالثة: طبريستان وقصبتها آمل ومن مدنها سالوس وسارية.

الرابعة: الديلمان: وقصبتها بروان.

الخامسة: الخزر وقصبتها إتل ومن مدنها بلغار وسمندر وبهذه الكورة نهر إتل وهذا الإقليم لم يفش الإسلام به إلا في عهد الدولة العباسية ولم يتأثر كثيراً باللغة العربية.

(٩) إقليم الرحاب وهو ثلاث كور:

الأولسى: أران وقصبتها برذعة ومن مدنها تفليس وشروان وباب الأبواب وملازكرد.

الثانية : أرمينية وقصبتها أردبيل ومن مدنها مدليس وخلاط وخوى وسلماس وأرمية ومراغة ومرتد وقاليقلا.

الثالثة: أذربيجان وقصبتها أردبيل ومن مدنها تبريز.

وهذا الإقليم به كثير من الأجناس والألسنة فيه الكرد والأرمن والفرس وغيرهم ويخترقه نهر الكر وهو يتخلل مدينة برذعة ومدينة تفليس وبه نهر الرس ونهر الملك ولم يفش الإسلام بهذه البلاد إلا في عهد الدولة العباسية واللغة العربية به قليلة.

(١٠) إقليم الجبال وبه ثلاث كور:

الأولى: الري وقصبتها الري وبها من المدن آوة وساوة وقزوين وأبهر .

الثانية: همذان وهي القصبة ومصر الإقليم.

الثالثة: أصفهان وقصبتها اليهودية.

(١١) إقليم خوزستان ويعرف بالأهواز وبه سبع كور وهي:

الأولى: السوس وهي تتاخم العراق والجبال.

الثانية: جنديسابور وهي القصبة وكانت مصر الإقليم.

الثالثة: تستر وهي القصبة وليس بالإقليم أجل منها.

الرابعة: عسكر مكرم وهي القصبة بها من المدن جوبك وزيدان وسوق الثلاثاء.

الخامسة: الأهواز وبها من المدن تيرئ ومناذر الكبري ومناذر الصغري.

السادسة: الدورق كورة تتاخم العراق من مدنه آزر وأجم وغيرهما. وقصبتها الدورق.

السابعة: رامهرمز كورة تتاخم فارس وهي القصبة.

ولهذا الإقليم لسان خاص به يعرف باللسان الخوزي .

(۱۲) إقليم فارس وبه ست كور:

الأولى: أرجان وهي القصبة.

الثانية: اردشير خرة وقصبتها سيراف وهي ممتدة على البحر.

الثالثة: درابجرد وهي القصبة وكانت في القديم مصر الإقليم.

الرابعة: شيراز قصبتها على اسمها وهي مصر الإقليم وبها من المدن البيضاء وفسا.

الخامسة: سابور وقصبتها شهرستان ومن مدنها كازرون والنوبندجان وتوز.

السادسة: اصطخر وهي أوسع الكور وقصبتها على اسمها.

وبهذا الإقليم عدد عظيم من الأكراد وباسمه سميت البلاد الفارسية كلها.

(۱۳) إقليم كرمان وبه خمس كور:

الأولى: بردسير وقصبتها على اسمها ومن مدنها ماهان وكوغون وزرند.

الثانية: نرماسير وهي القصبة.

الثالثة: السير جان وقصبتها على اسمها. وهي مصر الإقليم.

الرابعة: بم وهي تتاخم فارس.

الخامسة: جيرفت وهي على البحر.

(١٤) إقليم السند وبه خمس كور:

الأولى: مكران وقصبتها بنجبور .

الثانية: طوران وقصبتها قصدار.

الثالثة: السند وقصبتها المنصورة ومن مدنها ديبل.

الرابعة: ويهند والقصبة باسمها.

الخامسة: قنوج وهي القصبة.

وبهذا الإقليم نهر مهران وهويشبه النيل في الحلاوة والزيادة ووجود التماسيح .

فهذه أربعة عشر إقليمًا منها ستة عربية وثمانية أعجمية والمراد بكونها عربية تغلب اللسان العربي على أهلها وإلا فأصل إقليم العرب هو جزيرتهم فحسب.

وتشتمل هذه الأقاليم على ثلاث وثمانين كورة يجبى منها جميعها الخراج إلى حاضرة الدولة حيث يحمل منها ما بقي عن مصروفها وذلك شيء عظيم .

هذا هو الملك الطويل العريض الذي ورثه العباسيون بهمة شيعتهم من أهل خراسان .

وليس عدد ولاة هذه الدولة بعدد الأقاليم التي بيناها بل كان بعض الأقاليم فيه الواليان والثلاثة وبعضها قد يضم إلى والي إقليم آخر حسب الأحوال ففي بعض أيام بني أمية قد جمع العراقان وفارس كلها لوال واحد كما كان الحجاج بن يوسف، فقد كان أمير المشرق كله من نهر الفرات إلى نهر جيحون وله ولاة من قبله على الاقاليم أو الكور التي تحت يده. وفي بعض الأحيان كانت تضم إفريقية كلها إلى والي مصر ويرسل من قبله والياً على إفريقية .

والجزيرة العربية لم تجتمع كلها لوال واحد بل كان للحجاز وال ولليمن وال أما اليمامة وعمان فربما أضيفتا إلى والي العراق كما كان الحجاج بن يوسف.

ونحن الآن شارعون في تفصيل أحوال بني العباس وتبين ما فعلوه في هذا الميراث مقارنين ذلك عند اللزوم بما كان عليه الحال في الدولة الأموية.

فصل في ولاية العهد والبيعة:

الأصل في انتخاب الخليفة رضا الأمة فمن ذلك تستمد قوته. هكذا رأى

المسلمون عند وفاة رسول الله على فقد انتخبوا أبا بكر الصديق اختياراً منهم. لا استناداً إلى نص أو أمر من صاحب الشريعة على وبعد أن انتخبوه بايعوه ومعنى ذلك عاهدوه على السمع والطاعة فيما فيه رضا الله سبحانه كما أنه عاهدهم على العمل فيهم بأحكام الدين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وهذا التعاهد المتبادل بين الخليفة والأمة هو معنى البيعة تشبيهًا له بفعل البائع والمشتري فإنهما كانا يتصافحان بالأيدي عند إجراء عقد البيع.

فمن هذه البيعة تكون قوة الخليفة الحقيقية وكانوا يرون الوفاء بها من ألزم ما يو جبه الدين وتحتمه الشريعة.

وقد سن أبو بكر رضي الله عنه طريقة أخرى في انتخاب الخليفة وهي أن يختار هو من يخلفه ويعاهده الجمهور على السمع والطاعة وقد وافق الجمهور الإسلامي على هذه الطريقة ورأى أن هذا مما تجب الطاعة فيه وذلك العمل وهو ولاية العهد.

وأول من اختار الخليفة بعده من عشيرته الأدنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حيث اختار للخلافة ابنه يزيد وأخذ بيعة الجمهور له وصار الخلفاء من بعده يعهدون على هذا النمط وقد بيَّنًا في تاريخ الدولة الأموية الأغلاط التي ارتكبها الأمويون في ولاية العهد وأنها كانت من الأسباب التي قضت عليهم.

اتبع بنو العباس في ولاية العهد الأسلوب الذي سار عليه الأمويون وهو عقد الولاية لأكثر من واحد من الأبناء والإخوة ولم يعتبروا بمن مضئ قبلهم فقد كان ذلك مبعث شرور وفتن شديدة ولما سار هؤلاء سيرة أسلافهم جلبوا على أنفسهم تلك الشرور بعينها ولم يعتبر الخلف بما أصاب السلف كما يتضح مما يأتي .

ولئ السفاح عهده رجلين يلي أحدهما الآخر أخاه أبا جعفر المنصور فابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي فلما تولئ أبو جعفر وشب ابنه محمد المهدي عز عليه أن يلي بعده ابن أخيه ويحرم ابنه فسام عيسى أن يخلع نفسه من ولاية

العهد على أن تكون رتبته تلو رتبة المهدي فأظهر عيسى إباء فساموه خطة لا يرضى بها إلا الذليل حتى أظهرت ذات نفسه في شعر قاله وهو:

خيرت أمرين ضاع الحزم بينهما إما صغار وإما فتنة عمم وقد هممت مرارًا أن أساجلهم كأس المنية لولا الله والرحم

ويقال إن أبا جعفر سقاه شرابًا يتلفه فكاد يموت منه ولكنه أبل من علته فقال في ذلك شعراء الدولة:

أفلت من شربة الطبيب كما أفلت ظبي الصريم من فستره من فستره من قانص ينفسذ الفريص إذا ركب سهم الحستوف في وتره دفع عنك المليك صولة ليث يريد الأسد في ذرى خمره حستى أتانا وفسيم داخلة تعرف في سمعه وفي بصره أزعر قد طار عن مفارقه وحف أثيث النبات من شعره

ثم أجاب عيسى إلى ما طلب منه هذا مع ما كان من حسن أثر عيسى بن موسى في الدولة واستهدافه للنوائب وقوده الكتائب لشد دولة المنصور.

لما ولي المهدي وشب ابناه موسئ وهارون أعاد هذه السيرة بعينها مع عيسي بن موسئ وطلب منه أن يخلع نفسه من الخلافة ليولي المهدي العهد ولده فكان ما أراد بعد أن قاسئ عيسئ ما قاسئ من صنوف الأذى ومع ما رآه المهدي من نتائج تولية اثنين للعهد لم يتعظ بل ولئ ولديه موسئ الهادي فهارون الرشيد.

جاء الهادي فحاول أن يخلع أخاه هارون مع أن ابنه لم يبلغ الحلم فلم يفلح لأن الدفاع عن الرشيد كان قويًا وقربت منية الهادي فأخرت النتائج السيئة ويقال إنه مات مسمومًا.

ولي الرشيد ففكر في ولاية العهد وكان أكبر ولده محمد المأمون فعدل عنه إلى أخيه محمد الأمين لأنه ابن زبيده بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور والمأمون أمه أمة جليبة من بلاد فارس وكان ذلك العقد سنة ١٧٣هـ وسن الأمين لاتتجاوز

ثلاث سنوات وبعد عشر سنين رأىٰ أن يضم المأمون ليكون ولي العهد بعد الأمين وذلك برأي جعفر بن يحيئ البرمكي وسعيه فعقد له سنة ١٨٣ه. ثم طلب عبدالملك بن صالح بن علي من الرشيد أن يبايع لثالث أو لاده القاسم بن الرشيد ففعل وسماه المؤتمن وقسم البلاد بين أو لاده الثلاثة فجعل الشرق للمأمون وهو خراسان والري إلئ همذان وجعل الغرب للأمين وهو المغرب ومصر والشام وجعل للمؤتمن الجزيرة والثغور والعواصم فألقئ بذلك بأسهم بينهم ووضع بيده بذور الفتنة والشرحتى قال بعض شعراء العصر:

ودمع العين يطرد اطرادا ستلقى ما سيمنعك الرقادا يطيل لك الكآبة والسهادا لقسمته الخلافة والبلادا لبيض من مفارقه السوادا خلافهم ويستنلوا الودادا وأورث شمل ألفتهم بدادا وسلس لاجتنابهم القيادا لقد أهدى لها الكرب الشدادا وألزمها التضعضع والفسادا زواخر لا يرون لها نفادا أغيا كان ذلك أم رشادا

أقسول لغسمة في النفس مني خذي للهسول عداته بحرم فسإنك إن بقسبت رأيت أمسراً رأى الملك المهسذب شسر رأي رأى مسالو تعقبه بعلم أراد به ليسقطع عن بنيسه فقد غرس العداوة غير آل وألقح بينهم حسربًا عسوانا فسويل للرعسية عن قليل وألبسها بلاء غيسر فان ستجري من دمائهم بحور فسور بلائهم أبداً عليهم

وحج الرشيد بعقب ذلك وهناك كتب لعبد الله المأمون ابنه كتابين أجهد الفقهاء والقضاة أنفسهم فيهما أحدهما على محمد الأمين بما اشترط عليه من الوفاء بما فيه والآخر نسخة البيعة التي أخذها على الخاصة والعامة والشروط لعبد الله على محمد وعليهم وجعل الكتابين في البيت الحرام بعد أخذ البيعة على محمد وإشهاده عليها بها الله وملائكته ومن كان في الكعبة معه من سائر ولده وأهل بيته ومواليه وقواده ووزرائه وكُتَّابه وغيرهم وكانت الشهادة بالبيعة

والكتاب في البيت الحرام وتقدم إلى الحجبة في حفظهما ومنع من أراد إخراجهما والذهاب بهما وقرئ الكتابان في داخل البيت الحرام بمحضر من الأخوين وشهد عليهما الحاضرون.

وقد أكد الأمر في العهدين تأكيداً بلغ الغاية من التشديد ولكن طبيعة الملك غلابة. ما عتم الأمين أن استخلف حتى حاك في صدره ما حاك في صدر أسلافه وهو تقديم ابنه في ولاية العهد على أخيه وعرض ذلك على المأمون وهو بين جنده وقواده بخراسان فأباه طبعاً لأن من ورائه قوة تدفع عنه وكان من جراء ذلك الخلاف الهائل والوقائع المفظعة التي كانت بين جند الأمين والمأمون وتعطلت المسالك والدروب وحصرت بغدا دحصراً شنيعاً وانتهى الأمر بخلع الأمين ثم قتله وحدث بعقب ذلك ثورات شديدة في أكثر البلدان الإسلامية ولو كانت لخصومهم من آل علي قوة منظمة لنجحوا وثلوا عرش ملك العباسيين.

لم يعهد المأمون إلا لأخيه المعتصم وكذلك المعتصم لم يعهد إلا لابنه الواثق ومات الواثق عن غير عهد فاختير للخلافة أخوه المتوكل اختاره لها كبار الدولة بعد موت الواثق.

جاء المتوكل وغلط غلطة جده الرشيد فبايع بولاية العهد لأولاده الثلاثة وهم محمد المنتصر بالله ومحمد المعتز بالله وإبراهيم المؤيد بالله وعقد لكل منهم لواءين أحدهما أسود وهو لواء العهود والآخر أبيض وهو لواء العمل فأقطع أكبرهم المنتصر إفريقية والمغرب كله والعواصم والثغور جميعها الشامية والجزرية وبلاد الجزيرة والعراق والحجاز واليمن والأهواز والسند ومكران. وأقطع ثانيهما خراسان وما يضاف إليها وطبرستان والري. وأرمينية وأذربيجان وكور فارس وأقطع ثالثهم جند حمص وجند دمشق وجند فلسطين.

حُذا هذا الرجل حذو جده مع ما رأى من سوء العاقبة ونقض العهود والمواثيق ثم زاد الطين بلة فعزم في أخريات أيامه أن يخلع المنتصر أكبر الإخوة من ولاية العهد فتمالاً المنتصر وجماعة من الأتراك على قتله فقتلوه وتولى المنتصر وبايعه أخواه ولم يلبث أن علعهما بعد أربعين ليلة من ولايته.

فأما المؤيد فقابل ذلك بالسمع والطاعة وأما المعتز فأبئ وقال إن أردتم القتل فشأنكم. ثم أجاب بعد تهديد ووعيد وأشهد كلا الأخوين على نفسه بالخلع

القضاة وبني هاشم والقواد ووجوه الناس هذا مع أن المنتصر لم يكن له ابن كبير يصح أن يلي العهد. وأعقب ذلك موت المنتصر فلم يتمتع بما استعجل به فمات من غير عهد.

اختير للخلافة بعده أحمد المستعين بالله بن محمد بن المعتصم أخرجها الموالي عن أولاد المتوكل خوفًا أن يفتكوا بهم لقتلهم أباهم.

اختل نظام الخلافة ببغداد في ذلك الوقت إذ صار كبار الأتراك الذين هم من بقايا المعتصم ومن معهم من رجال الدولة يولون من شاءوا وبعد زمن يخلعونه ثم يولون غيره حتى أتى المعتمد بالله وهو الخامس عشر منهم فعهد إلى ابن أخيه أحمد المعتضد بن طلحة بن المتوكل وعهد المعتضد إلى ابنه المكتفي ثم عادت الاضطرابات والخلع والقتل في الخلفاء حتى جاءت دولة بني بويه وفي عهدهم لم يكن للخلفاء إلا الاسم، والتولية والعزل لبني بويه وجميع الخلفاء الذين ولوا في عهدهم خلعوا إلا أحمد القادر بالله فإنه طال حكمه وعهد من بعده إلى ابنه القائم.

بعد ذلك تسلسلت الخلافة من الخليفة إلى ابنه حتى انتهت الدولة بظهور التتار حيث أغار هولاكو خان حفيد جنكيزخان موحد التتر وقتل المستعصم سنة ٢٥٦ه . وخلاصة القول أن ولاية العهد في النصف الأول من خلافة بني العباس كانت جارية على السنن المعيب وهو تولية أكثر من واحد فترتب على ذلك شرور كثيرة وكوارث عظيمة ولم يلتفت أحد منهم لوضع نظام لذلك مع ما كانوا عليه من العلم والعرفان .

أما البيعة فكانت في الصدر الأول عبارة عن المصافحة وقول المبايع أبايعك على السمع والطاعة على العمل بكتاب الله وسنة نبيه على ثم زيدت عليه أيمان في أواخر الدولة الأموية وزادت الأيمان كثيراً في أوائل عهد الدولة العباسية ويظهر لكم ذلك من ختام العهدين اللذين كتبهما الأمين والمأمون وحفظا في البيت الحرام وقد أثارت تلك الأيمان مسألتين شرعيتين بمكان عظيم من الأهمية.

(أولاهما) طلاق المكره لأنه لا يخفئ أن من ضمن تلك الأيمان يمين الطلاق من رأي فقهاء الحجاز أن ليس للمكره يمين وقد أفتئ مالك بعدم وقوع طلاق المكره وكان ذلك سببًا لإهانات شديدة أصابته في عهد المنصور ثاني خلفاء العباسيين وقد تغلب بسبب ذلك رأي فقهاء العراق أن طلاق المكره واقع.

(الثانية) إضافة الطلاق إلى الزوجة التي لم تكن وقت اليمين فإن البيعة لم تكن لتكفي بطلاق الزوجات الموجودات بل تعدت ذلك إلى من يتزوجهن الحالف إلى خمسين سنة أو ثلاثين سنة وكذلك إضافة العتق إلى المملوكين الذين يحدثون بعد البيعة إلى أجل معين أو غير معين قال فقهاء العراق إن ذلك صحيح ويلحق الطلاق من يتزوجها الحالف وخالف ذلك بعض فقهاء الحجاز كالشافعي محمد ابن إدريس، وقد تغلب طبعًا رأي فقهاء العراق.

س <u>ن</u>اح \_\_\_\_\_

## ١.١لسيفاح

هو أبو العباس عبدالله بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن عباس وأمه ريطة بنت عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبداللدان الحارثي ولد سنة ١٠٤ بالحميمة وهي القرية التي كان أبوه وجدّه نازلين بها وكان أبوه قد عهد بأمر الدعوة لابنه إبراهيم ولما أحس إبراهيم باقتراب منيته عهد لأخيه أبي العباس وأمره أن يسير بأعمامه وأهل بيته إلى الكوفة فسار إليها وبويع بالخلافة يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول سنة ١٣٦ (٣٠ أكتوبر سنة ١٤٩) وكان مروان لا يزال حيًا ثم قتل مروان لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ١٣٦ (٥ أغسطس ٢٥٠) ومن هذا اليوم يبتدئ التاريخ خلافة أبي العباس ولم يزل خليفة إلى أن توفي بمدينة الأنبار يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة سنة ١٣٦ هـ (٩ يونيه سنة ١٥٥) فتكون خلافته أربعة سنوات وتسعة أشهر من لدن بويع إلى أن مات وأربع سنوات وأربع سنوات.

وكان يعاصره في مملكة الروم الشرقية بالقسطنطينية قسطنطين الخامس (٧٤١ - ٧٧٥) وكان يملك فرنسا في عهده بابن لبراف من العائلة الثانية الكارلونجيانية ابتدأ ملك أبي العباس بالكوفة ومنها انتقل إلى الحيرة ثم إلى الأنبار ولم يكن بنو العباس يثقون بأهل الكوفة لأنهم كانوا يتشيعون لآل أبي طالب.

#### الأحوال الداخلية:

لم تكن هزيمة مروان وقتله منتهئ متاعب العباسيين فإنه كان لا يزال في الأمة العربية قواد ضلعهم مع بني أمية ولا يزال عندهم شيء من القوة فكانوا يثورون إما خوفًا على أنفسهم من بني العباس الذين أظهروا قسوة شديدة في معاملة مغلوبيهم وإما طمعًا في إعادة تلك الدولة العربية التي كان لهم منها نصيب وافر فقضى أبو العباس أكثر حياته في إخماد تلك الثورات التي كانت كثيرة ولاسيما بالشام والجزيرة والتغلب على يزيد بن هبيرة الذي كان أمير العراق لمروان بن

محمد وتحصن بمدينة واسط بعد غلبة العباسيين على الكوفة وما معها.

وقد كانت حياته مفعمة بحوادث القسوة التي لم يشهد التاريخ مثلها مع بقايا بني أمية ومع غيرهم من أولياء الدولة الذين كان لهم الأثر المحمود في إحيائها.

من الناس من إذا ظفر بخصومه قابلهم بالعفو عن ماضيهم واستصلح بذلك قلوبهم ولعمري إن ذلك لمن عزم الأمور وليس يكون إلا بمن استشعر من نفسه تمام القدرة ورأى أن سلطانه إنما يتم إذا ائتلفت القلوب المتنافرة فأما من خاف عود القوة إلى عدوه المغلوب أو كان يرى سلطانه لا يكون إلا على فرقة رعيته فإنه يقسو على من ظفر به قسوة تختلف بحسب الأحوال والاستعداد.

انظروا إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما ظفر بخصومه أهل مكة وهم الذين تحالفوا على قتله وأخرجوه من بلده ثم جردوا السيوف لحربه وهيجوا الأحزاب من قبائل العرب ليكونوا عليه في دار هجرته إنهم فعلوا ذلك لكنه لما ظفر بهم في السنة الثامنة من الهجرة قال لهم «ما تظنون أني فاعل بكم» قالوا خيراً أخ كريم وابن أخ كريم فقال لهم كما قال يوسف الصديق: ﴿لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفُرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحُمُ الرَّحِمِينَ ﴾ [يوسف: ٩٢] أما بنو العباس فقد قسوا في معاملة بني أمية قسوة ربما لم نجد لها مثلاً في الدول التي قامت على أثر دولة أخرى.

فعل ذلك السفاح بالعراق وعبدالله بن علي بالشام ونهر أبي فطرس وسليمان ابن علي بالبصرة وداود بن على بالحجاز .

فأما السفاح فقد روئ أبو الفرج الأصبهاني في كتابه «الأغاني» بسنده قال كان أبو العباس جالساً في مجلسه على سريره وبنو هاشم دونه على الكراسي وبنو أمية على الوسائد فقد ثنيت لهم وكانوا في أيام دولتهم يجلسون هم والخلفاء منهم على السرير ويجلس بنو هاشم على الكراسي فدخل الحاجب فقال يا أمير المؤمنين بالباب رجل حجازي أسود راكب على نجيب متلثم يستأذن ولا يخبر باسمه ويحلف ألا يحسر اللثام عن وجهه حتى يراك قال هذا مولاي سديف يدخل فدخل فلما نظر إلى أبي العباس وبنو أمية حوله حسر اللثام عن وجهه

السفاح (٥٩

وأنشأ يقول:

أصبح الملك ثابت الأساس بالصدور المقدمين قديما يا أمير المطهرين من الذم ويا أنت مسهدي هاشم وهداها لا تقبلن عبد شمس عثارا أزلوها بحيث أزلها الله خوفهم أظهر التودد منهم أقصهم أيها الخليفة واحسم واذكرن مصرع الحسين وزيدا والإمام الذي بحران أمسى

بالبهاليل من بني العباس والرءوس القصصاقم الرؤاس رأس منتهي كل راس كم أناس رجوك بعد إياس واقطعن كل رقلة وغسراس بدار الهوان والإتعاس وبهم منكم كصحر المواسي عنك بالسيف شأفة الأرجاس وقتيلا بجانب المهراس وهن قصر ذي غربة وتناسي

فتغير لون أبي العباس وأصابه زمع ورعدة فالتفت بعض ولد سليمان بن عبد الملك إلى رجل منهم فقال قتلنا والله العبد ثم أقبل أبو العباس عليهم وقال يا بني الفواعل أرئ قتلاكم من أهلي قد سلفوا وأنتم أحياء تتلذذون بالدنيا خذوهم فأخذتهم الخراسانية بالكافر كوبات فأهمدوا إلا ما كان من أمر عبدالعزيز بن عمر ابن عبدالعزيز فإنه استجار بداود بن علي فأجاره واستوهبه من السفاح.

وهذا عمل شنيع جداً ولولا تضافر الروايات بالحادثة لما تحملنا عناء تسطيرها وقد بلغ الضعف الإنساني حده بالرجل ولا يستغرب هذا الفعل من جماعة كان من أصولهم قتل أوليائهم لأقل ريبة أو شبهة. وهؤلاء أعداؤهم بالأمس يخافون أن تكون لهم أنصار فيعيدون الحرب جذعة.

ودخل سديف هذا على السفاح وعنده سليمان بن هشام بن عبدالملك فأنشده:

لا يغـــرنك مـــا ترى مـن أناس فضع الـسيف وارفع السـوط حتى

إن تحت المضلوع داء دويا لا ترى فروق ظهرها أمرويا فأمر السفاح بسليمان فقتل. ومما قاله سديف هذا يهيج السفاح:

قستلوهم وهتكوا الحسرمسات يالها من مصيبة وترات ن إمام الهدى وراس الشقات لمروان غسافر السيئسات كيف بالعفو عنهم وقديما أبن زيد وأبن يحسيى بن زيد والإصام الذي أصيب بحسرا قتلوا آل أحمد لاعفا الذنب

وأما عبد الله بن علي فكان للأمويين منه يوم عصيب بنهر أبي فطرسن بالشام، تتبع من كان بالشام من أولاد الخلفاء وغيرهم فأخذوهم ولم يفلت منهم أحد إلا رضيع أو من هرب إلى الأندلس فقتلهم ولما فرغ من قتلهم قال:

فكيف لي منكم بالأول الماضي عوضتم من لظاها شر معتاض بليث غاب إلى الأعداء نهاض منيت منكم بما ربي به راضي بني أمية قد أفنيت جمعكم بطيب النفس أن النار تجمعكم منيتم لا أقال الله عشرتكم إن كان غيظى لفوت منكم فلقد

ولم يكفه ذلك بل عمد إلى قبور بني أمية فنبشها حتى يمحو آثارهم فنبش قبر معاوية بن أبي سفيان فلم يجدوا فيه إلا خيطًا مثل الهباء ونبش قبر يزيد بن معاوية فوجدوا فيه حطامًا كأنه الزماد .

ونبش قبر عبدالملك بن مروان فوجدوا جمجمته وكان لا يوجد في القبر إلا العضو بعد العضو غير هشام بن عبدالملك فإنه وجد صحيحًا لم يبل منه إلا أرنبة أنفه فضربه بالسياط وصلبه وحرقه وذراه بالريح.

وأما سليمان بن على فإنه قتل بالبصرة جماعة منهم أحضرهم وعليهم الثياب الموشية فأمر بهم فقتلوا وجروا بأرجلهم فقتلوا على الطريق .

وأما داود بن علي فقتل منهم بمكة والمدينة عددًا وافرًا وكان قد حضر إلى مكة معه عدد من بني هاشم وعدد من بني أمية فأنشده إبراهيم بن هرمة قصيدة يقول فيها:

السفاح السفاح

فلا عفا الله عن مروان مظلمة ولا أمية بسه كانوا كعاد فأمسى الله أهلكهم بمثل ما أهلك فلن يكذبني من هاشم أحد فيما أقول ول

ولا أمية بئس المجلس البادي بمثل ما أهلك الغاوين من عاد فيما أقول ولو أكثرت تعدادي

فشمر عن ساعده في قتل الأمويين حتى لم يبق منهم أحدًا إرضاء لشهوة الانتقام التي تمكنت من قلوب بني العباس ولم تخجلهم تلك الوحشية القاسية.

ومما قيل من الكلام الجيد في رثاء هؤلاء التعساء ما قاله مولاهم عبدالله بن عمر الغبلي:

نشوزي عن المضجع الأنفس الدى هجعة الأعين النعس م عصرون أباك فسلا تبلسي سهام من الحدث المبسس ولا طائشات ولا نكس س متى ما تصب مهجة تخلس د ملقى بأرض ولم يرمس من العصب والعار لم تدنس وآخر قد طار لم يحسس أبوك وأوحش في المجلس ولا تسألي بامرئ متعس وقد ألصقوا الرغم بالمعطس وقد ألصقوا الرغم بالمعطس

تقسول أمسامسة لما رأت وقلة نومي على مضجعي أبي ما عراك؟ فقلت الهمو لفسقد الأحبة إذ نالها لمسهمها المتلفات النفو بأسهمها المتلفات النفو فصرعاهم في نواحي البلا تقي أصسيب وأثوابه وآخر قد دس في حفرة إذا عن ذكسرهم لم ينم فذلك الذي غالني فاعلمي أذلوا قناتي لمن رامسها

وكانت هذه المعاملة الشنيعة سببًا لهروب يعسوبهم عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك إلى المغرب وتأسيسه بها مملكة واسعة الأطراف أعاد فيها مجد بيته وكانت تناصي في العلو والاحترام خلافة بني العباس في المشرق على صغر رقعتها.

لم يزل بنو العباس يسومون بقايا بني أمية سوء العذاب فاختفى بعضهم وهرب بعضهم وكان ممن اختفي عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان، فلما رأى أنه لا يكون في قبيلة ولا ناحية إلا شهر أمره بها اعتزم أن يفدي حرمه بنفسه وصار إلى سليمان بن على بالبصرة فقال له أصلح الله الأمير لفظتني البلاد إليك ودلني فضلك عليك فإما قبلتني غانما وإما رددتني سالما فقال ومن أنت ما أعرفك فانتسب له فقال سليمان مرحبًا بك اقعد فتكلم آمنا غانمًا ما حاجتك فقال إن الحرم اللواتي أنت أقرب الناس إليهن معنا وأولئ الناس بهن بعدنا قد خفن لخوفنا ومن خاف حيف عليه فدمعت عينا سليمان ثم قال يا ابن أخى يحقن الله دمك ويحفظك في حرمك ويوفر عليك مالك والله لو أمكنني ذلك في جميع أهلك لفعلت فكن متواريًا كظاهر وآمنا كخائف ولتأتني رقاعك فكان عمرو يكتب إليه كما يكتب الرجل إلى أبيه وعمه. ثم كتب سليمان إلى السفاح (يا أمير المؤمنين إنه قد وفد وافد من بني أمية علينا وإنا إنما قتلناهم على عقوقهم لاعلى أرحامهم فإننا يجمعنا وإياهم عبد مناف والرحم تبل ولاتقطع وترفع ولا توضع فإن رأى أمير المؤمنين أن يهبهم لي فليفعل وإن فعل فيجعل كتابًا عامًّا إلى البلدان نشكر الله تعالى على نعمه عندنا وإحسانه إلينا) فأجابه إلى ما سأل فكان هذا أول أمان بني أمية بعد أن بدد شمل سروانهم قتلاً وتشريدًا واطمأن من جهتهم بال السفاح ولكن بعد أن فتح على نفسه وعلى من يخلفه بعده من آل بيته فتحًا لا يمكنه رتقه وهو وجود خلافة أخرى إسلامية بالجنوب الغربي من قارة أوروبا.

ولم تكن الشدة في المعاملة قاصرة على أعدائهم بل نال أولياء هم منها شيء عظيم لا ننسى أن من أعظم الرجال أثراً في قيام هذه الدولة أبا سلمة حفص بن سليمان الذي كان يقال له وزير آل محمد: لما تم الأمر لبني العباس اتهموه بأنه كان يريد تحويل الخلافة عنهم إلى آل علي بن أبي طالب وكانوا يريدون قتله لكنهم أحبوا مشاورة أبي مسلم في ذلك فبعث السفاح أخاه أبا جعفر إلى خراسان لمقابلة أبي مسلم واستشارته في ذلك فسار أبو جعفر حتى جاء مرو،

وهناك أخبر أبا مسلم خبر أبي سلمة فقال أكفيكموه ثم انتدب رجلاً وأمره أن ينطلق إلى الكوفة فيقتل أبا سلمة حيث لقيه فقدم الرجل الكوفة وتربص لأبي سلمة حتى خرج من عند السفاح وقتله غيلة في طريقه وأشاعوا أن الخوارج قتلوه ثم قتل بعد ذلك أبو مسلم جميع عماله بفارس هكذا ذهبت حياة هذا الرجل ذي الأثر الصالح في دولتهم من غير تحقيق في أمره ولا استماع لحجته بل فعلوا به فعل من لا نظام لهم ولا دولة.

وفي هذا الوقت اتهم أبو مسلم بتلك التهمة رجلاً آخر لا يقل أثراً عن أبي سلمة وهو سليمان بن كثير الذي قال في حقه إبراهيم الإمام (ولا تخالف هذا الشيخ ولا تعصه وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به مني) فأحضره وقال له أتحفظ قول الإمام لي من اتهمته فاقتله؟ قال نعم قال فإني قد اتهمتك: فقال أنشدك الله قال لا تناشدني الله وأنت منطو على غش الإمام فأمر به فضرب عنقه.

قتل الرجل بعد استقرار الأمر بمجرد تهمة لم تظهرللناس صحتها ولم تنفعه سابقته ولا حسن أثره.

وعلى الجملة فإن حياة أبي العباس انقضت كلها في الخلاص من بني أمية والاطمئنان من جهة كل من يرتابون في إخلاصة فسفكت دماء كثيرة وأحدثت قدوة سيئة في نكث العهود واغتيال المخالفين.

وكان أكبر الرجال في عهده الذين لهم سلطان ونفوذ وشدة عزيمة ثلاثةرجال:

- (١) أبو مسلم الخراساني بالمشرق.
- (٢) أبو جعفر المنصور بالجزيرة وأرمينية والعراق.
  - (٣) عبدالله بن علي بالشام ومصر .

فهؤلاء الثلاثة كانوا أساطين دولته وعلى أيديهم كان كل ما يجري فيها من خير وشر إلا أن هؤلاء الثلاثة لم يكن عندهم إخلاص بعضهم لبعض فإن أبا جعفر كان يحسد أبا مسلم على سلطانه النافذ وكلمته المطاعة حتى طلب من السفاح أن يعيدوا يغتاله وأكثر في ذلك وكان السفاح يوافقه لولا خوفه من الخراسانية أن يعيدوا الحرب جذعة: وعبدالله بن على كان يطمع أن تكون الخلافة له بعد السفاح لما له من سابق الخدمة في تأسيس الدولة وأنه الذي قام بهزيمة مروان وقطع دابر بني أمية وكان يخاف أن يفوز بها أبو جعفر. فكانت هذه الأفكار سببًا في حوادث جسام سيمر بكم ذكرها:

أراد أبو مسلم القدوم من مرو على السفاح فكتب إليه يستأذنه في الحج وآذن له ولما كان السفاح لا يميل إلى تولية أبي مسلم موسم الحج أرسل إلى أخيه أبي جعفر يأمره أن يستأذنه في الحج ففعل وآذن له وبطبيعة الحال ولاه الموسم ولم يكن لأبي مسلم أن يظهر اشمئز ازه من تقدم أبي جعفر عليه وإن كان قد قال شيئًا من ذلك لبعض خاصته حيث قال أما وجد أبو جعفر عامًا يحج فيه غير هذا.

ولما وصل أبو مسلم الأنبار قال له السفاح لولا أن أبا جعفر أرسل إلي يستأذنني في الحج هذا العام لوليتك الموسم: وقد حج في هذا العام وهو سنة ١٣٦ فحلان ومرا من طريق واحدة يقدم أحدهما الآخر وكان أبو مسلم يظهر من قوته وكرمه في الطريق ما يزيد في حسد أبي جعفر له وكان ذلك من متممات عزمه على الفتك به.

كان معظم الولاة للسفاح من أعمامه وبني أعمامه. وكان في عهده من الإصلاح الداخلي ضرب المنار والأميال من الكوفة إلى مكة وكانوا يمسحون الأرض بالذراع الهاشمية وعند تمام الميل يكتبون عليه كلمة واحد ثم اثنين وهكذا وقد جعلوا في الطريق مناراً به يأمن السارون الضلال في تلك الفيافي وهو عمل عظيم.

وكانت قاعدة الخلافة في عهد السفاح الكوفة أولا ثم انتقل منها إلى الحيرة ثم انتقل أخيرًا إلى الأنبار ونقل إليها دواوينه وهي التي مات فيها. لس ف اح

ولاية العهد:

في سنة ١٣٦ عقد السفاح لأخيه أبي جعفر الخلافة من بعده وجعله ولي عهد المسلمين ومن بعده أبي جعفر عيسى بن موسى بن محمد بن علي وكتب العهد بذلك وصيره في ثوب وختم عليه بخاتمه وخواتيم أهل بيته ودفعه إلى عيسى بن موسى وقد ابتدأ السفاح بفعله هذا الغلطة الشنيعة التي سبق بها في عهد بني أمية وهي تولية اثنين العهد وكانت من أسباب ما أصاب بني أمية من الخلاف والفرقة .

وفاة السفاح:

أصيب السفاح بالجدري وهو بالأنبار وتوفي بها في ١٣ ذي الحجة سنة ١٣٦ ودفن بالأنبار في قصره وبلغت وفاته أبا جعفر وهو عائد من حجته.

#### ٢.المنصبور

هو أبو جعفر عبدالله بن محمد بن علي وأمه أم ولد اسمها سلامة ولد بالحميمة سنة ١٠١ و لما انتقل أبو العباس من الحميمة إلى الكوفة كان فيمن معه . ولما أفضت الخلافة إلى أبي العباس كان عضده الأقوى وساعده الأشد في تدبير الخلافة وفي السنة التي توفي فيها أبو العباس عقد العهد لأخيه أبي جعفر وكان إذ ذاك أميراً على الحج ثم توفي السفاح وأبو جعفر بالحجاز فأخذ البيعة له بالأنبار ابن أخيه عيسى بن موسى وكتب إليه يعلمه وفاة السفاح والبيعة له فلقيه الرسول بإحدى المنازل عائداً بعد انتهاء الحج . وقد تمت البيعة له في اليوم الذي توفي فيه أخوه (كيونيه سنة ٤٥٧) واستمر خليفة إلى أن توفي يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة ٨٥٨ (كاكتوبر سنة ٧٥٧) فكانت خلافته ٢٢ سنة هلالية إلا ستة أيام .

وكان يعاصره في الأندلس عبدالرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبدالملك (١٣٨ ـ ١٧٢).

ويعاصره في فرنسا بابن ببراف ثم شرلمان (٧٦٨ ـ ٨١٤) ويعاصره في مملكة الروم بالقسطنطينية قسطنطين الخامس.

الأحوال لعهد المنصور:

تولى المنصور الخلافة ولم تكن قد توطدت دعائمها لم يكن يخاف عليها من الدولة البائدة دولة الأمويين لأنه لم تبق لهم بقية يخاف منها وإنما الخوف ينتاب المنصور من ثلاث جهات:

الأولى: منافسة عمه عبدالله بن علي له في الأمر لما كان له من نباهة الذكر في بني العباس ولأنه كان يدبر أمر جيوش الدولة من أهل خراسان وأهل الشام والجزيرة والموصل الذي أمره عليهم السفاح قبل وفاته ليغزو بهم الروم وقد أظهر المنصور خوفه هذا لأبي مسلم حينما جاءه الخبر بوفاة أخيه والبيعة له.

المنصور – (۱۲

الشانية: من عظمة أبي مسلم الخراساني مؤسس الدولة فإنه كان يرئ له من الصولة وشدة التمكن في حياة أخيه ما لم يكن يرئ معه أمراً ولا حكمًا، ومثل المنصور في علو نفسه لا يرضيه أن يكون له في الأمر شريك ذو سطوة وسلطان مثل أبي مسلم على أن هناك أمراً آخر ربما كان يدور بخاطره وهو أن يستقل أبو مسلم بأمر خراسان ويخلع المنصور ثم يختار للخلافه رجلاً آخر يكون تحت تصرفه وسلطانه فيعود الأمر لأهل فارس.

الشالشة: وهي أقوى هذه الجهات الثلاث خوفه من بني عمه آل علي بن أبي طالب الذي لا يزال لهم في قلوب الناس مكان مكين وأخصهم محمد بن عبدالله بن حسن بن زيد بن حسن بن علي بن أبي طالب لما سيأتي بيانه فكان المنصور يتخوف أن يخرج عليه طالبًا بالخلافة والذي كان يزيد هواجسه أنه عام حج في حياة أخيه لم يحضره محمد ولا أخوه إبراهيم ابنا عبدالله مع من شهده من سائر بني هاشم.

كان المنصور يجمع إلى الجرأة وبعد الهمة: المكر والدهاء فعزم أن يضرب أعداءه بعضهم ببعض حتى يستريح منهم جميعًا.

## عبدالله بن على:

أرسل عيسى بن موسى إلى عبدالله بن علي ببيعة المنصور وعبدالله غاز فانصرف بمن معه من الجيوش قد بايع لنفسه حتى بلغ حران علم بذلك المنصور وقد نزل الأنبار وجمع بها خزانته ودواوينه فاستحضر أبا مسلم وسيره لحرب عبدالله فسار أبو مسلم نحو عبدالله بحران وقد جمع إليه الجنود والسلاح والطعام والعلوفة وما يصلحه وخندق حول معسكره وكان جنده مؤلفًا من أهل الشام والجزيرة وأهل خراسان فخاف ألا يناصحه أهل خراسان إذا رأوا أبا مسلم مطلاً فقتل منهم نحو سبعة عشر ألفًا أمر صاحب شرطته فقتلهم وربما كان هذا العدد مبالغًا فيه ولكنه على كل حال قتل منهم عددًا كبيرًا فضعضع من قوته وجلل نفسه من العار ما لا يمحوه الزمان باعتدائه الفظيع على جزء عظيم من

جنده لم يظهر لهم جرم. ومما دل على قلة حزمه أنه كان من ضمن القواد الذين معه حميد بن قحطبة وهو من كبار القواد في الدولة العباسية فأراد أن يستريح منه ولكنه لم يجرؤ أن يقتله في المعكسر خوفًا من تغير الجند فكتب له كتابًا ووجهه إلى حلب وعليها زفر بن عاصم وفي الكتاب إذا قدم عليك حميد فاضرب عنقه ، ولما كان حميد ممن لا تغرهم هذه الخدعة فك الكتاب في الطريق وقرأه ولما علم ما فيه دعا أناسًا من خاصته فأخبرهم الخبر وأفشى إليهم أمره وشاورهم وقال من أراد منكم أن ينجو ويهرب فليسر معي فإني أريد أن آخذ طريق العراق ومن يرد منكم أن يحمل نفسه على السير فلا يفشين سري وليذهب حيث أحب فاتبعه على ذلك ناس من أصحابه وبذلك فقد عبدالله قائدًا محنكًا مثل حميد.

ترك عبدالله مدينة حران وأقبل إلى نصيبين فاتخذها معسكراً وحصنها فأقبل إليه أبو مسلم وكان داهية قد مارس الحروب ومعه جند مدرب لا يفسد عليه بالعصيان تدبيره فأراد أن يحتل موقع عبدالله لحصانته فكتب إليه لم أومر بقتالك ولم أوجه لك ولكن أمير المؤمنين ولاني الشام وإنما أريدها ولم تكن هذه الحيلة لتنطلي على عبدالله لأنه يعرف مكايد خصمه ولكن جند الشام الذين معه قالوا له كيف نقيم معك وهذا يأتي بلادنا وفيها حرمنا فيقتل من قدر عليه من رجالنا ويسبي ذرارينا ولكنا نخرج إلى بلادنا فنمنع حرمنا وذرارينا ونقاتله إن قاتلنا فقال لهم عبدالله والله ما يريد الشام وما وجه إلا لقتالكم ولئن أقمتم ليأتينكم فلم تطب أنفسهم وأبوا إلا المسير إلى الشام. فارتحل عبدالله متوجهاً إلى الشام وحينئذ تحول أبو مسلم حتى نزل معسكر عبدالله بن علي ولما بلغ ذلك عبدالله علم أن الحيلة قد تمت عليه وعاد فنزل معسكر أبي مسلم.

كان أهل الشام أكثر فرسانًا وأكمل عدة ولكن المركز الحصين الذي احتله أبو مسلم عوض عليه كثرة عدوه وبذلك استمر القتال بين الفريقين نحو ستة أشهر والحرب بينهما سجال إلا أن القوة راجحة في معكسر أهل الشام حتى إذا كان يوم الثلاثاء لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة ١٣٧ كانت بينهما الموقعة

المنصور المحالية

الفاصلة وقد استعمل فيها أبو مسلم دهاءه الحربي فاكتسب الظفر وذلك أنه أرسل إلى الحسن بن قحطبة وكان على الميمنة أن أعر الميمنة وضم أكثرها إلى الميسرة وليكن في الميمنة حماة أصحابك فلما رأى ذلك عبدالله أعرى ميسرته لمقاتلة ميمنة أبي مسلم وضم أكثر جنودها إلى الميمنة بإزاء ميسرة أبي مسلم ثم أرسل أبو مسلم إلى الحسن أن مر أهل القلب فليحملوا مع من يبقى في الميمنة على ميسرة أهل الشام فحملوا عليها فحطموها وجاء أهل القلب والميمنة وركبهم أهل خراسان فكانت الهزيمة.

وهنا فعل عبد الله بن علي فعلاً لا يليق بشرف بني هاشم وعلو اسمهم في ميادين القتال فإنهم كانوا يرون الفرار عارًا لا تحتمله أنفسهم الأبية فإما ظفر أو قتل ولكن عبدالله قال لأحد قواده ما ترئ فقال أرئ أن تصبر وتقاتل حتى تموت فإن الفرار قبيح بمثلك وقبل عبت على مروان فقلت قبح الله مروان جزع من الموت ففر فلم يعجبه هذا الرأي وفر إلى العراق تاركًا معسكره فاحتواه أبو مسلم فأمن الناس ولم يقتل أحدًا وأمر بالكف عنهم.

أما عبدالله فإنه سار إلى البصرة وكان أميرها أخاه سليمان بن علي فآواه وأقام عنده مدة متواريًا ولما علم المنصور بذلك أرسل إلى سليمان يأمره بإشخاص عبدالله بن علي إليه وأعطاه من الأمان لعبدالله ما رضيه ووثق به فخرج به سليمان حتى قدم به إلى المنصور سنة ١٣٩ فأمر بحبسه وحبس من كان معه ثم أمر بقتل بعضهم وأرسل آخرين منهم إلى خراسان فقتلوا هناك واستمر عبدالله في محبسه حتى مات سنة ١٤٧.

هذه كانت خاتمة حياة ذلك البطل الذي كان على يده أكبر عمل في تأسيس الدولة العباسية كما كان على يده أكبر الفظائع في إهلاك البقايا من بني أمية ولا نحجم عن إظهار نفورنا من هذه الطرق التي يلجأ إليها ذوو الخداع والمكر لتنفيذ أغراضهم وتأييد ملكهم غير ناظرين إلى النتائج الخبيثة التي تجلب الشر على أمتهم فإن المنصور لم يعبأ بتلك المواثيق التي أعطاها لعبدالله واستخف بها كما

استخف بأمان ابن هبيرة قبل ذلك كما أنا لا نحجم عن أن نقول إن عبدالله ختم حياته شر ختام بهربه من ميدان القتال فإن طلاب العظائم إذا حال القدر بينهم وبينها لا يرضون الدنية لأنفسهم ويموتون دون العار الذي يلحقهم ويلحق أهل بيتهم بسببهم.

# أبو مسلم:

استراح المنصور من عبدالله بن علي على يد أبي مسلم فوجه الهمة إلى الراحة من هذا العدو الثاني الذي لا يطمئن على ملكه وهو حي لانه أصبح صاحب الشوكة والسلطان في الدولة وليس المنصور ممن يكنه الصبر على ذلك، والذي زاد الأمر عنده أنه قد ألقي إليه أن أبا مسلم لا يحترم كتبه ويستهزئ بها إذا وردت إليه فصمم على الفتك بأبي مسلم.

حصلت حادثة أوقعت الريبة في قلب أبي مسلم وذلك أنه بعد تمام الهزيمة أرسل المنصور من قبله رسولاً ليحصي المغانم التي غنمت من عبدالله فلما ورد الرسول المعسكر غضب أبو مسلم وكاد يقتل الرسول لولا أن قيل له ما ذنبه إنما هو رسول فخلي سبيله ولم يمكنه مما جاء له وقال أكون أمينًا على الدماء غير أمين على الأموال فعاد الرسول وأخبر المنصور، لم يكن يحب أن تدخل أبا مسلم أقل ريبة منه لخوفه أن يمضي إلى خراسان وبذلك لا يتمكن منه إلا بعد معاناة شدائد يريد اختصارها وليأمن من ذلك كتب إلى أبي مسلم (إني قد وليتك مصر والشام فهي خير لك من خراسان فوجه إلى مصر من أحببت وأقم بالشام حتى تكون بقرب أمير المؤمنين فإن أحب لقاءك أتيته من قريب) فلما جاء الكتاب أبا مسلم غضب وقال هو يوليني الشام ومصر وخراسان لي وصمم على المضي إلى خراسان وأقبل من الجزيرة مجمعًا على الخلاف مريدًا خراسان. رأى المنصور أنه خراسان وأقبل من الجزيرة مجمعًا على الخلاف مريدًا خراسان. رأى المنصور أنه لم يبق إلا استعمال الدهاء لإيقاع أبي مسلم في فخ ينصبه له حتى لا يثير حربًا شعواء لا تعلم نتيجتها فتوجه إلى المدائن وكتب إلى أبي مسلم بالمصير إليه فكتب اليه أبو مسلم (إنه لم يبق لأمير المؤمنين أكرمه الله عدو إلا أمكنه الله منه وقد كنا إليه أبو مسلم (إنه لم يبق لأمير المؤمنين أكرمه الله عدو إلا أمكنه الله منه وقد كنا

النصور (۷۱)

نافرون من قربك حريصون على الوفاء لك بعهدك ما وفيت حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة فإن أرضاك ذلك كنا كأحسن والطاعة غير أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة فإن أرضاك ذلك كنا كأحسن عبيدك فإن أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرمت من عهدك ضنا بنفسي) وهذا الكتاب مما زاد النار اشتعالاً في قلب المنصور لأنه كتاب رجل مدل بما له من القوة حتى وضع نفسه قرنا للخليفة إدلالاً بمركزه وسابقته في إقامة دعائم الخلافة العباسية فكتب إليه المنصور (قد فهمت كتابك وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم فإنما راحتهم في انتثار نظام الجماعة فلم سويت نفسك بهم فأنت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به وليس مع الشريطة التي أوجبت منك سماع ولا طاعة، وحمل إليك أمير المؤمنين وليس موسئ رسالته لتسكن إليها إن أصغيت إليها، وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك، فإنه لم يجد باباً يفسد به نيتك أوكد وأقرب من طبه من الباب الذي فتحه عليك).

أرسل هذا الكتاب مع عيسى بن موسى ووجه معه أبا حميد المروزي وأمره أن يكلم أبا مسلم بألين ما يكلم به أحدًا وأن يمنيه فإن أبي قال له ـ يقول لك أمير المؤمنين لست للعباس وأنا بريء من محمد إن مضيت مشاقًا ولم تأتني إن وكلت أمرك لأحد سواي وإن لم أل طلبك وقتالك بنفسي لو خضت البحر لخضته ولو اقتحمت النار لاقتحمتها وراءك حتى أقتلك أو أموت قبل ذلك.

سار أبو حميد حتى ورد على أبي مسلم فكلمه كلامًا رقيقًا فيه نصيحة وتذكير بحقوق الإمام وتخويف من تفريق الكلمة فاستشار أبو مسلم مختصيه فأشاروا عليه بألا يقدم على المنصور لأنه لم يعد يأمنه بعد أن وقع في نفسه ما وقع فقال لأبي حميد ارجع إلى صاحبك فليس من رأيي أن آتيه وحينئذ بلغه أبو حميد الرسالة الأخيرة فوجم لها أبو مسلم لأن هؤلاء الجبابرة يعتريهم طائف من الجبن

إذا هم وصلوا إلى قمة علوهم فمثل هذه الكلمات القاسية من المنصور جعلته يخنع ويلين والذي زاده حيرة وارتباكا ما فعله المنصور من التدبير العظيم الذي يضعف آمال أبي مسلم من خراسان وجنودها ذلك أنه كتب إلى خليفة أبي مسلم على جند خراسان يعطيه إمامة خراسان ما عاش ولا شيء أكبر من ذلك يقطع صلته بأبي مسلم فكتب إليه حين بلغته الأخبار بقرب مجيئه إلى خراسان (إنا لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبيه ولا تخالفن إمامك ولا ترجعن إلا بإذنه) فوافاه هذا الكتاب حين مجيء رسالة المنصور فزاده ذلك رعبًا ولم يجد بدًا من أن يحول وجهه عن خراسان ويقصد المنصور كان المنصور مصممًا على قتل أبي مسلم ولكن اجتهد أن يكون الرجل آمنًا لا يحس بشيء من الجفاء فلما قارب أبو مسلم المدائن أمر الناس وبني هاشم فتلقوه حتى إذا دخل على المنصور وسلم عليه سلامًا لا يشوبه شيء مخيف وأمره أن ينصرف ويزيل وعثاء السفر ويستريح عليه سلامًا لا يشوبه شيء مخيف وأمره أن ينصرف ويزيل وعثاء السفر ويستريح ليلة. ولما جاء الغد أمر عثمان بن نهيك رئيس الشرطة فجاء بأربعة رجال من الحرس وأمرهم أن يكونوا خلف الرواق فإذا هو صفق خرجوا فقتلوا أبا مسلم.

ثم دعاه فدخل عليه فأقبل يحدثه. ومن تمام تدبيره أنه شرع يسأله عن نصلين أصابهما في متاع عبدالله بن علي فقال هذا أحدهما للذي هو معه فقال المنصور أرنيه فانتضاه وناوله إياه، فهزه أبو جعفر ثم وضعه تحت فراشه وإنما فعل ذلك ليأمن على نفسه أن يفتك به أبو مسلم إذا أحس بالشر ثم صار يسأله عن أشياء أخذها عليه وأخيراً سأله عن سبب قصده خراسان مراغماً فقال دع هذا فما أصبحت أخاف أحداً إلا الله فصفق حينئذ المنصور بيديه فخرج أولئك الحرس الأربعة فاعتوروه بسيوفهم حتى ذهبت نفسه. ثم أراد أن يفرق الجمع الذي أقبل مع أبي مسلم فأعطاهم جوائز ألهتهم عن التفكير في الخلاف ثم أرسل إلى القواد الذين في جيش أبي مسلم جوائز سنية وأرضى جميع الجند حتى رضوا.

وبقتل أبي مسلم عرف المنصور أنه ابتدأ سلطانه الحقيقي الذي لا يشارك فيه ولم يأس على أبي مسلم لأنه رأى أمام نظره كثيرين من القواد يقومون مقامه. المنصور \_\_\_\_ور

من الضروري أن ننبه الأفكار إلى نوابغ القواد الذين خدموا الخلفاء وأسسوا ملكهم انتهت حياتهم في الغالب بمثل ما انتهت به حياة أبي مسلم وسبب ذلك أن هؤلاء القواد يكونون في بادئ الأمر ذوي الكلمة المسموعة والسلطان الواسع بين جنودهم لأنهم هم المباشرون للحروب والوقائع وهم الذين يقدمون للجند أعطياتهم فإذا ساعدهم الحظ وتمت على أيديهم الانتصارات الباهرة وقامت الدولة ببأسهم وشدة حزمهم لم يكن لنفوذهم في الدولة حد يقفون عنده لأنهم يرون الأمر إنما جاء لصاحبهم بفضل مجهودهم الذي بذلوه فإذا كان الخليفة بعيد يرون الأمر إنما جاء لصاحبهم أن يحمل كل هذا وإذا ألجأته الضرورة حمله على الهمة ذكي الفؤاد لم يسعه أن يحمل كل هذا وإذا ألجأته الضرورة حمله على مضض وإذا أمكنته الفرصة لم يتأخر عن انتهازها وليس من طبيعة القائد الفاتح أن يضرب صفحًا عما له من الآثار ويتنازل عن اجتناء الثمرة وقت إدراكها.

ومع ما بدا من أبي مسلم من العسف الشديد لا نبخسه حقه ونتأخر عن الاعتراف بأنه كان من نوابغ الرجال الذين أسسوا الدول العظام ولو كانت الضحايا التي ذهبت في تأسيس الدولة أقل مما ضحى لعددناه من كبار السواس الضحايا التي ذهبت في تأسيس الدولة أقل مما ضحى لعددناه من كبار السواس الا أنه سفك دماء كثيرة وكانت التهمة في نظره كافية لإزهاق نفس المتهم فمثل هذا نصفه بالقوة والعزيمة والثبات والدهاء ولكن لا نصفه بحسن السياسة وما رأيت أجهل من أبي مسلم في قدومه على المنصور بعد ما احتج به على سليمان ابن كثير شيخ الدعوة بقوله أتذكر قول الإمام لي من اتهمته فاقتله فإذا كانت هذه قاعدة يرئ العمل بها واجبًا أفلا يكون فيما صنعه مع أبي جعفر ما يدعو إلى الريبة فيه واستحقاقه القتل فهو إذًا كان قادمًا على القتل بمقتضى أصل كثيرًا ما نفذه ولذا لا يكون قتله محلا للنظر والاستغراب ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا فَا لَا يَكُونُ قَالَهُ مَا كُذُهُ وَلَي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا فَا كَانِهُ الْمَا لَا الْمَا لَا كُلُولُ عَلْمَا كَانُوا يَكُسُونُ ﴾ [الانعام: ١٢٩].

# محمد بن عبدالله وبنو الحسن بن علي:

قدمنا أن المتشيعين لآل البيت كانوا فرقًا ثلاثة فرقة ترى أن إمام المسلمين معين بالنص من ولد فاطمة بنت محمد علي وهؤلاء إمامية وكانوا يتولون إلى وقت المنصور جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف بالصادق.

وفرقة ترئ إن إمام المسلمين يكون من بني فاطمة إلا أنه معين بالوصف لا بالاسم وهؤلاء إمامية زيدية يرون الخروج مع كل من دعا إلى نفسه من بني فاطمة متي كانوا موصوفين بالصفات الواجب أن تكون في الإمام من العلم والشجاعة والورع وغير ذلك وهم نصراء زيد بن علي وابنه يحيى.

وفرقة ترئ إمامة أهل البيت من غير تقييد ببني فاطمة وهم الذين نصروا بني العباس وكانت الفرقتان الأوليان منتشرتين في كشير من الأقاليم العربية والأعجمية وكانت الدعوة العباسية قبل ظهور أمرها مبهمة لأنها كانت إلى الرضا من أهل بيت النبي على فلما ظفرت الدولة العباسية بظفر دعاتها نفس عليهم بنو عمهم من العلويين الخلافة وعدوهم غاصبين للأمر كما عدوا بني أمية من قبلهم وأعظمهم في ذلك رجلان أحدهما جعفر الصادق إمام الإمامية. ولكنه رضي بما تم ولم يحرك ساكنًا وكان يوصي أصحابه بالخلود إلى السكينة لأنه لم ير فرصة معقه لة.

وثانيهما محمد بن عبدالله بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهذا كان أطمع في الأمر لما زعموه من أن بني هاشم انتخبوه للخلافة وبايعوه لها في أواخر عهد بني أمية وكان بمن بايعه أبو جعفر المنصور فلما جاءت الدولة العباسية لم يبايع لأبي العباس ولا لأبي جعفر ولما حج أبو جعفر في عهد أخيه حضره بالمدينة بنو هاشم جميعًا إلا محمد بن عبدالله وأخاه إبراهيم فسأل المنصور عنهما فقال له زياد بن عبدالله الحارثي أمير المدينة ما يهمك من أمرهما أنا آتيك بهما فضمنه إياهما وأبقاه عاملاً على المدينة . ثم إنه دعا بني هاشم رجلاً كلهم يخليه فيسأله عن محمد فيقول يا أمير المؤمنين قد علم أنك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل اليوم فهو يخافك على نفسه وهو لا يريد لك خلافًا ولا يعب لك معصية وما أشبه هذه المقالة إلا حسن بن زيد بن حسن بن علي فإنه يحبره وقال والله ما آمن وثوبه عليك فر رأيك فأيقظ بقوله من لا ينام .

صار المنصور يحتال بأنواع الحيل ليعرف الأخبار عن محمد واستخراج ما عند

النصور

أبيه عبدالله بن حسن من أخباره ولما علم أن عبدالله يعرف نية ابنه حج سنة ١٤٠ وسئل عبدالله عن ابنيه فأنكر أن عنده علم بهما فتيقن المنصور كذبه وحبسه وصادر أمواله.

لم ير المنصور بعد ذلك من ابن زياد صدقًا في الحصول على محمد وإبراهيم فعزله وولى بدله على المدينة محمد بن خالد بن عبدالله القسري وبسط يده في النفقة في طلبه فأنفق كثيرًا من المال في هذه السبيل وبحث بحثًا كثيرًا في المدينة وخارجها فلم يصل إلى نتيجة فعزله المنصور وأشير عليه أن يولي المدينة رجلاً من آل الزبير ليكون ما بين آل الزبير وآل علي من العداوة سائقًا له إلى البحث الشديد والجد في الأمر فلم يرق هذا في عيني المنصور وقال أعاهد الله ألا أثار من أهل بيتي بعدوي وعدوهم ولكن أبعث عليهم صعلوكًا من صعاليك العرب فولى على المدينة رياح بن عثمان بن حيان المري فورد المدينة في شهر رمضان ٤٤ وهو عازم على عسف الأعراب الذين يستخفي محمد بن عبدالله عندهم فكان أول شيء فعله أن استهان بمحمد بن خالد القسري الذي كان قبله واليًا وعذبه هو وكاتبه ثم أرهق محمد بن عبدالله طلبًا حتى لقي شدائد ما كان يراها في عهد أسلافه من ولاة المدينة فقال في ذلك:

منخرق السربال يشكو الوجى تنكب أطراف مسر وحداد شرده الخوف وأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد قد كان في الموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد

وزاد المنصور في إرهاق محمد فأمر بأخذ بني الحسن كلهم نحو ثلاثة عشر رجلاً وحبسهم بالمدينة ولما علم محمد بذلك جاء إلى أمه هند وقال لها إني قد حملت أبي وعمومتي ما لا طاقة لهم به ولقد هممت أن أضع يدي في أيديهم فعسى أن يخلى عنهم، فتنكرت هند ولبست أطماراً ثم جاءت السجن كهيئة الرسول فأذن لها فلما رآها عبدالله أبو محمد أثبتها فنهض إليها فأخبرته بما قال محمد فقال كلا بل نصر، فوالله إني لأرجو أن يفتح الله به خيراً قولي له: فليدع إلى أمره وليجد فيه فإن فرجنا بيد الله فانصر فت وتم محمد على اختفائه.

لم يزل بنو حسن محبوسين عند رياح بالمدينة حتى حج أبو جعفر سنة ١٤٤ فلما لم يجد عندهم ما يبرد علته من جهة محمد وأخيه إبراهيم أمر بحملهم إلى العراق وأشخص معهم محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو أخو بني حسن بن زيد بن حسن لأمهم أمهم جميعًا فاطمة بنت حسين بن علي وكان إبراهيم بن عبدالله صهره على ابنته حملوا مقيدين بالأغلال والأثقال وسير بهم على شر ما يكون حتى أتى بهم العراق فحبسوا بقصر ابن هبيرة وهو بلد شرقي الكوفه مما يلي بغداد على نهر الفرات. وقد استعمل معهم المنصور من الفظائع ما لا طاقة للإنسان على تسطيره وكان أعظم فظائعه مع محمد بن عبدالله بن عمرو ابن عثمان، وكانت نتيجة هذا الحبس الشديد أن مات أكثرهم في الحبس مع أن بني العباس ملئوا الدنيا تهويلاً ورياء بأنهم خرجوا انتقامًا من قتلة الحسين بن علي وزيد بن حسن ويحيى بن زيد وهؤلاء إنما قتلوا في ميادين القتال وهم خارجون ولم يقتل بنو أمية أحدًا من آل علي بالشكل الفظيع الذي ذهب به بنو حسن في عهد بني عمهم من آل العباس.

كانت نتيجة هذا الإخراج وهذه الفظائع أن عزم محمد على الظهور بالمدينة وتحدث أهلها بذلك وعلم به رياح أمير المدينة فأحب أن يعد عدته لذلك فعوجل. دخل محمد المدينة ومعه ١٥٠ رجلاً فأتى السجن ففتحه وأخرج من فيه ولم يقاومه أهل المدينة بل أعانوه وخذلوا رياحًا وكان خروجه في أول يوم من رجب سنة ١٤٥ وبعد أن استولئ على البلد صعد منبر الحرم وقال: (أيها الناس إنه كان أمرنا وأمر الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم يخف عليكم من بنائه القبة الخضراء التي بناها معانداً الله في ملكه وتصغيرًا للكعبة الحرام وإنما أخذ الله فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى وإن أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والانصار المؤمنين اللهم إنهم قد أحلوا حرامك وحرموا علالك وأمنوا من أخفت وأخافوا من أمنت اللهم فأحصهم عددًا واقتلهم بددًا ولا تغادر منهم أحداً أيها الناس إني والله ما خرجت بين أظهركم وأنتم عندي علم قوة ولا شدة ولكن اخترتكم لنفسي والله ما جئت هذه وفي الأرض مصر يعبد الله فيه إلا وقد أخذت لى فيه البيعة).

ان م ور (۷۷)

وكان الذي أوقع محمداً في هذا الغلط وجعله يفهم أن دعوته عمت البقاع أن المنصور كان يكتب لمحمد على ألسن قواده يدعونه إلى الظهور ويخبرونه أنهم معه فكان محمد يقول لو التقينا مال إلى القواد كلهم فهذا الذي جعله يظن هذا الظن. ومما زاده خطأ في قدر قوة نفسه أنه كان متفقاً مع أخيه إبراهيم أن يخرج بالبصرة في اليوم الذي يخرج فيه محمد بالمدينة حتى يهول أمرهما أبا جعفر فيفت ذلك في عضده ولكن إبراهيم لم يخرج هذا اليوم لمرض أصابه أو أن محمداً سبق الميعاد والنتيجة أنهما لم يخرجا معا وأعظم خطر على الإنسان ما يصيبه من قبل فهمه في نفسه فإنه إذا خاض العظائم وهو يظن لنفسه من القوة ما ليس لها كان حريًا بالفشل والخيبة.

على أنه فضلاً عن ذلك كله جعل نفسه محصوراً بالمدينة وهي ليست بمركز حربي يمكن القائد أن يبقئ فيه على الدفاع طويلاً وحياتها من خارجها فلا تحتمل الحصار إلا قليلاً فلم يكن محمد موفقاً في تدبيره مع ما كان يتحلئ به من الخصال التي كانت ترفعه في أعين أهل المدينة على أبي جعفر فإنهم كانوا لا يرون فيه غشم أبي جعفر ولا ميله للعسف والظلم بل كان يكره سفك الدماء ويتجنبه ما وجد إلى ذلك سبيلاً ويحب الخير للناس وكان لذلك يلقب عندهم بالنفس الزكية وبالمهدي. ولما استفتي مالك إمام دار الهجرة في الخروج مع محمد وقيل له إن في أعناقنا بيعة للمنصور قال إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين ولكن هذا كله لا يفيد مع ضعف المركز الطبيعي ولذا قال له محمد بن خالد القسري ل اظهر: إنك قد خرجت في هذا البلد والله لو وقف على نقب من أنقابه لمات أهله جوعاً وعطشاً فانهض معي فإنما هي عشر حتى أضربه بمائة ألف سيف فأبي عليه ذلك . ولما علم المنصور بخروجه قال للربيع بن عبيدالله بن عبد المدان خرج محمد . فقال أين؟ قال : بالمدينة فقال الربيع هلك والله خرج في غير عدد ولا رجال .

كان المنصور حين بلوغه الخبر مشتغلاً ببناء بغداد فسار إلى الكوفة ليرعى أحوالها بنفسه لأن أهلها شيعة لآل علي ويخاف منهم أن يخرجوا لمساعدة محمد فأقفل أبوابها حتى لا يخرج منها أحد ولا يدخلها أحد، ثم أحب أن يراسل محمداً قبل الحرب فكتب إليه كتابًا هذه نسخته (بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله عبدالله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبدالله، أما بعد ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقتُلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَعً أَيْدِيهِمْ وَأَرْجلُهُم مَنْ خلاف أَوْ يُنفؤا مِنَ الأَرْضِ ذَلكَ لَهُمْ خزي في اللَّنيا ولَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيم (آ) إلا عهد الله وميثاقه وحق نبيه محمد على الله وميثاقه وحق نبيه محمد على إلى تبت من قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك على الله وميثاقه وحق نبيه محمد على والله والله وميثاقه وحق نبيه محمد ومن بايعك وتابعك وجميع شيعتك وأن أعطيك ألف نفسك وولدك وإخوتك ومن بايعك وتابعك وجميع شيعتك وأن أعطيك ألف ألف درهم وأن أنزلك من البلاد حيث شئت وأقضي لك ما شئت من الحاجات وأن أطلق من في سجني من أهل بيتك وشيعتك وأنصارك ثم لا أتبع أحداً منكم والأمان ما أحببت والسلام).

فكتب إليه محمد بن عبدالله (بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله محمد بن عبدالله المهدي أمير المؤمنين إلى عبدالله بن محمد. أما بعد ﴿ طستم ﴿ تَالُكُ اللّهُ اللهُ الله

المنصور ـــور

دونكم وبنو ابنته فاطمة في الإسلام من بينكم فأنا أوسط بني هاشم نسبًا وخيرهم أمًّا وأبًا لم تلدني العجم ولم تعرف في أمهات الأولاد وإن الله تبارك وتعالى لم يزل يختار لنا فولدني من النبيين أفضلهم محمد والله ومن أصحابه أقدمهم إسلامًا وأوسعهم علمًا وأكثرهم جهادًا علي بن أبي طالب ومن نسائهم أفضلهن خديجة بنت خويلد أول من آمن بالله وصلى إلى القبلة ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل الجنة ومن المولودين في الإسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ثم قد علمت أن هاشمًا ولد علبًا مرتين وأن عبدالمطلب ولد الحسن مرتين وأن رسول الله ولدني مرتين من قبل جدي الحسن والحسين فما زال الله يختار لي حتى الختار لي في النار فولدني أرفع الناس درجة في الجنة وأهون أهل النار عذابًا فأنا ابن خير الأغيار وابن خير الأشرار وابن خير أهل الجنة وابن خير أهل النار ولك عهد الله إن دخلت في بيعتي أن أؤمنك على نفسك وولدك وكل ما أصبته إلا حدًّا من حدود الله أو حقًا لمسلم أو معاهد فقد علمت ما يلزمك في ذلك فأنا حدًّا من حدود الله أو حقًا لمسلم أو معاهد فقد علمت ما يلزمك في ذلك فأنا أوفى للعهد منك وأحرى لقبول الأمان عمك عبدالله بن علي أم أمان أبي مسلم؟!

فكتب إليه أبو جعفر (بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله عبدالله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبدالله أما بعد فقد أتاني كتابك وبلغني كلامك فإذا جل فخرك بالنساء لتضل به الجفاة والغوغاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة ولا الآباء كالعصبة والأولياء ولقد جعل العم أبا وبدأ به على الولد الأدنى فقد قال جل ثناؤه عن نبيه عليه السلام ﴿وَاتّبَعْتُ مَلّةَ آبَائِي إِبْراَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨] ولقد علمت أن الله تبارك وتعالى بعث محمداً على وعمومته أربعة فأجابه اثنان أحدهما أبي وكفر به اثنان أحدهما أبوك فأما ما ذكرت من النساء وقراباتهن فلو أعطين على قرب الأنساب وحق الأحساب لكان الخير كله لآمنة بنت وهب ولكن الله يختار لدينه من يشاء من خلقه فأما ما ذكرت من فاطمة أم أبي طالب فإن الله

لم يهد من ولدها أحداً إلى الإسلام ولو فعل لكان عبدالله بن عبدالمطلب أولاهم بكل خير في الآخرة والأولى وأسعدهم بدخول الجنة غداً ولكن الله أبى ذلك فقال ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾[القصص: ٥٠].

فأما ما ذكرت من فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب و فاطمة أم الحسن وأن هاشماً ولد علبًا مرتين وأن عبد المطلب ولد الحسن مرتين فخير الأولين والآخرين محمد على لم يلده هاشم إلا مرة واحدة ولم يلده عبدالمطلب إلا مرة واحدة وأما ما ذكرت من أنك ابن رسول الله فإن الله عز وجل أبي ذلك فقال ﴿ مَا كَانَ مُحمَدٌ أَبَا أَحَد مِن رِجَالِكُم ولكن رُسُول الله وَغَاتَم النَّبِينَ ﴾ [الاحزاب: ١٠] ولكنكم بنو ابنته وإنها لقرابة قريبة غير أنها لا تجوز الميراث ولا يجوز أن تؤم فكيف تورث الإمامة من قبلها ولقد طلب بها أبوك بكل وجه فأخرجها تخاصم ومرضها سرًّا ودفنها ليلاً فأبئ الناس إلا تقديم الشيخين ولقد حضر أبوك وفاة رسول الله وأمر بالصلاة غيره ثم أخذ الناس رجلاً رجلاً لم يأخذوا أباك فيهم ثم كان في الصحاب الشورئ فكل دفعه عنها بايع عبدالرحمن عثمان وقبلها عثمان وحارب أبك طلحة والزبير ودعا سعداً إلى بيعته فأغلق بابه دونه ثم بايع معاوية بعده وأفضى أمر جلك إلى أبيك الحسن فسلمه إلى معاوية بخرق ودراهم وأسلم في يديه شيعته وخرج إلى المدينة فدفع الأمر إلى غير أهله وأخذ مالاً من غير حله فإن يديه شيعته وخرج إلى المدينة فدفع الأمر إلى غير أهله وأخذ مالاً من غير حله فإن كان لكم شيء فقد بعتموه.

فأما قولك إن الله اختار لك في الكفر فجعل أباك أهون أهل النار عذابًا فليس في الشر خيار ولا من عذاب الله هين ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفخر بالنار وسترد فتعلم: ﴿ وَسَيَعْلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلُبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

وأما قولك إنك لم تلدك العجم ولم تعرف فيك أمهات الأولاد وأنك أوسط بني هاشم نسبًا وخيرهم أمًّا وأبا فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طرًا وقدمت نفسك على من هو خير منك أولاً وآخرًا وأصلاً وفضلاً فخرت على إبراهيم بن رسول الله على والد ولده فانظر ويحك أين تكون من الله غدًا وما ولد فيكم مولود بعد رسول الله على أفضل من على بن الحسين وهو لأم ولد ولقد كان

النصور الم

خيرًا من جدك حسن بن حسن ثم ابنه محمد بن علي خير من أبيك وجدته أم ولد ثم ابنه جعفر خير منك، ولقد علمت أن جدك عليًّا حكم حكمين وأعطاهما عهد الله وميثاقه على الرضا بما حكما به فاجتمعا على خلعه.

ثم خرج عمك الحسين بن علي على ابن مرجانة فكان الناس الذين معه عليه حتى قتلوه ثم أتوا بكم على الأقتاب بغير أوطية كالسبي المجلوب إلى الشام ثم خرج منكم غير واحد فقتلتكم بنو أمية وحرقوكم بالنار وصلبوكم على جذوع النخل حتى خرجنا عليهم فأدركنا بشأركم إذ لم تدركوه ورفعنا أقداركم وأورثناكم أرضهم وديارهم بعد أن كانوا يلعنون أباك في أدبار الصلوات المكتوبة كما تلعن الكفرة فعنفناهم وكفرناهم وبينا فضله وأشدنا بذكره فاتخذت ذلك علينا حجة وظننت أنا لما ذكرنا من فضل علي أنا قدمناه على حمزة والعباس وجعفر كل أولئك مضوا سالمين مسلماً منهم وابتلي أبوك بالدماء ولقد علمت أن مأثرنا في الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم وولاية زمزم وكانت للعباس دون إخوته فنازعنا فيها أبوك إلى عمر فقضى لنا عمر، وتوفي رسول الله وليس من عمومته أحد حيًا إلا العباس فكان وارثه دون بني عبدالمطلب.

وطلب الخلافة غير واحد من بني هاشم فلم ينلها إلا ولده فاجتمع للعباس أنه أبو رسول الله على خاتم الأنبياء وبنوه القادة الخلفاء فقد ذهب بفضل القديم والحديث ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كرها لمات عمك طالب وعقيل جوعًا أو يلحسا جفان عتبة وشيبة فأذهب عنهما العار والشنار.

ولقد جاء الإسلام والعباس يمون أبا طالب للأزمة التي أصابتهم ثم فدئ عقيلاً يوم بدر فقدمناكم في الكفر وفديناكم من الأسر وورثنا دونكم خاتم الأنبياء وحزنا شرف الآباء وأدركنا من ثأركم ما عجزتم عنه ووضعناكم بحيث لم تضعوا أنفسكم والسلام).

بعد هذه المكاتبة التي لم تجد إلا إظهار العيوب لم يكن إلا الجد في الأمر وكان المنصور يتخوف أن يبلغ خروج محمد أهل خراسان فتفسد قلوبهم فكان يعمي الأخبار عليهم. واختار لمناضلة محمد عيسى بن موسى الذي كان السفاح جعله ولي عهد بعد المنصور فقال عيسى للمنصور شاور عمومتك فقال امض أيها الرجل فوالله ما يراد غيري وغيرك وما هو إلا أن تشخص أو أشخص وزود عيسى بوصية يحمد عليها إذ قال يا عيسى إني بعثتك إلى ما بين هذين (وأشار إلى جنبيه) فإن ظفرت بالرجل فشم سيفك وإن تغيب فضمنهم إياه حتى يأتوك به فإنهم يعرفون مذاهبه وجهز المنصور الجيش أحسن جهاز فلما وصل إلى فيد بعث إلى رجال من أهل المدينة في خرق من الحرير فلما وردت كتبه المدينة تفرق ناس عن محمد و خرج بعضهم إلى عيسى ومنهم ناس من آل على:

ولما شعر محمد بقرب عيسى بن موسى خندق حول المدينة أما عيسى فإنه أهل بجنوده حتى وصل إلى المدينة وهناك أرسل فصيلة من جنوده تحرس طريق مكة حتى إذا أراد محمد الهرب إليها لم يجد طريقاً وكان نزول عيسى على المدينة في ١٢ رمضان سنة ١٤٥هـ وقبل اللقاء قدم دعوة محمد إلى الخضوع فلم يجبه ثم دارت الموقعة بين الفريقين وقد ظهرت شجاعة محمد بن عبدالله ظهوراً عظيماً ولكن عدوه كان عظيماً فلم يلبث أن قتل وظهرت الأعلام السوداء على مرتفعات المدينة وعلى منارة المسجد النبوي فسلم المحاربون وكان قتل محمد لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان.

وعند ذلك أرسل عيسئ إلى أبي جعفر ببشارة الفتح وبرأس محمد بن عبدالله وأمن المدينة وأهلها وفي ١٩ رمضان شخص يريد مكة بعد أن قبض أموال بني حسن كلها وكان مكث محمد منذ قام إلى أن قتل شهرين و ١٧ يومًا.

## إبراهيم بن عبدالله:

هو أخو محمد دخل البصرة ودعا الناس سرًّا إلى أخيه فبايعه كثير من أهلها وأجابه فتيان من العرب وكان أبو جعفر يظن أنه يخرج بها فإنه لما بلغه خروج محمد بالمدينة استشار جعفر بن حنظلة البهراني وكان صاحب رأي فقال حصن البصرة لأن محمدًا ظهر بالمدينة وليسوا أهل حرب بحسبهم أن يقيموا شأن

انم ور

أنفسهم وأهل الكوفة تحت قدمك وأهل الشام أعداء آل أبي طالب فلم يبق إلا البصرة فاهتم بإرسال الجنود وإقامة المسالح بين الكوفة والبصرة لئلا يخرج أهل الكوفة لمساعدة إبراهيم ظهر إبراهيم بالبصرة، واستولئ عليها وعلى ما قرب منها والأهواز وواسط ولم يزل على أمره ذلك حتى أتاه نعي أخيه محمد قبل فطر سنة 180 بثلاثة أيام فصلى بالناس يوم الفطر وعليه أثر الانكسار.

أرسل أبو جعفر إلى عيسى بن موسى يستحثه للقدوم ليتولى حرب إبراهيم فجاء مسرعًا وسار نحو البصرة وخرج إبراهيم لملاقاته فالتقيا عند باخمري وكانت العاقبة لعيسى فقتل إبراهيم لخمس ليال بقين من ذي القعدة سنة ١٤٥

وكان محمد وأخوه إبراهيم من أحسن الطالبيين خلفًا وأنظفهم تاريخًا لم يعرف عنهما ما يشينهما في معاملة الناس وفي صدق العزية إلا أن الحظ خانهما. وللمنصور خطبة نفيسة يبرر بها عمله مع بني الحسن أمام شيعته من أهل خراسان وغيرهم قال فيها (يا أهل خراسان أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتنا ولو بايعتم غيرنا لم تبايعوا من هو خير منا وإن أهل بيتي هؤلاء من ولد علي بن أبي طالب تركناهم والذي لا إله إلا هو والخلافة فلم نعرض لهم فيها بقليل ولا كثير فقام علي بن أبي طالب فتلطخ وحكم عليه الحكمين فافترقت عنه الأمة واختلفت عليه الكلمة ثم وثبت عليه شيعته وأنصاره وأصحابه وبطانته وثقاته فقتلوه. ثم قام من بعده ابنه الحسن فوالله ما كان فيها برجل قد عرضت عليه الأموال فقبلها فدس إليه معاوية: إني أجعلك ولي عهدي من بعدي فخدعه فانسلخ له مما كان فيه وسلمه إليه فأقبل على النساء يتزوج في كل يوم واحدة فيطلقها غدًا فلم يزل على ذلك حتى مات على فراشه ثم قام من بعده الحسين بن علي فخدعه أهل العراق وأهل الكوفة وأهل الشقاق والنفاق والإغراق والفتن أهل هذه المدرة الله بيني وبينها فخذلوه وأسلموه.

ثم قام من بعده زيد بن علي فخدعه أهل الكوفة وغروه فلما أخرجوه أظهروه وأسلموه وقد كان أتئ محمد بن علي فناشده في الخروج وسأله أن لا يقبل أهل الكوفة وقال إنا نجد في بعض علمنا أن بعض أهل بيتنا يصلب بالكوفة وأنا خائف أن تكون ذلك المصلوب وناشده عمي داود بن علي وحذره غدر أهل الكوفة فلم يقبل وأتم على خروجه فقتل وصلب بالكناسة ثم وثب علينا بنو أمية فأماتوا شرفنا وأذهبوا عزنا والله ما كانت لهم عندنا ترة يطلبونها وما كان ذلك كله إلا فيهم وبسبب خروجهم عليهم، فنفونا من البلاد، فصرنا مرة بالطائف ومرة بالشام ومرة بالشراة حتى ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصاراً فأحيا شرفنا وعزنا بكم أهل خراسان ودمغ بحقكم أهل الباطل وأظهر حقنا وأصار إلينا ميراثنا عن نبينا على فقر الحق مقره وأظهر مناره وأعز أنصاره فقطع دابر القوم ميراثنا عن نبينا فقر الحق مقره وأظهر مناره وأعز أنصاره فقطع دابر القوم فضل الله علينا وحكمه العادل لنا وثبوا علينا ظلماً وحسداً منهم لنا وبغياً لما فضلنا الله به عليهم وأكرمنا به من خلافته وميراث نبيه بيساً الله به عليهم وأكرمنا به من خلافته وميراث نبيه بيساً الله به عليهم وأكرمنا به من خلافته وميراث نبيه بيساء المياسة عليه مي المينا الله به عليهم وأكرمنا به من خلافته وميراث نبيه بيساء المياس المياس المينا الله به عليهم وأكرمنا به من خلاقه والميا الله به عليهم وأكرمنا به من خلاقه والميا المياس المياس الميه عليهم وأكرمنا به من خلاقه والميا المياس الميا

جهالاً على وجبنًا عن عدوهم لبنست الخلتان الجهل والجبن

إني والله يا أهل خراسان ما أتيت من هذا الأمر ما أتيت بجهالة ، بلغني عنهم بعض السقم والتعرم وقد دسست لهم رجالاً فقلت قم يا فلان قم يا فلان فخذ معك من المال كذا وحذوت لهم مثالاً يعملون عليه فخرجوا حتى أتوهم بالمدينة فدسوا إليهم تلك الأموال فوالله ما بقي منهم شيخ ولا شاب ولا صغير ولا كبير إلا بايعهم بيعة استحللت بها دماءهم وأموالهم وحلت لي عند ذلك بنقضهم بيعتي وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج على فلا ترون أني أتيت ذلك على غير يقين) ثم نزل وهو يتلو على درج المنبر هذه الآية: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقد بقيت بقايا بني الحسن مشردين في عهد أبي جعفر بعد أن قتل منهم من قتل ومات من مات وحبس من حبس ومن غريب ما رأيت من رواية محمد بن

النصور الم

جرير الطبري أن المهدي آلت إليه خزانة مما خلف والده فدخلها مع زوجته ريطة فإذا أزج كبير فيه جماعة من قتلى الطالبيين وفي آذانهم رقاع فيها أنسابهم وإذا فيهم أطفال ورجال وشباب ومشايخ عدّة كثيرة فلما رأى ذلك المهدي ارتاع لما رأى وأمر فحفرت لهم حفيرة فدفنوا فيها وعمل عليهم دكان. اه. هذه كبرى الحوداث التي حصلت لعهد المنصور.

وكانت الطريقة التي تدار بها البلاد لا تختلف عن طريقة بني أمية فكان في كل ولاية وال يعينه الخليفة وأعماله هي إقامة الصلاة للمسلمين وجهاد العدو وجباية الخراج وحفظ الأمن وفصل الخصومات بين الناس وقد كان الوالي تسند إليه أحيانًا هذه الأمور الخمسة فيكون إمام القوم وقائد الجند وينتدب للخراج والشرطة والقضاء من يراه أهلاً للقيام بها وأحيانًا يكون إليه الصلاة والشرطة والجهاد والخراج ويكون للحرب أمير آخر مستقل عن أمير الصلاة ويعين القاضي من قبل الخليفة رأسًا.

ولم تكن الولاية متعينة العدد بل تارة يضم ولايتان إلى وال واحد وتارة يفصل بينهما حسب ما يراه الخليفة في مقدرة الوالي فكان أبو مسلم مثلاً واليًا لخراسان كلها وبلاد الري والجبل وعليها ولاة من قبله. وكان أكثر الولاة لعهد المنصور من أهل بيته وممن اصطنعهم من العرب والموالي ولم يكونوا يحبون أن تطول مدة الوالي في ولاية ولا سيما في الأطراف كمصر وخراسان خوفًا أن تحدثه نفسه بالاستقلال عن الخليفة وقد حصلت من ذلك حوادث في خراسان تلافاها المنصور بحيلته وقوته وجميع أمور الولايات ترجع إلى الخليفة الذي هو صاحب الأمر المطاع ومعينوه هم:

أولاً الوزير: والوزارة لم تكن معروفة بهذا الاسم في عهد الدولة الأموية وأول من سمي بها لعهد أبي العباس السفاح أبو سلمة الخلال شيخ الدعوة بالكوفة فقد كان يعرف بوزير آل محمد وأصله مولئ لبني الحرث بن كعب وكان سمحاً كريًا مطعامًا كثير البذل مشغوفًا بالتنوف في السلاح والدواب فصيحًا عالمًا بالأخبار

(17)

والأشعار والسير والجدل والتفسير حاضر الحجة ذا يسار ومروءة ظاهرة وقد قدمنا خبر اتهامه بالميل لآل علي ومقتله بسبب ذلك فقال شاعر في رثائه:

أودى فسمىن يشناك كسان وزيرا كان السرور بما كسرهت جديرا فاستوزر السفاح بعده أبا الجهم إلى أن مات السفاح وولي المنصور فكان في نفسه منه أشياء فيقال إنه سمه والصحيح أن السفاح استوزر بعد أبي سلمة خالد ابن برمك جد البرامكة الذين ظهر مجدهم في عهد هارون الرشيد وكان خالد من رجال الدعوة العباسية الذين أقاموا دولتها وهو من أبناء رؤساء الفرس الذين كانت إليهم بيوت العبادة قبل شيوع الإسلام بالبلاد الفارسية وهو أول من اعتنق الإسلام من أهل بيته وكان خالد فاضلاً كريمًا حازمًا يقظًا استوزره السفاح ويقال إنه لم يكن يتسمئ باسم الوزير تطيراً مما جرئ على أبي سلمة فكان يعمل عمل الوزراء ولا يسمئ وزيرا.

لما تولى المنصور لم تكن للوزارة في أيامه أبهة ولا كبير قدر لما كان موصوفًا به من الاستبداد بأموره أبقى في وزارته خالدًا مدة ليست بالطويلة ثم أعفاه وولى .

أبا أيوب سليمان بن أبي سليمان مخلد المورياني الخوزي:

وموريان قرية من قرى الأهواز، كان في أواخر دولة بني أمية كاتبًا لسليمان ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة وكان المنصور في ذاك الزمن ينوب عن سليمان هذا في بعض كور فارس فاتهمه بأنه احتجز مالاً لنفسه فضربه بالسياط ضربًا شديدًا وكان يريد الفتك به بعد ضربه فخلصه منه أبو أيوب فاعتدها المنصور يدًا له فضلاً عما عرف به أبو أيوب من المقدرة والنباهة فاستوزره المنصور وخف على قلبه وتمكن منه وكان هذا يخشئ المنصور جدًّا وترعد فرائصه إذا دعاه إليه. روى ابن خلكان أن خالد بن يزيد الأرقط قال بينا أبو أيوب جالس في أمره ونهيه أتاه رسول المنصور فتغير لونه فلما رجع تعجبنا من حالته فضرب مثلاً لذلك وقال رعموا أن البازي قال للديك ما في الأرض حيوان أقل وفاء منك قال وكيف ذلك

المنصور ـــور

قال أخذك أهلك بيضة فحضنوك ثم خرجت على أيديهم وأطعموك في أكفهم ونشأت بينهم حتى إذا كبرت صرت لا يدنو منك أحد إلا طرت ههنا وههنا وصوت وأخذت أنامسنا من الجبال فعلموني وألفوني ثم يخلى عني فأخذ صيدًا في الهواء وأجيء به إلى صاحبي فقال له الديك إنك لو رأيت من البزاة في سفافيدهم المعدة للشيء مثل الذي رأيت من الديوك لكنت أنفر مني ولكنكم أنتم لو علمتم ما أعلم لم تتعجبوا من خوفي مع ما ترون من تمكن حالي.

وقد كان ما خافه أبو أيوب فإن المنصور غضب عليه سنة ١٥٣ وعذبه وأخذ أمواله وحبس أخاه وبني أخيه سعيدًا ومسعودًا ومخلدًا ومحمدًا وطالبهم وكانت منازلهم المناذر وقد قال في هذه النكبة أحد شعراء العصر.

من تعطيه طوعًا أزمة التدبير والأمر أتوه من بأسهم بنكير سليمان ودارت عليه كف المدير إذ دعوه من بعدها بالأمير من تسمى بكاتب أو وزير

قد وجدنا الملوك تحسد فساذا مساراً واله النهى شرب الكأس بعد حفص ونجا خالد بن برمك منها أسوأ العالمين حالاً لديهم

وهذه الأبيات القليلة تشرح لنا ما كان يدور على ألسنة القوم إذ ذاك في نكبات الوزراء التي لم تكن قليلة بل قلما نجد في وزراء بني العباس من سلم منها . ويقال إن سبب نكبة أبي أيوب سعي أبان بن صدقة كاتبه به عند المنصور وكان موته سنة ١٥٤ .

### الربيع بن يونس:

استوزر المنصور بعد أبي أيوب الربيع بن يونس كان أحد جدوده أبو فروة كيسان مولئ عثمان بن عفان من سبي جبل الخليل ونشأ أولاده في الكتابة في عهد بني أمية ولما جاءت الدولة العباسية كان الربيع ممن يخدم المنصور وكان كثير الميل إليه حسن الاعتماد عليه فكانت إليه الحجابة وهي من الوظائف الكبرى في الدولة وسيأتي شرحها.

ولما قبض المنصور على أبي أيوب استوزره بعده فظل في خدمته إلى أن مات المنصور.

وكان الربيع عارفًا بخدمة الخلفاء محبوبًا عندهم ولا سيما المنصور وكان جليلاً نبيلاً منفذًا للأمور مهيبًا فصيحًا كافيًا حازمًا عاقلاً فطنًا خبيرًا بالحساب والأعمال حاذقًا بأمر الملك بصيرًا بما يأتي ويذر محبًّا لفعل الخير.

ولما مات المنصور بمكة كان معه وهو الذي أخذ البيعة للمهدي بعده وكان ذلك مما جعل المهدي يبقيه على درجته التي كان عليها في عهد أبيه إلا أنه كان حاجبًا لا وزيرًا وكانت وفاته سنة ١٧٠ في عهد الهادي ويقال إنه سمه.

(ثانيًا) الحاجب وهو موظف كبير لا عثل أحد بين يدي الخليفة إلا بإذنه وقد وجد الحاجب في عهد بني أمية وقد أحدثوه لما خشوا على أنفسهم من الفتاكين بعد حادثة الخوارج مع علي وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان مع ما في فتح أبوابهم من ازدحام الناس عليهم وشغلهم به عن المهمات فاتخذوا من يقول لهم بذلك وسموه الحاجب وقد روي أن عبدالملك قال لحاجبه قد وليتك حجابة بابي إلا عن ثلاثة المؤذن للصلاة فإنه داعي الله وصاحب البريد فأمر ما جاء به وصاحب الطعام لئلا يفسد وكان إلى الحاجب التقديم والتأخير في الإذن حسبما يرئ من مقامات الناس ودرجاتهم.

وقد ظلت الحجابة في ارتقاء كلما ارتقت الحضارة وقد سار خلفاء بني العباس على نمط بني أمية في ذلك وكان للحاجب في عصرهم مرتبة علية وكثيراً ما كان يستشار في الأمور التي تنزل بالخلافة .

(ثالثًا) الكاتب وهو الذي يتولئ مخاطبة من بعد عن الحضرة من الملوك والأمراء وغيرهم وكثيراً ما كان يتولئ الخليفة نفسه تلك الكتابة كما ورد أن المنصور لما جاءته رسالة محمد بن عبدالله قال له كاتبه دعني أجبه عليها فقال أبو جعفر لا بل أنا أجيبه عنها إذ تقارعنا على الأحساب فدعني وإياه. وأحيانا كان يتولئ الكتابة الوزير.

المنصور الم

(رابعًا) صاحب الشرط وهو المحافظ على الأمن وكان المنصور يختار صاحب الشرط آمن الرجال وأشدهم وكان له سلطان عظيم على المريبين والجناة إلا أن استبداد المنصور بالأمور ومباشرته لصغيرها وكبيرها كانا يقللان من أهمية كل عامل.

(خامسًا) القاضي وكان ينظر في قضايا مدينة المنصور وحدها ولم يكن له سلطان على قضاة الأقاليم لأن منصب قاضي القضاة لم يكن أنشئ بعد. ومن مشهوري قضاة المنصور محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلئ ولد سنة ٧٤ للهجرة وتفقه بالشعبي أقام قاضيًا بالكوفة ثلاثين سنة في الدولتين الأموية والعباسية وهو معدود من فقهاء أهل الرأي وكان بينه وبين أبي حنيفة الإمام وحشة يسيرة وقد كان أبو حنيفة يعترض عليه في بعض أحكامه وهو أصغر منه سنًا فشكاه ابن أبي ليلئ للأمير فمنعه الأمير من الفتيا وكانت وفاة ابن أبي ليلئ سنة ١٤٨.

هذه المناصب الخمسة هي أهم المناصب في الدولة وجميع المناصب الأخرى ترجع إليها وكان في كل ولاية صورة من ذلك.

### الجيش:

أهم ما تظهر به الدولة جيشها الذي يذود عن حياضها ويحمي بيضتها وقد كان الجيش لعهد الدولة الأموية عربيًا محضًا جنوده وقواده فلما جاءت الدولة العباسية كان ظهور نجمها على يد أهل خراسان الذين يرجع إليهم أكبر الفضل في ثل عرس الدولة الأموية وبالضرورة يكون لهم حظ وافر من الدولة وحمايتها لذلك كان جيش الديوان في أول عهد العباسيين مؤلفًا من فريقين .

(الأول) الجيوش الخراسانية.

(الثاني) الجيوش العربية.

وقوادهم من الفريقين بعضهم من العرب، وبعضهم من الموالي وكان التنازع شديدًا بين الفريقين بداعي العصبية كل يتعصب لأبناء جنسه.

وكان أكبر القواد المعروفين في أول عهد الدولة أبو مسلم الخراساني لجيوش

المشرق الخراسانية وعبدالله بن علي لجيوش المغرب وأعظمها عربي من الجزيرة والشام ولما خرج عبدالله بن علي عن طاعة المنصور وأرسل أبو مسلم لحربه فانتصر عليه رجحت كفة الخراسانيين وصارت الثقة بهم أعظم ولكن ذلك لم يمنع المنصور من القضاء على أبي مسلم الذي نظر إليه نظرة الشريك المساوي في القوة والسلطان ويظهر أن المنصور لم يكن يرئ لمصلحته ومصلحة أهل بيته ألا تظل كفة أهل خراسان راجحة فاصطنع كثيراً من رجالات العرب وسلمهم قيادة الجيوش كما استعان بأهل بيته ومن أعظم قوادهم عيسى بن موسى الذي سيره المنصور لحرب محمد بن عبدالله وأخيه إبراهيم.

ومن مشهوري قواده العرب: معن بن زائدة الشيباني وهو قائد شجاع كان في أيام بني أمية متنقلاً في الولايات ومنقطعًا إلىٰ يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقين فلما جاءت الدولة العباسية وحوصر يزيد بن عمر بواسط أبلي معه يومئذ بلاء حسنًا فلما سلم يزيد وقتل وخاف معن على نفسه من المنصور فاستتر مدة طويلة حصلت له فيها غرائب من أظرفها أنه تنكر وركب جملاً يقصد البادية فبينما هو خارج من باب المدينة تبعه عبد أسود متقلدًا سيفًا فقبض على خطام جمله فأناخه وقبض على يدي معن وقال أنت طلبة أمير المؤمنين أنت معن بن زائدة فلما رأىٰ الجدّ منه أخرج عقد جوهر ثمنه أضعاف ما جعله المنصور لمن يأتي بمعن فقال للأسود خذه ولا تكن سببًا لسفك دمي فتأمله الأسود وقال لست أقبله حتى أسألك عن شيء فإن صدقتني أطلقتك إن الناس وصفوك بالجود فهل وهبت مالك كله قال لا قال فنصفه قال لا ولم يزل حتى بلغ العشر فقال معن نعم فقال له الأسود أنا رزقي من المنصور كل شهر عشرون درهمًا وهذا الجوهر قيمته ألوف دنانير وقد وهبته لك ووهبتك لنفسك ولجودك المأثور بين الناس ولتعلم أن في الدنيا من هو أجود منك فلا تعجبك نفسك ولتحقر بعد هذا كل جود فعلته ولا تتوقف عن مكرمة ثم رمي العقد في حجره وترك خطام الجمل وولي منصرفًا فقال له معن قد والله فضحتني ولسفك دمي أهون علي مما فعلت، فخذ ما دفعته

لك فإني في غني عنه فضحك وقال أردت أن تكذبني في مقالي والله لا أخذته ولا أخذت لمعروفي ثمنًا ومضى لسبيله. وما زال معن مستترًا حتى كان يوم الهاشمية يوم أن ثار الراوندية بالمنصور وهم قوم من أهل خراسان منسوبون إلى بليدة قرب قاشان وكانوا على رأي أبي مسلم صاحب دعوة بني هاشم يقولون بتناسخ الأرواح ويظهر على رغم الروايات المتناقضة أنهم كانوا يريدون الأخذ بثأر أبى مسلم ويقتلون أبا جعفر فاجتمع منهم زهاء ستمائة وقصدوا نحو المنصور فنادي الناس وغلقت أبواب المدينة فلم يدخل أحد فخرج المنصور من قصره وفي ذلك الوقت ظهر معن فانتهى إلى أبي جعفر فرمي بنفسه وترجل وأدخل خرقة قبائه في منطقته وأخذ بلجام دابة المنصور وقال أنشدك الله يا أمير المؤمنين إلا رجعت فإنك تكفئ فلم يرجع وجاء الربيع ليأخذ بلجام الدابة فقال له معن ليس هذا من أيامك ثم تكاثر عليهم الناس فقتلوهم جميعًا وشرفت تلك الفعلة معنًا في نظر أبي جعفر حتى سماه أسد الرجال فقال معن والله يا أمير المؤمنين لقد أتيتك وأنا وجل القلب فلما رأيت ما عندك من الاستهانة بهم وشدّة الإقدام عليهم رأيت أمرًا لم أره من خلق في حرب فشد ذلك من قلبي وحملني على ما رأيت مني. وكان ذلك سببًا لإعطائه الأمان ووصله بعشرة آلاف درهم وتوليته اليمن فمكث فيها مدة أحسن فيها السيرة في أهلها حتى ردهم إلى الطاعة

ثم ولى في آخر أمره سجستان. ولما كان سنة ١٥١ كان في داره صناع يعملون له عملاً فاندس بينهم قوم من الخوارج فقتلوه بمدينة بست. وكان معن جوادًا ممدحًا وشاعره الخصيص به مروان بن أبي حفصة له فيه المدح الرائقة كما له فيه المراثي المشجعة ومن طرف بدائهه أن معنًا دخل على المنصور مرة فقال له إيه يا معن تعطى مروان بن أبي حفصة مائة ألف درهم على قوله: شرفًا على شرف بنو شيبان

مـــعن بـن زائدة الـذي زادت به

فقال كلا يا أمير المؤمنين وإنما أعطيته على قوله:

ما زلت يوم الهاشمية معلنًا بالسيف دون خليفة الرحمن

فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسنان

ومنهم عمرو بن العلاء من أعظم قواد المنصور وهو الذي يقول فيه بشار بن بر د الشاعر :

> فقل للخليفة إن جئته إذا أيقظتك حسروب العسدا فسستى لاينام على دمنة

نصيحًا ولا خير في المشهم فنبسه لهسا عسمسرًا ثم نم ولا يشسسسرب الماء إلا بدم

ويقول فيه أبو العتاهية

إن المطايا تشتكيك لأنها قطعت إليك سباسبًا ورحالا في المطايا وردن بنا وردن مخفة وإذا رجعن بنا رجعن ثقالا

وجهه المنصور سنة ١٤١ لحرب بلاد طبرستان وكانت مضطربة بثورة المصمغان ملك دنبا وندو الأصبهبذ وكان توجيهه إليها بمشورة أخي المصمغان فإنه قال للمنصوريا أمير المؤمنين إن عمراً أعلم الناس ببلاد طبرستان فوجهه وضم إليه خازم بن خزيمة وهو من القواد الكبار فدخل الرويان ففتحها وأخذ قلعة الطاق وما فيها وطالت الحرب فألح خازم على القتال ففتح طبرستان وقتل من أهلها فأكثر وصار الأصبهبذ إلى قلعته وطلب الأمان على أن يسلم القلعة بما فيها من ذخائره ثم بدا للأصبهبذ فدخل جيلان من الديلم فمات بها وأخذت ابنته فتسراها العباس بن محمد وهي أم ابنه إبراهيم. وصمدت الجنود للمصمغان فظفروا به.

ولم يزل عمرو بن العلاء في رتبته إلى مدة المهدي محمد بن أبي جعفر .

#### حاضرة الخلافة:

لما ولي أبو جعفر انتقل من الأنبار إلى الهاشمية التي أسسها أخوه أبو العباس

انم ور ۱۹۳

وأقام بها إلى أن عزم على تأسيس مدينة بغداد حاضرة بني العباس الكبرى ومظهر فخرهم ومدنيتهم وكان يريد أن يكون بعيداً عن الكوفة فخرج يرتاد مسكناً لنفسه وجنده ويبتني به مدينة حتى صار إلى موضع بغداد وقال هذا موضع معسكر صالح هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيء يأتينا فيها كل ما في البحر وتأتينا الميرة من الجزيرة وأرمينية وما حول ذلك وهذا الفرات يجيء فيه كل شيء من الشام والرقة وما حول ذلك فنزل وضرب عسكره على الصراة وهو نهر بين دجلة والفرات ثم أمر بخط المدينة على مثال وضعه وهي مدورة الشكل تقريبا وجعل لها سورين أحدهما داخل وهو سور المدينة وسمكه في السماء ٣٥ ذراعاً وعيمه أبرجة سمك كل برج منها فوق السور خمسة أذرع وعلى السور شرف وعرض السور من أسفله نحو عشرين ذراعاً ويليه من الخارج فصيل بين السورين وعرضه ٢٠ ذراعاً ثم السور الأول وهو سور الفصيل ودونه خندق.

وللمدينة أربعة أبواب كل اثنين منها متقابلان ولكل منها باب دون باب بينه ما دهليز ورحبة تدخل إلى الفصيل الدائر بين السورين فالأول باب الفصيل والثاني باب المدينة فإذا دخل الداخل من باب خراسان عطف على يساره في دهليز أزج معقود بالآجر والجص عرضه عشرون ذراعًا وطوله ثلاثون المدخل إليه في عرضه والمخرج منه وطوله يخرج إلى رحبة مادة إلى الباب الثاني طولها ٢٠ ذراعًا وعرضها ٤٠ ولها في جنبتيها حائطان من الباب الأول إلى الباب الثاني في صدر هذه الرحبة في طولها الباب الثاني وهو باب المدينة وعن يمينه وشماله في جنبتي هذه الرحبة بابان إلى الفصيلين. والأبواب الأربعة على صورة واحدة في الأبواب والفصلان والرحاب والطاقات. ثم الباب الثاني وهو باب المدينة وعليه السور والحص طوله ٢٠ الكبير فيدخل من الباب الكبير إلى دهليز أزج معقود بالآجر والجص طوله ٢٠ ذراعًا وعرضه ١٢ وعلى كل أزج من آزاج هذه الأبواب مجلس له درجة على السور يرتقى إليه منها، على هذا المجلس قبة عظيمة ذاهبة في السماء سمكها ٥٠ ذراعًا مزخرفة وعلى رأس كل قبة منها يمثال تديره الربح لا يشبه نظائره.

وعلى كل باب من أبواب المدينة الأوائل والثواني باب حديد عظيم جليل المقدار كل باب منها فردان.

وابتنى قصره الذي يسمى الخلد على دجلة وكان موضعه وراء باب خراسان. ومد المنصور من نهر دجيل الآخذ من دجلة وقناة من نهر كرخايا الآخذ من الفرات وجرهما إلى المدينة في عقود وثيقة من أسفلها محكمة بالصاروج والآجر من أعلاها فكانت كل قناة منهما تدخل المدينة وتنفذ في الشوارع والدروب والأرباض وتجري صيفًا وشتاء لا ينقطع ماؤها في وقت وجر لأهل الكرخ أربعة أنهر يقال لأحدهما نهر الدجاج وللثاني نهر القلائين وللثالث نهر طابق وللرابع نهر البزازين والكرخ هو أسواق المدينة التي نقلها المنصور من مدينته في الجهة الجنوبية بين الصراة ونهر عيسى بناها المنصور ورتب كل صنف منها في موضعه وبنى لأهل الأسواق مسجداً يجمعون فيه ولا يدخلون المدينة وسميت الشرقية لأنها شرقي الصراة ولأبي عبدالله إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه في الكرخ.

سقى أربع الكرخ الغوادي بديمة وكل ملث دائم الهطل مسبل منازل فيها كل حسن وبهجة وتلك لها فضل على كل منزل

وفي سنة ١٥١ بنى المنصور الرصافة للمهدي ابنه وعمل لها سورا وخندقًا وميدانًا وبستانًا وأجرى لها الماء. وربع الرصافة يسمى عسكر المهدي لأن المهدي عسكر به عند شخوصه من الري.

وبنئ المنصور قصره والجامع في وسط المدينة وكان في صدر قصر المنصور إيوان طوله ثلاثون ذراعًا وعرضه عشرون وفي صدر الإيوان مجلس عشرون ذراعًا في عشرين وسمكه عشرون وسقفه قبة وعليه مجلس فوقه القبة الخضراء وسمكه من أول حد عقد القبة عشرون ذراعًا فصار من الأرض إلى رأس القبة الخضراء ثمانين ذراعًا وعلى رأس القبة تمثال فرس عليه فارس بيده رمح.

وقد أنفق المنصور على مدينته هذه ثمانية عشر ألف ألف دينار على ما حكاه ياقوت وفي بعض الروايات أقل من ذلك. ولما تم بناؤها حشر إليها المنصور العلماء من كل بلد وإقليم فأمها الناس أفواجًا ولم تزل تتعاظم ويزداد عمرانها حتى صارت أم الدنيا وسيدة البلاد ومهد الحضارة الإسلامية في عهد الدولة العباسية وأربئ سكانها على مليونين.

قال الخطيب البغدادي: لم يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرها وفخامة أمرها وكثرة علمائها وأعلامها وتميز خواصها وعوامها وعظم أقطارها وسعة أطرارها وكثرة دورها ومنازلها ودروبها وشوارعها ومحالها وأسواقها وسككها وأزقتها ومساجدها وحماماتها وطرقها وخاناتها وطيب هوائها وعذوبة مائها وبرد ظلالها وأفيائها واعتدال صيفها وشتائها وصحة ربيعها وخريفها وزيادة ما حصر من عدد سكانها وأكثر ما كانت عمارة وأهلا في أيام الرشيد إذ الدنيا قارة المضاجع دارة المراضع خصيبة المواقع موردة المشارع.

### الأحوال الخارجية:

في عهد المنصور هرب عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان الني بلاد الأندلس وأسس بها الدولة الأموية الثانية وكان المنصور يعجب به وبقدرته وعزيمته التي جعلته وهو شريد طريد يؤسس ملكاً في هذه البلدان القاصية ولم يكن بين الرجلين بالضرورة علاقة حسنة ولم يتسم عبدالرحمن بأمير المؤمنين بل تسمئ بالأمير فقط. وهذه أول بلاد اقتطعت من الخلافة الإسلامية الكبرئ بالمشرق أما مملكة الروم التي كانت تحاد الخلافة الإسلامية من الشمال فكان يعاصر المنصور فيها قسطنطين الخامس كما قدمنا وكانت العلاقة بين الأمتين منقطعة لا تترك إحداهما قتال الأخرى متى عنت الفرصة وكان من النظام المتبع في الخلافة إرسال الجيوش تغزو الروم في الصيف وتسمئ بالصوائف ولم يكن ذلك ينقطع إلا لمانع.

أول ما حصل في عهد المنصور أن الروم بقيادة ملكهم أغاروا سنة ١٣٨ على ملطية وكانت إذ ذاك من الثغور الإسلامية فدخلوها عنوة وقهروا أهلها وهدموا سورها ولكن الملك عفا عمن فيها من المقاتلة والذرية.

ولما علم بذلك المنصور أغزى الطائفة عمه صالح بن علي ومعه أخوه العباس ابن محمد بن علي فبنى ما كان صاحب الروم هدمه من ملطية وقد أقام في استتمام ذلك إلى سنة ١٣٩. ثم غزوا الصائفة من درب الحدث فوغلا في أرض الروم وغزا مع صالح أختاه أم عيسى ولبابة ابنتا علي وكانتا نذرتا إن زال ملك بني أمية أن تجاهدا في سبيل الله وغزا من درب ملطية جعفر بن حنظلة البهراني.

وفي هذه السنة استقر الأمر بين المنصور وملك الروم على المفاداة فاستنقذ المنصور من الروم أسراء المسلمين.

وفي سنة ١٤٠ غزا الصائفة الحسن بن قحطبة مع عبدالوهاب بن إبراهيم الإمام وأقبل قسطنطين صاحب الروم في جيش كثيف فنزل جيحان فبلغه كثرة المسلمين فأحجم عنهم ثم لم تكن صائفة بعد ذلك إلى سنة ١٤٦ لاشتغال أبي جعفر بأمر محمد وإبراهيم ابني عبدالله.

ولم تزل الصوائف بعد ذلك تتوالئ إلى سنة ١٥٥ وفيها طلب صاحب الروم الصلح على أن يؤدي للمسلمين الجزية .

وكانت هذه الحروب بين الطرفين إغارات لم يقصد بها فتح بل كل واحد من الطرفين ينتهز الفرصة فيجتاز الحدود التي لصاحبه ثم يعود إلى مقره ثانية ولم تكن المصالحات يطول زمنها بل سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه.

أما حدود المملكة من الجهات الأخرى فكانت في الغالب محلاً للاضطرابات ولكنها كانت تسكن حالاً بما يبذله المنصور من الهمة في إرسال الجنود إليها ليقظته ومعرفته بالأمور على وجهها، وكان في كل ثغر جنود مرابطون من المرتزقة وهم المفروض لهم عطاء في الديوان ومن المتطوعة وهم الذين ينتدبون للجهاد في سبيل الله لا يطلبون على ذلك أجراً إلا من الله وكان الخليفة هو الذي يعين قائدهم وكان عددهم في ذلك الوقت كثيراً.

لنصور \_\_\_\_\_

صفات المنصور وأخلاقه:

كان المنصور أعظم رجل قام من آل العباس شدة وبأسًا ويقظة وثباتًا ونحن نسوق هنا جملة من أخلاقه لترتسم صورة هذا الرجل العظيم في الأذهان.

كيف كان يقضى وقته:

كان شغله في صدر النهار بالأمر والنهي والولايات والعزل وشحن الثغور والأطراف وأمن السبل والنظر في الخراج والنفقات ومصلحة معاش الرعية لطرح عالتهم والتلطف لسكونهم وهدوئهم فإذا صلئ العصر جلس لأهل بيته إلا من أحب أن يسامره. فإذا صلئ العشاء الآخرة نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور والأطراف والآفاق وشاور سماره من ذلك فيما أرب، فإذا مضئ ثلث الليل قام إلى فراشه وانصرف سماره فإذا مضئ الثلث الثاني قام من فراشه فأسبخ وضوءه وصف محرابه حتى يطلع الفجر ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيجلس في إيوانه.

كيف كان خلقه في بيته وخارجه:

قال سلامة الأبرش: كان المنصور من أحسن الناس خلقًا ما لم يخرج إلى الناس وأشد احتمالاً لما يكون من عبث الصبيان فإذا لبس ثيابه تغير لونه وتربد وجهه واحمرت عيناه فيخرج فيكون منه ما يكون فإذا قام من مجلسه رجع بمثل ذلك فنستقبله في ممشاه فربما عاتبنا. وقال له يومًا يا بني إذا رأيتني قد لبست ثيابي أو رجعت من مجلسي فلا يدنون مني أحد منكم مخافة أن أعره بشيء.

## الجد في بلاطه:

قال يحيى بن سليم كاتب الفضل بن الربيع: لم ير المنصور في لهو قط ولا شيء يشبه اللهو واللعب والعبث إلا يومًا واحداً فإنا رأينا ابنًا له يقال له عبدالعزيز قد خرج على الناس متنكبًا قوسًا متعممًا بعمامة مترديًا ببرد في هيئة علام أعرابي راكبًا على قعود بين جوالقين فيهما مقل ومساويك ونعال وما يهديه الأعراب فعجب الناس من ذلك وأنكروه فمضى الغلام حتى عبر الجسر وأتى

المهدي بالرصافة فأهدى إليه ذلك فقبل المهدي الجواليق وملاهما دراهم فانصرف بين الجوالقين فعلم أنه ضرب من عبث الملوك: وذكر عن حماد التركي قال كنت واقفًا على رأس المنصور فسمع جلبة في الدار فقال ما هذا يا حماد انظر فذهبت فإذا خادم له قد جلس بين الجواري وهو يضرب لهن بالطنبور وهن يضحكن فجئت فأخبرته فقال وأي شيء الطنبور فوصفه له فقال له أصبت صفته فما يدريك أنت ما الطنبور فقال رأيته بخراسان ثم قام حتى أشرف عليهم فلما بصروا به تفرقوا فأخذ الخادم الضارب وكسر الطنبور على رأسه وأخرج من قصره.

# كيف كان يهتم بعماله:

قال المنصور: ما كان أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم قيل له يا أمير المؤمنين من هم؟ قال هم أركان الملك ولا يصلح الملك إلا بهم كما أن السرير لا يصلح إلا بأربع قوائم إن نقصت واحدة تداعى وهي: أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فإني عن ظلمها غني والرابع - ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة آه. قيل له ومن هو يا أمير المؤمنين قال صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة.

وولئ رجلاً من العرب حضرموت فكتب إليه وإلى البريد أنه يكثر الخروج في طلب الصيد ببزاة وكلاب قد أعدهما فعزله وكتب إليه (ثكلتك أمك وعدمتك عشيرتك ما هذه العدة التي أعددتها للنكاية في الوحش إنا إنما استكفيناك أمور المسلمين ولم نستكفك أمور الوحوش سلم ما كنت تلي من عملنا إلى فلان ابن فلان والحق بأهلك ملومًا مدحورًا).

وظفر مرة برجل من كبراء بني أمية فقال إني سائلك عن أشياء فاصدقني ولك الأمان. قال نعم. فقال المنصور: من أين أتى بنو أمية حتى انتشر أمرهم؟ قال من تضييع الأخبار. قال: فأي الأموال وجدوا أنفع؟ قال: الجوهر. قال فعند من

ان صور ـــور

وجدوا الوفاء. قال عند مواليهم ـ فأراد المنصور أن يستعين في الأخبار بأهل بيته ثم قال أضع من أقدارهم فاستعان بمواليه .

وذكر إبراهيم بن موسئ بن عيسى أن ولاة البريد في الآفاق كلها كانوا يكتبون إلى المنصور أيام خلافته كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم وبسعر كل مأكول ويكل ما يقضي به القاضي في نواحيهم وبما يعمل به الوالي وبما يرد بيت المال وكل حدث وكانوا يكتبون حوادث النهار إذا صلوا المغرب ويكتبون إليه بما كان في كل ليلة إذا صلوا المغداة فإذا وردت كتبهم نظر فيها فإذا رأى الأسعار على حالها أمسك وإن تغير شيء عن حاله كتب إلى الوالي والعامل هناك وسأل عن العلة التي نقلت ذاك عن سعره فإذا ورد الجواب بالعلة تلطف لذلك برفقه حتى يعود سعره ذلك إلى حاله. وإن شك في شيء مما قضى به القاضي كتب إليه في يعود سعره ذلك إلى حاله عن عمله فإن أنكر شيئًا عمل به كتب إليه يوبخه ويلومه.

#### ثباته عند الشدائد:

من الخلال التي ذللت للمنصور طريق النجاح أنه لم يكن من أولئك الرجال الذين يملأ الهم صدورهم قبل موقعه ويضيقون به ذرعًا إذا وقع بل كان رابط الجأش يقابل الكوارث بعزم صادق لا يبالي فيعد له ما يلزم من العدة. لما تتابعت الأحداث على أبي جعفر في عهد محمد وإبراهيم ابني عبدالله تمثل:

تفرقت الظباء على خداش فما يدرى خداش ما يصيد

ثم أمر بإحضار القواد والموالي والصحابة وأهل بيته وأمر حمادًا التركي بإسراج الخيل وسليمان بن مجالد بالتقدم والمسيب بن زهير بأخذ الأبواب ثم خرج في يوم من أيامه حتى علا المنبر فأزم عليه طويلاً لا ينطق ثم قال:

مالي أكفكف عن سعد ويشتمني ولو شتمت بني سعد لقد سكتوا جهلاً علي وجبنا عن عدوهم لبئست الخلتان الجهل والجبن

## ثم جلس وقال:

لأكشفه إلا لإحدى العظائم

فألقيت عن رأسي القناع ولم أكن

والله لقد عجزوا عن أمن قمنا به فما شكروا الكافي ولقد مهدوا فاستوعروا وغمطوا الحق وغمصوا فماذا حاولوا أشرب رتقًا على غصص أم أقيم على ضيم ومضض والله لا أكرم أحدًا بإهانة نفسي والله لئن لم يقبلوا الحق ليطلبنه ثم لا يجدونه عندي والسعيد من وعظ بغيره. قدم يا غلام ثم ركب.

لما قصد الكوفة حين علم بمخرج محمد كان معه عثمان بن عمارة وإسحاق بن مسلم العقيلي وعبدالله بن الربيع المداني فقال عثمان أظن محمداً خائباً ومن معه من أهل بيته إن حشو ثياب هذا العباسي لمكر ودهاء. وإنه فيما نصب له محمد من الحروب لكما قال ابن جذل الطعان:

تداركسها وقسة حسمي اللقساء

بأسمر ما يرى فيه التواء

فكم من غارة ورعيل خيل

فرد مخيلها حتى ثناها

فقال له إسحاق بن مسلم قد والله سبرته ولمست عوده فوجدته خشنا وغمزته فوجدته صليبًا وذقته فوجدته مـرًّا وإن من حوله من بني أبيه لكما قال ربيعة بن مكدم:

> سمالي فرسان كأن وجوههم يقودهم كبش أخو مصمئلة

مصابيح تبـدوا في الظلام زواهر عبوس السرى قد لـوحته الهواجر

وقال عبدالله بن الربيع هو والله خيس ضيغم شموس، للأقران مفترس وللأرواح مختلس وإنه نيما يهيج من الحرب كما قال أبو سفيان بن الحرث:

وإن لنا شيخا إذا الحرب شمرت بديهت الإقدام قبل النوافل

ويكفيه فخراً أنه قام في وجه معانديه ومخالفيه وهم كثيرون في جهات شتى فقهرهم جميعًا ووطد دعائم الملك بعد أن كاد يذهب من آل العباس قبل أن يستقر إلا أنه يؤخذ عليه ويحط من شأنه غدراته الثلاث التي عرفت عنه فقد غدر بابن (1.1)

هبيرة بعد أن أعطاه الأمان ولم يبد من الرجل شيء يرتب وغدر بعمه عبدالله بن على بعد أن أعطاه الأمان وغدر بأبي مسلم وربما تكون له شبهة في القضاء على عمه وعلى أبي مسلم ولكن الذي لا يليق بخليفة المسلمين وإمامهم أن يستعمل الأيان والعهود وسيلة لاستنزال أعدائه ثم يغدر بهم.

ومن غريب أمره أنه كان تزوج أروى بنت منصور الحميري وهي أم ولديه محمد وجعفر الأكبر وكان شرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى وكتبت عليه بذلك كتابًا أكدته وأشهدت عليه شهودًا فعزب بها عشر سنين في سلطانه فكان يكتب إلى الفقيه بعد الفقيه من أهل الحجاز يستفتيه ويحمل إليه الفقيه من أهل الحجاز وأهل العراق فيعرض عليه الكتاب ليفتيه فيه برخصة فكانت أروى إذا علمت بمكانه بادرته فأرسلت إليه بمال جزيل فإذا عرض عليه أبو جعفر الكتاب لم يفته فيه برخصة حتى ماتت بعد عشر سنين من سلطانه ببغداد. فانظروا كيف كان يحاول الخلاص من عقد عقده على نفسه ويريد أن يلقي تبعته على غيره من الفقهاء ويعرضهم لمخالفة الضمائر والذم وإن كان هذا الحديث في الجملة يدلنا على أن الغدر لم يصر طبعًا للمنصور وإنما كانت حوادث مرت وحمله عليها السبب الذي لم يمكنه تلافيه.

#### اقتصاده:

عرف المنصور بميله إلى الاقتصاد في النفقات حتى امتلأت بالأموال خزائنه ولا ولذلك ترك لابنه المهدي ثروة جعلته مدة حكمه هادئ البال ينفق عن سعة ولا يخشى نفاداً. ولم يكن المنصور يعطي الشعراء تلك العطايا البالغة حد السرف وإنما كانت أعطياته إلى القلة أميل وكان يراغب أولاده حتى لا يدعهم يميلون إلى السرف.

وكانت أرزاق العمال أيام المنصور ٣٠٠ درهم ولم يزل الأمر على ذلك إلى أيام المأمون فكان أول من سن زيادة الأرزاق: الفضل بن سهل.

وعلى الجملة فلم يقم في بني العباس مثل المنصور في ثباته وعلو همته وشدته

على المريب واهتمامه بأمر العامة وجده في بلاطه ـ وكان فوق ذلك كله فصيحًا يبلغ ما يريد من الكلام عند الحاجة .

وكانت القوة الإسلامية في يده وطوع أمره إلا أنها لم تكن عربية خالصة كما كان الحال في الدولة الأموية وكانت قوة العرب لعهده لا تزال راجحة .

### وفاة المنصور:

في سنة ١٥٨ حج المنصور. شخص من مدينة السلام متوجهًا إلى مكة في شوال فلما صار من منازل الكوفة عرض له وجعه الذي توفي به ولم يزل يزداد حتى وصل بستان ابن عامر فاشتد به وجعه ثم صار إلى بئر ميمون وهو يسأل عن دخول الحرم ويوصي الربيع بما يريد وتوفي في سحر ليلة السبت ٦ ذي الحجة سنة ١٥٨ ولم يحضره عند وفاته إلا الربيع الحاجب فكتم موته ومنع النساء وغيرهن من البكاء عليه ثم أصبح فحضر أهل بيت الخلافة وجلسوا مجالسهم فأخذ الربيع بيعتهم لأمير المؤمنين المهدي ولعيسى بن موسى من بعده ثم دعا بالقواد فبايعوا وتوجه العباس بن محمد بن علي ومحمد بن سليمان بن علي إلى مكة ليبايعا الناس فبايعوا للمهدي بين الركن والمقام.

ثم أخذ في جهاز المنصور وغسله وكفنه ففرغ من ذلك مع صلاة العصر وجعل رأسه مكشوفًا من أجل أنه مات محرمًا وصلى عليه عيسى بن موسى ودفن بثنية المعلاة بعد خلافة مدتها ٢٢ سنة إلا ستة أيام رحمه الله.

وكان له من الولد ثمان ذكور وبنت. فالذكور محمد المهدي وجعفر الأكبر وأمهما أروى بنت منصور الحميرية وسليمان وعيسى ويعقوب وأمهم فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد الله وجعفر الأصغر وأمه أم ولد كردية. وصالح المسكين وأمه أم ولد رومية. والقاسم أمه أم ولد وقد مات منهم جعفر الأكبر والقاسم قبل وفاة المنصور والبنت اسمها العالية وأمها امرأة من بني أمية وقد تزوج العالية إسحاق بن سليمان بن علي.

## ٣.الهـــدي

هو محمد المهدي بن المنصور وأمه أروئ بنت منصور الحميرية وكانت تكنى أم موسى ولد سنة ١٢٦ بالحميمة من أرض الشراة وكانت سنه إذ جاءتهم الحلافة ست سنوات. ولما استخلف أبوه كان فتى سنه عشر سنوات ولما بلغ مبلغ الرجال كان أبوه يرشحه لولاية العهد فولاه سنة ١٤١ وسنه ١٥ سنة قيادة الجنود المتوجهة إلى خراسان وأمره أن ينزل الري حينما وقعت فتنة عبدالجبار بن عبدالرحمن عامل المنصور على خراسان وبعد انتهاء تلك الفتنة أمره بغزو طبرستان ثم انصرف عائدًا من خراسان سنة ١٤١ فلقيه أبوه بقرماسين وانصرفا جميعًا إلى المجزيرة لمراقبة ثغورها وفي هذه السنة بنى المهدي بريطة بنت أبي العباس السفاح وفي سنة ١٤٧ ولاه أبوه العهد وقدمه على عيسى بن موسى ثم عاد إلى الري فأقام إلى سنة ١٥١ وفيها قدم على أبيه فبنى له ولجنده الرصافة وهي الجانب فأقام إلى سنة ١٥١ وفيها قدم على أبيه فبنى له ولجنده الرصافة وهي الجانب طراز مدينة بغداد ولم يزل يستعين به في الأعمال حتى توفي في التاريخ الذي تقدم ذكره ٦ ذو الحجة ١٤٨ (٧ أكتوبر سنة ٧٧٠).

### بيعة المهدى:

بعد أن أخذ الربيع بيعة المهدي على بني هاشم والقواد الذين كانوا يرافقون المنصور في حجه وجه رسولاً إلى المدينة بخبر الوفاة وبعث معه بقضيب النبي على وبردته التي يتوارثها الخلفاء وبخاتم الحلافة فقدمت الرسل يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة وفي ذلك اليوم بايعه أهل مدينة السلام ومكث في خلافته إلى أن توفي ليلة الخميس لشمان بقين من المحرم سنة ١٦٩ (٤ أغسطس سنة ٥٨٧) بماسبذان فتكون مدته عشر سنين وشهراً ونصفاً.

وكان يعاصره في بلاد الأندلس عبدالرحمن الأول مجدد الدولة الأموية في المغرب. ويعاصره في فرنسا شارلمان. ويعاصره في مملكة الروم الشرقية لاون الرابع (٧٧٥ ـ ٧٨٠) ثم قسطنطين السادس ولصغره كانت أمه إيربني تدبر أمره.

# الحال في عهد المهدي:

كانت خلافة المهدي مرفهة عن الناس ماكانوا يلقونه من بعض الشدة أيام المنصور فقد كان المنصور يؤسس ملكًا له خصوم فكان يكتفي بالريبة والظنة فيعاقب بهما وفي مثل ذلك كثيراً ما يؤخذ البريء بالمذنب والمطيع بالعاصي فلما جاء المهدي كانت الحلافة العباسية قد توطدت وأنياب العلويين قد كسرت وإن كانت قد بقيت لهم بقايا يتطلعون للخلافة فهم لا يحتاجون في الاحتراس منهم إلى مثل ما كان المنصور يحتاج إليه من الشدة فإن كبارهم قد وضعوا تحت نظر الخليفة ببغداد والذين كانوا بالمدينة اكتفى بمراقبة الأمير لهم فكانوا يعرضون عليه كل يوم ولذلك كانت حياة المهدي حياة سعيدة لنفسه ولأمته وهو بعد أبيه يشبه في كثير من الوجوه الوليد بن عبدالملك بعد أبيه .

في أول ولايته أمر بإطلاق من كان في سجن المنصور إلا من كان قبله تباعة من دم أو قتل ومن كان معروفًا بالسعي في الأرض بالفساد أو كان لأحد قبله مظلمة أو حق فالذين أطلقهم هم من كان جرمهم سياسيًا أما أرباب الجنايات والمحبوسون لحقوق مدنية فإنهم ظلوا في حبسهم وكان عمن أطلق يعقوب بن داود الذي سيأتي ذكره في كبار الرجال في عهد المهدي.

ومما أجراه من الإصلاح أمره ببناء القصور في طريق مكة أوسع من القصور التي كان السفاح بناها من القادسية إلى زبالة وأمر بالزيادة في قصور السفاح وترك منازل المنصور التي بناها على حالها. وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل وهي حيضان تبنى وتملأ من مياه الآبار حتى يكون الاستقاء سهلاً على رجال القوافل الذين لا ينقطع مرورهم من تلك الجهات. وأمر بتجديد الأميال والبرك وحفر الركايا مع المصانع وجعل لذلك عاملاً خاصًا يقوم به وأمر أن يجري على

المجذومين وأهل السجون في جميع الآفاق حتى لا يحتاج المجذومون إلى المشي في الطرق وسؤال الناس فيكونون سببًا في انتشار المرض وحتى يكون للمسجونين ما يقوم بأودهم فلا يموتون جوعًا إلا من كان له أهل يسألون عنه.

وأقام البريد بين مدينة رسول الله على ومكة واليمن بغالاً وإبلاً ولم يقم هناك ريد قبل ذلك .

ومن آثاره زيادته في المسجد الحرام فأدخل فيه دورًا كثيرًا مما يحيط به ومما يؤخذ عليه أنه أمر بمحو اسم الوليد بن عبدالملك من حائط المسجد النبوي وكتابة اسمه مكانه.

وقديًا شغف الملوك بهذه الإغارات التي تجعل ثقتنا ضعيفة بما نراه منقوسًا على الآثار فإن الخلف منهم كان إذا رأى للسلف أثرًا باقيًا يستحق به المدح والثناء فسرعان ما يأمر بإزالة اسم الباني ويضع اسمه مكانه كما حكي ذلك في الآثار المصرية وهذا غش وتدليس على المتأخرين لا يحسن بالسوقة أن يفعلوه فضلاً عن الملوك ولكن هكذا كان.

وكان المهدي يجلس للمظالم وتدخل القصص إليه فارتشى بعض أصحابه بتقديم بعضها فاتخذ بيتًا له شباك حديد على الطريق تطرح فيه القصص وكان يدخل وحده فيأخذ ما يقع بيده من القصص أولاً فأولاً فينظر فيه فلا يقدم بعضها على بعض.

وكان المهدي مغرئ بالزنادقة الذين يرفع إليه أمرهم فكان دائماً يعاقبهم بالقتل ولذلك كانت هذه التهمة في زمنه وسيلة إلى تشفي من يحب أن يتشفى من عدو أوخصم والذي أغراه بذلك ما كان من فتنة المقنع الخراساني كان من إحدى قرى مرو وكان يقول بتناسخ الأرواح فاستغوى بشراً كثيراً وصار إلى ما وراء النهر فوجه المهدي لقتاله عدة من القواد فيهم معاذ بن مسلم وهو يومئذ على خراسان ثم أفرد المهدي لمحاربته سعيداً الحبشي وضم إليه القواد فاستعد المقنع للحصار في قلعة كشر فحاصره سعيد بقلعته ولما اشتد عليه الحصار وأحس بالهلكة شرب سما وأسقاه فياءه وأهله فمات وماتوا جميعاً ودخل المسلمون قلعته واحتزوا رأسه.

### الوزارة:

كان مظهر الوزارة في عهد المهدي أوضح منه في عهد أبيه المنصور لما كان من ركون المهدي إلى وزرائه واعتماده عليهم أكثر مما كان يعتمد أبوه وكان أول وزرائه كبير الكفاءة فإنه جمع له حاصل السكة ورتب الديوان وقرر القواعد وكان كاتب الدنيا وأوحد الناس حذقًا وعلمًا وخبرة وهو أبو عبيدالله معاوية بن يسار مولى الأشعريين كان كاتب المهدي ونائبه قبل الخلافة ضمه المنصور إليه وكان قد عزم على أن يستوزره ولكنه آثر به ابنه المهدي فكان غالبًا على أموره لا يعصي له قولاً وكان المنصور لا يزال يوصيه به ويأمره بامتثال مشورته فلما مات يعصي له قولاً وكان المنصور لا يزال يوصيه به ويأمره بامتثال مشورته فلما مات المنصور وولي المهدي فوض إليه تدبير المملكة وسلم إليه الدواوين وكان مقدمًا في صناعته وله ترتيبات في الدولة منها أنه نقل الخراج إلى المقاسمة وكان السلطان يأخذ على الغلات خراجًا مقررًا ولا يقاسم فلما تولى أبو عبيدالله الوزارة قرر أمر المقاسمة وجعل الخراج على النخل والشجر وصنف كتابًا في الخراج ذكر فيه أحكامه الشرعية ودقائقه وقواعده وهو أول من صنف كتابًا في الخراج وتبعه الناس بعد ذلك فصنفوا كتبًا في الخراج سيأتي ذكرها.

وكان الربيع الحاجب يساعد أبا عبيد الله ويقوم بتأييده عند المنصور إذا شكاه أحد بشكوى فلما توفي المنصور وقام الربيع بأمر بيعة المهدي بمكة عاد إلى دار السلام فرأى أن يقابل أو لا أبا عبيدالله قبل أن يرى المهدي فحضر إليه واستأذن عليه فلم يأذن له إلا بعد صلاة العشاء ولما دخل عليه كان متكئا فلم يقم له ولم يحفل به فقعد الربيع بين يديه على البساط وأبو عبيدالله متكئ فجعل يسائله عن مسيره وسفره وحاله ولم يسأله عما فعل في أمر بيعة المهدي فذهب الربيع يبتدىء بذكره فقال له قد بلغنا نبؤكم فقام الربيع متغير القلب على أبي عبيدالله وقال لابنه الفضل والله الذي لا إله إلا هو لأخلعن جاهي ولأنفقن مالي حتى أبلغ من أبي عبيدالله . كان أبو عبيدالله من كبار الوزراء فهو أحذق الناس بصناعة الكتابة التي كانت في تلك الأزمنة سلمًا للوزارة وكان مع ذلك من أعف الناس فلم يجد

الربيع مع دهائه ونفوذ حيلته مطعنًا في أبي عبيد الله لأنه كان بعيدًا عما يكرهه الخلفاء من وزرائهم.

كان لأبي عبيدالله ابن متهم في دينه وقد أسلفنا ما كان المهدي يكره من الزندقة، فرأى الربيع أن ذلك خير وسيلة للإفساد بين الخليفة ووزيره، فما زال يحتال في ذلك حتى اتهم المهدي ابن أبي عبيدالله، فأمر بإحضاره وقال: يا محمد، اقرأ. فذهب ليقرأ فاستعجم عليه القرآن. فقال لأبي عبيدالله: يا معاوية، ألم تخبرني أن ابنك جامع للقرآن؟! فقال: بلى يا أمير المؤمنين ولكنه فارقني منذ سنين وفي هذه المدة نسي القرآن. فقال: (قم فتقرب إلى الله بدمه) فذهب ليقوم فوقع فقال العباس بن محمد يا أمير المؤمنين إن شئت أن تعفي الشيخ ففعل وأمر المهدي بابنه فضرب عنقه.

كان بعد ذلك من السهل أن يتخوف المهدي من أبي عبيدالله لأنه قتل ابنه فاستوحش منه وبذلك بلغ الربيع ما أراد واشتفى وزاد. وتلك حال الأمراء المستبدين الذين جعلوا آذانهم صيدًا لكل قول فلا يزال أهل الأهواء يلعبون بهم ويحرمونهم من خدمة الصادقين من أنهم بمثل تلك التهم التي من السهل على المفسدين توجيهها لأنهم لا ينتظرون تحقيقًا وكانت وفاة أبي عبيدالله معزولاً سنة ١٦١

استوزر المهدي بعده أبا عبدالله يعقوب بن داود بن طهمان مولئ بن سليم كان أبوه قديًا كاتبًا لنصر بن سيار عامل بني أمية علئ خراسان خرج أولاده أهل علم وأدب وعلم بأيام الناس وسيرهم وأشعارهم ونظروا فإذا ليس لهم عند بني العباس منزلة فلم يطمعوا في خدمتهم لحال أبيهم من كتابة نصر فأظهروا مقالة الزيدية ودنوا من آل عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي وطمعوا أن يكون لهم دولة فيعيشوا فيها فكان يعقوب يجول البلاد منفردًا بنفسه ومع إبراهيم بن عبدالله أحيانًا في طلب البيعة لمحمد بن عبدالله فلما ظهر محمد وإبراهيم كان على بن داود كاتبًا لإبراهيم وكان يعقوب من الخارجين مع إبراهيم فلما قتل

توارئ علي ويعقوب وإخواتهما من المنصور فطلبهم وظفر بهم فأخذ عليًّا ويعقوب وحبسهما في المطبق أيام حياته فلما مات المنصور بويع المهدي مَنَّ عليهما فيمَنْ من عليه وكان معهما في المطبق إسحاق بن الفضل بن عبدالرحمن ابن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب فكانت بينهما صداقة .

كان المهدي يخشى الزيدية وتدبيرهم المكايد لملكه فكان يطلب رجلاً له معرفة بهم ليدخل بينهم وبينه فدل على يعقوب فلما دخل عليه وفاتحه وجده رجلاً كاملاً فسأله عن عيسى بن زيد فوعده يعقوب أن يدخل بينه وبينهم وكان الناس في ذلك الزمن رموه بأن منزلته عند المهدي إنما كانت للسعاية بآل علي وكان يعقوب يتبرأ من ذلك.

قرب المهدي يعقوب بن داود إليه وولاه وزارته بعد أبي عبيدالله فأرسل للزيدية فأتى بهم من كل حدب وولاهم أمور الخلافة في المشرق والمغرب كل جليل وعمل نفيس والدنيا كلها في يديه.

ومن علو منزلته أنه أمره المهدي بتوجيه أمنائه في جميع الآفاق فكان لا ينفذ المهدي كتابًا إلى عامل فيجوز حتى يكتب يعقوب إلى أمينه وثقته بإنفاذ ذلك كان ذلك العلو داعيًا لأن حسده موالي المهدي فسعوا عليه وأعانهم الشعراء فقال في ذلك بشار بن برد:

بني أمية هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود

كانت السعاية بيعقوب بسبب ميله لإسحاق بن الفضل وأنه يربض له الأمور وأفهموا المهدي أن إسحاق يروم الخلافة وأن يعقوب يساعده وأن المشرق والمغرب في يده وفي أيدي أصحابه وإنما يكفيه أن يكتب لهم فيثوروا جميعًا في يوم واحد على ميعاد فيأخذ الدنيا لإسحاق بن الفضل فملأ ذلك قلب المهدي وصادف أن طلب يعقوب من المهدي عقب ذلك ولاية مصر لإسحاق بن الفضل فتغير وجه المهدي ثم دس إليه جارية من جواريه وهبها له تتسمع ما يبدر منه ثم سلم إليه

علوبًا أمره بقتله فمن عليه يعقوب وأخرجه خفية وأخبر المهدي أنه قتله وكانت الجارية قد أرسلت بخبر العلوي إليه فأرسل من جاءه به من الطريق ولما رآه يعقوب سقط في يده وأمر المهدي بإعادته إلى المطبق فحبس ولم يزل محبوسًا حتى أخرجه الرشيد من سجنه. وأمر المهدي بعزل أصحاب يعقوب عن الولايات في الشرق والغرب وأمر أن يؤخذ أهل بيته ويحبسوا ففعل ذلك بهم وكان ذلك سنة ١٦٦ فكانت وزارته خمس سنوات.

وفي هذه الوزارة أحدث ديوان كانوا يسمونه ديوان الأزمة وأول من عمل ديوان الزمام عمر بن بزيع وذلك أنه لما جمعت له الدواوين فكر فإذا هو لا يضبطها إلا بزمام يكون له على كل ديوان فاتخذ دواوين الأزمة وولى كل ديوان رجلاً فكان واليه على زمام ديوان الخراج إسماعيل بن صبيح ولم يكن لبني أمية ديوان أزمة وفي سنة ١٦٨ ولى المهدي علي بن يقطين ديوان زمام الأمة على عمر ابن بزيع.

استوزر المهدي بعده الفيض بن أبي صالح وهو من أهل نيسابور وكان أهل بيته نصارئ فانتقلوا إلى بني العباس وأسلموا وتربئ الفيض في الدولة العباسية وتأدب وبرع وكان سخبًا مفضالاً متخرقاً في ماله جواداً عزيز النفس كبير الهمة كثير البر والتيه واستمر الفيض وزيراً للمهدي حتى مات ولم يستوزره أحد من الخلفاء بعده ومات في أول أيام الرشيد سنة ١٧٣ .

# الأحوال الخارجية:

كما كان منظر الخلافة في داخل المملكة باهراً كان كذلك مظهرها في نظر الأم الأخرى إلا أنه مما يؤسف سوء العلاقة بين الخلافة المشرقية ببغداد وبين أمير الأندلس عبدالرحمن الداخل فقد كان المنصور والمهدي يهتمان بأمره ويودان إزالة دولته ولكن الشُّقة بين الرجلين بعيدة فلم يمكن واحد منهما أن يجرد له جيشاً يخترق صحاري إفريقية ويغزوه في بلاد الأندلس فاكتفى كل من الفريقين بمعاداة الآخر وكان شارلمان في ذلك الوقت مهتماً بإعادة الدولة الرومانية الغربية

التي أمحت آثارها وقد فطن إلى ما بين الطرفين المسلمين من العداوة فأحب الاستفادة منها والتقرب بمحاربة أمير الأندلس إلى قلب خليفة بغداد ليكتسب بذلك نفوذًا في الخلافة الإسلامية ويرتفع قدره على ملك الروم في القسطنطينية وجد في ذلك تمكن من إتمام هذه المواصلات في عهد الرشيد كما سيأتي.

أما العلاقات بين المهدي وبين ملك الروم فكانت سيئة فلم تكن الإغارات من الطرفين تبطل بل كانت الصوائف من طرف المسلمين كما كانت الإغارات من ملك الروم وكانت الحرب برًّا وبحرًا.

وفي سنة ١٦٣ احتفل المهدي بأمر الصائفة وولى أمرها ابنه هارون وفرض البعوث على جميع الأجناس من أهل خراسان وغيرهم وخرج المهدي مع الجيش حتى أتى البردان فأقام به نحواً من شهرين يتعبأ ويتهيأ ويعطي الجنود وأخرج صلات لأهل بيته الذين شخصوا معه وكانت هذه الغزوة من أهم الغزوات في عهد المهدي فتح الله عليهم فيها فتحاً كبيراً وأبلاهم في ذلك الوجه بلاء جميلاً ففتحوا حصن سمالاً بعد أن قاموا عليه ثمانية وثلاثين ليلة وقد نصب عليها المنجنيق حتى فتحت وكان فتحها على ثلاثة شروط ألا يقتل أهلها ولا يرحلوا ولا يفرق بينهم فأعطوا ذلك فنزلوا ووفئ لهم هارون. ثم قفل بالمسلمين سالمين الامن كان أصيب منهم بسمالا.

وفي سنة ١٦٥ غزا الصائفة هارون مرة أخرى فوغل في بلاد الروم وكان عدد جيشه ٩٥٧٩٣ رجلاً حمل لهم من العين ١٩٤٤٥ ديناراً ومن الورق ٠٠٤١٤٨٠ درهم ولم يزل هذا الجيش سائراً حتى بلغ خليج البحر الذي على القسطنطينية وكان الذي يقوم بأمر الروم «إيربني» أم الملك نيابة عن ابنها فجرت بينها وبين هارون مكاتبات في طلب الصلح والموادعة وإعطاء الفدية فقبل منها ذلك هارون واشترط عليها أن تقيم الأدلاء والأسواق في طريقه لأنه قد دخل مدخلاً صعباً مخوفًا على المسلمين فأجابته إلى ما سأل. والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها ٠٠٠٠ دينار تؤديها في نيسان من كل سنة وفي حزيران فقبل ذلك

لهدی \_\_\_\_\_

وأقامت له الأسواق في منصرفه ووجهت معه رسولاً إلى المهدي بما بذلت على أن تؤدي ما تيسر من الذهب والفضة والعروض وكتبوا كتاب هدنة إلى ثلاث سنوات وسلمت الأسارى. وقال مروان بن أبي حفصة في هذه الغزوة لهارون.

أطفت بقسطنطينية الروم مسندًا إليها القناحتى اكتسى الذل سورها وما رمتها حتى أتتك ملوكها بجزيتها والحرب تغلي قدورها

وكان قفول هارون من وجهه هذا محرم سنة ١٦٦ وقدمت الروم بالجزية معه وذلك ٢٠٠٠ دينار رومية و ٢٥٠٠ دينار عربية و ٣٠٠٠٠ رطل مرعزي.

وفي رمضان سنة ١٦٨ أي قبل انقضاء مدة الهدنة نقض الروم الصلح وغدروا فوجه إليهم علي بن سليمان بن علي وهو والي الجزيرة وقنسرين يزيد بن بدر البطال في سرية فردوا الروم وغنموا وظفروا. والنتيجة أن مدة المهدي كان أكثرها حربًا بين المسلمين والروم وكان الفريقان في موقف الدفاع أحياتًا والهجوم أحيانًا إلا أن الظفر كان في الغالب للمسلمين.

### غزو الهند:

كان المسلمون يملكون إلى نهر مهران الفاصل بين السند والهند فأراد المهدي أن يغزو جنوده بلاد الهند ففي سنة ١٩٥ وجه عبدالملك بن شهاب المسمعي في البحر إلى بلاد الهند وفرض معه لألفين من أهل البصرة من جميع الأجناد وأشخص معه من المطوعة الذين كانوا يلزمون المرابطات ١٥٠٠ ووجه معه قائدًا من أبناء الشام في ٢٠٠ من أهل الشام وخرج معه من مطوعة أهل البصرة ٢٠٠٠ رجل ومن الأسواريين والسبابحة ٢٠٠٠ فكان تمام عدتهم ٢٠٠٠ رجل مضوا حتى أتوا مدينة باربد من بلاد الهند سنة ٢٦٠ فناهضوها بعد قدومهم بيوم وأقاموا عليها يومين فنصبوا المنجنيق وناهضوها بجميع الآلة وتحاشد الناس وحصن بعضهم بعضًا حتى فتحوها عنوة ودخلت خيلهم من كل ناحية حتى ألجئوهم إلى بلدهم فأشعلوا فيها النيران والنفط وغلبوا أهلها على أمرهم بعد أن قتل من المسلمين بضعة وعشرون رجلاً ثم أقاموا بالمدينة حتى يطيب لهم الريح قتل من المسلمين بضعة وعشرون رجلاً ثم أقاموا بالمدينة حتى يطيب لهم الريح

فأصابتهم أمراض مات بسببها نحو ألف منهم ثم انصر فواحين أمكنهم الانصراف حتى بلغوا ساحلاً من فارس يقال له بحر حمران فعصفت عليهم فيه الريح فكسرت عامة مراكبهم فغرق منهم بعض ونجا بعض ويظهر أن هذه الغزوة ليست إلا إغارة لا عملاً يقصد به توسيع المملكة.

# صفات المهدي:

كان المهدي لا يشرب النبيذ وإن كان سماره يشربونه في مجلسه وكان يسمع الغناء وكان من خلقه الحياء والعفو فكان إذا وقع أحد من خصومه في يده عفا عنه وكان يتأثر بالقرآن كان في حبسه موسئ بن جعفر العلوي فقرأ مرة في صلاته ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٢] فأتم صلاته والتفت إلى الربيع وأمره بإحضار موسئ فلما جيء به قال له يا موسئ إني قرآت هذه الآية فخفت أن أكون قطعت رحمك فوثق لي أنك لا تخرج علي ققال نعم فوثق له فخلاه.

وكان خليفة عادلاً يجلس للمظالم بنفسه وبين يديه القضاة فيزيل عن الناس مظالمهم ولو كانت قبله وكان إذا جلس للمظالم قال أدخلوا علي القضاة فلو لم يكن ردي للمظالم إلا للحياء منهم لكفئ. قال المسور بن مساور ظلمني وكيل المهدي وغصبني ضيعة لي فأتيت سلامًا صاحب المظالم وأعطيته رقعة مكتوبة فأوصلها للمهدي وعنده عمه العباس بن محمد وابن علاثة وعافية القاضي فأمر المهدي بإدخاله وسأله عن مظلمته فأخبره بها فقال له ترضئ بأحد هذين فقال نعم فقال تكلم فقال مساور أصلح الله القاضي إنه ظلمني في ضيعتي وأشار إلى المهدي فقال القاضي ما تقول يا أمير المؤمنين قال ضيعتي في يدي فقال مساور أصلح الله القاضي سله صارت إليه الضيعة قبل الخلافة أو بعدها قال المهدي بعد أصلح الله القاضي أطلقها له قال قد فعلت. والعدل والحلم والعفو في الخلفاء من الصفات التي تدل على علو أقدارهم وعظيم سلطانهم وهكذا كان المهدي مع من الصفات التي تدل على علو أقدارهم وعظيم سلطانهم وهكذا كان المهدي مع المتاز به من الجود وفصاحة اللسان وكان أبوه قد علمه تعليمًا عربيًا محضًا في

له دي الله

صغره وقد ألف له المفضل الضبي أمثال العرب وجمع له مختارات شعرهم وكان ينول ما تقرب إلى أحد بوسيلة ولا تذرع بذريعة هي أقرب من تذكيره إياي يدًا سلفت مني إليه أتبعها أختها فأحسن ربها لأن منع الأواخر يقطع شكر الأوائل.

وكان المهدي ميالا إلى السنة يحب ألا يخالف سنة رسول الله عليه فمن ذلك أنه أمر بنزع المقاصير من مساجد الجماعات وتصير منابرها إلى المقدار الذي عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتب بذلك إلى الآفاق فعمل به . وزار مرة مولاه أبا عون وهو مريض فقال له أوصني بحاجتك فشكره أبو عون وقال يا أمير المؤمنين حاجتي أن ترضئ عن عبدالله بن أبي عون وتدعو به فقد طالت موجدتك عليه فقال يا أبا عون إنه على غير الطريق وعلى خلاف رأينا ورأيك إنه يقع في الشيخين أبي بكر وعمر ويسيء القول فيهما فقال أبو عون هو والله يا أمير المؤمنين على الأمر الذي خرجنا عليه ودعونا إليه فإن كان قد بدا لكم فمرونا بما أحببتم حتى نطيعكم . ويظهر أن هذه الفكرة كانت موجودة حقيقة في مبدأ الدعوة العباسية ولكنهم رفضوها بعد أن كان ما كان من أمر الطالبين وثوراتهم المتتالية فرأى العباسيون أن يقتصروا بعلي رضي الله عنه على الدرجة عنه أجمعين .

#### ولاية العهد:

قدمنا أن المهدي نزع من ولاية العهد عيسى بن موسى بن علي وجعل محله ابنه موسى الهادي ثم جعل بعده ابنه هارون الرشيد.

# وفاة المهدي:

في سنة ١٦٩ أراد المهدي الخروج إلى جرجان فلما وصل إلى ما سبذان أدركته هناك منيته ليلة الخميس لثمان بقين من المحرم في قرية يقال لها الروذو صلى عليه ابنه هارون لأنه كان في صحبته.

# ٤.الهـــادي

هو موسى الهادي بن محمد المهدي بن جعفر المنصور وأمه أم ولد اسمها الخيزران كانت ملكًا للمهدي وفي سنة ١٥٩ أعتقها وتزوجها أي بعد أن ولدت له الهادي والرشيد.

ولد الهادي سنة ١٤٤ وولاه أبوه العهد وسنه ١٦ سنة وكان يوليه قيادة الجنود في المشرق فقادها في نواحي جرجان لمحاربة الخارجين والمخالفين وفي اليوم الذي توفي فيه أبوه كان مقيماً بجرجان وكان مع المهدي ابنه هارون فأخذ له البيعة على الجند وأرسل إليه بخاتم الخلافة وبالقضيب والبردة والتعزية والتهنئة وكان ذلك في ٢٢ محرم سنة ١٦٩ (٤ أغسطس سنة ٧٨٥) ولم يزل خليفة حتى توفي في ١٣ ربيع سنة ١٧٠ (١٣ سبت مبر سنة ٢٨٨) فكانت مدته سنة وشهرا و

وكان يعاصره في الممالك الثلاث مَنْ كانوا يعاصرون أباه.

# الحال في عهده:

كان الهادي على سنن أبيه في كراهة الزنادقة فالتفت إليهم ونكل بهم تنكيلاً والزندقة على ما يظن كانت عندهم عنوانًا على ترك التدين والمجازفة في التعبير عن الدين روى الطبري أن ممن قتل الهادي يزدان بن باذان الكاتب. ذكر عنه أنه حج فنظر إلى الناس في الطواف يهرولون فقال ما أشبههم إلا ببقرة تدوس في البيدر. وله يقول العلاء بن الحداد الأعمى:

أيا أمين الله في خلقه ووارث الكعبة والمنسر ماذا ترى في رجل كافسر يشبه الكعبة بالسيدر ويجعل الناس إذا ما سعوا حمرا تدوس البر والدوسسر

وروى الطبري بسنده أن المهدي قال يومًا لموسئ وقد قدم إليه زنديق فاستتابه

فأبئ أن يتوب فضرب عنقه وأمر بصلبه يا بني إن صار لك هذا الأمر فتجرّد لهذه العصابة (يعني أصحاب ماني) فإنها تدعو الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل للآخرة ثم تخرجها إلى تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرجا وتحوبا ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين أحدهما النور والآخر الظلمة ثم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق تنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور فارفع فيها الخشب وجرد فيها السيف وتقرب بأمرها إلى الله لا شريك له فإني رأيت جدك العباس في المنام قلدني سيفين وأمرني بقتل أصحاب الاثنين.

ومن غريب ما يروئ أنه أتي للمهدي برجلين من بني هاشم أحدهما ابن لداود ابن علي والثاني يعقوب بن الفضل بن عبدالرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب وقد اتهما بالزندقة وأقرا عنده بالزندقة فأما يعقوب بن الفضل فقال له أقر بها بيني وبينك فأما أن أظهر ذلك عند الناس فلا أفعل ولو قرضتني بالمقاريض فقال له ويلك لو كشف لك السموات وكان الأمر كما تقول كنت حقيقًا أن تعصب لمحمد ولولا محمد صلى الله عليه وسلم من كنت هل كنت إلا إنسانًا من الناس.

أما والله لولا أني كنت جعلت لله علي عهدًا إذا ولاني هذا الأمر ألا أقتل هاشميًا لما ناظرتك ولقتلتك ثم التفت إلى موسى الهادي فقال يا موسى أقسمت عليك بحقي إن وليت هذا الأمر بعدي ألا تناظرهما ساعة واحدة فمات ابن داود ابن علي في الحبس قبل وفاة المهدي وأما يعقوب فبقي حتى مات المهدي وقدم موسى من جرجان فساعة دخل ذكر وصية المهدي فأرسل إلى يعقوب من ألقى عليه فراشًا وأقعدت عليه الرجال حتى مات.

# ثورة الحسين بن على:

وفي عهد الهادي خرج بالمدينة الحسين بن علي بين الحسن المثلث سنة ١٦٩ وكان والي المدينة لوقته عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن

الخطاب وسبب خروجه أن عمر بن عبدالعزيز أخذ الحسن بن محمد النفس الزكية وجماعة كانوا على شراب لهم فأمر بهم فضربوا جميعًا ثم أمر بهم فجعل في أعناقهم حبال وطيف بهم في المدينة فصار إليه الحسين بن علي فكلمه فيهم وقال له ليس هذا عليهم وقد ضربتهم ولم يكن لك أن تضربهم لأن أهل العراق لايرون به بأسًا فلم تطوف بهم فبعث إليهم وقد بلغوا البلاط فردهم وأمر بهم إلى الحبس فحبسوا يومًا وليلة ثم كلم فيهم فأطلقهم جميعًا وكانوا يعرضون كما قدمنا «يراقبون» ففقد الحسن بن محمد وكان الحسين بن علي ويحيئ بن عبدالله ابن الحسن كفلاه لأن العمري كان كفل بعضهم من بعض فغاب عن العرض ثلاثة أيام فأخذ الكفيلين وسألهما عنه فحلفا أنهما لا يدريان موضعه فكلمهما بكلام أغلظ لهما فيه فحلف يحيئ بن عبدالله الاينام حتى يأتيه به أو يضرب عليه باب داره حتى يعلم أنه قد جاءه فلما خرجا قال الحسين سبحان الله ما دعاك إلى هذا وأين تجد حسنًا حلفت له بشيء لا تقدر عليه قال والله لا نمت حتى أضرب عليه باب داره بالسيف فقال الحسين تكسر بهذا ما كان بيننا وبين أصحابنا من الصلة قال قد كان الذي كان فلابد منه وكانوا قد تواعدوا على أن يخرجوا بمني أو بمكة أيام الموسم وكان بالمدينة جماعة من أهل الكوفة من شيعتهم وبمن كان بايع الحسين بن علي ففي آخر الليل خرجوا وجاء يحيي بن عبدالله حتى ضرب باب دار مروان على العمري فلم يجده فيها وتوارئ منهم فجاءوا حتى اقتحموا المسجد. ولما أذن الصبح جلس الحسين على المنبر وعليه عمامة بيضاء وجعل الناس يأتون المسجد فإذا رأوهم رجعوا ولايصلون فلما صلئ الغداة جعل الناس يأتونه ويبايعونه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم للمرتضى من آل محمد وقاومهم جماعة من نصراء الدولة فلم يفلحوا ولماتم للحسين بن على ما أراد انتهبت جماعته ما في بيت المال.

أقام الحسين بالمدينة بعد إعلان الخروج أحد عشر يومًا ثم فارقها لست بِقَين من ذي القعدة قاصدًا مكة .

الــهـــــــادي

انتهى خبر الحسين إلى الهادي وقد كان حج في تلك السنة رجال من أهل بيته منهم محمد بن سليمان بن علي والعباس بن محمد وموسى بن عيسى سوئ من حج من الأحداث وكان على الموسم سليمان بن أبي جعفر المنصور فأمر الهادي بالكتاب بتولية محمد بن سليمان على الحرب فلقيهم الكتاب وقد انصر فوا عن الحج. وكان محمد بن سليمان قد خرج في عدة من السلاح فشمر للحرب وسار نحو الحسين بن علي فلقيه بفخ وكانت عاقبة الوقعة أن قتل الحسين بن علي الثائر وجماعة ممن معه وأفلت من الموقعة رجلان لهما تاريخ جليل وهما إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي أخو محمد النفس الزكية وهو مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى والثاني أخوه يحيى بن عبدالله الذي ذهب إلى بلاد الديلم وسيأتي خبرهما في دولة الرشيد.

ومما يحسن ذكره ما رواه الطبري قال دخل عيسى بن داب على موسى بن عيسى عند منصرفه من فخ فوجده خائفًا يلتمس عذرًا من قتل من قتل فقال أصلح الله الأمير أنشدك شعرًا كتب به يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة يعتذر فيه من قتل الحسين بن على رضي الله عنه قال أنشدني فأنشده:

يا أيها الراكب الغادي لطيته أبلغ قريشًا على شحط المزار بها وموقف بفناء البيت أنسده عتقتم قومكم فخرًا بأمكم هي التي لا يداني فضلها أحد وفضلها لكم فضل وغيركم أن سوف يترككم ما تطلبون بها يا قومنا لا تشبوا الحرب إذ خمدت لا تركبوا البغي إن البغي مصرعة قد جرب الحرب من قد كان قبلكم فأنصفوا قومكم لا تهلكوا بذخا

على عذافرة في سيرها قيحم بين وبين حسين الله والرحم عهد الإله وما ترعى به الذمم بنت النبي وخير الناس قد علموا من قومكم لهم من فضلها قسم والظن يصدق أحيانًا فينتظم ومسكوا بحبال السلم واعتصموا وإن شارب كأس البغي يتخم من القرون وقد بادت بها الأمم فيرب ذي بذخ زلت به القدم

قال فسري عن موسى بن عيسى بعض ما كان فيه .

صفات الهادى:

كان الهادي شديد الغيرة على حرمه ويشبه في ذلك سليمان بن عبدالملك في بني أمية وقد نهي أمه الخيزران أن يدخل عليها أحد من القواد أو رؤساء حكومته بعد أن كان لها من نفوذ الأمر في عهد المهدي ما لم يكن لامرأة غيرها (قالوا) كانت الخيزران في أول خلافة موسى الهادي تفتات عليه في أموره وتسلك به مسلك أبيه من قبله في الاستبداد بالأمر والنهي فأرسل إليها ألا تخرجي من خفر الكفاية إلى بذاءة التبذل فإنه ليس من قدر النساء الاعتراض في أمر الملك وعليك بصلاتك وتسبيحك وتبتلك وكانت الخيزران في خلافة موسىٰ كثيرًا ما تكلمه في الحوائج فكان يجيبها إلى كل ما تسأله حتى مضى لذلك أربعة أشهر من خلافته وانثال الناس عليها وطمعوا فيها فكانت المواكب تغدوا إلى بابها فكلمته يومًا في أمر لم يجد إلى إجابتها إليه سبيلاً فاعتل بعلة فقالت لابد من إجابتي قال لا أفعل قالت فإني قد تضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك فغضب موسى وقال ويلي علىٰ ابن الفاعلة قد علمت أنه صاحبها والله لا قضيتها لك قالت إذًا والله لا أسألك حاجة أبدًا قال إذًا والله لا أبالي وحَمِي غضبه فقامت مغضبة فقال مكانك تستوعبي كلامي والله وإلا فأنفي من قرابتي من رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لئن بلغني أنه وقف ببابك أحد من قوادي أو أحد من خاصتي أو خدمي لأضربن عنقه ولأقبضن ماله فمن شاء فليلزم ذلك ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك في كل يوم أما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك أو بيت يصونك؟! إياك ثم إياك فتحك بابك على مسلم أو ذمي فانصرفت ما تعقل ما تطأ فلم تنطق عنده بحلوة ولا مرة بعدها.

وكان شمجاعًا قويًّا روي عنه أنه كان يثب على الدابة وعليه درعان .

وكان يرى أن الناس لا يصلحون إذا حُجب خليفتهم عنهم حتى أنه قال للفضل بن الربيع الذي أقامه في حجابته بعد أبيه لا تحجب عني الناس فإن ذلا

يزيل عني البركة ولا تلق إليَّ أمرًا إذا كشفته أصبته باطلاً فإن ذلك يوقع الملك ويضر بالرعية.

وقال مرة لعلي بن صالح ائذن للناس علي بالجفلي لا النقري ففتحت الأبواب فدخل الناس على بكرة أبيهم فلم يزل ينظر في المظالم إلى الليل.

وكان الهادي يشرب النبيذ ويسمع الغناء وهو أول من فعل ذلك من خلفاء بني العباس وأهل العراق يتوسعون في أمر النبيذ فيجيزون منه ما لا يسكر .

وكان كريمًا يشبه أباه في أعطياته . ولم تطل مدته في الخلافة حتى يكون له في أحوال الأمة أثر ظاهر .

#### ولاية العهد:

كان الرشيد ولي العهد بمقتضى عهد المهدي فخطر للهادي أن يخلعه ويعهد إلى ابنه جعفر وتابعه على ذلك القواد و دسوا إلى الشيعة فتكلموا في أمر الرشيد وتنقصوه في مسجد الجماعة وقالوا لا نرضى به. وأمر الهادي ألا يسار بحربة أمام الرشيد ومريومًا هو وجعفر بن الهادي راكبين فبلغا قنطرة من قناطر عيسا باذ فالتفت أبو عصمة الشرطي إلى هارون فقال له مكانك حتى يجوز وليّ العهد فقال هارون السمع والطاعة للأمير فوقف حتى جاز جعفر.

دعا ذلك إلى اجتناب الرشيد فلم يكن أحد يجترئ أن يسلم عليه ولا يقربه وكان يحيئ بن خالد يقوم بإنزال الرشيد ولا يفارقه فسعى إلى الهادي أن الذي يفسد عليك هارون هو يحيئ وكان هارون قد طاب نفسًا بالخلع فقال له يحيئ لا تفعل فدعا الهادي بيحيئ وكلمه في ذلك فقال يا أمير المؤمنين إنك إن حملت الناس على نكث الأيمان هانت عليهم أيمانهم وإن تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر من بعده كان ذلك أوكد لبيعته فقال له الهادي صدقت ونصحت ولي في هذا تدبير. ومع ظهور اقتناع الهادي بصحة رأي يحيئ لم يتركه مشيروه بل مازالوا يحرضونه على الرشيد حتى جد فيه واشتد غضبه منه وضيق عليه فأشار يحيئ على الرشيد أن يستأذنه في الخروج إلى الصيد فأذن له الهادي. فلما

غاب أكثر مما استأذن جعل يكتب إليه ويصرفه فتعلل الرشيد حتى تفاقم الأمر وأظهر الهادي شتمه وبسط واليه وقواده السنتهم فيه.

قطع ذلك النزاع كله مرض الهادي الذي لم يهله إلا ثلاثة آيام. وقد اتهم الناس أمه الخيزران بسمّه لما كان منه من غل يدها عن المداخلة في أمر الملك ونهي القواد والرؤساء عن الدخول إليها وانضم إلى ذلك ما أولع به الهادي من الإساءة إلى الرشيد وإرادة عزله أو قتله وكان الرشيد برًّا بها وقد يؤكد ذلك أنها أرسلت إلى يحيئ والهادي مريض تعلمه أن الرجل لمآبه وتأمره بالاستعداد لما ينبغي فاستعد يحيئ للأمر أكمل استعداد وهيأ الكتب للعمال من الرشيد بوفاة الهادي وأنه قد ولاهم الرشيد ما كانوا يلون. فلما مات الهادي نفذت الكتب على البرد وكانت وفاته بعيساباذ.

# ٥.الرشيد

هو هارون الرشيد بن محمد المهدي، وأمه أم الهادي، ولد بالري سنة ١٤٥ لل شب كان أبوه يرشحه للخلافة فولاه مهام الأمور وجعله أمير الصائفة سنة ١٦٣ وسنة ١٦٥ وفي سنة ١٦٦ ولاه المغرب كله من الأنبار إلى أطراف أفريقية، فكانت الولاة ترسل من قبله، وفي سنة ١٦٦ جعله أبوه ولي عهد بعد الهادي وفي سنة ١٦٩ وهي السنة التي توفي فيها المهدي أراد أن يقدمه على الهادي لما ظهر من شجاعته وعلو شأنه فحالت منية المهدي دون ذلك.

بويع الرشيد بالخلافة يوم أن مات أخوه الهادي في ١٤ ربيع الأول سنة ١٧٠ (١٤ سبتمبر سنة ٧٨٦) وسنه ٢٥ سنة ولم يزل خليفة إلى أن توفي في ثالث جمادى الآخرة سنة ١٩٤ (٢٤ مارس سنة ٨٠٨) فكانت مدته ٢٣ سنة وشهرين و ١٨ يومًا وكان سنه إذ توفي ٨٨ سنة .

وكان يعاصره في الأندلس الأمير عبدالرحمن الداخل (١٣٨ ـ ١٧٢) ثم هشام بن عبدالرحمن (١٧٢ ـ ١٨٠) ثم الحكم بن هشام (١٨٠ ـ ٢٠٦).

وفي المغرب الأقصى إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (۱۷۲ ـ ۱۷۷) وهو أول المتغلبين من البيت الإدريسي ثم ابنه إدريس (۱۷۷ ـ ۲۱۳) ويعاصره في فرنسا شارل الكبير المعروف بشارلمان (۷۲۷ ـ ۸۱٤).

ويعاصره في مملكة الروم بالقسطنطينية قسطنطين السادس وكانت تدبره لصغره أمه أريني (۷۸۰-۷۹۷) ثم استبدت بالملك من سنة ۷۹۷ إلى سنة ۸۰۲ ثم خلعت، وخلعها نقفور (۸۰۲-۸۱۱).

#### الحال لعهده:

كان عهد الرشيد واسطة عقْد المدة العباسية، وصلت فيه الخلافة إلى أفخم درجاتها صولة وسلطانًا وثروة وعلمًا وأدبًا ارتفعت فيه حضارة الدولة العلمية والأدبية والمادية إلى أرقى درجاتها مما سنفصله بعد ووصل ترف الأمة في حاضرة الدولة وغيرها من الحواضر إلى حد يؤذن بقرب الهبوط وكان في عهد الرشيد من كبار الرجال مَنْ تزدان بهم الممالك من رجال الإدارة والحرب فعظمت الهيبة في الداخل والخارج وكانت أخلاق هارون مما يساعد على هذا الرقي كما سنبين ذلك كله مفصلاً ونحن الآن ذاكرون الحوادث الكبرى التي كان لها أثر في مستقبل الأمة.

### الطالبيون:

كان الطالبيون شغل بني العباس الشاغل، فإنهم كانوا لا يزالون متطلعين إلى نيل الخلافة كما كانت شيعتهم تتحين الفرصة الملائمة لإقامة دولتهم، وكان بنو العباس من أجل ذلك لا يأمنون جانبهم، لكن الرشيد في أول ولايته أراد أن يستميل قلوبهم بشيء من الإحسان إليهم وكان أول ما فعله معهم أن رفع الحجر عمن كان منهم ببغداد وسيرهم إلى المدينة ما خلا العباس بن الحسن بن عبدالله ابن علي وكان أبوه الحسن فيمن أشخص. ومع هذا الذي بدأ منه لم يتركمه الطالبيون على سجيته فكان من أول الخارجين عليه يحيى بن عبدالله بن الحسن ابن الحسن بن علي وهو من الناجين من وقعة فخ التي كانت في عهد الهادي ذهب إلى بلاد الديلم فاشتدت شوكته بها وقوي أمره ونزع إليه الناس من الأمصار والكور فاغتم الرشيد لذلك وترك شرب النبيذ ثم ندب إلى قتاله الفضل ابن يحيى بن خالد في خمسين ألفًا ومعه صناديد القواد فسار سمت يحيي فكاتبه ورفق به واستماله وحذره وأشار عليه وبسط أمله وكاتب صاحب الديلم وجعل له ألف ألف درهم على أن يسهل له خروج يحيى وحملت إليه فأجاب يحيى إلى الصلح والخروج على يديه على أن يكتب له الرشيد أمانًا بخطه فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد فسره وعظم موقعه عنده وكتب الأمان وأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة بني هاشم ومشايخهم ووجه به مع جوائز وكرامات وهدايا فوجه الفضل بذلك إلى يحيى فقدم عليه وورد به الفضل بغداد فلقيه الرشيد بكل ما ال شاب ال

أحب وأمر له بمال كثير وأجرئ عليه أرزاقًا سنية وأنزله منزلاً سريًا بعد أن أقام بمنزل يحيئ بن خالد أيامًا وكان يتولئ أمره بنفسه ولا يكل ذلك إلى غيره وأمر الناس بزيارته بعد انتقاله من منزل يحيئ والتسليم عليه وبلغ الرشيد الغاية من إكرام الفضل لذلك وسنبين خاتمة أمره في حديث نكبة البرامكة ولم يترتب على خروج يحيئ هذا انفصال شيء من جسم الخلافة الإسلامية .

### إدريس بن عبدالله:

كان إدريس بن عبدالله بن الحسن بمن هرب من وقعة فخ - وهذا أخو يحيى - سار إلى مصر ومنها اتجه إلى بلاد المغرب الأقصى فالتف عليه برابرة أوربة فكون هناك أول خلافة للعلويين وهي دولة الأدارسة وكان نزوله بمدينة ولبلى سنة هناك أول خلافة للعلويين وهي دولة الأدارسة وكان نزوله بمدينة ولبلى سنة المغرب وكثرت جنوده وفتح بلاد تلمسان وأنه عازم على غزو أفريقيا هم أن يرسل المغرب وكثرت عدل عن ذلك لبعد الشقة واختار رجلاً داهية اسمه سليمان بن جرير ويعرف بالشماخ وطلب منه أن يحتال في قتل إدريس وزوده مالاً وطرفًا يستعين بها على أمره فسافر الرجل ووصل إلى إدريس مظهراً النزوع إليه متبرتًا من الدعوة العباسية فقبله إدريس واختص به وأعجب بحديثه ولما انتهز الفرصة سمة إما في طيب وإما في سنون وفر هاربًا فمات إدريس سنة ١٧٧ ولم يكن له ولد إلا أمة كانت حاملاً فانتظروا وضع حملها فوضعت ولداً ذكراً سمي إدريس على اسم أبيه وبايعوه بالخلافة واستمرت دولة الأدارسة بالمغرب رغم أنف الرشيد.

بذلك تم خروج إقليمين عظيمين عن الخلافة العباسية وهما بلاد الأندلس على يد عبدالرحمن بن معاوية الأموي وبلاد المغرب الأقصى مع تلمسان على يد إدريس بن عبدالله.

كان الرشيد بسبب هذه الحوادث يخاف الطالبيين جدًا، ومن اتهم من الناس بالميل إليهم عاقبه أشد العقوبات وأخذ موسئ بن جعفر المعروف بالكاظم إلى بغداد فأقام بها إلى أن مات وهو السادس من أئمة الشيعة الإمامية.

الخارجون عليه من غير العلويين:

لم يكن اضطراب الدولة وزعزعة الأمن ناشئًا من العلويين وحدهم بل كان هناك فريق من الأمة ينعى على الخلفاء استبدادهم وخروجهم عما توجبه الأوامر الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه وقد اتصل أمرهم من لدن أن خرجوا على على بن أبي طالب إلى زمن الرشيد إلا أن خلفاء بني أمية قد أخفتوا صوتهم بما كانوا يجردون لهم من الجيوش الجرارة على يد أمهر القواد كالمهلب ابن أبي صفرة وغيره ومع ذلك فإنهم لم يقدروا على إفناء روحهم الثورية من الأمة فكان لا يزال يخرج منهم خارجة متى ظهر فيهم ذو مقدرة وكفاءة لخوض الحروب.

وقد اشتهر زمن الرشيد بخوارج أولي بأس شديد أعادوا تاريخ أسلافهم في عهد بني أمية بعد أن كانت نيرانهم قد خبت مدة طويلة وأشهر هؤلاء الخوارج ذكراً وأعظمهم أثراً الوليد بن طريف الشاري الشيباني كان بطلا شجاعاً يقيم بالجزيرة بنواحي نصيبين خرج على الرشيد سنة ١٧٨ ففتك بإبراهيم بن خازم بنصيبين ثم مضى منها إلى أرمينية ثم رجع إلى الجزيرة سنة ١٨٩ واشتدت بها شوكته وكثرت أتباعه بعد أن هزم للرشيد جيوشاً عدة فاهتم الرشيد بأمره جد الاهتمام ورأى أن يوجه إليه من ربيعة من يمكنه القيام في وجهه فوقع اختياره على يزيد بن مزيد الشيباني وهو ابن أخي معن بن زائدة فذهب يزيد وصار يخاتل الوليد ويماكره متبعاً في ذلك طريقة المهلب بن أبي صفرة مع قطري بن الفجاءة.

وكانت البرامكة منحرفين على يزيد فقالوا له إنه يراعيه لأجل الرحم وإلا فشوكة الوليد يسيرة فوجه إليه الرشيد كتاب مغضب وقال: ولو وجهت أحداً من الخدم لقام بأكثر مما تقوم به ولكنك مداهن متعصب وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن أخرت مناجزة الوليد ليبعثن إليك من يحمل رأسك إلى أمير المؤمنين فلقي يزيد الوليد ولما اصطف جيشاهما وشبت الحرب ناداه: يا وليد ما حاجتك إلى التستر

الرشيد (٢٥)

بالرجال ابرزلي، فقال: نعم والله فبرز الوليد وهو يرتجز:

أنا الوليد بن طريف الشاري قسسورة لا يصطلى بناري

جوركم أخرجني من داري

وبرز إليه يزيد ووقف العسكران فلم يتحرك منهما أحد فتطاردا ساعة وكل واحد منهما لا يقدر على صاحبه حتى مضت ساعات من النهار فأمكنت يزيد فيه الفرصة فضرب رجله فسقط وصاح بخيله فسقطوا عليه واحتزوا رأسه وكانت هذه الواقعة بالحديثة على فراسخ من الأنبار سنة ١٧٩ ثم وجه يزيد برأس الوليد وبكتاب الفتح إلى الرشيد.

ومن الطف الرثاء ما قالته الفارعة أخت الوليد:

بتل نهاكي رسم قبسر كأنه تضمن مجدًا عد مليًّا وسوددا فيا شجر الخابور مالك مورقا فتى لا يحب الزاد إلا من التقى ولا الذخر إلا كل جرداء صلدم كأنك لم تشهد هناك ولم تقم ولم تستلم يومًا لورد كريهة ولم تسع يوم الحرب والحرب لاقح حلیف الندی ما عاش برضی به الندی فقدناك فقدان الشباب وليتنا ومازال حتى أزهق الموت نفسه ألا يا لقوم للحمام وللبلى ألا يا لقومى للنوائب والردى وللبدر من بين الكواكب إذ هوى ولليث كل الليث إذ يحملونه ألا قاتل الله الحشا حيث أضمرت

على جـبل فـوق الجبـال منيف وهمة مقدام ورأس حصيف كأنك لم تجزع على ابن طريف ولا المال إلا من قـنا وســيـــوف معاودة للكربين صفوف مقامًا على الأعداء غير خفيف من السرد في خيضراء ذات رفيف وسممر القنا ينكرنهما بألوف فإن مات لا يرضى الندى بحليف فديناك من فتياننا بألوف شجا لعدو أو نحا لضعيف وللأرض همت بعده برجوف ودهر ملح بالكرام عنيف وللشمس لما أزمعت لكسوف إلى حفرة ملحودة وسقيف فتى كان للمعروف غير عيوف

فرب زحـوف لفـهــا بزحـوف أرى الموت وقـاعًـا بـكل شـريف فان يك أوداه يزيد بن مريد عليه سلام الله وقفاً فإنني خطر المشرق:

وضح الخطر على الدولة من قبل المغرب فقد انتقصت أطرافها بخروج عبدالرحمن بن معاوية وإدريس بن عبدالله وليس الخطر على هذا الطرف بأقل أثراً من الخطر على الطرف الآخر وهو مشرق الدولة وراء نهر جيحون فقد حصل ما يؤذن بخطر مستقبل من جراء والي خراسان.

استشار الرشيد وزيره يحيئ بن خالد في تولية علي بن عيسى بن ماهان خراسان فأشار إليه ألا يفعل فخالفه الرشيد وولاه إياها فلما شخص إليها ظلم الناس وجمع مالاً جليلاً ووجه إلى الرشيد بهدايا لم ير مثلها من الخيل والرقيق والثياب والأموال فقعد الرشيد بالشماسية على دكان مر تفع حين وصل إليه ما بعث به علي بن عيسى وإلى جانبه يحيى بن خالد، فقال له: هذا الذي أشرت ألا نوليه هذا الثغر، فقد خالفناك فيه فكان في خلافك بركة وهو كالمازح معه إذ ذاك فقال يحيى: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك أنا وإن كنت أحب أن أصيب في فقال يحيى: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك أن يكون رأي أمير المؤمنين أعلى وفراسته أثقب وعلمه أكثر من علمي ومعرفته فوق معرفتي وما أحسن هذا وأكثره ونتائج مكروهه!

قال وما ذاك؟ قال: أحسب أن هذه الهدايا ما اجتمعت له حتى ظلم فيها الأشراف وأخذ أكثرها ظلمًا وتعديًا ولو أمرني أمير المؤمنين لأتيته بضعفها الساعة من بعض تجار الكرخ، قال: وكيف ذاك؟ قال: قد ساومنا عونًا على السفط الذي جاءنا به من الجوهر وأعطيناه به سبعة آلاف ألف فأبئ أن يبيعه فأبعث إليه الساعة بحاجبي يأمره أن يرده إلينا لنعيد فيه نظرنا فإذا جاءنا به جحدناه وربحنا سبعة آلاف ألف ثم كنا نفعل بتاجرين من تجار الكرخ مثل ذلك وعلى أن هذا

الرشب لد (۱۲۷)

أسلم عاقبة وأستر أمرًا من فعل علي بن عيسى في هذه الهدايا بأصحابها فأجمع الأمير المؤمنين في ثلاث ساعات أكثر من قيمة هذه الهدايا بأهون سعي وأيسر أمر وأجمل جباية مماجمعه على في ثلاث سنين.

فوقرت في نفس الرشيد وحفظها وأمسك عن ذكر علي بن عيسى فلما عاث علي بن عيسى فلما عاث علي بن عيسى بخراسان ووتر أهلها وأخذ أموالهم واستخف برجالهم كتب رجال من كبرائها ووجهائها إلى الرشيد وكتب جماعة من كورها إلى قراباتهم وأصحابهم يشكون سوء سيرته وخبث طعمته ورداءة مذهبه وتسأل أمير المؤمنين أن يبدلها به ؛ فدعا يحيى بن خالد فشاوره في أمر علي بن عيسى وفي صرفه فأشار عليه بيزيد بن مزيد فلم يقبل مشورته .

وكان قيل للرشيد إن علي بن عيسى أجمع على خلافك، فشخص إلى الري من أجل ذلك فعسكر بالنهروان لثلاث عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة من أجل ذلك فعسكر بالنهروان لثلاث عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة ١٨٩ ثم سار إلى الري ثم إلى قرماسين ثم عاد إلى الري فأقام بها نحو أربعة أشهر حتى قدم عليه علي بن عيسى من خراسان بالأموال والهدايا والطرف وأهدى بعد ذلك إلى جميع من كان معه من ولده وأهل بيته وكتابه وخدمه وقواده على قدر طبقاتهم ومراتبهم فرأى الرشيد منه خلاف ما كان ظن به وغير ما كان يقال فيه فرضي عنه ورده إلى خراسان وخرج وهو مشيع له.

عاد علي بن عيسي إلى مرو ناقمًا على كل من يظن أنه تكلم فيه بسوء فأذى الناس وأخذ منهم الأموال ظلمًا.

وحصل في تلك الظروف أن أعلن العصيان رافع بن ليث بن نصر بن سيار وجده ـ نصر - من قد عرفتم في التاريخ الأموي .

أما رافع فيظهر أنه كان ممن يتخذ دين الله هزواً ولعبًا ويتضح ذلك من السبب الذي من أجله ثار.

كان يحيى بن الأشعث الطائي تزوج ابنة عمه وكانت ذات يسار ولسان فأقام بمدينة السلام وتركها بسمرقند فلما طال مقامه بها وبلغها أنه اتخذ أمهات أولاد التمست سببًا للتخلص منه وبلغ رافعًا خبرها فطمع فيها وفي مالها فدس إليها من قال لها إنه لا سبيل لها إلى التخلص من صاحبها إلا أن تشرك بالله وتحضر لذلك قومًا عدولا وتكشف شعرها بين أيديهم ثم تتوب فتحل للأزواج ففعلت ذلك وتزوجها رافع وبلغ الخبر يحيئ بن الأشعث فرفعه إلى الرشيد فكتب إلى علي بن عيسى يأمره أن يفرق بينهما وأن يعاقب رافعًا ويجلده الحد ويقيده ويطوف به في مدينة سمر قند مقيدًا على حمار حتى يكون عظة لغيره فدرًا عنه سليمان بن حميد الحد وفعل به العقوبات الأخرى وحبسه فهرب من الحبس ولحق بعلي بن عيسى طالبًا أمانه فلم يجبه علي إليه، وهم بضرب عنقه فكلمه فيه ابنه عيسى بن علي وجدد طلاق المرأة وأذن له في الانصراف إلى سمرقند فانصرف إليها فوثب بعاملها سليمان بن حميد فقتله فوجه إليه علي بن عيسى ابنه عيسى وكان أمره قد وهزمه فأخذ علي في فرض الرجال والتأهب للحرب.

أما رافع فإنه غلظ أمره وكاتبه أهل نسف يعطونه الطاعة ويسالونه أن يوجه إليهم من يعينهم على قتل عيسى بن علي فوجه صاحب الشاش في أتراكه وقائداً من قواده فأتوا عيسى بن علي فاحدقوا به وقتلوه ولم يعرضوا لأصحابه وكان علي بن عيسى في ذلك الوقت ببلخ فلما سمع ما أصاب ابنه خرج عنها حتى أتى مرو مخافة أن يسير إليها رافع فيستولي عليها وكان عيسى ابنه قد دفن في بستان داره ببلخ أموالاً عظيمة قيل إنها كانت ثلاثين ألف ألف ولا يعلم بها علي بن عيسى ولا أطلع عليها إلا جارية كانت له فلما شخص علي إلى بلخ أطلعت الجارية على ذلك بعض الخدم وتحدث به الناس فاجتمع قراء أهل بلخ ووجوهها فدخلوا البستان فانتهبوه وأباحوه للعامة فبلغ الرشيد الخبر فقال: خرج من بلخ بغير إذني وخلف مثل هذا المال وهو يزعم أنه قد أفضى إلى حلي نسائه فيما أنفق على محاربة رافع.

في ذلك الوقت تبينت له خيانة الرجل وجبنه وسوء سياسته لأهل ولايته فعزم

الرشيد (٢٩)

على خلعه ومصادرته فأحضر هرثمة بن أعين وهو قائد شجاع بطل فقال له إني لم أشاور فيك أحدًا ولم أطلعه على سري فيك وقد اضطربت علي ثغور المشرق وأنكر أهل خراسان أمر علي بن عيسى إذ خالف عهده ونبذه وراء ظهره وقد كتب يستمد ويستجيش وأنا كاتب إليه فأخبره أني أمده بك وأوجه إليه معك من الأموال والسلاح والقوة والعدة وما يطمئن إليه قلبه وتتطلع إليه نفسه وأكتب معك كتابًا بخطي فلا تفضه ولا تطلعن فيه حتى تصل إلى مدينة نيسابور فإذا نزلتها فاعمل بما فيه وامتثله ولا تجاوزه – إن شاء الله – وأنا موجه معك رجاء الخادم بكتاب أكتبه إلى علي بن عيسى بخطي ليتعرف ما يكون منك ومنه وهون عليه أمر علي فلا تظهرنه عليه ولا تعلمنه ما عزمت عليه وتأهب للمسير وأظهر خاصتك وعامتك أني أوجهك مددًا لعلي بن عيسى وعونًا له.

وكان كتابه لعلي بن عيسىٰ مبدوءًا بهجر وفيه توبيخ وتقريع له على مخالفته وإعلام له بما أمر هرثمة أن يفعله معه.

### أما عهده لهرثمة فهو:

(هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرثمة بن أعين حين ولاه ثغر خراسان وأعماله وخراجه أمره بتقوى الله وطاعته ورعاية أمر الله ومراقبته وأن يجعل كتاب الله إمامًا له في كل ما هو بسبيله فيحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشابهه ويسأل عنه أولي الفقه في دين الله وأولي العلم بكتاب الله أو يرده إلى إمامه ليريه الله عز وجل فيه رأيه ويعزم له على رشده.

وأمره أن يستوثق من الفاسق علي بن عيسى وولده وعماله وكتابه وأن يشد عليهم وطأته ويحل بهم سطوته ويستخرج منهم كل مال يصلح عليهم من خراج أمير المؤمنين وفيء المسلمين فإذا استنظف ما عندهم وقبلهم من ذلك نظر في حقوق المسلمين والمعاهدين وأخذهم بحق كل ذي حق حتى يرده إليهم فإن ثبتت قبلهم حقوق لأمير المؤمنين وحقوق المسلمين فدافعوا بها وجحدوها أن يصب عليهم سوط عذاب الله وأليم نقمته حتى يبلغ بهم الحال التي إن تخطاها بأدنى

أدب تلفت نفوسهم وبطلت أرواحهم فإذا خرجوا من حق كل ذي حق أشخصهم كما تشخصه العصاة من خشونة الوطاء وخشونة المطعم والمشرب وغلظ الملبس مع الثقات من أصحابه إلى باب أمير المؤمنين إن شاء الله وغلظ الملبس مع الثقات من أصحابه إلى باب أمير المؤمنين إن شاء الله و فكذلك يا أبا حاتم عا عهدت إليك فإني آثرت الله وديني على هواي وإرادتي فكذلك فليكن عملك، وعليه فليكن أمرك ، ودبر في عمال الكور الذين تمر بهم في ضعودك ما لا يستوحشون معه إلى أمر يريبهم وظن يرعبهم وابسط من آمال أهل ذلك الثغر ومن أمانهم وعذرهم ثم اعمل عا يرضي الله منك وخليفتك ومن ولاك الله أمره إن شاء الله.

هذا عهدي وكتابي بخطي وأنا أشهد الله وملائكته وحملة عرشه وسكان سمواته وكفئ بالله شهيداً) وكتب أمير المؤمنين بخط يده لم يحضره إلا الله وملائكته.

شخص هرثمة وقد اختار من ثقات رجاله ولاة على كور خراسان مع وصيتهم بكتمان أمرهم إلى اليوم الذي عينه لهم حتى إذا وصل مرو خرج علي بن عيسى لقابلته لأن هرثمة لم يدع مجالاً للريبة إلى قلبه فلما دخلا المنزل أطلعه على كتاب الرشيد إليه وأول كلمة منه تنبئ عن بقيته فأسقط في يده وبعد تلاوته الكتاب قبض عليه وقيده وكذلك قيد أولاده وكتابه وعماله ثم ذهب هرثمة إلى المسجد الجامع فخطب وبسط من آمال الناس وأخبرهم أن أمير المؤمنين ولاه ثغورهم لما انتهى إليه من سيرة الفاسق علي بن عيسى وما أمره به فيه وفي عماله وأعوانه وأنه بالغ من ذلك ومن إنصاف العامة والخاصة والأخذ لهم بحقوقهم أقصى مواضع الحق وأمر بقراءة عهده عليهم فأظهروا السرور بذلك وانفسحت أمالهم وعظم رجاؤهم وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهم وكثر الدعاء لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء. ثم صادر جميع ما يملكه علي بن عيسى هو وأولاده وكتابه وأرسل كل ذلك إلى الرشيد وقالوا إنه حمل على ١٥٠٠ بعير وأرسل هرثمة إلى الرشيد يخبره بما صنع ولما استوفى ما عند علي بن عيسى

الرشيب المساويات

أرسله هو وأولاده في الأغلال إلى بغداد.

وقد اهتم هرثمة بأمر رافع ولكن استفحال أمره دعا الرشيد إلى الذهاب بنفسه لحربه فشخص يريد خراسان في ربيع الآخر سنة ١٩٣ وهي السفرة التي مات فيها بطوس فلم يصل إلى ما أراد وبقي رافع على حاله حتى أطاع المأمون من غير قتال.

# وزراء الرشيد:

أول وزراء الرشيد يحيى بن حالد بن برمك. ولما كانت أسرة البرامكة من أعظم الأسر تاريخًا وأشهرها اسمًا في صدر الدولة العباسية أحببنا أن نشرح أوليتها.

# أسرة البرامكة:

تنسب هذه الأسرة إلى جدها برمك وهو من مجوس بلخ وكان يخدم النوبهار وهو معبد كان للمجوس بمدينة بلخ توقد فيه النيران فكان برمك وبنوه سدنة له وكان برمك عظيم المقدار عندهم ولم يعلم هل أسلم أو لا؟

لا جاءت الدعوة العباسية خراسان كان خالد بن برمك من أكبر دعاتها وزعمائها وكان ذا صفات عالية أهلته للسيادة ورفعة القدر في صدر الدولة حتى استوزره أبو العباس السفاح بعد هلاك أبي سلمة - حفص بن سليمان الخلال فكان مدير أمره غير أنه لم يكن يسمئ وزيراً واستمر على ذلك حياة أبي العباس فلما ولي أبو جعفر أبقى خالداً في منصبه مدة ثم ولاه فارس بتدبير أبي أيوب المورياني الذي تولى الوزارة بعده فأقام فيها مدة ثم انكسرت عليه جملة من المال فحمل إلى بغداد وطولب بالمال.

ذكر الطبري في حوادث ١٥٨ أن أبا جعفر ألزمه ثلاثة آلاف ألف ونذر دمه وأجله ثلاثة أيام ولم يذكر سبب ذلك فاستعان في ذلك أصدقاءه فأعانه كثير منهم حتى جمع في يومين ألفي ألف وسبعمائة ألف درهم. وفي غد ذلك اليوم الذي أصيب فيه بهذه المصيبة ولاه المنصور ولاية الموصل وكان ممدوح الولاية

حسن السيرة ، قال أحمد بن محمد بن سوار الموصلي: ما هبنا قط أميراً هيبتنا خالد بن برمك من غير أن تشتد عقوبته ولا نرئ منه جبرية ولكن هيبة كانت له في صدورنا واستمر واليًا على الموصل حتى مات أبو جعفر وكانت وفاة خالد سنة ١٦٣ في أوائل خلافة المهدي .

أما يحيئ بن خالد فكان واحد الدنيا علماً وأدبًا وفضلاً ونبلاً وجوداً رباه أبوه فأحسن تربيته وكان مولده سنة ١٢٠ فكان سنه حين جاءت الدولة العباسية اثنتي عشرة سنة فتربئ في كنف الدولة وكان عضد أبيه في ملماته وشدائده وقد اختاره المنصور لولاية أذربيجان سنة ،١٥٨ قال له: أردتك لأمر مهم من الأمور واخترتك لثغر من الثغور وكانوا لا يولون ثغورهم إلا من كانت ثقتهم به عظيمة فسار في ولايته سيرة أبيه في الموصل واستمر بها حتى مات المنصور.

وفي سنة ١٦٣ اختاره المهدي ليكون كاتبًا ووزيرًا لابنه هارون فكان يدبر أمره وهارون لا يناديه إلا بـ (يا أبي) وذلك لأن زوجة يحيئ أم ا بنه الفضل أرضعت هارون بلبان ابنها الفضل وأرضعت الخيزران أم هارون الفضل بلبان ابنها هارون وخرج معه في غزوة الصائفة سنة ١٦٣ وكان علئ أمر العسكر ونفقاته وكتابته والقيام بأمره وكان في تلك الغزوة الربيع بن يونس الحاجب غازيًا عن المهدي فكان الذي بين الربيع ويحيئ على حسب ذلك، وكان هارون يشاورهما ويعمل برأيهما ولما ندب المهدي يحيئ لذلك المهم قال له: إني قد تصفحت أبناء شيعتي وأهل دولتي واخترت منهم رجلاً لهارون ابني أضمه إليه ليقوم بأمر عسكره ويتولئ كتابته فوقعت عليك خبرتي له ورأيتك أولئ به إذ كنت مربيه وخاصته وقد وليتك كتابته وأمر عسكره.

ولما ولى المهدي ابنه هارون المغرب كله سنة ١٦٤ من الأنبار إلى أفريقية أمر يحيى بن خالد أن يتولى ذلك فكانت إليه أعماله ودواوينه يقوم بها ويخلفه على ما يتولى منها واستمر على حاله تلك إلى أن مات المهدي ولما ولي الهادي أبقاه على حاله مع هارون حتى إذا خطر ببال الهادي أن يخلع أخاه من ولاية العهد

لرش ب

ابتدأت محنة يحيئ فإنه هو الذي جرأه على الاستمساك بحقه الذي منحه إياه أبوه المهدي وكان هارون قد طاب نفسًا بالخلع، فقال له يحيئ: لا تفعل، فقال اللس يترك لي الهنيء والمريء فهما يسعانني وأعيش مع ابنة عمي وكان هارون يجد بأم جعفر وجدًا شديدًا، فقال له يحيئ: وأين هذا من الخلافة ولعلك ألا يترك هذا في يدك حتى يخرج أجمع ومنعه من الإجابة فسعى إلى الهادي بيحيى وقيل له إنه ليس عليك من هارون خلاف وإنما يفسده يحيئ بن برمك فأرسل إليه الهادي وقال له: لم تدخل بيني وبين أخي وتفسده علي " فقال: يا أمير المؤمنين من أنا حتى أدخل بينكما إنما صيرني المهدي معه وأمرني بالقيام بأمره فقمت بما أمرني به ثم أمرتني بذلك فانتهيت إلى أمرك. ثم قال له لما كلمه في أمر الخلع: ياأمير المؤمنين إنك إن حملت الناس على نكث الأيمان هانت عليهم أيمانهم وإن تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر من بعده كان ذلك أوكد لبيعته، فقال: تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر من بعده كان ذلك أوكد لبيعته، فقال:

ومما قاله في هذا: يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان الأمر أسأل الله ألا نبلغه وأن يقدمنا قبله أتظن أن الناس يسلمون الخلافة لجعفر وهو لم يبلغ الحلم ويرضون به لصلاتهم وحجهم وغزوهم. قال: والله ما أظن ذلك قال يا أمير المؤمنين أفتأمن أن يسمو إليها أهلك وجلتهم مثل فلان وفلان ويطمع فيها غيرهم فتخرج من ولد أبيك. فقال له: نبهتني يا يحيئ. قال: وكان يقول: ما كلمت أحدًا من الخلفاء كان أعقل من موسئ وقال له لو أن هذا الأمر لم يعقد لأخيك أما كان ينبغي أن تعقد له فكيف بأن تحله عنه وقد عقده المهدي له ولكن أرئ أن تقر هذا الأمر يا أمير المؤمنين على حاله فإذا بلغ جعفر وبلغ الله به أتيته بالرشيد فخلع نفسه وكان أول من يبايعه ويعطيه صفقة يده فقبل الهادي قوله. ولكن يظهر أن الذي كان يحرك الهادي إلى خلع الرشيد مما لا تمكن مقاومته فاشتد غضبه منه وضيق عليه فقال يحيئ لهارون: استأذنْ في الخروج إلى الصيد فإذا خرجت فاستبعد ودافع الأيام ففعل ذلك هارون وخرج إلى قصر مقاتل فأقام به أربعين فاستبعد ودافع الأيام ففعل ذلك هارون وخرج إلى قصر مقاتل فأقام به أربعين

ليلة حتى أنكر الهادي أمره وغمه احتباسه وجعل يكتب إليه ويصرفه فتعلل عليه حتى تفاقم الأمر وأظهر شتمه وبسط مواليه وقواده ألسنتهم فيه وكان الذي ينوب عن يحيى والرشيد بالباب الفضل بن يحيى فكان يكتب إلى أبيه بكل ما يحدث.

ولما لم ير الهادي يحيى بن خالد يرجع عما كان عليه لهارون بما بذل له من إكرام ولا إقطاع ولا صلة بعث إليه يتهدده بالقتل إن لم يكف عنه ولم تزل الحال على ذلك من الخوف والخطر حتى اعتل موسى علته التي مات فيها فقام يحيى بأمرالرشيد خير قيام ودبره أحسن تدبير فقلده الرشيد وزارته وزارة تفويض حيث قال له: قلدتك أمر الرعية وأخرجته من حقي إليك فاحكم في ذلك بما ترئ من الصواب واستعمل من رأيت واعزل من رأيت وامض الأمو رعلى ما ترئ ودفع إليه خاتمه وفي ذلك يقول إبراهيم الموصلي:

ألم تر أن الشمس كانت سقيمة فلما ولي هارون أشرق نورها يسمن أمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها ويحيى وزيرها

وكانت الخيزران هي الناظرة في الأمور وكان يحيى يعرض عليها ويصدر عن رأيها وكان يحيى بما أوتيه من كريم الخلق وسماحة النفس وجودة الكتابة غرة في دولة الرشيد وكان قبلة الآمال ومنتجع الرواد. وقد ضم إليه الرشيد في سنة ١٧١ خاتم الخلافة فاجتمعت له الوزارتان.

وكان ليحيى أربعة من الأولاد كلهم سادة نجب وهم الفضل وجعفر ومحمد وموسى بنو يحيى.

فأما الفضل فهو أكبر الإخوة ، ولد أواخر سنة ١٤٨ قبل ولادة الرشيد بأيام وقد أرضعت كلا منهما أم الآخر ولما شب كان لأبيه يحيى كما كان لأبيه خالد ولما ولي أبوه وزارة الرشيد كان الفضل ينوب عنه في جلائل أعماله ولما ولد محمد الأمين جعله الرشيد في حجر الفضل؛ حتى يقوم بتربيته فكان له أبًا.

وفي سنة ١٧٦ كان خروج يحيئ بن عبدالله بن الحسن ببلاد الديلم فأهم أمره الرشيد واختار له أوثق الناس عنده وهو الفضل بن يحيئ فولاه كور الجبال والري الرشيد (١٣٥)

وجرجان وطبرستان وقومس ودنباوند والرويان ولم يزل يحتال في أمر يحيى حتى استنزله من معقله بأمان من غير أن يريق في ذلك نقطة دم إلا حسن السياسة وقد عرف الرشيد ذلك للفضل فبلغ الغاية في إكرامه ومدحه شعراء العصر بسبب ذلك فقال مروان بن أبى حفصة:

ظفرت فلا شلت يد برمكية على حين أعيا الراتقين التشامه فأصبحت قد فازت يداك بخطة وما زال قدح الملك يخرج فائزا

وقال أبو ثمامة الخطيب:

للفضل يوم الطالقان وقبله ما مثل يوميه اللذين تواليا سد الشغور ورد ألفة هاشم عصمت حكومته جماعة هاشم تلك الحكومة لا التي عن لبسها

رتقت بها الفتق الذي بين هاشم فكفوا وقالوا ليس بالمتلائم من المجد باق ذكرها في المواسم لكم كلما ضمت قداح المساهم

يوم أناخ به على خساقسان في غسزوتين توالتسا يومسان بعد الشتات فشملها متدان من أن يجرد بينها سيفان عظم النبا وتفرق الحكمان

وفي سنة ١٧٨ ولاه الرشيد خراسان وثغورها فأحسن السيرة بها وبني بها الرباطات والمساجد.

غزا ما وراء النهر فخرج إليه ملك أشروسنة وكان ممتنعًا، ويقال إنه اتخذ بخراسان جندًا من العجم سماهم العباسية وجعل ولاءهم له وإن عدتهم بلغت مخراسان جندًا من العجم بغداد عشرون ألف رجل فسموا ببغداد الكرنبية وخلف الباقي منهم بخراسان على أسمائهم ودفاترهم وفي ذلك يقول مروان بن أبى حفصة:

ما الفضل إلا شهاب لا أفول له حام على ملك قوم غر سهمهم أمست يد لبني ساقى الحجيج بها

عند الحروب إذا ما تأفل الشهب من الوراثة في أيديهم سسبب كتائب ما لها في غيرهم أرب

كتائب لبني العباس قد عرفت أثبت خمس مئين في عدادهم يقارعون عن القوم الذين هم إن الجواد ابن يحيى الفضل لاورق مامر يوم له من شد مئرره كم غاية في الندى والبأس أحرزها يعطي اللها حين لا يعطي الجواد ولا ولا الرضا والرضا لله غايته قد فاض عرفك حتى ما يعادله

ما ألف الفضل منها العجم والعرب من الألوف التي أحصت لك الكتب أولى بأحمد في الفرقان إن نسبوا يسقي على جود كفيه ولا ذهب إلا تمول أقسسوام بما يهب للطالبين مسداها دونه تعب ينسو إذا سلت الهندية القضب إلى سوى الحق يدعوه ولا الغضب غيث مغيث ولا بحر له حدب

ولما قدم من خراسان خرج الرشيد إلى بستان أبي جعفر يستقبله وتلقاه بنو هاشم والناس من القواد والكتاب والأشراف فوصلهم وأحسن جوائزهم وكان رجوعه بعد أن حسن أحوال خراسان وأذل العاصين بأطرافها وذلك سنة ١٧٩ وكان الفضل في جميع الأعمال التي أسندت إليه كفؤاً نزيها وكان من أكثر البرامكة كرمًا وكان أكرم من أخيه جعفر.

وكان الناس يسمونه في بدء أعماله بالوزير الصغير واستمر محمود السيرة مرفوع الرأس في المهمات حتى كانت النكبة الآتي ذكرها.

وأما جعفر فهو ثاني أولاد يحيئ وكان من علو القدر ونفاذ الأمر وبعد الهمة وعظم المحل وجلالة المنزلة عند الرشيد بحالة انفرد بها ولم يشارك فيها وكان سمح الأخلاق طلق الوجه ظاهر البشر وأما جوده وسخاؤه وبذله وعطاؤه فكان أشهر من أن يذكر وكان من ذوي الفصاحة والمشهورين باللسن والبلاغة وكان أبوه قد ضمه إلى أبي يوسف يعقوب القاضي حتى علمه وفقهه وكان الرشيد يأنس به أكثر من أنسه بأخيه الفضل لسهولة أخلاق جعفر وشراسة أخلاق الفضل . وقال الرشيد يومًا ليحيئ : ما بال الناس يسمون الفضل الصغير ولا يسمون جعفرًا بذلك ، فقال يحيئ : لأن الفضل يخلفني ، قال : فضم إلى جعفر يسمون جعفرًا بذلك ،

الدشيك الدشيك

أعمالاً كأعمال الفضل، فقال يحيئ: إن خدمتك ومنادمتك يشغلانه عن ذلك فجعل إليه أمر دار الرشيد فسمي بالوزير الصغير وقال له يومًا: قد أحببت أن أنقل ديوان الخاتم من الفضل إلى جعفر وقد استحييت من مكاتبته في هذا المعنى فاكتب أنت إليه ، فكتب يحيئ إلى الفضل: قد أمر أمير المؤمنين أعلى الله أمره أن تحول الخاتم من يمينك إلى شمالك، فأجابه الفضل: قد سمعت ما أمر به أمير المؤمنين في أخي وما انتقلت عني نعمة صارت إليه، ولا غربت عني رتبة طلعت عليه فقال جعفر: لله در أخي ما أكيس نفسه!! وأظهر دلائل الفضل عليه وأقوى منه العقل عنده وأوسع في البلاغة ذرعه.

وفي سنة ١٧٦ ولاه الرشيد مصر زيادة على ما له من الأعمال في دار السلام فولاها من قبله عمر بن مهران.

وفي سنة ١٨٠ هاجت العصبية بالشام بين أهلها وتفاقم أمرها فاغتم الرشيد لذلك فعقد لجعفر بن يحيئ على الشام وقال له: إما أن تخرج أنت أو أخرج أنا فقال له جعفر: بل أقيك بنفسي فشخص في جملة القواد والكراع والسلاح فأصلح بين الناس وقتل زواقيلهم والمتلصصة منهم ولم يدع بها رمحًا ولا فرسًا فعادوا إلى الأمن والطمأنينة وأطفأ تلك النائرة وقد مدحه شعراء العصر بسبب ذلك فقال منصور النمرى:

لقد أوقدت بالشام نيران فتنة إذا جاش موج البحر من آل برمك رماها أمين المؤمنين بجعفر رماها بميمون النقيبة ماجد تدلت عليهم صخرة برمكية غدوت تزجي غاية في رءوسها إذا خفقت راياتها وتجرست فقولوا لأهل الشام لا يسلبنكم

فهذا أوان الشام تخمد نارها عليها خبت شهبانها وشرارها وفيه تلاقى صدعها وانجبارها تراضى به قحطانها ونزارها دموغ لهام الناكثين انحدارها نجوم الشريا والمنايا ثمارها بها الربح هال السامعين انبهارها حجاكم طويلات المنى وقصارها

فإن أمير المؤمنين بنفسه هو الملك المأمول للبر والتقى وزير أمير المؤمنين وسيف ومن تطو أسرار الخليفة دونه وفيت فلم تغدر لقوم بذمة طبيب بإحياء الأمور إذا التوت إذا ما ابن يحيى جعفر قصدت له فطوبى لأهل الشام يا ويل أمها فيان سالموا كانت غمامة نائل فيان سالموا كانت غمامة نائل أبوك أبو الأملاك يحيى بن خالد كأين ترى في البرمكيين من ندى غداً من نجوم السعد من حل رحله عذيري من الأقدار هل عزماتها فعين الأسى مطروقة لفراقه

أتاكم وإلا نفسسه فخسيارها وصولاته لا يستطاع خطارها وصعدته والحرب تدمى شفارها فسعندك مسأواها وأنت قسرارها ولم تدن من حال ينالك عارها من الدهر أعناق فأنت جبارها ملمات خطب لم ترعه كبارها يؤمل جدواها ويخشى دمارها أتاها حيساها أو أتاها بوارها وغسيث وإلا فالدماء قطارها أخو الجود والنعمى الكبار صغارها ومن سابقات ما يشق غبارها ومن سابقات ما يشق غبارها إليك وعزت عصبة أنت جارها مخلفتي عن جعفر واقتسارها ونفسي إليه ما ينام ادكارها

ولما شخص جعفر من هذه المهمة ازداد الرشيد له إكراماً وخطب جعفر أمامه خطبة جميلة استشفع فيها لاهل الشام واستعطف قلب الرشيد عليهم.

وفي هذه السنة ولاه الرشيد خراسان ثم عزله منها بعد عشرين ليلة وولاه الحرس وكان يخلفه في هذا العمل هرثمة بن أعين وهو من كبار قواد الدولة .

وفي سنة ١٨٢ بايع الرشيد لابنه عبدالله المأمون بولاية العهد بعد أخيه محمد الأمين وضمه إلى جعفر بن يحيئ ليكون المدبر لأمره كما كان الأمين مع الفضل ابن يحيئ وقد جعل الرشيد الأمين والي المغرب كله والمأمون والي المشرق كله وكانت الولاة التي ترسل إلى الأقاليم من قبل ولي العهد.

وأما موسى بن يحيى فكان أشجع القوم وأشدهم بأسًا لم ينل من الشهرة ما

الرشب الم

ناله أخواه الفضل وجعفر إلا أنه كان في تلك الدولة عاملاً سريًا وقائدًا باسلا ولاه الرشيد الشام سنة ١٨٦ لما هاجت بها الفتن والعصيان قبل الحادثة التي ذهب فيها أخوه جعفر وضم إليه من القواد والأجناد ومشايخ الكتاب جماعة فلما ورد الشام أقام بها حتى أصلح بين أهلها وسكنت الفتنة واستقام أمرها فانتهى الخبر إلى الرشيد بمدينة السلام ورد الرشيد الحكم فيهم إلى يحيى بن خالد فعفا عنهم وعما كان بينهم وأقدمهم بغداد فقيل في مؤتمر بن يحيى:

یشبیب رأس ولیکده
بخسیله وجنوده
اتی بسنخ وحبیده
مذکل جسود بجوده
یحسی وجبود جدوده
بطارف وتلیکده
منشوره وقیصیده
منشوره وقیصیده
له فیاکسرم بعسوده
خیفییفه ومیدیده

قد هاجت الشام هيجا فصب موسى عليها فصدانت الشام لما هو الجسواد الذي بذ أعداه جسود أبيه فبجاء موسى بن يحي ونال مصوسى ذرى المجر خصصته بمديحي من البرامك عصود حوا على الشعر طراً

وقد اتهمه علي بن عيسى بن ماهان أمير خراسان من قبل الرشيد بأنه هو السبب في اضطراب خراسان عليه وأعلمه طاعة أهلها لموسى ومحبتهم إياه وأنه يكاتبهم ويعمل على الانسلال إليهم للوثوب به معهم فوقر ذلك في نفس الرشيد عليه وأوحشه منه فلما قدح علي بن عيسى فيه أسرع ذلك في الرشيد وعمل فيه القليل منه ثم ركب موسى دين واختفى من غرمائه فتوهم الرشيد أنه صار إلى خراسان كما قيل له فلما صار إلى الحيرة في حجه سنة ١٨٧ وافاه موسى من بغداد فحبسه الرشيد بالكوفة عند العباس بن عيسى بن موسى فركبت أم الفضل بن يحيى في أمره ولم يكن الرشيد يردها في شيء، فقال: يضمنه أبوه فقد رفع إلى فيه فضمنه

يحيى ودفعه إليه ثم رضي عنه الرشيد وخلع عليه.

وأما محمد بن يحيئ فكان سريًا بعيد الهمة ولم يكن له من الشهرة ما لإخوته كانت هذه الأسرة في عهد الرشيد غرة في جبين دولته جمعوا من الصفات المحمودة ما استحقوا به ثناء معاصريهم من الكتاب والشعراء والقصاد وقد كانوا فرسان البلاغة وملوك الكلام كما كانوا مبرزين في حلبة الجود والسخاء تهزهم الأريحية عند سماع المديح فيجودون بما ضن به الكرام حتى أنسوا الناس ذكر الأولين.

خدمت هذه الأسرة الدولة العباسية من أول نشأتها حيث كان خالد بن برمك من كبار دعاتها وقوادها إلى هذه السنة سنة ١٨٧ التي نسطر فيها أخبار نكبتها على يد الرشيد.

# نكبة البرامكة:

أولع المؤرخون بذكر نكبة البرامكة وأجهدوا قرائحهم في تعرف أسباب إيقاع الرشيد بهم. لم يكن هذا العمل بدعًا في الدولة العباسية، فإن للمنصور والمهدي سلفًا في ذلك، فقد أوقع المنصور بوزيره أبي أيوب المورياني قتله وأقاربه واستصفى أموالهم؛ لخيانة مالية اطلع عليها منهم وأوقع المهدي بوزيريه أبي عبدالله معاوية بن يسار ويعقوب بن داود لوشاية كانت بهما مع نزاهة الأول وحسن سيرته ومع ما كان للمهدي من الولوع بالثاني حتى كتب للجمهور أنه اتخذ أنحا في الله. كل هذا قد سبق به الرشيد.

يرى المؤرخ أن هذه طبيعة الملك الاستبداد أي يحب الملك فيه أن يكون ذا السلطان الذي لا يشارك والحول الذي لا يقاوم واليد الطولئ التي لا تضارعها يد وكبار الرجال الذين يعينونهم ويقومون بتأييد سلطانهم كثير منهم لا يقف عند حد في الانتفاع بتلك السابقة لهم فلا يزالون يرتفعون حتى تتنبه إليهم أفكار الخلفاء بما يلقيه إليهم الحاسدون والواشون من تعظيم سلطانهم على سلطانه والمنتداد وطأتهم وعلو أيديهم فتدخل الغيرة في قلوب أولئك الخلفاء والغيرة بدء

الرشيب الرشيب المستعمل المستعم

الشعور بعيوب أولئك الرجال فلا تزال معايبهم تتجسم وهفواتهم الصغيرة تعظم وحينئذ يرئ هذا السلطان المستبد أن لا مناص من الإيقاع بمن كان سيفه الذي لا ينبو في الخطوب إشفاقًا من هذا السيف أن ينقلب عليه فيقتنص منه ملكه الذي دونه كل شيء وليس هذا خاصًا بالرشيد والبرامكة بل كل مستبد هذا شأنه مع وزرائه وأعوانه إلا قليلاً من الوزراء الذين يعلمون طباع الملك فيقفون عند حد لا يهيج الغيرة والحسد في قلوب الناس وقلب السلطان وهؤلاء أندر من الكبريت الأحمر لانهم يتغلبون على ما في طبع الإنسان من عدم الوقوف عند حد في العظمة والتكاثر في الأموال على أن أبا عبيدالله وزير المهدي مع نزاهته وبعده عما يوجب غيرة سلطانه جاءه أعداؤه من قبل ابنه فقالوا للمهدي إنه زنديق فقتله المهدي فكان ذلك سببًا للوحشة بين المهدي ووزيره.

كان يحيئ بن خالد هو القائم بأمر الرشيد أيام المهدي، وكان الرشيد يدعوه يا أبي، وكانت أم الفضل بن يحيئ ظئراً للرشيد وأرضعت الخيزران أم الرشيد الفضل بن يحيئ فكان يحيئ هو الذي يكفله ويقوم بتربيته من لدن ولد إلى أن شب. وهو الذي كانت له البد الطولئ في إخفاق المساعي التي بذلت لخلع الرشيد من ولاية العهد أيام الهادي فلما تولئ الرشيد قلده وزارته وزارة تفويض ثم ضم إليه وزارة الخاتم بعد وفاة الفضل بن سليمان الطوسي فاجتمعت له الوزارتان وأعانه في العمل أبناؤه إلا أن الشهرة ونباهة الذكر كانت للفضل وجعفر مع ما كان لهم جميعًا من الكفاية حتى روى القاضي يحيئ بن أكثم قال تسمعت المأمون يقول: لم يكن كيحيئ بن خالد وولده أحد في الكفاية والبلاغة والجود والشجاعة قال القاضي فقلت يا أمير المؤمنين أما الكفاية والبلاغة والسماحة فنعرفها فيهم ففيمن الشجاعة فقال موسئ بن يحيئ وقد رأيت أن أوليه ثغر السند.

ولم يكونوا في الاتصال بالرشيد على درجة واحدة فكان يحيى صاحب المقام الأرفع وهو المدبر أمر المملكة وحاله في سنه وجلالة قدره تبعده عما يدعو إليه الشباب من المنادمة وكان الفضل في الأخلاق مثله فلم يكن يخف على قلب الرشيد لتشبهه بأبيه حتى كان الرشيد قد عتب عليه وثقل مكانه عليه لتركه الشراب معه فكان الفضل يقول لو علمت أن الماء ينقص من مروءتي ماشربته وكان مشغوفًا بالسماع.

أما جعفر فكان أخف الجميع على قلب الرشيد فكان لذلك يدخل في منادمته حتى كان أبوه ينهاه ويأمره بترك الأنس به فيترك أمر أبيه ويدخل معه فيما يدعوه إليه ويقال إنه كتب إليه حين أعيته الحيلة فيه: إني إنما أهملتك ليعثر الزمان بك عثرة تعرف بها أمرك وإن كنت لأخشى أن تكون التي لا سوى لها.

وقد كان يحيئ قال للرشيديا أمير المؤمنين أنا والله أكره مداخلة جعفر معك ولست آمن أن ترجع العاقبة في ذلك علي منك فلو أعفيته واقتصرت به علئ ما يتولاه من جسيم أعمالك كان ذلك واقعاً بموافقتي وأمن لك علي. قال الرشيد: يا أبت ليس بك هذا ولكنك إنما تريد أن تقدم عليه الفضل.

ومن أجل ذلك كان سلطان جعفر أيام الرشيد عظيمًا جدًّا حتى كان يقضي أعظم الأمور فلا يرد له الرشيد قضاء.

رآهم الناس بعد هذا العز المتين والشرف الباذخ منكوبين على يد الرشيد بن يحيئ وأخي الفضل وحبيب جعفر. فجعفر مقتول بالعمر من ناحية الأنبار في آخر ليلة من محرم سنة ١٩٧ هـ بعد أوبة الرشيد من حجه وكتابته عهدي ولديه الأمين والمأمون ـ ثم جسمه مصلوب ببغداد على ثلاثة جسور ثم أحرق . ويحيى ابن خالد وأبناؤه الباقون محبوسون . ورأوا مصادرة لكل ما يملكون من عقار ومنقول ورقيق ـ ورأوا كتبًا أرسلت إلى جميع العمال في نواحي البلدان والأعمال بقبض أموالهم وأخذ وكلائهم وأمر بالنداء في جميع البرامكة أن لا أمان لمن آواهم إلا محمد بن خالد بن برمك وولده وأهله وحشمه فإن الرشيد استثناهم لما ظهر له من نصيحة محمد له وعرف براءته مما دخل فيه غيره من البرامكة . رأوا ذلك كله فعرتهم الدهشة وظنوا الظنون وسادت عليهم الخيالات

الرشيد للمساورة (١٤٣)

والأوهام ناسبين ذلك لحادث فجائي حدث فغير قلب الرشيد هذا التغيير وأداه إلى هذا العمل شأن الناس في الأعصار كافة إذا عصفت بهم عاصفة من حادث شديد الوقع.

نسب ذلك بعضهم إلى مجرد الملل والغيرة. وسئل سعيد بن سالم عن جناية البرامكة الموجبة لغضب الرشيد عليهم فقال والله ما كان منهم ما يوجب بعض عمل الرشيد بهم ولكن طالت أيامهم وكل طويل مملول، والله لقد استطال الناس الذين هم خير الناس أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما رأوا مثلها عدلاً وأمنًا وسعة أموال وفتوح وأيام عثمان رضي الله عنه حتى قتلوهم، ورأى الرشيد مع ذلك أنس النعمة بهم وكثرة حمد الناس لهم ورميهم بآمالهم دونه والملوك تتنفس بأقل من ذلك فتعنت عليهم وتجنى وطلب مساويهم وقع منهم بعض الإدلال خاصة الفضل وجعفر دون يحيى فإنه كان أحكم خبرة وأكثر ممارسة للأمور، ولاذ من أعدائهم بالرشيد كالفضل بن الربيع وغيره فستروا المحاسن وأظهروا القبائح حتى كان ما كان.

ونسب ذلك بعضهم إلى حادثة يحيى بن عبدالله بن الحسن الذي روينا حديث ذهابه إلى بلاد الديلم واستنزال الفضل بن يحيى إياه بأمان الرشيد ذكر أبو محمد اليزيدي وكان فيما قيل من أعلم الناس بأخبار القوم قال: من قال إن الرشيد قتل جعفر بن يحيى بغير سبب يحيى بن عبدالله بن الحسن فلا تصدقه وذلك أن الرشيد دفع يحيى إلى جعفر فحبسه ثم دعا به ليلة من الليالي فسأله عن شيء من أمره فأجابه إلى أن قال اتق الله في أمري ولا تتعرض أن يكون خصمك غداً محمداً وقله فوالله ما أحدثت حدثاً ولا آويت محدثاً فرق عليه وقال اذهب حيث شئت من بلاد الله . قال وكيف أذهب ولا آمن أن أوجد بعد قليل فأرد إليك أو إلى غيرك فوجه معه من أداه إلى مأمنه وبلغ الخبر الفضل بن الربيع من عين كانت له عليه من خاصة خدمه فعلا الأمر فوجده حقًا وانكشف عنده فدخل على الرشيد فأخبره فأراه أنه لا يعبأ بخبره وقال وما أنت وهذا لا أم لك فلعل

ذلك عن أمري فانكسر الفضل وجاء جعفر فدعا بالغداء فأكلا وجعل يلقمه ويحادثه إلى أن كان آخر ما دار بينهما أن قال ما فعل يحيئ بن عبدالله قال بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس الضيق والأكبال قال بحياتي فأحجم جعفر وكان من أدق الخلق ذهنا وأصحهم فكراً فهجس في نفسه أنه قد علم بشيء من أمره فقال لا وحياتك يا سيدي ولكن أطلقته وعلمت أنه لا حياة به ولا مكروه عنده قال نعماً فعلت ما عدوت ما كان في نفسي فلما خرج أتبعه بصره حتى كاد يتواري عن وجهه ثم قال قتلني الله بسيف الهدئ على عمل الضلالة إن لم أقتلك فكان من أمره ما كان .

ونسب ذلك بعضهم إلى حديث العباسة بنت المهدي التي رواها الطبري عن زاهر بن حرب وتناقلها المؤرخون وزادوا عليه ونقصوا منها وهي حكاية مشهورة ونحن نريد أن نبين أن نكبة البرامكة ليست حادثة فجائية بل هي حادثة تقدمتها أسباب طويلة أنتج بعضها بعضا.

كان من موالي العباسيين الفضل بن الربيع وقد قدمنا ذكر أبيه الربيع بن يونس في حياة المنصور والمهدي ولم يكن للفضل في أول خلافة الرشيد شيء من نباهة الذكر لأن الخيزران أم الرشيد كانت تمنعه أن يوليه شيئًا ففي اليوم الذي توفيت فيه سنة ١٧٤ دعا به هارون فقال له وحق المهدي إني لأهم لك بالليل بالشيء من التولية وغيرها فتمنعني أمي فأطيع أمرها فخذ الخاتم من جعفر وكان بيده نيابة عن والده فقال الفضل بن الربيع لإسماعيل بن صبيح الكاتب أنا أجلُّ أبا الفضل عن ذلك بأن أكتب إليه وآخذه ولكن أرئ أن يبعث به. وهذه مجاملة سببها أن ذلك بأن أكتب إليه وآخذه ولكن أرئ أن يبعث به. وهذه مجاملة سببها أن الفضل يريد منافسة القوم وهم الذين بيدهم كل شيء فأحب أن يتخذ عندهم يدًا حتى لا يتخوفونه وولي الفضل بن الربيع الخاتم مع نفقات العامة والخاصة وولايات أخرى.

في سنة ١٧٦ حصلت حادثة يحيى بن عبدالله فاستنزله الفضل من معقله بأمان الرشيد فحضر إلى بغداد وأكرمه الرشيد لكن الزمان لم يطل على هذا الإكرام

الرشب لـ الرشب لـ الرشب الرشب

فإن السعاة رفعوا عن يحيئ ما يريب وكان الرشيد يرتاب بأقل شيء فرفع إليه أن يحيئ لا يزال يدعو إلى نفسه وإنما ينتظر الفرص وكان أكثر الناس سعاية في ذلك بكار بن عبدالله الزبيري وكان شديد البغض لآل أبي طالب ويبلغ عنهم هارون ويسيء بأخبارهم فكان من وراء تلك السعايات أن حبسه الرشيد وضيق عليه وحاول أن يقتله ولم يكن يمنعه إلا خيفة أن يقول الناس فيه شيئًا لما كتبه من كتاب الأمان الذي استنزل به يحيئ فأراد أن يأخذ من العلماء قولاً في أن ذلك الأمان لاغ فأحضر أبا البختري القاضي ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي يوسف فأما محمد بن الحسن فإنه قال له: ما تصنع بالأمان لو كان محاربًا ثم ولي كان أمنًا وليس هذا الجواب موافقًا لغرض الرشيد ولذلك احتمل هذه الكلمة على محمد وأما أبو البختري فقال: إن الأمان منتقض وأقبل يعد وجوه نقضه ولذلك محمد وأما أبو البختري فقال: إن الأمان منتقض وأقبل يعد وجوه نقضه ولذلك قال له الرشيد أنت قاضي القضاة وأنت أعلم بذلك فخرق الأمان.

ويظهر أن الفضل بن الربيع كان يحرك هؤلاء السعاة للسعي بيحيى بن عبدالله عند الرشيد لأن في قتله إذلالاً لمن كان السبب في استنزاله وكان الربيع يحاول أن ينال مركز البرامكة أو يساميهم لما كان يرئ من وفرة أموالهم وقوة سلطانهم والذي أوضح لنا أن الفضل بن الربيع هو الذي كان يحرك السعاة بيحيى أن الرشيد لما كان يحاج يحيى نظر يحيى إلى الفضل بن الربيع وقال له هذا والله من أفاتك.

كان المفهوم بعد ذاك أن يجتهد البرامكة في تخليص يحيى ففعل جعفر فعلته التي قدمنا ذكرها والرشيد وإن كان يحتمل لجعفر كثيراً من الإدلال لا يحتمل له هذا لانه متعلق بملكه ومن الغريب ما ورد في هذه الحادثة من أن الفضل بن الربيع علم بما فعله جعفر من عين كانت له عليه من خاصة خدمه وهذا يبين كيف كان الفضل بن الربيع يترقب أحوال جعفر حتى اختار من خاصة خدمه جاسوساً يعلم أخباره ويلقي بها إليه كانت هذه الحادثة سببًا للوشاية بالبرامكة في أخص صفات الوزراء وهي الإخلاص لملوكهم وذلك طعن منفذ. وقر في نفس الرشيد

شيء من ذلك وأن البرامكة يؤثرون مصلحة العلويين على مصلحته وهذه التهمة أشد من تهمة الزندقة عند المهدي وهي التهمة التي استعملها الربيع بن يونس والد الفضل ضد أبي عبيدالله وزير المهدي حتى جعله يقتل ابنه بتلك التهمة.

كان من الظاهر بعد ذلك أن تتجسم عيوبهم وتظهر للرشيد مثالبهم وأثرتهم وينفس عليهم ما صار إليهم من عظيم الأموال وجلائل المدح وظهرت على الرشيد آثار النفرة منهم واستراب بهم وظن كل منهم في الآخر الظنون.

روى بخنيشوع الطبيب عن أبيه جبريل قال: إني لقاعد في مجلس الرشيد إذ طلع يحيئ بن خالد وكان فيما مضئ يدخل بلا إذن فلما دخل وصار بالقرب من الرشيد وسلم رد عليه ردًا ضعيفًا فعلم يحيئ أن أمرهم قد تغير ثم أقبل الرشيد على جبريل فقال يا جبريل يدخل عليك وأنت في منزلك أحد بلا إذنك؟ فقلت: لا ولا يطمع في ذلك قال فما بالنا يدخل علينا بلا إذن، فقام يحيئ فقال: يا أمير المؤمنين قدمني الله قبلك والله ما ابتدأت ذلك الساعة وما هو إلا شيء كان خصني به أمير المؤمنين ورفع به ذكري حتى إن كنت لأدخل عليه وهو في فراشه مجردًا حينًا وحينًا في بعض إزاره وما علمت أن أمير المؤمنين كره ما كان يحب مجردًا حينًا وحينًا في بعض إزاره وما علمت أن أمير المؤمنين كره ما كان يحب ميدي بذلك قال فاستحيا الرشيد وكان من أرق الخلفاء وجهًا وعيناه في الأرض سيدي بذلك قال فاستحيا الرشيد وكان من أرق الخلفاء وجهًا وعيناه في الأرض ما يرفع إليه طرفه ثم قال ما أردت ما تكره ولكن الناس يقولون. قال جبريل فظننت أنه لم يسنح له جواب يرتضيه فأجاب بهذا القول ثم أمسك عنه وخرج يعين.

وحدث محمد بن الفضل مولى سليمان بن أبي جعفر قال: دخل يحيى بن خالد على الرشيد، فقام الغلمان إليه فقال: الرشيد لمسرور الخادم مر الغلمان ألا يقوموا ليحيى إذا دخل الدار قال فدخل فلم يقم إليه أحد فاربد لونه قال وكان الغلمان والحجاب إذا رأوه أعرضوا عنه قال فكان ربما استسقى الشربة من الماء أو غيره فلا يسقونه وبالحري إن سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها مراراً.

ال شب

وحدث يعقوب بن إسحاق عن إبراهيم بن المهدي قال أتيت جعفر بن يحيئ في داره التي ابتناها فقال أما تعجب من منصور بن زياد قال قلت له فيما ذا ؟قال: سألته هل ترى في داري عيبًا؟ قال: نعم ليس فيها لبنة ولا صنوبرة.

قال إبراهيم: فقلت له: الذي يعيبها عندي أنك أنفقت عليها نحوًا من عشرين ألف ألف درهم وهو شيء لا آمنه عليك غدًا بين يدي أمير المؤمنين قال: هو يعلم أنه قد وصلني بأكثر من ذلك وضعف ذلك سوئ ما عرضني له. قال: قلت: إن العدو إنما يأتيه في هذا من جهة أن يقول له يا أمير المؤمنين إذا أنفق على دار عشرين ألف ألف درهم فأين نفقاته وأين صلاته وأين النوائب التي تنوبه وما ظنك يا أمير المؤمنين بما وراء ذلك وهذه جملة سريعة إلى القلب والوقف على الحاصل منها صعب قال: إن سمع مني قلت: لأمير المؤمنين نعم على قوم قد كفروها بالستر أو بإظهار القليل من كثيرها وأنا رجل نظرت إلى نعمته عندي فوضعتها في رأس جبل ثم قلت للناس تعالوا فانظروا.

وحدث زيد بن علي عن إبراهيم بن المهدي أن جعفر بن يحيئ قال له يومًا (وكان جعفر صاحبه عند الرشيد وهو الذي قربه منه) إني قد استربت بأمر هذا الرجل (يعني الرشيد) وقد ظننت أن ذلك لسابق سبق لي منه فأردت أن أعتبر ذلك بغيري فكنت أنت ، فارمق ذلك في يومك هذا وأعلمني ما ترئ منه قال إبراهيم: ففعلت ذلك في يومي.

فلما نهض الرشيد من مجلسه كنت أول أصحابه نهض عنه حتى صرت إلى شجرة في طريقي فدخلتها ومن معي وأمرتهم بإطفاء الشمع وأقبل الندماء يمرون بي واحداً بعد واحد فأراهم ولا يرون حتى إذا لم يبق منهم أحد إذا أنا بجعفر قد طلع فلما جاوز الشجرة قال: اخرج يا حبيبي قال: فخرجت فقال: ما عندك فقلت: حتى تعلمني كيف علمت أني ههنا قال: عرفت عنايتك بما أعني به وأنك لم تكن لتنصرف أو تعلمني ما رأيت منه وعلمت أنك تكره أن ترى واقفاً في مثل

هذا الوقت وليس في طريقك موضع أستر من هذا الموضع فقضيت بأنك فيه ثم قال: فهات ما عندك قلت: رأيت الرجل يهزل إذا جددت ويجد إذا هزلت قال: كذا هو عندي فانصرف يا حبيبي.

من كل هذا يتبين أن النفور والريبة وقعت في قلب كل من الطرفين للآخر وتبع ذلك معاملات من الرشيد لم يكن يبعثه عليها إلا ما ركز في نفسه وأثبته عنده وشاة السوء وأعداء البرامكة وكان الرشيد يتحين الفرصة للإيقاع بهم ولاسيما جعفر لما كان منه من تخليص يحيئ بن عبدالله وهذا دليل عدم الإخلاص للرشيد وللبيت العباسي.

وقد قام الفضل بن الربيع بما انتدب إليه خير قيام وشايعه في ذلك كثيرون وكانت زوجة الرشيد زبيدة منحرفة عن جعفر ؛ لقيامه في أمر المأمون فإنه هو الذي قام في ولايته العهد وجعله مناظرًا لابنها الأمين وكانوا يتخوفون من جعفر أن يكون سببًا في الإيقاع بين الأخوين إذا حانت منية الرشيد؛ لذلك كانت زبيدة توغر قلب الرشيد على جعفر كلما حانت الفرصة .

في سنة ١٨٦ حج الرشيد ولما انصرف من حجه أتى الأنبار ومعه يحيى والفضل وجعفر ومحمد بن خالد ودعا موسى بن يحيى فرضي عنه بعد غضبه عليه وفي غرة المحرم أمر فيهم أمره فقتل جعفراً وحبس يحيى وابنيه وصادر أموالهم كلها وقد حبس يحيى مع الفضل ومحمد في دير القائم وجعل عليهم حفظة ولم يفرق بينهم وبين عدة من خدمهم ولا ما يحتاجون إليه وصير معهم زبيدة بنت منير أم الفضل وعدة من خدمهم وجواريهم ولم تزل حالهم سهلة إلى أن سخط الرشيد على عبدالملك بن صالح فعمهم بالتسقف بسخطه وجدد لهم التهمة عند الرشيد فضيق عليهم.

حادثة عبدالملك بن صالح:

هو عبدالملك بن صالح بن علي بن عبدالله بن عباس وهو في درجة السفاح والمنصور نسبًا رفع إلى الرشيد أنه يطلب الخلافة ويطمع فيها وأن البرامكة كانوا

له عونًا والذي سعى به ابنه عبدالرحمن وخادمه قمامة فأحضر إلى الرشيد فلما دخل عليه قال: أكفرًا بالنعمة وجحودًا لجليل المنة والتكرمة؟ فقال: يا أمير المؤمنين لقد بؤت إذًا بالندم وتعرضت لاستحلال النقم وما ذاك إلا بغي حاسد نافسني فيك مودة القرابة وتقديم الولاية إنك يا أمير المؤمنين خليفة رسول الله على أمته وأمينه على عترته لك عليها فرض الطاعة وأداء النصيحة ولها عليك العدل في حكمها والتثبت في حادثها والغفران لذنوبها. فقال له الرشيد: أتضع لي من لسانك وترفع لي من جنانك هذا كاتبك قمامة يخبر بغلك وفساد نيتك فاسمع كلامه.

فقال عبدالملك: أعطاك ما ليس في عقده ولعله لا يقدر أن يعضهني ولا يبهتني بما لم يعرفه مني، وأحضر قمامة فقال له الرشيد: تقدم غير هائب ولا خائف قال: أقول: إنه عازم على الغدر بك والخلاف عليك، فقال عبدالملك: أهو كذلك يا قمامة: قال: نعم لقد أردت ختل أمير المؤمنين فقال عبدالملك: كيف لا يكذب علي من خلفي وهو يبهتني في وجهي ؟! فقال له الرشيد: وهذا ابنك عبدالرحمن يخبرني بعتوك وفساد نيتك ولو أردت أن أحتج عليك بحجة لم أجد أعدل من هذين لك فبم تدفعهما عنك ؟ فقال عبدالملك: هو مأمور أو لم أجد أعدل من هذين لك فبم تدفعهما عنك ؟ فقال عبدالملك: هو مأمور أو بعداوته وحذر منه بقوله ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ ﴾ بعداوته وحذر منه بقوله ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ ﴾ حتى أعلم الذي يرضي الله فيك فإنه الحكم بيني وبينك . فقال عبدالملك: رضيت بالله حكمًا وبأمر أمير المؤمنين حاكمًا فإني أعلم أنه يؤثر كتاب الله على رضياه .

فلما كان بعد ذلك جلس مجلسًا آخر فسلم عبدالملك لما دخل فلم يرد عليه الرشيد فقال عبدالملك: ليس هذا يومًا أحتج فيه ولا أجاذب منازعًا فقال الرشيد له: قال: لأن أوله جرئ على غير السنة فأنا أخاف آخره قال: وما ذاك ؟ قال:

لم ترد علي السلام نصف نصفة العوام فقال الرشيد: السلام عليكم اقتداء بالسنة وإيثارًا للعدل واستعمالاً للتحية ثم التفت نحو سليمان بن أبي جعفر وقال:

أريد حياته ويريد قتلي - أما والله لكأني أنظر إلى شؤبوبها قد همع وعارضها قد لمع وكأني بالوعيد قد أورى ناراً تستطع فأقلع عن براجم بلا معاصم ورءوس بلا غلاصم فملا مهلاً بي والله سهل لكم الوعر وصفا لكم الكدر وألفت إليكم الأمور أثناء أزمتها فتذار لكم نذار قبل حلول داهية خبوط باليد لبوط بالرجل فقال عبدالملك: اتق الله يا أمير المؤمنين فيما ولاك، وفي رعيتك التي استرعاك ولا تجعل الكفر مكان الشكر، ولا العقاب موضع الثواب، فقد نخلت لك النصيحة ومحضت لك الطاعة وشددت أواخي ملكك بأثقل من ركني يلملم وتركت عدوك مشتغلاً فالله الله في ذي رحمك أن تقطعه بعد أن بللته بظن أفصح الكتاب لي بعضه أو بغي باغ ينهش اللحم ويلغ في الدم فقد والله سهلت أفصح الكالوعور وذلك لك الأمور وجمعت على طاعتك القلوب في الصدور فكم من ليل تمام فيك كابدته ومقام ضيق لك قمته كما قال أخو بني جعفر بن كلاب:

ومقام ضيق فرجت ببنان ولسان وجدل لويقوم الفيل أو فياله زل عن مثل مقامي وزحل

فقال له الرشيد: أما والله لولا الإبقاء على بني هاشم لضربت عنقك ثم أمر بحبسه فحبس عند الفضل بن الربيع وبعث إلى يحيى بن خالد وهو بالسجن إن عبدالملك بن صالح أراد الخروج علي ومنازعتي في الملك وقد علمت ذلك فأعلمني ما عندك فيه فإنك إن صدقتني أعدتك إلى حالك فقال والله يا أمير المؤمنين ما اطلعت من عبدالملك على شيء من هذا ولو اطلعت عليه لكنت صاحبه دونك لأن ملكك كان ملكي وسلطانك كان سلطاني والخير والشركان فيه علي ولي فكيف يجوز لعبدالملك كان يطمع في ذلك مني وهل كنت إذا فعلت ذلك به يفعل بي أكثر من فعلك أعينك بالله أن تظن بي هذا الظن ولكن كان رجلاً محتملاً يسرني أن يكون في أهلك مثله فوليته لما أحمدت من مذهبه وملت رجلاً محتملاً يسرني أن يكون في أهلك مثله فوليته لما أحمدت من مذهبه وملت إليه لأدبه واحتماله. فلما أتاه الرسول بهذا أعاد عليه فقال إن أنت لم تقر عليه

الرشب له الرشب الم

قتلت ابنك الفضل فقال له: أنت مسلط علينا فافعل ما شئت على أنه إن كان من هذا الأمر شيء فالذنب فيه لي فبم يدخل الفضل في ذلك؛ فقال الرسول للفضل: قم فإنه لابدلي من إنفاذ أمر أمير المؤمنين فيك فلم يشك أنه قاتله فودع أباه وقال له ألست راضيًا عني قال: بلئ فرضي الله عنك ففرق بينهما ثلاثة أيام فلما لم يجد عندهما من ذلك شيئًا جمعهما كما كانا وكان يأتيهم من أغلظ رسائل لما كان أعداؤهم يقرفونهم به عنده.

سقنا هذا لندل على أن التهم التي وجهت إلى البرامكة كافة ـ ولاسيما جعفر ـ سياسية محضة وفي القليل منها ما يكفي عند الرشيد لتغيير نعمتهم والغضب عليهم وإذا أضيف إلى ذلك غيرة السلطان ممن يساميه في سلطانه ويشاركه في نفوذ أمره كان ذلك أشد لغضبه ولا حاجة بعد ذلك لحيرة الجمهور حتى تخترع له تلك الحكاية التي يظهر عليها أثر التوليد والاختراع لمخالفتها لأخلاق الرشيد وللتقاليد التي سار عليها بنو العباس فقد كان مما عده المنصور على أبي مسلم من ذنوبه وهو من هو في الدولة وتشييد بنيانها أنه كتب إليه يخطب أمينة بنت علي ابن عباس ولم يتنازل بنو العباس عن تلك التقاليد في أوقات ضعفهم وتسلط آل سلجوق عليهم فكيف يظن بمثل الرشيد أن يقدم على زواج سري كهذا سببه خسيس هذا بعيد جداً.

فيما تتبعناه من أحوال الرشيد كفاية ، فقد كان وصل من خوفه على ملكه وعلى نفسه إلى درجة الوساوس حتى جعله ذلك أذنًا يسمع لكل واش ويصدق كل حسود ، ففقد بذلك زهرة دولته وغرة جبينها بل زهرة الدولة العباسية كلها فقد وزراء إن كتبوا أجادوا وإن قادوا الجيوش سدوا الثغور ، وإن ولوا عملاً أصلحوا وهكذا الخليفة ذو السلطان المطلق لا يأمنه خدمه بل تراهم حذرين وجلين فما هي إلا وشاية تطرق حتى تراه قد أخذ بحلاقيمهم فأوردهم شر مورد لا يبالي بما سبق لهم من جليل الحدم ولا يؤثر فيه ما يرئ لهم من الفضل بل ينسى ذلك كله ثم يتقدم عنده الوشاة وإن لم يكن لهم في ميدان الصالحين أثر فقد بقي للرشيد الفضل بن الربيع وهو السبب الوحيد فيما وقع من الشقاق والعداوة بين الأمين والمأمون كما سيجيء ؛

لأن الرجل مفسد معتاد على اختلاق الأخبار ويرى ذلك يحسن في آذان الخلفاء فلم يكن يصطبر عن ذلك فأفسد الدولة وأوقع بأس الأمة بينها، وإنا نعوذ بالله من الخذلان ومن وزراء السوء وبطانة السوء فهم آفة الأم وسُوسُ عظامها.

تولئ وزارة الرشيد بعد البرامكة الفضل بن الربيع فلم يسد المكان الذي سدوا.

#### العلاقات الخارجية:

كانت دول هذا العصر الكبيرة دولة الروم الشرقية بالقسطنطينية ودولة شارلمان الذي كان يميل إلى تجديد دولة الرومان الغربية ودولة الأمويين بالأندلس وحدثت في عهد دولة الأدراسة بالمغرب الأقصى كما سبق.

#### مع الروم:

من أعمال الرشيد أنه عزل الثغور كلها عن الجزيرة وقنسرين وجعلها حيزاً واحداً وسميت العواصم وجعل قاعدتها منبجاً، وأسكنها عبد الملك بن صالح سنة ١٧٣، وسميت العواصم لأن المسلمين كانوا يعتصمون بها فتعصمهم وتمنعهم من العدو إذا انصرفوا من غزوهم وخرجوا من الثغر وكان من هذه العواصم دلوك ورعبان وقورس وأنطاكية وتيزين وما بين ذلك من الحصون ومن تلك المدن الشهيرة طرسوس وقد عمرت في زمن الرشيد على يد أبي سليم فرج الخادم التركي ونزلها الناس وكان يغزو الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح، ووصل سنة ١٧٥ إلى أقريطية. وفي سنة ١٨١ غزا الرشيد الصائفة بنفسه فاقتتح عنوة حصن الصفصاف وغزا عبد الملك بن صالح فبلغ أنقرة.

ولم يزل عبد الملك يرئ الثغور وحربها وهو قائم بذلك خير قيام حتى عزله الرشيد وحبسه بعد نكبة البرامكة سنة ١٨٧، فولئ بعده القاسم بن الرشيد وسكن منبجا فغزا الروم وأناخ على حصن قرة وحاصرها، ووجه العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث فأناخ على حصن سنان حتى جهدوا فبعثت الروم

تبذل ٣٢٠ رجلاً من أساري المسلمين على أن يرحل عنهم فأجابهم إلى ذلك ورحل عن حصني قرة وسنان.

كان يملك الروم في ذلك الوقت إريني وكانت في أوائل أمرها تنوب عن ابنها قسطنطين السادس منذ سنة ٧٨٠ ثم استبدت بالملك سنة ٧٩٠ فاتفقت مع الرشيد على الصلح والمهادنة مقابل جزية تقوم بدفعها له، وذلك لما رأته من إلحاح المسلمين عليها بالحرب وعدم قدرتها على الدفاع لوقوعها بين المسلمين من جهة وبين شارلمان من جهة أخرى، وكلتا الدولتين تناوئها العداوة؛ لأن شارلمان كان يريد توسيع سلطانه وإعادة دولة الرومان إلى بهجتها التي كانت لها في القدم، وفي سنة ٨٠٨ نهضت عليها عصابة رومية فخلعتها على الملك وملكت مكانها نقفور فعقد معاهدة مع شارلمان عينت فيها تخوم المملكتين ثم كتب إلى الرشيد:

"من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب أما بعد فإن الملكة التي. كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مكان البيدق فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقًا بحمل أمثاله إليها لكن ذلك ضعف النساء وجمقهن فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من أموالها وافتد نفسك بما يقع به المصادرة لك وإلا فالسيف بيننا وبينك.

فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب حتى لم يمكن أحداً أن ينظر إليه دون أن يخاطبه وتفرق جلساؤه خوفًا من زيادة قول أو فعل يكون منهم واستعجم الرأي على الوزير من أن يشير عليه أو يستبد برأيه دونه، فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب:

«بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم قد قر أت كتابك والجواب ما تراه دون أن تسمعه والسلام».

ثم شخص من يومه وسار حتى أناخ بباب هرقلة ففتح وغنم واصطفى وأفاد

وخرب وحرق واصطلم فطلب نقفور الموادعة على خراج يؤديه كل سنة فأجابه إلى ذلك فلما رجع من غزوته وصار بالرقة نقض نقفور العهد وخان الميثاق وكان البرد شديداً فيئس نقفور من رجعته إليه وجاء الخبر بارتداده عما أخذ عليه فما تهيأ لأحد إخبار الرشيد بذلك إشفاقًا عليه وعلى أنفسهم من الكرة في مثل تلك الأيام فاحتيل بشاعر يكنى أبا محمد بن عبد الله بن يوسف فقال:

وعليه دائرة البهوار تدور فستح أتاك به الإله كسبسر بالنقض عنه وافد وبشيسر تشفي النفوس مكانها مذكور حذر الصوارم والردى محذور بأكفنا شعل الضرام تطير عنـه وجـــارك آمن مـــســرور عنك الإمـــام لجـــاهل مـــغـــرور هبلتك أمك مـا ظننت غـرور فطمت عليك من الإمام بحور قـــربت ديارك أم نـأت بك دور عسما يسسوس بحسزمه ويدير فعدوه أبداً به مقهور والله لا يخمفي عليمه ضمير والنصح من نصحائه ممشكور ولأهلها كفارة وطهور

نقض الذي أعطيت نقفور أبشـــر أمــيـر المؤمنين فــإنه فلقد تباشرت الرعية أن أتى ورجت يمينك أن تعجل غروة أعطاك جريته وطأطأ خده فأجرته من وقعها وكسأنها وصرفت بالطول العساكر قافلأ نقفور إنك حين تغدر أن نأى أظننت حين غــدرت أنك مــفلت ألقاك حينك في زواخر بحره إن الإمام على اقتسارك قادر ليس الإمـــام وإن غــفلنا غـــافـلاً ملك تجرد للجهاد بنفسه يا من يريد رضا الإله بسعيه لا نصح ينفع من يغش إمامه نصح الإمام على الأنام فريضة

فلما فرغ الشاعر من إنشاده قال: أَوَ قَدْ فعل نقفور ذلك وعلم أن الوزراء قد احتالوا له في ذلك فكر راجعًا في أشد محنة وأغلظ كلفة حتى أناخ بفنائه فلم يبرح حتى رضي وبلغ ما أراد فقال أبو العتاهية: الرشيد - 60

ألا نادت هرقلة بالخسراب من الملك الموفق بالصسواب غسدا هارون يرعد بالمنايا ويرقب بالمذكرة القضاب ورايات يحل النصر فيها تم كأنها قطع السحاب أمير المؤمنين ظفرت فالمياب

ولم تقف الحروب بين الطرفين بعد ذلك وفي سنة ١٨٩ حصل فداء بين المسلمين والروم فلم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودي به وهذا أول فداء كان بين المسلمين والروم فقال مروان بن أبي حفصة بمدح الرشيد:

وفكت بك الأسرى التي شيدت لها محابس ما فيها حميم يزورها على حين أعيا المسلمين فكاكها وقالوا سبجون المشركين قبورها

وفي سنة ١٩٠ غزا الرشيد الصائفة بنفسه ففتح هرقلة وبث الجيوش والسرايا بأرض الروم وكان دخلها في ١٣٥ ألف مرتزق سوئ الأتباع وسوئ المطوعة وسوئ من لا ديوان له وكان فتح الرشيد هرقلة في شوال فأضربها وسبئ أهلها بعد مقام ثلاثين يومًا عليها وولئ حميد بن معيوف سواحل الشام إلى مصر فبلغ حميد قبرص فانتصر علئ أهلها.

ثم سار الرشيد إلى الطوانة فعسكر بها ثم رحل عنها وخلف عليها عقبة بن جعفر وأمره بابتناء منزل هنالك، وبعث نقفور إلى الرشيد بالخراج والجزية عن رأسه وولي عهده وبطارقته وسائر أهل بلده خمسين ألف دينار منها عن رأسه أربعة دنانير، وعن رأس ابنه استيراق دينارين وكتب مع بطريقين من عظماء بطارقته في جارية من سبى هرقلة كتابًا نسخته:

«لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم سلام عليك أما بعد: أيها الملك إن لي إليك حاجة لا تضرك في دينك ولا دنياك هينة يسيرة أن تهب لابني جارية من بنات أهل هرقلة كنت قد خطبتها على ابني فإن رأيت أن تسعفني بحاجتي فعلت والسلام عليك ورحمة الله وبركاته».

واستهداه أيضًا طيبًا وسرادقًا من سرادقاته ؛ فأمر الرشيد بطلب الجارية فأحضرت وزينت وأجلست على سرير في مضربه الذي كان نازلاً فيه وسلمت الجارية والمضرب بما فيه من الآنية والمتاع إلى رسول نقفور وبعث إليه بما سأل من العطر وبعث إليه التمور والأخبصة والزبيب والترياق فسلم ذلك كله رسول الرشيد فأعطاه نقفور وقر دراهم إسلامية على برذون كميت كان مبلغه خمسين الف درهم ومائة ثوب ديباج ومائتي ثوب بزيون واثني عشر بازياً وأربعة أكلب من كلاب الصيد وثلاثة براذين - وكان نقفور اشترط ألا يخرب الرشيد حصن ذي الكلاع ولا صملة ولا سنان واشترط الرشيد عليه ألا يعمر هرقلة وعلى أن يحمل ثلاثمائة ألف دينار.

وفي سنة ١٩١ غزا الصائفة هرثمة بن أعين أحد كبار القواد وضم إليه ثلاثين ألفًا من أهل خراسان ومعه مسرور الخادم وإليه النفقات وجميع الأمور ما خلا الرياسة ومضئ الرشيد إلى درب الحدث فرتب هنالك عبد الله بن مالك ورتب سعيد بن سلم بن قتيبة بمرعش فأغارت الروم عليها وأصابوا من المسلمين وانصر فوا وسعيد مقيم بها. وبعث محمد بن يزيد بن مزيد إلى طرسوس ـ فأقام الرشيد بدرب الحدث ثلاثة أيام من شهر رمضان ثم انصرف إلى الرقة .

وعلى الجملة فإن قوة المسلمين كانت في عهد الرشيد ظاهرة ظهوراً بينًا على الروم لما كان يقوم به الرشيد بنفسه من الغزو المتوالي ومعه عظماء القواد وكبار رجال الدولة من عرب وموال وخراسانية.

## العلاقة مع أوروبا:

كان في عهد الرشيد شارلمان بن بابن وكان ملكًا على فرنسا واستولى على للبارديا وقاد طوائف السكسون التي كانت في جرمانيا إلى الدين العيسوي بعد أن كانت وثنية، واستولى على ألمانيا وإيتاليا، وكان يرغب أن يكون له اسم كبير في الديار الشرقية لتكون درجته فوق درجة نقفور ملك القسطنطينية، وكان يرغب أن يكون حاميًا للعيسويين في البلاد الإسلامية وخصوصًا زائري القدس فأرسل

(10)

إلى بغداد سفراء يستجلبون رضا هارون الرشيد، وكان لشارلمان غرض من مصافاة الرشيد فوق ما تقدم وهو إضعاف الدولة الأموية بالأندلس ففاز سفير شارلمان برضا الرشيد فسر بذلك لأنه عده فوزًا على نقفور ولهذا لما قدم سفير الرشيد على شارلمان قابله بجزيد الإكرام واستفاد شارلمان من ذلك التودد فائدتين :

الأولى - تمكنه من حرب الدولة الأموية بالأندلس وتداخله في مساعدة الخارجين عليها والثانية نيله رضا الرشيد.

وقد أراد أيضًا أن يغتنم غنيمة علمية ؛ فإن أوروبا في ذلك الوقت كانت مهد جهالة لأنه بانقراض الرومانيين وغلبة الأم المتبربرة على أوروبا انطفأ مصباح العلم أما الحال في البلاد الإسلامية فكانت على العكس من ذلك علمًا وعملاً سواء في ذلك بغداد وقرطبة فسعى شارلمان في إصلاح قوانين دولته مقلداً هارون الرشيد وذهب إلى أوروبا أطباء تعلموا في البلاد الإسلامية وكانوا من اليهود فانتخب منهم شارلمان رجلاً يقال له إسحاق وأرسله إلى الرشيد مصحوبًا ببعض الهدايا وبعد أربع سنين عاد إسحاق مع ثلاثة من رجال الرشيد ومعهم هدايا وهي ساعة وراغنون وفيل وبعض أقمشة نفيسة ، فلما نظرها رجال شارلمان ظنوها من الأمور السحرية وأوقعتهم في حيرة هموا بكسر الساعة فمنعهم الإمبراطور ، وفي ذلك التاريخ اتفقوا على أمور تتعلق بحماية المسيحيين الذين يتوجهون لذ بارة القدس .

أما علاقة بغداد بقرطبة فكانت شر علاقة إذ أن الرشيد كان ينظر إلى بني أمية نظر الخارجين على دولته فكان يود محوهم ولكن القوم كانوا أكبر من ذلك وأقوى فقاوموا شارلمان مقاومة عظيمة ولم يتمكن أن يفعل بهم شرًا.

## حضارة بغداد في عهد الرشيد:

وصلت بغداد في عهد الرشيد إلى قمة مجدها ومنتهى فخارها.

أما من حيث العمارة فقد فاقت كل حاضرة عرفت لعهدها بنيت فيها القصور

الفخمة التي أنفق على بناء بعضها مئات الألوف من الدنانير وتأنق مهندسوها في إحكام قواعدها وتنظيم أمكنتها وتشييد بنيانها وصارت قصور الجانب الشرقي بالرصافة تناوح قصور الجانب الغربي.

كان في الشرق قصور البرامكة وما أنشأه هناك من الاسواق والجوامع والحمامات وبالجانب الغربي قصور الخلافة التي كانت تبهر النظارين اتساعًا وجمالاً، وامتدت الأبنية امتداداً عظيماً حتى صارت بغداد كأنها مدن متلاصقة تبلغ الأربعين على جانبي دجلة واستبحر العمران فيها لما جاءها من الثناء وصار سكانها نحو ألفي ألف نسمة حتى ازدحمت بساكنيها وكانت متاجر البلدان القاصية تصلها براً وبحراً تجينها من خراسان وما وراءها ومن الهند والصين ومن الشام والجزيرة والطرق إذ ذاك آمنة والسبل مطمئنة وكان الرشيد هو ووزراؤه حريصين على ذلك كل الحرص.

وأما من حيث ثروة الدولة فقد كان يرد على الخليفة ببغداد ما يبقى من خواج الأقاليم الإسلامية بعد أن تقضي جميع حاجها وقدر بعض المؤرخين ذلك بنحو أربع مائة ألف ألف درهم يدخل كله بيت مال الخليفة يصرف منه في مرتبات الوزراء المساعدين له والباقي يتصرف فيه حسبما يرئ وهو شيء جسيم وكان الرشيد أسمح خلفاء بني العباس بالمال يعطي منه عطاء من لا يخشئ فقراً للقصاد والشعراء والكتاب والمنتجعين، وقد جرئ على سننه كبار وزرائه وشيوخ دولته ورؤساء قواده حتى امتلأت الأسفار بذكر عطاياهم التي قد يتردد الإنسان في صحتها وتلك الثروة العظيمة تتداولها الأيدي فتروج التجارة وتقضى الحاجات وتكثر المدنية وعلى تلك السنة زادت ثروة الناس بتلك المدينة العظمى واشتد بهم الترف حتى يقال: إن جعفر بن يحيى بنى قصراً أنفق على بنائه عشرين ألف ألف درهم وتغالى الناس في حاجاتهم وتأنقوا في معيشتهم حتى صارت بغداد تبهر أعين زوارها لما يرونه من بعد الشبه بين ما عندهم وما يرون من وراثها وبذخ أهلها وانغماسهم في الملاذ وإعطائهم أنفسهم ما تصبو إليه من اللهو والخلاعة أهلها وانغماسهم في الملاذ وإعطائهم أنفسهم ما تصبو إليه من اللهو والخلاعة أمان كل أمة سالت عليها سيول الثه وة .

(109)

وأما العلم، فإن بغداد صارت قبلة لطلاب العلم من جميع الأمصار الإسلامية يرحلون إليها ليتمموا ما بدءوا فيه من العلوم والفنون فهي المدرسة العليا لطلاب العلوم الدينية والعربية على اختلافها فقد كان فيها كبار المحدثين والقراء والفقهاء وحفاظ اللغة وآداب العرب والنحويين وكلهم قائمون بالدرس والإفادة لتلاميذهم في المساجد الجامعة التي كانت تعتبر مدارس عليا لتلقي هذه العلوم وقلما كان يتم لإنسان وصف عالم أو فقيه أو محدث أو كاتب إلا إذا رحل إلى بغداد وأخذ عن علمائها.

وجميع هؤلاء العلماء كانوا يعيشون عيشًا رغدًا مما كان يفيضه عليهم الرشيد والبرامكة ومن دونهم من الخير الواسع والبر العميم.

ولم تكن بغداد بالمقصرة في علوم الدنيا كالطب والحكمة وغيرهما من سائر الصناعات فقد حشد إليها الأطباء والمهندسون وسائر الصناع من الأقاليم المختلفة فاستفادوا العلوم ممن سبقهم من الأمم في المدنية كالفرس وأهل الهند وأهل الروم والصابئة وغيرهم وزادوا على تلك العلوم بما منحوا من المواهب العقلية وسنرجئ الكلام على النهضة العلمية في بغداد إلى زمن المأمون.

#### أخلاق الرشيد:

كان الرشيد خليفة دينًا محافظًا على التكاليف الشرعية أتم محافظة ، فأما صلاته فكان يصلي في كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا إلا أن تعرض له علة . وكان له سمير فكه هو ابن أبي مريم المدني كان الرشيد لا يصبر عنه ولا يمل محادثته سمعه مرة يقرأ في صلاته : ﴿وَمَا لِي لا أَعْبُدُ اللَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهُ مَحادثته سمعه مرة يقرأ في صلاته : ﴿وَمَا لِي لا أَعْبُدُ اللَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهُ مَرْجَعُونَ ﴾ [بس: ٢٧] فقال ابن أبي مريم : لا أدري والله فما تملك الرشيد أن ضحك في صلاته ثم التفت إليه وهو كالمغضب فقال : يابن أبي مريم في الصلاة أيضًا؟ ثم قال : إياك والقرآن والدين ولك ما شئت بعدهما .

وأما صدقته فقدكان كل يوم يتصدق من صلب ماله بألف درهم سوى العطايا التي كانت تهطل على الناس منه ولم ير خليفة قبله كان أعطى منه للمال ثم المأمون بعده.

وأما حجه فإنه كان لا يتخلف عنه إلا إذا كان مشغولاً بالغزو فهو في كل عام بين غاز وحاج وقد أقام للناس حجهم تسع مرات في سني حكمه وهي السنوات ٧و ٧٣و ٤٧و ٥٧و ٩٨ بعد المائة وكان إذا حج حج معه من الفقهاء وأبنائهم وإذا لم يحج يحج عنه ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة والكسوة الباهرة.

وكان يسمع وعظ الواعظين وهو عند ذلك رقيق القلب سريع الدمعة، دخل عليه ابن السماك الواعظ فقال له الرشيد: عظني، فقال: يا أمير المؤمنين اتق الله وحده لا شريك له واعلم أنك غداً بين يدي الله ربك ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالث لهما جنة أو نار فبكي هارون حتى اخضلت لحيته فأقبل الفضل ابن الربيع على ابن السماك فقال: سبحان الله وهل يتخالج أحداً شك في أن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة - إن شاء الله - لقيامه بحق الله وعدله في عباده وفضله، فلم يحفل بذلك ابن السماك من قوله ولم يلتفت إليه وأقبل على الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا - يعني الفضل بن الربيع - ليس والله معك ولا عندك في ذلك اليوم فاتق الله وانظر لنفسك - فبكي هارون حتى أشفق عليه الحاضرون وأفحم الفضل بن الربيع فلم ينطق بحرف -

ودخل عليه مرة أخرى فبينا هو عنده إذ استسقى ماء فأتي بقلة من ماء فلما أهوى بها إلى فيه ليشربها قال له ابن السماك: على رسلك يا أمير المؤمنين بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشربها؟ قال: بنصف ملكي، قال: اشرب هنّاك الله، فلما شربها قال له: أسألك بقرابتك من رسول الله عليه لو منعت خروجها من بدنك بماذا كنت تشتريها؟ قال: بجميع ملكي قال ابن السماك: إن ملكا قيمته شربة ماء لجدير ألا بنافس فيه فبكي هارون.

ولا يزال الملوك بخير ما سمعوا الوعظ وتأثروا به ولا تزال الأمة بخير ما كان فيها من يعظ الملوك ولا يخشئ سطوتهم. الرشب له

وأما جهاد الرشيد فإنه كان لا يترك الخروج مع جنده بل كان غالبًا في مقدمتهم حتى لا يعتاد الراحة ولا يقعده الترف عن القيام بهذا الواجب حتى كان من ضمن مآثره أنه كان يغزو سنة ويحج أخرى قال مروان بن أبي حفصة:

به من أمسور المسلمين المرائر له عسكر عنه تشظى العساكر على الرغم قسراً عن يد وهو صاغر

وسدت بهارون الثغور وأحكمت وما انفك معقودًا بنصر لواؤه وكل ملـوك الروم أعطاه جــزية

وكان لهارون قلنسوة مكتوب عليها غاز حاج فكان يلبسها، فقال أبو المعالي الكلابي:

فبالحرمين أو أقسصى الشغور وفي أرض الترف فوق طور من المتسخلفين على الأمسور

ف من يطلب لقاءك أو يرده ف في أرض العدو على طمر وما حاز الشغور سواك خلق

لذلك كانت الخلافة لعهده في أعلى درجات مهابتها واحترامها في الداخل والخارج، كان الرشيد يقتفي آثار المنصور، ويعمل بها إلا في بذل المال، وكان لا يضيع عنده إحسان محسن ولا يؤخر ذلك في أول ما يجب ثوابه وكان يحب الشعر والشعراء ويميل إلى أهل الأدب والفقه ويكره المراء في الدين ويقول: هو شيء لا نتيجة له وبالحري لا يكون فيه ثواب، وكان يحب المديح ولا سيما من شاعر فصيح ويشتريه بالثمن الغالي، وعطاياه للشعراء والأدباء تكاد تخرج عما يعقل.

والخلال التي كانت واضحة في أعماله الشجاعة وشدة الغضب ومعاقبة المسيء بلا شفقة ولا رحمة فكان يقود الجيوش بنفسه إلى المواضع المخوفة حتى استقامت له البلاد وهابه كل خارج وثائر، وكان إذا بلغه عن أحد من رعيته ما يريبه اشتد غضبه وزاد انفعاله حتى لا يكاد أحد يقدر أن يكلمه وإذا وقع عدوه في يده لم يتأخر عن أشد عقوبة له وقلما كان يعفو وبهذا فضله ابنه المأمون كما سيجيء في تاريخه.

واشتهر أن الرشيد كان يشرب النبيذ الذي يرخص أهل العراق في شربه وكان يسمع الغناء ويثيب عليه أعظم ثواب، ولذلك اشتهر في زمنه أعظم الموسيقيين والمغنيين ببغداد ممن لم يأت بعده مثلهم كما يرئ ذلك من اطلع على الكتاب الموسوم بـ «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني.

ولا مراء أن الرشيد يعد من كبار الخلفاء ونوابغهم لولا كثرة وسواسه بالكائدين له فإن ذلك أكثر الجاسوسية في عهده وصار المتقربون يتقربون إليه بما يتلقفونه من أخبار السوء حتى فقد أعظم وزرائه وأحسنهم أثرًا وأعلاهم كعبًا واستبقى الفضل بن الربيع لأن أخباره ما كانت تنقطع عنه يومًا.

#### وفاة الرشيد:

خرج الرشيد من بغداد في خامس شعبان سنة ١٩٢ قاصداً خراسان عندما بلغه استفحال أمر رافع بن الليث بما وراء النهر واستخلف ابنه محمد الأمين بمدينة السلام، وخرج معه ابنه عبد الله المأمون ولم يزل الرشيد في مسيره حتى وافئ مدينة طوس في صفر سنة ١٩٣ وهناك اشتدت به علته ولحق بربه ليلة السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة ١٩٣ وصلى عليه ابنه صالح لأن المأمون كان قد سبقه إلى مرو حاضرة خراسان ودفن الرشيد بهذه المدينة .

وكان للرشيد اثنا عشر ولدًا ذكرًا وأربع بنات؛ فذكور أو لاده محمد الأمين من زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر، وعلي من زوجته أمة العزيز أم ولد موسئ الهادي، وعبد الله المأمون والقاسم والمؤتمن ومحمد المعتصم وصالح ومحمد أبو عيسئ ومحمد أبو يعقوب ومحمد أبو العباس ومحمد أبو سليمان ومحمد أبو على ومحمد أبو أحمد وهم لأمهات أو لاد شتئ.

وتزوج الرشيد بست زوجات مات عن أربع منهن وهن زبيدة وأم محمد بنت صالح المسكين والعباسة بنت عبد الله العثمانية.

ارش يد الحراج: الحراج:

# أثرجليل من عهد الرشيد

بين يدينا أثر من أجلِّ الآثار التاريخية الاقتصادية للدولة الإسلامية في النصف الثاني من القرن الثاني وهو كتاب «الخراج» للفقيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت (١٣١ -١٨٢):

كان خليفة المسلمين في هذا التاريخ خامس بني العباس هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، وكان قاضي قضاته أبا يوسف، وكان الرشيد خليفة يحب أن يسود العدل بين أمته كما كان أبوه المهدي من قبله ويحب من جهة أخرى أن تنتظم جباية الخراج وغيره من موارد بيت مال المسلمين وأن يكون ذلك على النمط المشروع الذي سنه رسول الله على والخلفاء الراشدون المهديون من بعده حتى لا يقع حيف على الرعية فيثقل الجور كاهلهم ويخرب عمرانهم وحتى يكون بيت المال قائمًا بما يجب عليه من مصالح الأمة وحفظ ثغورها وتأمين طرقها فكتب إلى قاضيه الأكبر رسالة ضمنها أسئلة وطلب منه أن يجيب عنها فقام أبو يوسف بما طلب منه خير قيام وكتب جوابه عن تلك الأسئلة في رسالة عظيمة الشأن وسميت بكتاب الخراج، وهي التي جعلناها موضع محاضر تنا هذه الليلة.

لم يكن أبو يوسف في رسالته ذلك الفقيه الجاف الذي هو في خيال الكثير منا يكتب جوابه مبتورًا منقولاً من مسطر سبق به أو ذلك المفتي الضعيف ينظر إلى غرض المستفتي فيجتهد أن تكون فتواه طبق رغبته بل كان ذلك العالم الناصح الذي سبر حال الأمة فعرف ما يصلحها وأدرك سر الدين الذي أوحى الله به إلى رسوله على لاصلاح حال الأمة فجال في ميدانه جولة الفارس العالم بثنيات الطريق وأحاط علمًا بتاريخ المسائل التي يفتي فيها، فبينا نراه واعظًا لا يخاف في

الله لومة لائم يصوغ من كلمات النصح أشدها وقعاً وأقواها تأثيراً يوجهها إلى إمامه مع رعاية الأدب واللياقة إذا هو مؤرخ يسرد تاريخ الأمور المالية وغيرها مما يتكلم فيه وكيف وضعها السلف الصالح؟ وكيف كان غرضهم من ذلك؟ وبينا أنت تستخرج منه لطائف التاريخ إذا بك تراه يستنبط الأحكام من تلك الوقائع مستنبً بسنة أسلافه الطيبين الطاهرين ثم تراه قد سبر ما يفعله ولاة الخراج والجبايات وحواشيهم من المظالم التي يرهقون بها الرعية ويضرون بها العمارة فينبه الإمام إلى مخازيهم ويرفع صوته طالبًا إجراء العدالة فيهم ويشير على إمامه على بعب عليه من رعاية تنفيذ الحق ويبين له كيف يفعل في ذلك ليكون ناجيًا بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي جعله كفيلاً لحقوق الرعية.

هذا هو الكتاب الجليل الذي يعطي من قرأه صورة في غاية الجمال والكمال لذلك الفقيه المتقدم.

وغرضنا التعرف بما انتظمه هذا الكتاب حتى يكون عندنا صورة من الجباية ونظامها في هذا العصر وإذا كان عندنا كلمة نقولها لإيضاح شيء مما قد يحتاج إلى الإيضاح نبهنا عليها.

انتظمت هذه الرسالة ثلاثة أمور:

الأول: بيان موارد الدولة على اختلافها حسبما جاءت به الشريعة ومصارف تلك الأموال.

الثاني: بيان الطريقة المثلى لجباية تلك الأموال.

الشالث: بيان بعض الواجبات التي يلزم بيت المال القيام بها مما أغفل بعض الولاة القيام به .

ونحن نتكلم في ذلك متبعين هذا الترتيب وقد يخالف طريقة ترتيب الكتاب لأن القصد تقريبه إلى النفوس من أسهل الطرق. الرشيد (١٦٥)

موارد بيت المال:

يتبين من كتاب «الخراج» أن موارد بيت المال تنقسم بحسب ما يجب أن تصرف فيه إلى ثلاثة أقسام:

الأول: خمس الغنائم.

الثاني: الخراج.

الثالث: الصدقات.

### الغنائم:

الغنيمة كل ما أصاب المسلمون من عساكر أهل الشرك وما أجلبوا به من المتاع والسلاح والكراع، وجعل منها أبو يوسف ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير والركاز وهو الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت، والكنوز العادية التي تصاب في غير ملك أحد وما أخرج من البحر من الحلي والعنبر كل ذلك حكمه واحد وهو أن للإمام خمسه. أما أربعة أخماسه الباقية فتكون حقًا للغانمين فيما أصيب مع المحاربين وتكون حقًا للواجد فيما عداها.

ويقسم الإمام أربعة الأخماس على القائمين سواء في ذلك أهل الديوان والمتطوّعون يضرب للفارس منهم ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم وخالف في ذلك شيخه أبا حنيفة رحمه الله حيث قال: للفارس سهمان وللراجل سهم وقال للرشيد: فخذ بأي القولين رأيت واعمل بما ترئ أنه أفضل وأخير للمسلمين فإن ذلك موسع عليك إن شاء الله ولست أرئ أن تقسم للرجل أكثر من فرسين.

## مصرف الخمس:

بين الله في كتابه مصرف الخمس في آية من سورة الأنفال حيث يقول: ﴿ وَاعْلَمُ وا اللَّهُ عَنِيهُ مَن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُربي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا

يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴿ [الانفال: ١٤]، قال أبو يوسف: فكان ذلك الخمس يقسم في عهد رسول الله على لله وللرسول سهم وللذوي القربي سهم ولليتامي والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على ثلاثة أسهم وسقط سهم الرسول وسهم ذوي القربي وروي عن ابن عباس أنه قال: عرض علينا عمر بن الخطاب أن نزوج من الخمس أيمنا ونقضي عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبئ علينا. ومع أن ذلك كان رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه قسم الخمس كما قسمه سلفه.

وذكر أبو يوسف أن الصحابة اتفقوا أن يجعلوا هذين السهمين سهم الرسول و سهم ذوي القربي في الكراع والسلاح. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه بعث بسهم الرسول وسهم ذوي القربي إلى بني هاشم. قال: وكان أبو حنيفة وأكثر فقهائنا يرون أن يقسمه الخليفة على ما قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وأقول رأى الشافعي محمد بن إدريس المطلبي رحمه الله أن سهم الرسول يصرف في مصالح المسلمين وسهم ذوي القربي يصرف لمن ينتسب إلى هاشم والمطلب ابني عبد مناف دون بني أخويهم عبد شمس ونوفل ويسوئ في العطاء بين الأغنياء والفقراء؛ لأن سبب الاستحقاق القرابة ويشترط فيه الرجال والنساء بالتسوية بين الذكر والأنثى كما قال المزني وأبو ثور من أصحاب الشافعي وللذكر مثل حظ الأنثيين كما قال غيرهما، ويقول الشافعي: قال أحمد: إلا أنه قال إن ردوه صرف في السلاح والكراع لفعل أبي بكر وعمر وعثمان.

#### الخراج:

المورد الثاني من موارد الخلافة الخراج وهو كلمة تجمع ثلاثة أشياء:

- (١) وظيفة الأرض الخراجية.
  - (٢) جزية أهل الذمة.

الوشيد (١٦٧)

(٣) ما يأخذه العاشر ممن يمر عليه من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب.

### وظيفة الأرض الخراجية:

لا غلب المسلمون على سواد العراق وعلى بلاد الجزيرة والشام في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب إليه بعض ذوي الرأي من الصحابة أن يقسم الأرض على الغاغين كما قسم ما أصابوا من سلاح ومتاع وأكثروا عليه في ذلك فأبي عليهم مستندًا إلى كتاب الله تعالى الذي جعل هذا الفيء حقًا للمسلمين كافة الموجودين منهم والآتين بعدهم ذكر ذلك في سورة «الحشر» حيث قال: ﴿للْفُقُورَاء اللهُهَاجِرِينَ الّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَهْو الهِمْ يَبْتُغُونَ وَلَيْسُ مِن اللّهَ وَرَضُوانًا وَيَنصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أُولئِكَ هَمُ الصَّادِقُونَ في وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مُمَّا أُوتُوا وَيُؤثرُونَ عَلَى أَنفُسهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسه فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ۞ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يُوقَ شُحَ نَفْسه فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ۞ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَبَا الْفَيْنَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلُولُكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ۞ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَبَا الْفَيْنَ وَلِونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلُولُكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ۞ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَلَا يَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا عَلاً لَلّذِينَ مَاجَوا رَبّنَا إِنَّكَ رَءُوفَ رَحِيمٌ المُفَلِدَةُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا عَلاً لَلْذِينَ اللهُ ا

فجعل هذا الفيء حقًا للمهاجرين والأنصار ولمن جاء بعدهم ومن أجل ذلك لم يرض عمر بقسمة الأرض بين الغاغين؛ لأنه لو قسمها بينهم لم يبق لمن يأتي بعدهم شيء بل ترك الأرضين والأنهار بعمالها ليكون ذلك في أعطيات الجنود وغير ذلك ومن هنا رأئ أبو يوسف رحمه الله أن هذه الأرضين المفتوحة عنوة يخير فيها الإمام فإن شاء قسمها بين الغاغين الذين افتتحوها وإن لم ير قسمها ورأئ الصلاح في إقرارها في يد أهلها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السواد فله ذلك وهي أرض خراج وليس له أن يأخذها بعد ذلك منهم وهي ملك لهم يتوارثونها ويتبايعون ويضع عليهم الخراج ولا يكلفون من ذلك ما لا بطيقون.

وإذًا يكون حد أرض الخراج - كل أرض من أرض الأعاجم ظهر عليها . المسلمون عنوة فلم يقسمها الإمام وأبقاها بأيدي أهلها أو صالحهم عليها وصيرهم ذمة .

ويخرج من ذلك أنواع من الأراضي لا يوضع عليها الخراج وإنما تكون أرضًا عشرية وهي:

- (١) كل أرض للعرب غير بني تغلب.
- (٢) كل أرض من أرض الأعاجم أسلم أهلها طوعًا.
- (٣) كل أرض من أرض الأعاجم ظهر عليها المسلمون عنوة فقسمها الإمام بين الغانمين. وسنبين حكم كل نوع بعد الكلام على أرض الخراج.

## ما فعله عمر في أرض الخراج:

لما اتضح لعمر رأيه في الأرض المغنومة أرسل من قبله من يمسح أرض السواد فبلغت ٠٠٠, ٠٠٠, ٢٦ جريب فوظف عليها الخراج مقادير معينة من الدراهم وأطعمة حسبما رأى المندوبان اللذان أرسلهما لذلك، وهذه الوظيفة تختلف من درهمين لعشرة دراهم على الجريب فأقلها وظيفة جريب الشعير عليه درهمان وأكثرها وظيفة جريب الكرم والنخل عليه عشرة دراهم في رواية وثمانية في أخرى وبين ذلك جريب الخضر عليه ثلاثة دراهم وجريب الحنطة أربعة دراهم أو درهم وقفيز وجريب الرطبة والسمسم والقطن خمسة دراهم وجريب القصب ستة دراهم قال: إن جباية السواد بلغت قبل وفاة عمر بعام ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠ درهم.

أقول: وإذا كانت المساحة كما قدمنا والجباية ما ذكرنا يكون متوسط جباية الجريب ٢,٧٥ درهم، وهذا بالضرورة غير قفزان القمح التي كانت تؤخذ على أجربة الحنطة لأن هذا المتوسط بدونها لا يصلح إلا إذا كان معظم الأرض يزرع شعيراً وهو بعيد، وقال ابن خرداذبه إن عمر جبا العراق ٢٠٠٠,٠٠٠،

الرشيد

درهم فيكون متوسط جباية الجريب ٥٥, ٣ درهم وهو أقرب من المفهوم، ولا بد أنه لم يعتبر في ذلك أجربة القمح والجريب اسم لستين ذراعًا في ستين بذراع الملك وهي ٧٧, ٧٥ وبالتكسير تكون مساحة الجريب ١٢٠٠م فكل ثلاثة أجربة ونصف فدان مصري. ولا بد أن ننبه هنا على ما رأيناه في كتاب صاحب السعادة المفضال يعقوب أرتين باشا الموسوم بالأحكام المرعية في الأراضي المصرية فإنه روئ عن قدامة أن الجريب اسم لستين ذراعًا في ستين بذراع الملك وظن أن ذراع الملك هي الذراع المسوداء فوقع في الخطأ الحسابي الذي أنتج له أن كل أربعة أجربة و٥/٤ جريب تعادل فدانًا مصريًّا مع أن هناك اختلافًا بين الذراعين كما الذراع السوداء بخمسة أصابع وثلثي أصبع فتكون ذراعًا وثمنًا وعشرًا أي: ذراعًا الذراع السوداء بخمسة أصابع وثلثي أصبع فتكون ذراعًا وثمنًا وعشرًا أي: ذراعًا فتكون ذراع الملك ذراعًا وربعًا بالسواد. وقد نتج له هذا من تقدير المتقدمين فتكون ذراع الملك ذراعًا وربعًا بالسواد. وقد نتج له هذا من تقدير المتقدمين وبقسمة أمتار قاعدة الهرم الأكبر بأربعمائة ذراع بذراع التجار و٠٠٥ بالذراع السوداء وهو طول ذراع الملك و٢, ٢ س وهو طول الذراع السوداء.

وإذا كان كل ٥ , ٣ جريب فدانًا تكون ضريبة الفدان المزروعة قمحًا ١٤ درهمًا هذا هو الخراج الموظف الذي رآه عمر .

لم ير أبو يوسف رحمه الله ما قرره عمر رضي الله عنه في أمر الخراج حيث جعله وظيفة محدودة أمرًا لازمًا لمن يأتي بعده بل يجوز للخلفاء إذا رأوا مصلحة جمهور الزراعين في المقاسمة أن يعدلوا إليها، وقد ناظر أبو يوسف أهل العلم بالخراج في هذا الأمر فرأى أن تحديد الخراج بكيل مسمى أو دراهم مسماة فيه ضرر على بيت المال وعلى أهل الخراج .

أما وظيفة الطعام فإن كان رخيصًا رخصًا فاحشًا لم يكتف السلطان بالذي وظف عليهم ولم يطب نفسًا بالحط عنهم ولم يقو بذلك الجنود ولم تشحن به الثغور. وإن كان غلاء فاحشًا لا يطيب السلطان نفسًا بترك ما يستفضل أهل الخراج من ذلك والرخص والغلاء بيد الله لا يقومان على أمر واحد، وكذلك وظيفة الدراهم. ثم قال: وأما ما يدخل على أهل الخراج فيما بينهم فهو التظالم وغلبة القوي على الضعيف ثم قال: ولم أجد شيئًا أوفر على بيت المال ولا أعفى لأهل الخراج من التظالم فيما بينهم وحمل بعضهم على بعض ولا أعفى لهم من عذاب ولاتهم وعمالهم من مقاسمة عادلة خفيفة فيها للسلطان رضًا ولأهل الخراج من التظالم فيما بينهم وحمل بعضهم على بعض راحة وفضل. وقد رأى أن يقاسم من عمل الحنطة والشعير من أهل السواد جميعًا على خمسين للسيح منه وأما الدوالي فعلى خمس ونصف وأما النخل والرطاب والكرم والبساتين فعلى الثلث وأما غلال الصيف فعلى الربع ولا يؤخذ بالخرص في شيء من ذلك ولا يحزر عليهم شيء منه يباع من التجار ثم تكون المقاسمات في أثمان ذلك أو يقوم ذلك قيمة عادلة لا يكون فيها حمل على أهل الخراج ولا يكون على السلطان ضرر. ثم يؤخذ منهم ما يلزمهم من ذلك أي ذلك كان أخف على أهل الخراج فعل ذلك بهم. وإن كان البيع وقسمة الثمن بينهم وبين السلطان أخف فعل ذلك بهم. ومن رأي أبي يوسف إعفاء ما دون خمسة أوسق من الخراج وهي ٣٠٠ صاع أو ١٦٠٠ رطل وخالف في ذلك شيخه أبا حنيفة رحمه الله.

وقد أشار أبو يوسف بأن يكون حصاد الطعام ودياسه من الوسط ولا يحبس الطعام بعد الحصاد إلا بقدر ما يمكن الدياس فإذا أمكن الدياس رفع إلى البيادر ولا يترك بعد إمكانه للدياس يومًا واحدًا لئلا تذهب به الأكرة والمارة والطير والدواب فيضر ذلك بالخراج. وإذا رفع إلى البيادر وصير أكداسًا أخذ في دياسه ولا يحبس الطعام إذا صار في البيادر الشهر والشهرين والثلاثة لا يداس فإن في حبسه في البيادر ضررًا على السلطان وعلى أهل الخراج وبذلك تتأخر العمارة والحرث ولا يخرص عليهم ما في البيادر ولا يحزر عليهم حزرًا ثم يؤخذون بنقائص الحزر فإن هذا هلاك لأهل الخراج وخراب للبلاد وإذا ديس الطعام وذرى قاسمهم.

الرشب له الراسب له الراسب الرا

ثم قال: ولا يؤخذ أهل الخراج برزق عامل ولا أجر مدى ولا احتفان ولا نزلة ولا حمولة طعام السلطان ولا يأخذ منهم ثمن صحف ولا قراطيس ولا أجور الفيوج ولا أجور الكيالين ولا مؤنة لأحد عليهم في شيء من ذلك ولا قسمة ولا الفيوج ولا أجور الكيالين ولا مؤنة لأحد عليهم في شيء من ذلك ولا قسمة ولا نائبة سوئ الذي وصفنا من المقاسمة، ولا يأخذون بثمن الأتبان ويقاسمون الأتبان على مقاسمة الحنطة والشعير كيلاً أو تباع فيقسم ثمنها على ما وصفت من القطيعة في المقاسمة، ولا يؤخذ منهم ما قد يسمونه رواجاً لدراهم يؤدونها في الخراج فإنه بلغني أن الرجل منهم يأتي بالدراهم ليؤديها في الخراج فيقتطع منها طائفة ويقال هذا رواجها وصرفها ولا يضرب رجل في دراهم خراج ولا يقام على رجله فإنه بلغني أنهم يقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ويعلقون عليهم الجرار ويقيدونهم بما يمنعهم من الصلاة وهذا عظيم عند الله وشنيع في الإسلام.

من أجل ذلك ترئ أن أبا يوسف رحمه الله دقق كثيراً في أمر من يولي جباية الخراج فأشار على إمامه أن يكون والي ذلك فقيها علماً مشاوراً لأهل الرأي عفيفاً لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف في الله لومة لائم ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به الجنة. وما عمل به من غير ذلك خاف عقوبة الله فيما بعد الموت تجوز شهادته إن شهد ولا يخاف منه جور في حكم إن حكم ثم قال: إني قد أراهم لا يحتاطون فيمن يولون الخراج إذا لزم الرجل منهم باب أحدهم أياما ولاه رقاب المسلمين وجباية خراجهم ولعله لا يكون عرف بسلامة ناحية ولا عفاف ولا باستقامة طريقة ولا بغير ذلك، ثم قال: وتقدم إلى من وليت أن لا يكون عسوفًا لأهل عمله ولا محتقراً لهم ولا مستخفًا بهم لكن يلبس لهم جلبابًا من اللين يشوبه بطرف من الشدة والاستقصاء من غير أن يظلموا ويحملون ما لا يجب عليهم واللين للمسلم والغلظة على الفاجر والعدل على أهل الذمة وإنصاف المظلوم والشدة على الظالم والعفو عن الناس، قال: وإني لأرجو إن أمرت بذلك وعلم الله من قلبك إيشارك ذلك على غيره ثم بدل منه مبدل أو

خالف منه مخالف أن يأخذه الله دونك وأن يكتب لك أجرك وما نويت إن شاء الله. ولتصير مع الوالي الذي وليته قومًا من الجند من أهل الديوان في أعناقهم بيعة على النصح لك فإن من نصحك أن لا تظلم رعيتك وتأمر بإجراء أرزاقهم عليهم من ديوانهم شهرًا بشهر ولا تجري عليهم من الخراج درهمًا فيما سواه.

ثم تكلم بعد ذلك فيما بلغه أنه يحصل من الولاة وحواشيهم من ظلم الناس وعسفهم وأخذهم فوق مالهم ونبه عليه وطلب منه أن يحسم ذلك كله سدًا لضرر أهل الخراج ونقص الفيء.

ورأى مع هذا كله أن يبعث الإمام قومًا من أهل الصلاح والعفاف بمن يوثق بدينه وأمانته يسألون عن سيرة العمال وما عملوا به في الخراج وكيف جبوه على ما أمروا به وعلى ما وظف على أهل الخراج واستقر فإذا ثبت ذلك عندك وصح أخذوا بما استفضلوا من ذلك أشد الأخذ حتى يؤدوه بعد العقوبة الموجعة والنكال حتى لا يتعدوا ما أمروا به وما عهد إليهم فيه ، فإن كل ما عمل به والي الخراج من الظلم والعسف فإنما يحمل على أنه قد أمر بغيره ، وإن أحللت بواحد منهم العقوبة الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف ، وإن لم تفعل هذا بهم تعدوا على أهل الحراج واجترؤا على ظلمهم وتعسفهم وأخذهم بما لا يجب عليهم وإذا صح عندك من العامل والوالي تعد بظلم وعسف وخيانة لك في رعيتك واحتجاز شيء من الفيء أو خبث طعمته أو سوء سيرته فحرام عليك استعماله والاستعانة به وأن تقلده شيئًا من أمور رعيتك أو تشركه في شيء من أمرك .

### تقبل الأرض:

كان النظام المتبع في جباية الخراج التقبل وهو جعل شخص من الأشخاص قبيلاً أي: كفيلاً بتحصل الخراج وأخذه لنفسه مقابل قدر معلوم يدفعه وكان الناس يترايدون فيما يتقبلون به الأرض فيستفيد السلطان تعجيل المال ويستفيد المتقبل الفضل بين ما دفعه وما حصله، وقد كره أبو يوسف هذا النظام فقال للرشيد: ورأيت ألا تقبل شيئاً من السواد ولا غير السواد من البلاد فإن المتقبل إذا

الدشب ل

كان في قبالته فضل عن الخراج عسف أهل الخراج وحمل عليهم ما لا يجب عليهم وظلمهم وأخذهم بما يجحف بهم ليسلم مما يدخل فيه وفي ذلك وأمثاله خراب البلاد وهلاك الرعية والمتقبل لا يبالي بهلاكهم بصلاح أمره في قبالته ولعله يستفضل بعدما يتقبل به فضلاً كثيراً وليس يمكنه ذلك إلا بشدة منه على الرعية وضرب لهم شديد وإقامته لهم في الشمس وتعليق الحجارة في الأعناق وعذاب عظيم ينال أهل الخراج مما ليس يجب عليهم من الفساد الذي نهى الله عنه ، إنما أمر الله عز وجل أن يؤخذ منهم العفو وليس يحل أن يكلفوا فوق طاقتهم .

وإنما أكره القبالة لأني لا آمن أن يحمل هذا المتقبل على أهل الخراج ما ليس يجب عليهم فيعاملهم بما وصفت لك فيضر ذلك بهم فيخربوا ما عمروا ويدعوه فينكسر الخراج وليس يبقى على الفساد شيء ولن يقع مع الصلاح شيء إن الله قد نهى عن الفساد في الأرض فقال: ﴿وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ﴾ [الاعران: ٢٥]، وقال: ﴿وَإِذَا تَولَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لا يُحبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

وإنما هلك من هلك من الأم بحبسهم الحق حتى يشترى منهم وإظهارهم الظلم حتى يفتدى منهم والحمل على أهل الخراج ما ليس بواجب عليهم من الظلم الظاهر الذي لا يحل ولا يصح.

واختار أبو يوسف التقبل إذا طلبه أهل القرية أو المصر وقالوا: هو أخف علينا بشرط أن يوظف على المتقبل رقيب أمين رزقه من بيت المال حتى يمنعه من ظلم إن أراده والأعذار إلى المتقبل والوالي يرفع الظلم عن الرعية والوعيد له إن حملهم ما لا طاقة لهم به أو بما ليس بواجب عليهم فإن فعل وفوا له بما أوعد به ليكون ذلك زاجرًا له وناهيًا لغيره إن شاء الله.

#### القطائع:

القطائع جمع قطيعة وهي ما يمنحه الإمام من الأرض لبعض الممتازين بفعالهم من الرعية . قال أبو يوسف رحمه الله: إن عمر رضي الله عنه بعد أن فتح العراق اصطفى من أرضه كل ما كان لكسرى ومرازبته وأهل بيته عما لم يكن في يد أحد أو لرجل قتل في الحرب أو لحق بأرض الحرب وكانت مساحة ما اصطفاه من هذه الأرض من من ، ٠٠٠ , ٤ جريب فكان عمر يقطع هذه لمن أقطع ، قال أبو يوسف: وذلك عنزلة المال الذي لم يكن لأحد ولا في يد وارث فللإمام العادل أن يجيز منه ويعطي من كان له غناء في الإسلام ويضع ذلك موضعه ولا يحابي به فكذلك هذه الأرض. ثم قال: فأما ما أخذ من واحد وأقطع آخر فهذا بمنزلة المال غصبه واحد من واحد وأحطئ واحداً.

والإمام مخير في هذه الأرض بين أن يجعلها عشرية أو خراجية إن كانت تسقى من أنهار الخراج. قال أبو يوسف: وكل من أقطعه الولاة المهديون أرضاً من أرض السواد وأرض العرب والجبال من الأصناف التي ذكرنا أن الإمام يقطع منها فلا يحل لمن يأتي بعدهم من الخلفاء أن يرد ذلك ولا يخرجه من يدي من هو في يده وارثًا أو مشتريًا. فأما ما أخذ الولاة من يد واحد أرضًا وأقطعها آخر فهذا بمنزلة الغاصب غصب واحداً وأعطى آخراً، فلا يحل للإمام ولا يسعه أن يقطع أحداً من الناس حق مسلم ولا معاهد ولا يخرج من يده من ذلك شيئًا إلا بحق يجب له عليه فيقطعه من أحب من الناس يجب له عليه فيقطعه من أحب من الناس فذلك جائز له والأرض عندي بمنزلة المال فللإمام أن يجيز من بيت المال من كان له غناء في الإسلام ومن يقوى على العدو ويعمل في ذلك بالذي يرئ أنه خير للمسلمين وأصلح لامرهم، وكذلك الأرضون يقطع منها الإمام من أحب من الأصناف التي سميت ولا أرئ أن يترك أرضاً لا ملك لاحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الإمام فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج، فهذا حد الإقطاع عندي على ما أخبرتك. ومن رأي أبي يوسف أن أرض الإقطاع تجعل عشرية لما يلزم صاحب من الإقطاع من المؤنة في حفر الأنهار وبناء البيوت وعمل الأرض.

ومن أجل ذلك يكون وارده لبيت مال الصدقات الآتي ذكره.

الرشيد -----

موات الأرض:

قال أبو يوسف: لو أن بلادًا فتحت عنوة أو صلحًا وفي بعض قراها أرض كثيرة لا يرئ عليها أثر زراعة ولا بناء لأحد وليست مرافق لقرية من القرئ فهي موات؛ فمن أحياها فهي له وللإمام أن يقطع ذلك من أحب وله أن يؤاجره ويعمل بما فيه الصلاح، وقد خالف شيخه أبا حنيفة رحمه الله في إحياء الموات فإن الإمام يقول: لا يملك المحي ما أحيا إلا بإذن الإمام، قال أبو يوسف: وإنما قال ذلك أبو حنيفة كيلا يتنازع الناس.

وإذا كانت الأرض الموات في أرض العشر أدى عنها العشر، وإن كانت في أرض الخراج أدى عنها العشر، وإن كانت في أرض الخراج أدى عنها الخراج وإن احتفر لها بئرًا أو استنبط لها قناة كانت أرض عشر أما إن ساق إليها ماء الخراج فهي أرض خراج.

قال أبو يوسف: وأيما قوم من أرض الحرب بادوا وبقيت أرضهم معطلة ولا يعرف لأحد عليها يد ولا دعوىٰ فأخذها رجل وأحياها وأدىٰ عنها العشر أو الخراج فهي له وليس للإمام أن يخرجها من يده.

وجعل من الأرض الموات ما ينكشف من الجزر في دجلة والفرات إذا كان لرجل جزيرة أو أرض تلاصقها فحصنها من الماء وزرع فيها فهي له بشرط ألا يضر ذلك بأحد ولا بسير السفن وكذلك ما عولج من البطائح بضرب المسنيات عليها وقطع ما فيها من القصب وكذلك ما عولج من الآجام.

كل ذلك مشروط بألا يكون للأرض مالك أو ذو يد أو مرتفق فإن المحافظة على حقوق ارتفاق الجمهور مما أكد فيه أبو يوسف، حتى منع من إنشاء الغروب في دجلة إذا كان ذلك بموضع يضر بسير السفن التي تمر في دجلة ومن فعل من ذلك شيئًا فعطبت به سفينة فهو ضامن قال أبو يوسف: ولا يترك الإمام شيئًا من ذلك إلا أمر به فهدم ونحي فإن في هذا ضررًا عظيمًا فالفرات ودجلة إنما هما بمنزلة طريق المسلمين ليس لأحد أن يحدث فيه شيئًا فمن أحدث فيه شيئًا فعطب بذلك عاطب ضمن وقد أرئ أن يوكل بذلك رجلاً ثقة أمينًا حتى يتتبع ذلك ولا

يدع من هذه الغروب شيئًا في دجلة والفرات في موضع يضر بالسفن ويتخوف عليمًا، عليها منه إلا نحّاه وتوعد أهله على إعادة شيء منه فإن في ذلك أجرًا عظيمًا، وتكلم طويلاً في المياه على اختلاف أنواعها وحقوق الجمهور فيها.

المورد الثاني من موارد الخراج جزية أهل الذمة:

وضع المسلمون بعد غلبتهم على غير البلاد العربية الجزية على الرءوس وهذه الجزية يقابلها من المسلمين الحماية ودفع العدو عنهم. وذلك أنهم لم يكونوا يدخلون مع المسلمين في حروبهم، وقد رأيت من السنن العمرية أن من استعين به من غير الملة لا يدفع جزية.

روى الطبري في حوادث سنة ٢٢ من الهجرة أن عبد الرحمن بن ربيعة أحد قواد عمر لما توجه من أذربيجان لفتح الباب أتاه ملكه شهريراز فقال له: إني بإزاء عدو كلب وأم مختلفة لا ينسبون إلى أحساب وليس ينبغي لذي الحسب والعقل أن يعين أمثال هؤلاء ولا يستعين بهم على ذوي الأحساب والأصول وذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان، ولست من القبح في شيء ولا من الأرمن وإنكم قد غلبتم على بلادي وأمتي فأنا اليوم منكم ويدي مع أيديكم وصفوي معكم وبارك الله لنا ولكم وجزيتنا إليكم النصر لكم والقيام بما تحبون فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم. فقال عبد الرحمن فوقي رجل فسر إليه فجوزه فسار إلى مسراقة بن عمرو فلقيه بمثل ذلك فقال سراقة: قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا ما دام عليه ولا بد من الجزاء بمن يقيم ولا ينهض فقبل ذلك وصار سنة فيمن كان يحارب العدو من المشركين وفيمن لم يكن عنده الجزاء إلا أن يستنفروا فتوضع عنهم جزية تلك السنة وكتب سراقة إلى عمر بن الخطاب بذلك فأجازه وحسنه وكتب لهم سراقة بذلك كتابًا.

فهذا مما يستأنس به على فكرة المسلمين إذ ذاك في أمر الجزية.

قال أبو يوسف: إن الجزية واجبة على جميع أهل الذمة ما خلا نصارى تغلب وأهل نجران خاصة والذي يجب عليه الجزية منهم الرجال دون النساء والصبيان

الرشيب الرشيب الرسال

ولا تؤخذ من مسكين ولا من أعمى لا حرفة له ولا عمل ولا من مُقْعَد لا مال له ولا من راهب ولا من شيخ كبير لا يستطيع العمل ولا مال له.

وليس في مواشي أهل الذمة من الإبل والبقر والغنم زكاة وقد قدر أبو يوسف الجزية ثلاث فئات ٥٨ درهمًا على الموسرين و٢٤على المتوسطين و١٢على العمال.

ثم قال أبو يوسف: وينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم.

أما نصاري بني تغلب فتؤخذ منهم صدقة المسلمين مضاعفة. هكذا فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه .

وقد تكلم أبو يوسف على ما منح لأهل الذمة من الامتيازات في دينهم وكنائسهم وبيعهم فقال: إنه كان قد جرى الصلح بين المسلمين وأهل الذمة في أداء الجزية على ألا تهدم بيعهم ولا كنائسهم داخل المدينة ولا خارجها وعلى أن يحقنوا لهم دماءهم وعلى أن يقاتلوا من ناوأهم من عدوهم وعلى أن يخرجوا بالصلبان في أعيادهم وعلى أن يذبوا عنهم فأدوا الجزية على هذا الشرط وجرى الصلح بينهم على ألا يحدثوا بناء بيعة ولا كنيسة فافتتحت الشام كلها والحيرة إلا أقلها على هذا فلهذا تُركت البيع والكنائس ولم تهدم.

ثم اقتص تاريخ ما أعطاه القواد لأهل الذمة في الأقاليم المختلفة من هذه الشروط وروي عن رسول الله على أنه قال: «من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه» وكان فيما تكلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفاته أوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله على الله على يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم.

## المورد الثالث من موارد الخراج العشور:

لم تكن العشور من الموارد التي ذكرها القرآن الكريم ولكنها حدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبب ذلك أن أبا موسئ الأشعري كتب إليه إن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر فكتب إليه عمر خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين وخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين من كل أربعين درهما درهما وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم وما زاد فبحسابه، وروي أن أهل منبح قوم من أهل الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعنا ندخل أرضك تجاراً وتعشرنا فشاور عمر أصحاب رسول الله ويش في ذلك فأشاروا عليه به فكانوا أول من عشر من أهل الحرب. وبعث زياد بن حدير الأسدي على عشور العراق والشام، فصار ذلك سنة في المرور بأموال التجارة خاصة وما يرد منها من أهل الحرب وأهل الذمة سبيله سبيل الخراج أما ما يرد من المسلمين فسبيله سبيل الصدقات ولذلك إذا قال المسلم قد أديت زكاة هذا المال الذي في يدي صدق في يمينه.

قال أبو يوسف: رأيت أن تولى العسور قومًا من أهل الصلاح والدين وتأمرهم ألا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به فلا يظلموهم ولا يأخذون منهم أكثر مما يجب عليهم، وأن يمتثلوا ما رسمناه لهم ثم تتفقد بعد أمرهم وما يعاملون به من يمر عليهم وهل يجاوزون ما قد أمروا به فإن كانوا قد فعلوا ذلك عزلت وعاقبت وأخذتهم بما يصح عندك عليهم لمظلوم أو مأخوذ منه أكثر مما يجب عليه، وإن كانوا قد انتهوا إلى ما أمروا به وتجنبوا ظلم المسلم والمعاهد يجب عليه، وإن كانوا قد انتهوا إلى ما أمروا به وتجنبوا ظلم المسلم والمعاهد وعاقبت على ذلك وأحسنت إليهم فإنك متى أثبت على حسن السيرة والأمانة وعاقبت على الظلم والتعدي بما تأمره به في الرعية يزيد المحسن في إحسانه ونصحه وارتدع الظالم عن معاودة الظلم والتعدي وأمرتهم أن يضيفوا الأموال بعضها إلى بعض بالقيمة.

لرشہ یہ ا

مصاريف بيت مال الخراج:

الخراج الذي يتكون مما ذكرنا من هذه الموارد الثلاث هو دعامة مالية للدولة ومصرفه المصالح العامة لأنه حق للجمهور كله وهذه المصالح بحسب ما يرئ الإمام وقد ذكر أبو يوسف بعضها ألورودها في أسئلة الخليفة وهي:

أولاً أرزاق القضاة والولاة والعمال قال أبو يوسف: فيجري على والي كل مدينة وقاضيها بقدر ما يحتمل وكل رجل تصيره في عمل المسلمين فأجر عليه من بيت مالهم ولا تجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئًا إلا والي الصدقة فإنه يجري عليه منها، فأما الزيادة في أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجري عليهم فذلك إليك، ومن رأيت أن تزيده منهم في رزقه زدت ومن رأيت أن تحط من رزقه حططت؛ أرجو أن يكون ذلك موسعًا عليك وكل ما رأيت أن الله تعالى يصلح به أمر الرعية فافعله ولا تؤخره فإني أرجو لك بذلك أعظم الأجر وأفضل الثواب.

وقد سأله الرشيد عن رأيه فيما يجري على القاضي إذا صار إليه ميراث من مواريث الخلفاء وبني هاشم من الذي يصير إليه ويوكل من قبله من يقوم بضياعهم ومالهم، فأجاب سلبًا وقال: إنما يعطى القاضي رزقه من بيت المال ليكون قيمًا للفقير والغني والصغير والكبير ولا يأخذ من مال الشريف ولا الوضيع إذا صارت إليه مواريثه رزقًا ولم تزل الخلفاء تجري للقضاة الأرزاق من بيت مال المسلمين فأما من يوكل بالقيام بتلك المواريث في حفظها والقيام بها فيجري عليهم من الرزق بقدر ما يحتمل ما هم فيه فلا يجحف بمال الوارث فيذهب به ويأكله الوكلاء والأمناء ويبقى الوارث هالكًا وما أظن كثيرًا من القضاة والله أعلم يبالي بما صنع وكيفما عمل ولا يبالي أكثر من معهم أن يفقروا اليتيم ويهلكوا الوارث إلا من وفقه الله تعالى منهم.

ثانيًا: أعطيات الجنود وهي مرتبات العسكر.

ولم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتبات معينة للجنود الذين

كانوا يتألفون من جميع أفراد المسلمين، وإنما كانوا يأخذون مالهم في أربعة أخماس ما يغنمون وفيما يرد من خراج الأراضي التي أبقيت في أيدي أهلها كأرض خيبر، ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه أعطى الناس وسوئ بينهم في العطاء قائلاً هذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة فلما ولي عمر رضي الله عنه رأى في ذلك غير رأي أبي بكر وقسم العطاء مفضلاً الأسبق فالأسبق وهذا قوله بنصه: «والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه وما أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوك وما أنا فيه إلا كأحدكم ولكننا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله على فالرجل وتلاده في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته في الإسلام».

بناء على هذه القواعد فرض العطاء فكانت المرتبات كما يأتي:

١٢٠٠٠ درهم لأزواج النبي ﷺ ولعمه العباس.

٥٠٠٠ درهم لمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار وألحق بهم الحسسن والحسين.

• • • ٤ درهم لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد وألحق بهم أسامة بن زيد.

٣٠٠٠ لعبد الله بن عمر ولبعض أبناء المهاجرين والأنصار كعمر بن أبي سلمة .

٢٠٠٠ لأبناء المهاجرين والأنصار .

٨٠٠ لأهل مكة.

٤٠٠ و ٢٠٠ لسائر الناس.

٦٠٠ و ٤٠٠، ٣٠٠، ٢٠٠ لنساء المهاجرين والأنصار .

وكمان يفرض لأمراء الجيوش والقرئ في العطاء ما بين ٩٠٠٠ و ٨٠٠٠ و

الرشيد الما

٧٠٠٠ على قدر ما يصلحهم من الطعام وما يقومون به من الأمور وكان
 للمنفوس إذا طرحته أمه ١٠ دراهم فإذا ترعرع بلغ به ٢٠٠ فإذا بلغ زاده.

وكان للعطاء ديوان تسجل فيه أسماء المرتزقين ويقبضون عطاءهم على رأس السنة حسيما هو وارد فيه والذي أوجد هذا الديوان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ولما كثر الناس عن الحاجة واضطرتهم المدنية إلى أن يشتغل كثير من الأمة بغير الجهاد من الصنائع اقتصر الديوان على ما تقوم به حاجة الأمة من الجيش وكان بعض من ليس مرتزقًا في الديوان يدعوه حبه للجهاد أن يذهب مع الجيش فلا يمنع ويسمون هذا متطوعًا وكانوا كثيرين يلازمون الثغور ويخرجون مع الجيوش.

# ثالثًا \_ كرى الأنهار وإصلاح مجاريها.

وقال أبو يوسف رحمه الله: وإذا احتاج أهل السواد إلى كري أنهارهم العظام التي تأخذ من دجلة والفرات كريت لهم وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل الخراج ولا يحمل ذلك كله على أهل الخراج.

وأما الأنهار التي يجرونها إلى أرضهم ومزارعهم وكرومهم ورطابهم وبساتينهم ومباقلهم وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة ليس على بيت المال من ذلك شيء.

وأما البثوق والمسنيات والبريدات التي تكون في دجلة والفرات وغيرها من الأنهار العظام فإن النفقة على هذا كله من بيت المال لا يحمل على أهل الخراج من ذلك شيء لأن مصلحة هذا على الإمام خاصة لأنه أمر عام لجميع المسلمين فالنفقة عليه من بيت المال لأن عطب الأرضين من هذا وشبهه وإنما يدخل الضرر من ذلك على الخراج ولا يولي النفقة على ذلك إلا رجل يخاف الله يعمل في ذلك بما يجب عليه لله قد عرفت أمانته وحمدت مذهبه ولا تول من يخونك ويعمل في ويعمل في ذلك بما لا يحل ولا يسحل ولا يسحه يأخذ المال من بيت المال لنفسه ومن معه أو

يضيع المواضع المخوفة ويهملها ولا يعمل عليها شيئًا يحكمها به حتى تنفجر فتغرق ما للناس من الغلات وتخرب منازلهم وقراهم ثم وجه من يتعرف ما يعمل به وإليك في هذه المواضع المخوفة منها وما يمسك من العمل عليها مما قد يحتاج إلى العمل وما تفجر وما السبب في انفجاره ثم عامله حسبما يأتيك الخبر عنه من حمد لأمره أو ذم وإنكار وتأديب.

رابعًا - حفر الترع بعد التثبت من نفعها بواسطة من لهم بصيرة ومعرفة ، فإذا تبين الإمام ذلك أمر بحفر تلك الترع وجعل النفقة من بيت المال ولا يحمل النفقة على أهل البلد فإنهم إن يعمروا خير من أن يخربوا وإن يعزوا خير من أن يذهب مالهم ويعجزوا.

## خامسًا \_ الإجراء على المسجونين.

قال جوابًا لسؤال للرشيد عنهم لا بد لمن كان في مثل حالهم إذا لم يكن له شيء يأكل منه لا مال ولا وجه شيء يقيم به بدنه أن يجري عليه من الصدقة أو من بيت المال من أي الوجهين فعلت فذلك موسع عليك وأحب إلى أن تجري من بيت المال على كل واحد منهم ما يقوته فإنه لا يحل ولا يسع إلا ذلك .

قال: والأسير من أسرى المشركين لا بد أن يطعم ويحسن إليه حتى يُحكم فيه فكيف برجل مسلم قد أخطأ وأذنب يُترك يموت جوعًا وإنما حمله على ما صار إليه القضاء أو الجهل ولم تزل الخلفاء تجري على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وكسوتهم الشتاء والصيف وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب. كرم الله وجهه بالعراق ثم فعله معاوية بالشام ثم فعله الخلفاء من بعده .

قال أبو يوسف: فمر بالتقدير لهم ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وصير ذلك دراهم تجرئ عليهم في كل شهر يدفع ذلك إليهم فإنك إن أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوذة وول ذلك رجلاً من أهل الخير والصلاح يثبت أسماء من في السجن ممن تجرئ عليهم الصدقة وتكون الأسماء عنده ويدفع ذلك إليهم شهراً بشهر يقعد ويدعو باسم رجل رجل ويدفع ذلك إليه في يده فمن

الرشيك الرشيك

كان منهم أطلق وخلى سبيله رد ما يجرئ عليه ويكون للأجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحد وليس كل من في السجن يحتاج إلى أن يجري عليه وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء، وفي الصيف قميص وإزار، ويجرئ على النساء مثل ذلك وكسوتهن في الشتاء قميص ومقنعة وكساء وفي الصيف قميص وإزار ومقنعة وأغتهم عن الخروج في السلاسل يتصدق عليهم الناس فإن هذا عظيم أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا وأخطئوا وقضي الله عليهم ما هم فيه فحبسوا يخرجون في السلاسل يتصدقون وما أظن أهل الشرك يفعلون هذا بأساري المسلمين الذين في أيديهم فكيف ينبغي أن يفعل هذا بأهل الإسلام؟ وإنما صاروا إلى الخروج في السلاسل يتصدقون لما هم فيه من جهد الجوع فربما أصابوا ما يأكلون وربما لم يصيبوا وإن ابن آدم لم يعر من الذنوب فتفقد أمرهم ومر بالإجراء عليهم مثل ما فسرت لك ومن مات منهم ولم يكن له ولي ولا قرابة غسل وكفن من بيت المال وصلى عليه ودفن فإنه بلغني ـ وأخبرني به الثقات ـ أنه ربما مات منهم الميت الغريب فمكث في السجن اليوم أو اليومين حتى يستأمر الوالي في دفنه وحتى يجمع أهل السجن من عندهم ما يتصدقون ويكترون من يحمله إلى المقابر فيدفن بلا غسل ولا كفن ولا صلاة فما أعظم هذا في الإسلام وأهله.

المورد الثالث من موارد بيت المال: الصدقات وهي ما يؤخذ من المسلمين. أو لا من أنعامهم وهي الإبل والبقر والغنم على حساب معين في الفقه الإسلامي.

ثانيًا \_من نقودهم التي هي الذهب والفضة باعتبار ٢,٥ من كل مائة.

ثالثًا \_ من أموال تجاراتهم ومنها ما يمرون به على العاشر يؤخذ منهم كذلك باعتبار ٢,٥ من كل مائة.

رابعًا \_ ما يؤخذ من حاصلاتهم الزراعية وهي أعشار الأرض يؤخذ مما سقي

بدون مؤنة العشر ومما سقي بمؤنة نصف العشر.

قال أبو يوسف رحمه الله: ومريا أمير المؤمنين باختيار رجل أمين ثقة عفيف ناصح مأمون عليك وعلى رعيتك فوله جمع الصدقات في البلدان ومره فليوجه فيها أقواماً يرتضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم وأماناتهم يجمعون إليه صدقات البلدان فإذا جمعت إليه أمرته فيها بما أمر الله جل ثناؤه به فأنفذه ولا تولها عمّال الخراج فإن مأل الصدقة لا ينبغي أن يدخل في مال الخراج، وقد بلغني أن عمال الخراج يبعثون رجالاً من قبلهم في الصدقات فيظلمون ويعسفون ويأتون ما لا يحل ولا يسع، وإنما ينبغي أن يتخير للصدقة أهل العفاف والصلاح ويأتون ما لا يحل ولا يسع، وإنما ينبغي أن يتخير للصدقة أهل العفاف والصلاح فإذا وليتها رجلاً ووجه من قبله من يوثق بدينه وأمانته أجريت عليهم من الرزق بقدر ما ترئ ولا تجر عليهم ما يستغرق أكثر الصدقة.

## مصارف الزكاة:

الزكاة تصرف بالنص إلى ثمانية أصناف من الناس قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦٠].

قال أبو يوسف: فالمؤلفة قلوبهم قد ذهبوا (وخالف الحنفية في ذلك أكثر الأثمة) والعاملون عليها يعطيهم الإمام ما يكفيهم من غير سرف ولا تقتير وقسمت بقية الصدقات بينهم فللفقراء والمساكين سهم، والغارمون وهم الذين لا يقدرون على قضاء ديونهم سهم وفي أبناء السبيل المنقطع بهم سهم، يحملون به ويعاونون وفي الرقاب سهم، وسهم في إصلاح طرق المسلمين ويقسم سهم الفقراء والمساكين من صدقة ما حول كل مدينة في أهلها ولا يخرج منها فيتصدق به على أهل مدينة أخرى وأما غيره فيصنع به الإمام ما أحب من هذه الوجوه التي سمى الله تعالى في كتابه، وإن صيرها في صنف واحد ممن سمى الله تعالى أجزأ.

# ٦.الأمين

هو محمد الأمين بن هارون الرشيد وأمه زبيدة بنت جعفر بن المنصور فهو ها ها معلى الله عنه و الله عنه و الله عنه ولابنه الحسن .

ولد سنة ١٧٠ من الهجرة وولاه أبوه العهد سنة ١٧٥ وكان قائمًا مقام أبيه ببغداد حينما سافر إلى خراسان ولما مات الرشيد بطوس بويع له في عسكر الرشيد بالخلافة ووصل الخبر إلى بغداد فبايعه الخاصة والعامة واستمر في الخلافة إلى أن قتل في ٢٥ محرم سنة ١٩٨ (٥سبت مبر سنة ٨١٣) فكانت مدته أربع سنوات إلا أربعة أشهر تقريبًا.

## الحال الداخلية لذلك العهد.

كانت هذه المدة التي وليها الأمين مملوءة بالمشاكل والاضطرابات بين الأخوين الأمين والمأمون وكادت الأمة تذهب بينهما ضياعًا وسبب ذلك ما فعله الرشيد من ولاية العهد لأولاده الثلاثة أحدهم بعد الآخر وقسمته البلاد بينهم كما قدمنا ونحن نبين كيف ابتدأت المشاكل وكيف انتهت ونبين آثارها في الأمة.

لما كان الرشيد بطوس جدد البيعة لابنه المأمون على القواد الذين معه وأشهد من معه من القواد وسائر الناس أن جميع من معه من الجند مضمومون إلى المأمون وأن جميع ما معه من مال وسلاح وآلة وغير ذلك للمأمون. ولما علم الأمين وهو ببغداد مرض أبيه وأنه لمآبه أرسل من يفيده الأخبار كل يوم وأرسل كتبًا تسلم إلى من أرسلت إليه بعد وفاة الرشيد فلما توفي كان من تلك الكتب كتاب للمأمون يعزيه فيه عن أبيه ويأمره أن يأخذ البيعة على من قبله للأمين بالخلافة وللمأمون بولاية العهد وللقاسم المؤتمن بعده.

ومنها: كتاب لصالح بن الرشيد وقد كان أكبر ولد الرشيد الذين معه وهو

الذي صلى عليه حين مات وقد أمره فيه بالاجتهاد والتشمير وأن يأخذ البيعة على من معه للأمين ثم المأمون ثم المؤتمن على الشريطة التي اشترطها الرشيد وأمره بالمسير إليه مع جميع الجنود والذخائر والسلاح وقال له في الكتاب وإياك أن تنفذ رأيًا أو تبرم أمراً إلا برأي شيخك وبقية آبائك الفضل بن الربيع وفيه: وإن أمرت لأهل العسكر بعطاء أو أرزاق فليكن الفضل بن الربيع المتولي لإعطائهم على دواوين يتخذها لنفسه بمحضر من أصحاب الدواوين فإن الفضل بن الربيع لم يزل مثل ذلك لمهمات الأمور.

لما قرأ الذين وردت عليهم كتب محمد الأمين بطوس من القواد والجند وأولاد هارون تشاوروا في اللحاق بمحمد فقال الفضل بن الربيع لا أدع ملكاً حاضراً لآخر لا يدري ما يكون من أمره، وأمر الناس بالرحيل ففعلوا ذلك محبة منهم للحوق بأهلهم ومنازلهم ببغداد وتركوا العهود التي كانت أخذت عليهم للمأمه ن.

انتهى خبر ذلك إلى المأمون وهو بمرو فجمع من معه من قواد أبيه واستشارهم فأشاروا عليه أن يلحقهم في ألفي فارس تجريدة فيردهم فدخل عليه الفضل بن سهل وهو عنده من أعظم الناس قدرًا وأخصهم به فقال له: إن فعلت ما أشاروا به عليك جعلت هؤلاء هدية إلى محمد ولكن الرأي أن تكتب إليهم كتابًا وتوجه اليهم رسولاً فتذكرهم البيعة وتسألهم الوفاء وتحذرهم الحنث وما يلزمهم في ذلك في الدين والدنيا فعل ذلك المأمون ووصل الكتاب والقوم بنيسابور قد رحلوا ثلاث مراحل فلم يفد هذا الجواب فائدة وتم الفضل بن الربيع على سيره.

ولما جاء المأمون خبر ذلك كان الفضل بن سهل حاضراً فأزال عنه الانزعاج وأمّله في الخلافة فجعل أمره إليه وأمره أن يقوم به بعد أن رفضه كبار القواد الذين معه فكان من أول تدبيره أن يبعث إلى من بالحضرة من الفقهاء فيدعوهم إلى الحق والعمل به وإحياء السنة وأن يقعد على اللبود ويرد المظالم ليكون بذلك قريبًا من نفوس الجمهور ففعل.

الأمــــــــن ــــــــن

ولم يبدأ المأمون أخماه بشيء يريبه بل تواترت كتبه إليه بالتعظيم والهدايا إليه من طرف خراسان من المتاع والآنية والمسك والدواب والسلاح.

أما الأمر في بغداد فقد كان يدل على شر مستطير فإن الفضل بن الربيع بعد مقدمه العراق ناكثًا للعهود التي كان الرشيد أخذها عليه للمأمون رأى أن الخلافة إن أفضت إلى المأمون يومًا وهو حي لم يبق عليه فحث محمدًا على خلفه وأن يولي العهد من بعده ابنه موسى ولم يكن ذلك من رأي محمد ولا عزمه بل كان عزمه الوفاء لأخويه بما أخذ عليه الرشيد لهما من العهود فلم يزل به الفضل حتى أزاله عن رأيه فأول ما بدأ به أن كتب إلى جميع العمال في الأمصار كلها بالدعاء لابنه موسى بالإمرة بعد الدعاء له وللمأمون والقاسم. فلما بلغ ذلك المأمون وبلغه أن الأمين عزل أخاه القاسم عما كان الرشيد ولاه من الأعمال وأقدمه بغداد علم أنه يدبر في خلعه فقطع البريد عنه وأسقط اسمه من الطرار.

كرر الأمين تجربته فكتب إلى العباس بن عبد الله بن مالك وهو عامل المأمون على الرأي وأمره أن يبعث إليه بغرائب غروس الري مريدًا بذلك امتحانه فبعث إليه بما طلب فبلغ ذلك المأمون فعزل العباس عن ولايته.

ثم بعث الأمين إلى المأمون ثلاثة نفر أحدهم العباس بن موسى بن عيسى والغرض من هذا الوفد أن يطلبوا من المأمون رضاه بتقديم موسى بن الأمين على نفسه في ولاية العهد فلما اطلع المأمون على مرادهم رد ذلك وأباه، وعرض الفضل بن سهل على العباس بن موسى أن يكون عونًا لهم ومنوه الأماني إن هو أجاب إلى ذلك فرضي وكان بعد ذلك يكتب إليهم بالأخبار ويشير عليهم بالرأي عاد الوفد إلى الأمين وأخبروه بامتناع المأمون.

لم يخفض ذلك من غلواء الفضل بن الربيع بل ما زال يلح على الأمين حتى رضي أن يخلع المأمون ويبايع لابنه موسى بولاية العهد. ونهى الفضل عن ذكر المأمون والقاسم والدعاء لهما على شيء من المنابر ووجه إلى مكة كتابًا مع رسوله من حجبة البيت في أخذ الكتابين اللذين كتبهما هارون وجعلهما بالكعبة

فأحضرهما إلى بغداد فمُزِّقا.

وكان الأمين قبل أن يكاشف أخاه بذات نفسه أرسل إليه يسأله أن يتجافئ له عن كور من كور خراسان سماها وأن يوجه العمال إليها من قبل محمد وأن يحتمل توجيه رجل من قبله يوليه البريد عليه ليكتب إليه بخبره فكتب إليه جواب ذاك.

بلغني كتاب أمير المؤمنين يسأل التجافي عن مواضع سماها مما أثبته الرشيد في العقد وجعل أمره إلي وما أمر رآه أمير المؤمنين أحد يجاوز أكثره غير أن الذي جعل إلى الطرف الذي أنا به لا ظنين في النظر لعامته ولا جاهل بما أسند إلى من أمره ولو لم يكن ذلك مثبتاً بالعهود والمواثيق المأخوذة ثم كنت على الحال التي أنا عليها من إشراف عدو مخوف الشوكة وعامة لا تتألف عن هضمها وأجناد لا يستتبع طاعتها إلا بالأموال وطرف من الأفضال لكان في نظر أمير المؤمنين لعامته وما يحب من أطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له كثيراً من عنايته وأن يستصلحه ببذل كثير من ماله فكيف بمسألة ما أوجبه الحق ووكدته مأخوذة العهد؟ وإني لأعلم أن أمير المؤمنين لو علم من الحال ما علمت لم يطلع ما كتب بمسألته إلي ثم أنا على ثقة من القبول بعد البيان إن شاء الله .

وكان المأمون قد وجه حارسه إلى الحد فلا يجوز رسول من العراق حتى يوجهوه مع ثقات من الأمناء ولا يدعه يستعلم خبراً ولا يؤثر أثر ولا يستتبع بالرغبة ولا بالرهبة أحداً ولا يبلغ أحداً قولاً ولا كتاباً فحصر أهل خراسان من أن يستمالوا برغبة أو أن نودع صدورهم رهبة ويحملوا على منوال خلاف أو مفارقة، ثم وضع على مراصد الطرق ثقات من الحراس لا يجوز عليهم إلا من لا يدخل الظنة في أمره ممن أتى بجواز في مخرجه إلى دار مآبه أو تاجر معروف مأمون في نفسه ودينه ومنع الاشتاتات من جواز السبل والقطع بالمتاجر والوغول في البلدان في هيئة الطارئة والسابلة وفتشت الكتب. هكذا دبر الفضل بن سهل أمر صاحبه فلم يدع للفضل بن الربيع مجالاً لرسله ورواده أن يبثوا شيئاً في عامة

الأمــــين ـــــــــــين

أهل خراسان ولما أتت رسل الأمين بجواب كتب الأمين وجدوا جميع ما كانوا يؤملونه ممنوعًا عنهم موصدًا بابه دونهم. وكان كتاب الأمين للمأمون:

«أما بعد فإن أمير المؤمنين الرشيد وإن كان أفردك بالطرف وضم ما ضم إليك من كور الجبل تأييداً لأمرك وتحصيناً لطرفك فإن ذلك لا يوجب لك فضلة المال عن كفايتك وقد كان هذا الطرف وخراجه كافيًا لحدثه ثم تتجاوز بعد الكفاية إلى ما يفضل من رده وقد ضم لك إلى الطرف كوراً من أمهات كور الأموال لا حاجة لك فيها فالحق فيها أن تكون مردودة في أهلها ومواضع حقها فكتبت إليك أسألك رد تلك الكور إلى ما كانت عليه من حالها ليكون فضول ردها مصروفاً إلى مواضعها وأن تأذن لقائم بالخير يكون بحضرتك يؤدي إلينا علم ما نعني به من خبر طرفك فكتبت تطلب دون ذلك بما تم أمرك عليه صيرنا الحق إلى مطالبتك فاثن عن همك أثن عن مطالبتك إن شاء الله.

## فلما قرأ المأمون كتابه كتب إليه:

«أما بعد فقد بلغني كتاب أمير المؤمنين ولم يكتب فيما جهل فاكشف له عن وجهه ولم يسأل ما لا يوجبه حق فيلزمني الحجة بترك إجابته وإنما يتجاوز المناظران أن منزلة النصفة ما ضاقت النصفة عن أهلها فمتى تجاوز متجاوزها وهو موجود الوسع ولم يكن تجاوزها إلا عن نقضها واحتمال مافي تركها فلا تبعثني يابن أبي على مخالفتك وأنا مذعن بطاعتك ولا على قطيعتك وأنا على إيثار ما تحب من صلتك وارض بما حكم به الحق في أمرك أكن بالمكان الذي أنزلني به الحق فيما بيني وبينك والسلام».

فلما وصل الكتاب إلى الأمين اشتد غيظه وعند ذلك أمر بعدم الدعاء له على المنابر وكتب إليه:

«أما بعد فقد بلغني كتابك غامطًا لنعمة الله عليك فيما مكن لك من ظلها متعرضًا لحراق نار لا قبل لك بها ولحطك عن الطاعة كان أودع وإن كان قد تقدم مني متقدم فليس بخارج من مواضع نفعك إذ كان راجعًا على العامة من رعيتك

وأكثر من ذلك ما يمكن لك من منزلة السلامة ويثبت لك من حال الهدنة فأعلن رأيك أعمل عليه إن شاء الله .

لم يكن لهذه المكاتبات بين الأخوين نتيجة لأنه كان لكل منهما سائق يسوقه فللأمين الفضل بن الربيع الذي لم يكن يحب المأمون ولا ولايته وللمأمون الفضل بن سهل الذي كان يأمل الخلافة لصاحبه وأن تكون مرو حاضرة الخلافة العظمي وتعود لخراسان عظمتها.

بلغ المأمون ما أقدم عليه أخوه من خلعه عن ولاية العهد وترك الدعاء له فكان أول ما فعله الفضل بن سهل من التدبير أن جمع الأجناد التي كان أعدها بجنبات الري مع أجناد قد كان مكنها فيها وأجناد للقيام بأمرهم وأقامهم بالحد لا يتجاوزونه ولا يطلقون يدا بسوء في عامة ولا مجتاز ثم اختار لقيادة الجند طاهر ابن عيسى الخزاعي مولاهم فسار طاهر مغذاً لا يلوي على شيء حتى ورد الري فنزلها ووكل بأطرافها ووضع مسالحه وبث عيونه وطلائعه.

أما الفضل بن الربيع فإنه اختار لجند العراق علي بن عيسى بن ماهان وولاه الأمين كور الجبل كلها نهاوند وهمذان وقم وأصبهان وأعطى جنده من الأرزاق شيئًا كثيراً وأمدهم بالسلاح والعدة فشخص من بغداد في منتصف جمادي الآخرة سنة ١٩٥ وكان معه زهاء أربعين ألفاً وحمل معه قيد فضة ليقيد به المأمون كما شاءت زبيدة أم الأمين وقد خدم الأمين أخاه بهذا التعيين خدمة عظيمة فإن أهل خراسان لم ينسوا ما عاملهم به علي بن عيسى من الفظائع مدة ولايته في عهد الرشيد فكان تعيينه لحربهم مما أثار في قلوبهم الحمية لرد هذا العدو بعد أن أبدلهم الله خيراً منه عدلاً ورفقاً وحسن سياسة وهو عبد الله المأمون ومما كان ينذر بالشر جند الأمين عدم احتفال قائده بلقاء عدوه فإنه لما بلغه أن طاهر بن الحسين مقيم بالري كان يضحك ثم يقول: وما طاهر فوالله ما هو إلا شوكة من أغصاني أو شرارة من ناري وما مثل طاهر يتولئ على الجيوش ويلقى الحروب ثم التفت إلى أصحابه فقال: والله ما بينكم وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من

الأميان المال

الريح العاصف إلا أن يبلغه عبورنا عقبة همذان فإن السخال لا تقوى على النطاح والثعالب لا صبر لها على لقاء الأسد فإن يقم طاهر بموضعه يكن أول معرض لظبات السيوف وأسنة الرماح.

ولما صار في أول بلاد الري أتاه صاحب مقدمته وقال: لو كنت - أبقى الله الأمير - أذكيت العيون وبعثت الطلائع وارتدت موضعًا تعسكر فيه وتتخذ خندقًا لأصحابك يأمنون به كان ذلك أبلغ في الرأي وآنس للجند؟ فقال: لا، ليس مثل طاهر يستعد له بالمكايد والتحفظ إن حال طاهر تئول إلى أحد أمرين إما أن يتحصن بالري فيبهته أهلها فيكفونا مؤنته أو يخليها ويدبر راجعًا لو قربت خيولنا وعسكرنا منه.

وآتاه يحيى بن علي فقال: اجمع متفرق العسكر واحذر على جندك البيات ولا تسرح الخيل إلا ومعها كنف من القوم فإن العساكر لا تساس بالتواني والحروب لا تدبر بالاغترار؛ والثقة أن تحترز ولا تقل المحارب لي طاهر، فالشرارة الخفية ربما صارت ضرامًا والثلمة من السيل ربما اغتر بها فتهون فصارت بحرًا عظيمًا وقد قربت عساكرنا من طاهر فلو كان رأيه الهرب لم يتأخر إلى يومه هذا. فقال: اسكت فإن طاهرًا ليس في هذا الموضع الذي ترئ وإنما يتحفظ الرجال إذا لقيت أقرانها وتستعد إذا كان المناوئ لها أكفاءها ونظراءها.

وبينما كان هذا القائد يسير مدلاً بنفسه وبمن معه مستخفاً بعدوه كان طاهر يدبر أمره مع قواده ويسير سير من يريد مواقعة عدو أكثر منه عدداً وعدة وقد استقر رأيه على أن يجعل مدينة الري وراء ظهره ويقاتل بعيداً عنها فعسكر على خمسة فراسخ منها وأقبل إليه علي بن الحسين وقد عباً جنده وهم في أكمل عدة وأحسن زي فكتب طاهر كتائبه وكردس كراديسه وسوًى صفوفه وجعل يمر بقائد قائد وجماعة بعظهم ويثبتهم ثم تلاحم الفريقان واقتتلوا قتالاً شديداً فعكت ميمنة علي على ميسرة طاهر ففضتها فضًا منكراً وميسرته على ميمنته فأزالتها عن موضعها فقال طاهر: اجعلوا بأسكم وجدكم على كراديس القلب فإنكم لو قد

فضضتم منهم راية واحدة رجعت أوائلها على أواخرها فصبر أصحابه صبراً صادقاً ثم حملوا على أولي رايات القلب فهزموهم وأكثروا فيهم القتل ورجعت الرايات بعضها على بعض ورأى أصحاب ميمنة طاهر وميسرته ما عمل أصحابه فرجعوا على من كان في وجوههم فهزموهم وانتهت الهزيمة إلى علي ورماه رجل من أصحاب طاهر بسهم فقتله ووضعوا فيهم السيوف حتى حال الليل بينهم وبين الطلب وغنموا غنيمة كثيرة ونادى طاهر في أصحاب علي من وضع سلاحه فهو آمن فطرحوا أسلحتهم ونزلوا عن دوابهم وعاد طاهر إلى الري وكتب إلى الفضل بن سهل: «أطال الله بقاءك وكبت أعداءك وجعل من يشناك فداءك كتبت إليك ورأس علي بن عيسى في حجري وخاتمه في يدي والحمد لله فداءك كتبت إليك ورأس على بن عيسى في حجري وخاتمه في يدي والحمد لله رب العالمين».

فلما وصل الكتاب إلى الفضل نهض فسلم على المأمون بأمير المؤمنين ـ وأمد طاهرًا بالرجال والقواد وسماه ذا اليمينين وصاحب حبل الدين .

وصل هذا الخبر بغداد على غير ما ينتظر القوم فانتخب الأمين جيشاً ثانياً جعله تحت قيادة عبد الرحمن بن خبلة الأنباري وعدة هذا الجيش عشرون ألف رجل من الأبناء وحمل معه الأموال وقواه بالسلاح والخيل وأجازه بجوائز وندب معه فرسان الأبناء وأهل البأس والنجدة والغناء منهم وأوصى قائده بالتحفظ والاحتراس وترك ما عمل به علي بن عيسى من الاغترار والتضجع فسار عبد الرحمن حتى نزل همذان فضبط طرقها وحصن سورها وأبوابها وسد ثلمها وحشر إليها الأسواق والصناع وجمع فيها الآلات والمير واستعد للقاء طاهر ومحاربته. ولما بلغ طاهراً خبره توجه إليه حتى أشرف على همذان فخرج إليه عبد الرحمن فيمن معه على تعبئة فاقتتل الفريقان قتالاً شديداً إلى أن انهزم عبد الرحمن ودخل همذان فلبث فيها حتى قوي أصحابه واندملت جراحهم ثم خرج ثانية إلى اللقاء فلقيه طاهر وفعل به ما فعل في المرة الأولى فعاد إلى همذان فحصره فيها طاهر حتى جهد من قلة المادة فطلب الأمان له ولمن معه فأمنه طاهر.

الأميان الأماليان

ولماتم لطاهر هذا النصر طرد عمال محمد من قزوين.

كان ذلك سببًا لارتباك الفضل بن الربيع وشعوره بزوال الدولة فدعا أسد بن يزيد بن مزيد وهو من قواد الدولة المعدودين وقال له: أنت فارس العرب وابن فارسها فزع إليك الأمين في لقاء هذا الرجل وأطمعه فيما قبلك أمران.

أما أحدهما: فصدق طاعتك وفضل نصيحتك، والثاني: يمن نقيبتك وشدة بأسك وقد أمرني بإزاحة علتك وبسط يدك فيما أحببت غير أن الاقتصاد رأس النصيحة ومفتاح اليمن والبركة فانجز حوائجك وعجل المبادرة إلى عدوك فإني أرجو أن يوليك الله شرف هذا الفتح ويلم بك شعث هذه الخلافة والدولة.

فلم يمتنع أسد وإنما طلب لجنده مطالب هي أن يؤمر لأصحابه برزق سنة ويخص من لا خاصة له منهم من أهل الغناء والبلاء وأبدل من فيهم من الزمنى والضعفاء وأحمل ألف رجل ممن معي على الخيل ولا أسأل عن محاسبة ما افتتحت من المدن والكور.

فقال له الفضل: قد اشتططت ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين ثم ركبا إليه فدخل عليه الفضل أولاً ثم دخل أسد فما كان بينهما إلا كلمتان حتى غضب الأمين وأمر بحبس أسد. ثم قال: هل في أهل بيت هذا من يقوم مقامه فإني أكره أن أستفسدهم مع سابقتهم وما تقدم من طاعتهم ونصيحتهم فقالوا: نعم فيهم أحمد بن مزيد وهو أحسنهم طريقة وأصلحهم نية في الطاعة وله مع هذا بأس ونجدة وبصر بسياسة الجنود ولقاء الحروب فاستدعاه محمد وقال له: إنه قد كثر علي تخليط ابن أخيك وتنكره وطال خلافه علي حتى أوحشني ذلك منه وولًد في قلبي التهمة له وصيرني بسوء المذهب وحنث الطاعة إلى أن تناولته من الأدب والحبس بما لم أحب أن أكون أتناوله به وقد وصفت لي بخير ونسبت إلى جميل فأحببت أن أرفع قدرك وأعلي منزلتك وأقدمك على أهل بيتك وأن أوليك جهاد هذه الفئة الباغية الناكثة وأعرضك للأجر والثواب في قتالهم ولقائهم فانظر كيف تكون وصحح نيتك وأعن أمير المؤمنين على اصطناعك وسره في عدوه ينعم

سرورك وتشريفك. ثم أمر الفضل أن يدفع إليه دفاتر أسد وأن يضم إليه من شهد العسكر من رجال الجزيرة والأعراب، فخرج أحمد فانتخب الرجال واعترض الدفاتر فبلغت عدة من معه عشرين ألف رجل، ووجه الأمين عبد الله بن حميد ابن قحطبة في عشرين ألفًا أخرى وأمرهما أن ينز لا حلوان ويدفعا طاهرًا عنها وتقدم إليهما في اجتماع الكلمة والتواد والتحاب على الطاعة؛ فتوجها حتى نز لا قريبًا من حلوان بخانقين.

أما طاهر فإنه أقام بموقعه وخندق عليه وعلى أصحابه ودس العيون والجواسيس إلى عسكري عدوه فكانوا يأتونهم بالأراجيف ولم يزل يحتال في وقوع الخلاف بينهم حتى اختلفوا وانتقض أمرهم وقاتل بعضهم بعضًا فأخلوا خانقين ورجعوا عنها من غير أن يلقوا طاهرًا فتقدم طاهر حتى نزل حلوان. ثم لم يلبث إلا قليلاً حتى ورد عليه هرثمة بن أعين أحد قواد المأمون ومعه كتاب من المأمون والفضل بن سهل يأمره فيه بتسليم ما حوى من الكور والمدن إليه ويتوجه إلى الأهواز فسلم ذلك إليه وأقام هرثمة بحلوان فحصنها ووضع مسالحه ومراصده في طرقها وجبالها وتوجه طاهر إلى الأهواز ليكون الهجوم على بغداد من جهتين.

كان من سوء حظ الأمين أن عبد الله بن صالح بن علي الذي كان الرشيد قد حبسه، خلصه الأمين من سجنه فعد ذلك فضلاً منه وأراد مساعدته فطلب إليه أن يوليه الشام والجزيرة ليحضر إليه جنداً من العرب قد ضرستهم الحروب وأدبتهم الشدائد فولاه ذلك فلما وصل إلى الرقة أنفذ كتبه إلى رؤساء الأجناد بالشام ووجوه الجزيرة فلم يبق أحد عن يرجى ويذكر بأسه وغناؤه إلا وعده وبسط له في آماله وأمنيته فقدموا عليه رئيساً بعد رئيس وجماعة بعد جماعة وأتاه أهل الشام الزواقيل والأعراب من كل فج واجتمعوا عنده.

حصلت مشكلة تافهة بين جندي خراساني وجندي من الزواقيل، فتعصب كلاً لجماعته تعصبًا أدى إلى التلاحم واستعد الأبناء وأتوا الزواقيل وهم غارون

الأمين الأمين

فقتلوا منهم مقتلة عظيمة فتنادى الزواقيل وركبوا ونشبت الحرب بين الفريقين وكان عبد الملك بن صالح إذ ذاك مريضًا فوجه إليهم رسولاً يأمرهم بترك الحرب فرموا رسوله بالحجارة.

ولما أخبر بكثرة من قتل من العرب قال: وا ذلاه تستضام العرب في دارها ومحلها وبلادها. فكان ذلك بمثابة محضًا حرك إلى الشر من لم يركب من الأبناء وقام بأمرهم الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان. فلما رأى ذلك أهل الشام أجمعوا أمرهم على الرحيل إلى بلادهم فرحلوا قائلين الموت الفلسطيني خير من العيش الجزري وأقام الحسين بمن معه من الأبناء.

انتهت هذه الفكرة بالفشل ولم يقف شرها عند هذا الحد فإن الحسين بن علي نادئ في عسكره بالرحيل قاصدًا بغداد فلما وصلها حض الأبناء الذين معه على خلع الأمين فأجابوه فتوجه بهم حيث يقيم الأمين ونادوا بخلعه في ١١ رجب سنة ١٩٦ وأخذوا البيعة للمأمون في الثاني عشر وغدا في الثالث عشر إلى الأمين في قصره وأخرجه منه محبوسًا.

خاف كبار الأبناء تقدم علي بن عيسى فقام محمد بن أبي خالد وقال: أيها الناس ما أدري بأي سبب يتآمر علي بن الحسين علينا ما هو بأكبرنا سنًا ولا أكرمنا حسبًا ولا أعظمنا منزلة وإني أولكم نقض عهده فمن كان على رأيي فليعتزل معي وقام أسد الحربي ودعا من معه من الحربية إلى القيام بأمر محمد وفكه فتأثر الأبناء من هذه الأقوال وساروا إلى الحسين بن علي فأسروه ودخل أسد الحربي إلى الأمين ففك قيوده وأقعده في مجلس الخلافة وأتى الأمين بالحسين بن علي فلامه على ما كان منه مع إحسانه إليه وإلى أبيه وأخيرًا عفا عنه ولكن ذلك لم يفد فإنه بعد العفو حاول الهرب من بغداد فأدرك وقتل.

هذه حال الاضطراب في جند الأمين أما جند المأمون فكان على العكس من ذلك كان هادئًا منتظمًا لا تزيده الأيام إلا قوة . انقسم إلى قوتين :

قوة مع هرثمة بن أعين تريد بغداد من جادة المشرق، وقوة مع طاهر بن الحسين

تريد بغداد من جادة الأهواز والبصرة.

ذهب طاهر إلى فارس فاستولى عليها بعد أن أوقع بعاملها محمد بن يزيد المهلبي وقعة شديدة بسوق الأهواز وقتل محمد بن يزيد وكان ترتيب جند طاهر في مسيره وحربه حائزاً الغاية من النظام والاحتراس فضلاً عما حازه من الاسم الكبير الذي يفت في الأعضاد.

أقام بفارس مدة أنفذ فيها العمال إلى الكور وولي على اليمامة والبحرين وعمان مما يلي الأهواز ومما يلي عمل البصرة ثم سار متوجها إلى واسط فجعلت المسالح والعمال تتقوض مسلحة مسلحة وعاملاً عاملاً كلما قرب منهم طاهر تركوا أعمالهم وهربوا عنها حتى قرب من واسط فهرب عنها عاملها قائلاً إنه طاهر ولا عار في الهرب منه دخل طاهر واسطاً ومنها وجه قائداً إلى الكوفة وعليها العباس بن موسى الهادي فبادر إلى خلع الأمين ومبايعة المأمون وأرسل بذلك إلى طاهر فتم له ما بين واسط إلى الكوفة وأنفذ كتب التولية إلى العمال وكذلك بايع للمأمون أمير البصرة وهو المنصور بن المهدي وكان ذلك كله في رجب سنة ١٩٦ ه.

ثم سار طاهر إلى المدائن فاستولى عليها من غير قتال.

في تلك الأثناء حصل في الحجاز ما زاد المأمون قوة والأمين خذلانًا ذلك أن داود بن عيسى بن موسى كان عاملاً للأمين على مكة والمدينة فلما بلغه ما فعل الأمين من خلع المأمون وأخذه الكتابين اللذين كانا بجوف الكعبة وتمزيقهما جمع حجبة الكعبة والقرشيين والفقهاء ومن كان شهد على ما في الكتابين من الشهود وكان داود أحدهم فذكرهم بما كان الرشيد أخذ عليهم من العهود أن يكونوا مع المظلوم من ولديه على الظالم وأخبرهم أن محمداً كان الذي قد بدأ بالظلم فخلع أخويه وبايع لابنه الصغير لذلك رأيت خلعه وأن أبايع للمأمون فأجابه إلى ذلك أهل مكة.

الأمين \_\_\_\_\_\_\_ الأمين

وفي ٢٧ رجب سنة ١٩٦ نادئ داود في البيت الحرام بخلع الأمين وبيعة المأمون ثم كتب إلى ابنه سليمان وهو خليفة على المدينة يأمره أن يفعل بها فعل أهل مكة ففعل. ولما تم ذلك سار داود بنفسه إلى مرو وأعلم المأمون بما تم في الحجاز فسر المأمون جد السرور وتيمن ببركة مكة والمدينة وكتب إلى أهل الحجاز كتباً يعدهم فيها الخير ويبسط أملهم وأقر داود على ولاية الحجاز فعاد مغذاً ليدرك الحج ومر وهو عائد على طاهر بن الحسين فوجه معه يزيد بن جرير القسري والياً على اليمن وكان يزيد هذا داعية أهل اليمن إلى بيعة المأمون فأجابوه.

اجتمعت جيوش طاهر وهرثمة حول بغداد وحوصرت من ثلاث جهات فنزل هرثمة نهر بين وأعد المجانيق والعرادات وأنزل عبيد الله بن الوضاح الشماسية ونزل طاهر البستان بباب الأنبار ونزل المسيب بن زهير قصر رقة كلواذئ، وقد نصب المسيب المجانيق والعرادات واحتفر الخنادق وجعل يخرج في الأيام عند اشتغال الجند بحرب طاهر فيرمي بالعرادات من أقبل ومن أدبر ويعشر أموال التجارة ويجبى السفر وبلغ من الناس كل مبلغ.

أحس محمد بالضيق ومنعت عنه الأموال فأمر ببيع كل ما في الخزائن من الأمتعة وضرب آنية الذهب والفضة دنانير ودراهم وحملها لأصحابه في نفقاته.

وقد قاست هذه المدينة العظمئ ودرة تاج الخلافة العباسية من هذا الحصار ما لم يكن يخطر لأحد على بال من الهدم والتحريق وسفك الدماء والجوع الشديد حتى درست محاسنها وكادت تمحى معالمها ونطقت ألسن شعرائها بوصف ما عليه الناس من الأحزان والمحن التي لا تحتمل وأحسنهم في ذلك عمرو بن عبد الملك العترى الوراق فمما قاله:

من ذا أصابك يا بغداد بالعين ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا أستودع الله قومًا ما ذكرتهم كانوا ففرقهم دهر وصدعهم

ألم تكوني زمسانًا قسرة العين وكسان قسربهم زينًا من الرين ماذا لقسيت بهم من لوعسة البين إلا تحسدر مساء العين من عسيني والدهر يصدع ما بين الفريقين

#### وقال بعض فتيان بغداد:

بكيت دمًا على بغداد لما تسدلنا همسومًا من سرور أصابتها من الحساد عين في قوم أحرقوا بالنار قسراً وصائحة تنادي واصباحًا تفر من الحريق إلى انتهاب تفر من الحريق إلى انتهاب وسالبة الغزالة مقلتيها عيارى كالهدايا مفكرات ينادين الشفيق ولا شفيق وقوم أخرجوا من ظل دنيا وصغترب قريب الدار ملقى وسط من قتالهم جميعًا وسهما أنس من شيء تولى

فقدت غضارة العيش الأنيق ومن سعة تبدلنا بضيق فسأفنت أهلها بالمنجنيق ونائحة تنوح على غسريق وباكية لفقدان الشفيق مضمخة المجاسد بالخلوق ووالدها يفسر إلى الحسريق مضاحكها كلألأة البروق عليهن القللة في الخلوق عليهن القلمية من الشفيق من الشفيق متاعهم يباع بكل سوق بلا رأس بقارعة الطريق فصما يدرون من أي الفريق وقد هرب الصديق بلا صديق وقد هرب الصديق بلا صديق

وكان الأمين قد استعان في حروبه بالعيّارين والشطار والمسجونين من أهل بغداد فكان الشر الذي أصاب المدينة منهم أكثر مما أصابها من العدو المهاجم.

وللخزيمي قصيدة طويلة تبلغ ١٣٥ بيتًا يصف فيها ما أصاب بغداد ويذكر أسباب تلك النكبات التي حلت استوفاها الطبري في الجزء العاشر من تاريخه صحيفة ١٧٦ وما بعدها من طبع مصر يقول فيها:

يا بؤس بغـــداد دار مملكة أمهلها الله ثم عـاقبها بالخسف والقذف والحريق وبال

دارت على أهلهــــا دوائرهـا لما أحـــاطت بهـــا كـــبــائـرها حـرب التي أصبـحت تســاورها لأمـــــين ـــــين

## ثم قال:

رق بها الدين واستخف بذي وخطم العبدة وخطم العبد أنف سيده وصار رب الجيران فاسقهم

#### وقال العترى:

الناس في الهدم وفي الانتقال يا أيها السائل عن شأنهم قد كان للرحمن تكبيرهم اطرح بعينيك إلى جمعهم لم يبق في بغداد إلا امسرؤ لا أم تحمي عن حماها ولا ليس له مسال سيوى مطرد هان على الله فأجسرى على إن صار ذا الأمر إلى واحمد ما بالنا نقيل من أجلهم

الفضل وعز النساك فاجرها بالرغم واستعبدت مخادرها وابتر أمر الدروب زاعرها

قد عرض الناس بقيل وقال عينك تكفيك مكان السؤال فاليوم تكبيرهم للقتال وانتظر الروح وعد الليال حالفه الفقر كثير العيال خال له يحمي ولا غير خال مطرده في كفه رأس مال كفيه للشقوة قتل الرجال صار إلى القتل على كل حال سبحانك اللهم ياذا الجلال

استمرت هذه الشدائد على بغداد وما فيها حتى استنفد الأمين كل وسائل الدفاع وأيقن بالعطب إن هو استمر على الممانعة فاستشار من بقي من قواده فأشار عليه بعضهم أن يطلب لنفسه الأمان من هر ثمة بن أعين ويسلم له فرضي وكتب إلى هر ثمة بذلك فأجابه إليه ولما علم طاهر بذلك أبى إلا أن يكون خروجه إليه إذا شاء، ولما لم يكن الأمين ميالاً إلى الخروج إلى طاهر اتفق القواد أن يخرج ببدنه إلى هر ثمة وأن يدفع إلى طاهر الخاتم والقضيب والبردة ثم علم طاهر أنهم عكرون به فاستعد للأمر وكمن حول القصر كمناء بالسلاح فلما خرج الأمين كانت حراقة هر ثمة تنتظره فركبها ولم تسر بهم إلا قليلاً حتى خرج أصحاب

طاهر فرموا الحراقة بالسهام والحجارة فانكفأت الحراقة وغرق هرثمة ومحمد الأمين فأما هرثمة فأدركه أصحابه وأما محمد فسبح في الماء حتى أدركه أصحاب طاهر فأسروه فأمرهم طاهر بقتله فقتل ليلة الأحد لخمس بقين من المحرم سنة ١٩٨ وفي الصباح كتب طاهر إلى المأمون يخبره بما تم وبالأسباب التي جعلته يأمر بقتل الأمين. ثم دخل طاهر المدينة فأمن أهلها وهدأ الناس، وكان دخوله إليها يوم الجمعة فصلى بالناس وخطبهم خطبة بليغة حضهم فيها على الطاعة ولزوم الجماعة ورغبهم في التمسك بحبل الطاعة وانصرف إلى معسكره.

بذلك انتهى الفصل الأول من هذه الحادثة الشنيعة التي فرقت بين الأمة، وأحدثت هذه الثورة الهائلة.

أما سببها وتبعتها فعائدان إلى هارون الرشيد أولاً، ثم إلى الفضل بن الربيع ثاناً.

أما الرشيد فإنه غلط في فعله غلطات:

الأولى \_ أنه ولئ عهده أولاً محمد الأمين والمأمون أسن منه ولم يكن ما يزيد الأمين إلا أنه ابن زبيدة وليس هذا من الأسباب المرجحة في نظر العقلاء وإنما هو مرجح في نظر الضعفاء الذين يتأثرون بالهوئ.

الثانية \_ أنه لما أحس بهذه الغلطة أراد مداواتها ففعل ما يزيدها شرًا بتولية المأمون للعهد بعد الأمين ولم يقتصر على مجرد تولية العهد بل أعطاه من الامتيازات ما يجعله مستقلاً تمام الاستقلال بأمر خراسان والري عن أخيه الأمين ومن المعلوم أنه كلما كثرت الامتيازات كثرت المشاكل وأسباب الفساد .

والأمين والمأمون وإن كانا أخوين يتنافسان فالأول يميل أن يتمتع بسلطان الخلافة التام، والثاني يميل أن يتمتع بامتيازاته تمامًا ولكل منهما جيش يتصرف فيه كما يرغب فلم يكن يظن أن يبقئ لهذين الأخوين صفاء متئ حانت وفاة الرشيد وقد أدرك المفكرون ذلك في حياته.

الأمين بن بن

الثالثة \_ أنه لم يقتصر عليهما في ولاية العهد فأضاف إليهما أخاً ثالثاً وأعطاه من الامتيازات في الجزيرة وأرمينية ما أعطى المأمون في خراسان؛ فجرأ ذلك الأمين على نقض العهد لأنه نظر فرأى نفسه مقصوص الجناحين منزوعًا منه السلطان في أعظم بقاع الإسلام وأكثرها أعوانًا وجنداً.

الرابعة \_ أنه اغتر بالفضل بن الربيع الذي جرأه على إفساد ملكه بقتل البرامكة والحرمان من مقدرتهم وكفاءتهم ولم يتبين خبث نية الرجل واستمر على الاستعانة به حتى عاد سيرته الأولى في عهد الأمين فإنه هو الذي اجتهد في إغرائه بأخيه لأنه ظن أن المأمون إذا تولى أخذه بتبعة نكثه لعهده مع الرشيد وسيره بالجنود التي كانت مع الرشيد إلى بغداد مع أن الرشيد عهد بها إلى المأمون فما زال يحتال في الإفساد حتى أوقع هذه الاضطرابات. ولما اشتد الأمر على الأمين لم يفده فائدة بل انجتفى وكان كالشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بيء منك إني أخاف الله رب العالمين.

يضاف إلى ذلك كله ما في طباع الخلفاء من ميلهم إلى أن يكون بعدهم في الخلافة أبناؤهم فهم يحتالون بكل ما في وسعهم إلى إخراج إخوتهم أو بني أعمامهم من العهد إن كان، ولم نر خليفة له ابن فلم يسع له ذلك السعي ولم نجداً أو عقداً منع من ذلك حتى كان هذا مجرئًا للخلفاء على عدم الاعتناء بالعهود المكتوبة وصاروا يفتحون لها من أبواب الحيل ما يبيح لهم عدم التمسك بها والرشيد نفسه يعلم ذلك بما وقع له من أخيه الهادي وقد كاد يظفر به ويخرجه من ولاية العهد لولا أن المنية غلبت مع أن الرشيد لم يكن له شيء من الامتياز أعطاه إياه المهدي أبوه.

نسأل الله السلامة من عدم الاعتبار والاتعاظ فهما المهلكة العامة.

#### صفات الأمين:

امتدت ألسنة الكتاب والشعراء بعد خلع الأمين وقتله إلى القدح فيه وتعديد مثالبه التي أودت به وهذه سنة قديمة أن الناس مع من يساعده القدر فهم أبدًا مع

يا أبا مسوسي وترويح اللعب

حرصًا منك على ماء العنب

وعلى كوثر لا أخشى العطب

لا ولا تعرف ما حد الغضب

تعطك الطاعية بالملك العيرب

عين من أبكاك إلا للعـــجب

للمسجسانيق وطوراً للسلب

لهم يبدو على الرأس الذنب

سدد الطرق فلل وجه طلب

كل من قد قال هذا قد كذب

من جميع ذاهب حيث ذهب

فإذا ما أوجب الأمر وجب

غسضب الله عليمه وكستب

القاهر على المقهور لأن للقوة سلطانًا على النفوس لا يغالب وهذا نموذج مما قيل في هجاء الأمين:

رب الم ضا كت كت حدا حدا عدا نله نله

لم نبكك لماذا للطرب ولترك الخمس في أوقاتها وشنيف أنا لا أبكي له لم تكن تعرف ما حد الرضا لم تكن تصلح للملك ولم أيها الباكي عليه لا يكت لم نبكك لما عسرضتنا ولقسوم صيرونا أعبدا في عذاب وحصار مجهد زعسموا أنك حي حاشر ليت من قد قاله في وحدة أوجب الله علينا قستله كسان والله علينا قستله

ومع هذا فقد رثاه كثير من الشعراء ومدحوه وسنترك هذا وهذا ونفحص صفاته من أعماله.

أول ما عرف من عمل الأمين إرادته الغدر بأخيه والرمي بعهد الرشيد وراء ظهره، فقد أخذ العهدين من البيت الحرام ومزقهما تمزيقًا غير ناظر إلى ما وراء ذلك من العواقب الوخيمة في نظر الجمهور إذ ليس أعظم في نظر المسلم من انتهاك حرمة البيت المقدس ولا انتهاك أعظم من إفساد أمر دبر فيه وجعل البيت الحرام حارسًا عليه على أن الغدر في ذاته بقطع النظر عن ذلك كله قبيح وضار بحياة الأمة الأدبية فلا غرابة أن رأينا جمهور الأمة في صف أخيه.

ولما دخل هذا المدخل الوعر المسلك لم يسر فيه بشيءٍ من الحزم ولا بعـد النظر

الأمـــــــين ـــــــــــين

بل كان أول قائد ولاه حرب أهل خراسان أعدى عدو لهم من جربوه فوجدوه ظللًا عاتيًا يستحل أموالهم ويضرب أبشارهم وهو علي بن عيسى بن ماهان أمير خراسان في عهد الرشيد فكان ذلك مما زاد أهل خراسان جيدًا في محاربته والضربة الأولى مما يدخل الوهن والخذلان على المضروب ويزيد في حماسة الغالب وتفاؤله بالمستقبل.

ومع هذا الغلط كان الأمين مشتغلاً عن تدبير أمره بما كان فيه من اللهو والعبث شتان بين تدبيره وتدبير أخيه فبينا كان هو على هذا الطريق كان أخوه المأمون بمرو يجمع إلى مجلسه العلماء والفقهاء ويجلس معهم كما يجلسون ويتكلم معهم في الفقه والأدب والحديث حتى أشربت قلوبهم محبته ولا يخفى ما لهذا من التأثير في قلوب الجمهور.

يقال: إن محمداً لما تولئ وجه إلى جميع البلدان في طلب الملهين وضمهم إليه وأجرى لهم الأرزاق ونافس في ابتياع فره الدواب وأخذ الوحوش والسباع والطير وغير ذلك واحتجب عن إخوته وأهل بيته وقواده واستخف بهم وقسم ما في بيوت الأموال وما بحضرته من الجوهر في خصيانه وجلسائه ومحدثيه وحمل إليه ما كان في الرقة من الجوهر والخزائن والسلاح وأمر ببناء مجالس لمتنزهاته ومواضع خلوته ولهوه ولعبه بقصر الخلد والخيزرانية وبستان موسئ وقصر عبدويه وقصر المعلى ورقة كلواذى وباب الأنبار ونبارى والهوب وأمر بعمل خمس حراقات في دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس، وأنفق في عملها مالاً عظيماً فقال أبو نواس يمدحه:

سـخـر الله للأمين مطايا فـإذا مـا ركـابه سـرن برًا أسـدًا باسطًا ذراعـيـه يهـوي لا يعـانيـه باللجـام ولا السـو عـجب الناس إذ رأوك على صـو

لم تسخر لصاحب المحراب سار في الماء راكبًا ليث غاب أهرت الشدق كالح الأنساب طولا غمز رجله في الركاب رة ليث تمر مسر السسحاب

كيف لو أبصروك فوق العقاب حين تشق العباب بعد العباب معجلوها بجيئة وذهاب وأبقى له رداء الشبياب هاشمى مسوفق للصسواب

سبحوا إذ رأوك سرت عليه ذات زور ومنسر وجنا تسبق الطير في السماء إذا ما اسبارك الله للأمين وأبقسا ملك تقصر المدائح عنه

جميع ما وقفنا عليه من أخبار الأمين وسيره أنه كان يميل جدًّا إلى اللهو والغناء والشرب حتى أقعده ذلك عن التدبير لأموره هذا مع أنه ممتاز على بني العباس قاطبة بأنه هاشمي الأبوين ولكن ليس بحسن الأنساب تعلو الرجال وإنما علوها بحسن الفعال.

46 46 46

المام ون

## ١١٠٧ أمون

هو عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي. وأمه أم ولد اسمها مراجل ولد سنة ١٧٠ في اليوم الذي ولي فيه أبوه الخلافة. وولاه أبوه العهد وسنه ١٣ سنة بعد أخيه الأمين وضمه إلى جعفر بن يحيى وولاه خراسان وما يتصل بها إلى همذان ومنحه بمقتضى الشروط التي عقدها استقلالاً يكاد يكون تامًّا؛ ولما توفي أبوه لم يف له أخوه بعده بل أراد أن يقدم عليه في ولاية العهد ابنه موسى فأبى ذلك المأمون وكان من وراء ذلك الحرب الفظيعة التي قصصنا خبرها وهي التي انتهت بقتل الأمين في ٢٥ محرم سنة ١٩٨ (٥ سبتمبر سنة ١٨٨).

بويع المأمون بالخلافة العامة في ذلك التاريخ واستمر خليفة إلى أن توفي غازيًا بطرسوس في ١٩ رجب سنة ٢١٨ (١٠ أغسطس سنة ٢٨٣) فكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة أيام. أقام منها ببلاد خراسان من تاريخ ولايته إلى منتصف صفر سنة ٢٠٤ وهو تاريخ قدومه بغداد وأقام الباقي ببغداد حاضرة الخلافة العباسية، وكان يعاصره في بلاد الأندلس الحكم بن هشام ثالث أمراء بني أمية (١٨٠-٢٠٦).

ويعاصره في بلاد المغرب الأقصى إدريس بن إدريس بن عبد الله سنة (١٨٨ - ٢١٣) ثم ابنه محمد بن إدريس (٢١٣ - ٢٣١).

ويعاصره في إفريقية من بني الأغلب عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب (١٩٦ - ٢٠١) ثم ابنه زيادة الله بن إبراهيم فاتح صقلية (٢٠١ - ٢٢٣).

ويعاصره في فرنسا شارلمان صديق أبيه وقد توفي سنة ٨١٤ ثم لويز الأول الملقب باللين.

ويعاصره في القسطنطينية ليون الأرمني (٨١٣ ـ ٨٢٠) ثم ميخائيل الثاني الملقب بالتمتام ثاني مرة (٨٢٠ ـ ٨٢٩) ثم ابنه توفيل (٨٢٩ ـ ٨٤٢).

# الأحوال في المدة الأولى:

لما تم الأمر للمأمون بالعراق على يد القائدين العظيمين طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين كان الذي يدبر الأمر بمرو الفضل بن سهل الذي يرئ لنفسه الفضل الأكبر في تأسيس دولة المأمون فأراد أن يستفيد من هذه الدولة فيستأثر بنفوذ الكلمة فيها وليس يتم له ذلك والعراق بين يدي طاهر وهرثمة فأصدر أمرين على لسان المأمون.

أولهما بتولية الحسن بن سهل جميع ما افتتحه طاهر من كور الجبال وفارس والأهواز والبصرة والكوفة والحجاز واليمن. وكتب إلى طاهر أن يسلمه جميع ما بيده من الأعمال وأن يشخص إلى الرقة لمحاربة نصر بن شبث وولاه الموصل والجزيرة والشام والمغرب فلم يسع طاهرًا إلا أن يسمع ويطيع فسلم ذلك كله.

والأمر الثاني إلى هرثمة يأمره بالشخوص إلى خراسان فشخص، وبذلك خلا العراق من أسديه وأهل العراق من قديم عبيد القوة ولا سيما أنهم خارجون من ثورة وهيجان فكان من اللازم أن تظل تلك الأيدي المرهوبة حتى يستكين الناس ويخضعوا.

ولم يبق المأمون بعد ذلك بخراسان، هل كان الفضل بن سهل يريد أن يحول الخلافة الإسلامية أو رأى أن نفوذه الخلافة الإسلامية أو رأى أن نفوذه يضعف إذا حل الخليفة بغداد وبها الألسنة التي لا تمل الوشايات فخشي من ذلك على مركزم سواءً كان السبب في تخلفه هذا أو ذاك فقد نتج عن هذا التدبير مضار شديدة واضطرابات كادت ترجع ملك المأمون أثراً بعد عين.

شاع بالعراق بعد خروج طاهر وولاية الحسن بن سهل أن الفضل بن سهل قد غلب على المأمون وأنزله قصرًا حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قواده وأنه يبرم الأمور على هواه فغضب لذلك من كان بالعراق من بني هاشم ووجوه الناس وأنفوا من غلبة الفضل على المأمون واستخفوا بالحسن بن سهل وهاجت الفتن في الأمصار وأول فتنة كانت خروج محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن

المأم ون حرب

الحسن بن الحسن بن علي خرج بالكوفة وقام بأمر رجل كبير من رجال هرثمة بن أعين وهو أبو السرايا السري بن منصور الشيباني فاستولئ على الكوفة من يد نائب عاملها سليمان بن أبي جعفر المنصور فأرسل إليه الحسن بن سهل جيشًا يقوده زهير بن المسيب عشرة آلاف فهزمه أبو السرايا واستباح عسكره وأخذ ما كان معه من مال وسلاح ودواب وفي غد ذلك اليوم مات محمد بن إبراهيم فجأة وذلك يوم الخميس أول رجب سنة ١٩٩ فولئ أبو السرايا بدله غلامًا أمرد حدثًا وهو محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي وكان أبوالسرايا هو الذي ينفذ الأمور ويولي من رأى ويعزل من شاء وإليه الأمور كلها.

أرسل الحسن جيشًا ثانيًا بقيادة عبدوس بن محمد بن أبي خالد المروزي فتوجه إليه أبو السرايا وأوقع به وقعة في ١٧ رجب سنة ١٩٩ فقتله وأسر أخاه هارون واستباح عسكره وكانوا نحو أربعة آلاف رجل فلم يفلت منهم أحد.

انتشر بعد ذلك الطالبيون في البلاد وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة ونقش عليها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ عليها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوتَ ﴾ [الصف: ٤].

أفاق الحسن بن سهل من غفلته لما وجد قواده لا يغنون عنه شيئًا وكلما وجه أحدهم لحرب أبي السرايا عاد مهزومًا فوجه فكرته إلى هرثمة بن أعين مفضلاً إياه على طاهر بن الحسين وكان هرثمة قد توجه إلى خراسان مغاضبًا للحسن بن سهل وكان قد وصل حلوان فبعث إليه يسأله الانصراف إلى بغداد لحرب أبي السرايا فأبي فأعاد عليه الرسالة متلطفًا فأجاب وانصرف إلى بغداد فقدمها في شعبان سنة ١٩٩ وتهيأ للخروج إلى الكوفة وتهيأ معه جند اختاره فمر على المدائن واستولى عليها من يد عمال أبي السرايا ثم التقى الفريقان عند قصر ابن هبيرة فقتل من أصحاب أبي السرايا مقتلة عظيمة. ثم ألح عليه هرثمة بالحرب حتى لم يعد قادرًا على حماية الكوفة التي هي قاعدة أعماله فهرب عنها هو ومن معه من الطالبيين وسار إلى القادسية في محرم سنة ٢٠٠ ودخل هرثمة الكوفة معه من الطالبيين وسار إلى القادسية في محرم سنة ٢٠٠ ودخل هرثمة الكوفة

وأمن أهلها ولم يعرض لأحد منهم ثم بارحها مساء ذلك اليوم.

وترك أبو السرايا مكانه بالقادسية وسار حتى أتى السوس من بلاد فارس فلقيه هناك الحسن بن علي الباذغيسي المعروف بالمأموني فقاتله وهزمه واستباح عسكره وجرح أبو السرايا جراحًا شديدة فهرب مريدًا منزله برأس العين من الجزيرة فعثر به في الطريق هو ومن معه وجيء بهم إلى الحسن بن سهل وكان مقيمًا بالنهروان فضرب عنقه، وصلب جسده ببغداد. وكان بين خروجه بالكوفة ومقتله عشرة أشهر.

ثم أخذت البصرة من يد عاملها لأبي السرايا وهو زيد بن موسى بن جعفر وكان يقال له زيد النار لكثرة ما أحرق من دور البصرة. وكان إذا أتى برجل من المسودة كانت عقوبته عنده أن يحرق بالنار فأخذ أسيراً وأمن.

وكان للطالبيين في تلك الفتن أسوأ أثر بمكة والمدينة فإن أبا السرايا كان قد ولئ مكة حسين بن حسن بن علي بن الحسين بن علي وكان بها داود بن عيسى بن موسئ العباسي واليًا فلم يرض القتال في الحرم وخرج عن مكة فدخلها الحسين قبل مغرب يوم عرفة ولما تفرق الحاج من مكة جلس خلف المقام على نمرقة مثنية فأمر بثياب الكعبة التي عليها فجردت حتى لم يبق عليها من كسوتها شيء ثم كساها ثوبين من خز رقيق كان أبو السرايا وجه بهما معه مكتوب عليهما: «أمر به الأصفر بن أبي الأصفر أبو السرايا داعية آل محمد لكسوة بيت الله الحرام وأن يطرح عنه كسوة الظلمة من ولد العباس ليطهر من كسوتهم وكتب سنة ١٩٩١» ثم قسم الكسوة التي كانت على الكعبة بين أصحابه وعمد إلى ما في خزانة الكعبة من مال فأخذه ولم يسمع بوديعة عند أحد لبني العباس وأتباعهم إلا هجم عليه في داره فإن وجد من ذلك شيئًا أخذه وعاقب الرجل وإن لم يجد عنده شيئًا في داره فإن وجد من ذلك شيئًا أخذه وعاقب الرجل وإن لم يجد عنده شيئًا من بني العباس وأتباعهم حتى عم ذلك خلقًا كثيرًا وكان لهم دار اسمها دار من بني العباس وأتباعهم حتى عم ذلك خلقًا كثيرًا وكان لهم دار اسمها دار العباس يعذب فيها الناس حتى هرب منهم خلق كثير من أهل النعم فيتبعوهم

المأم ون المسون الممالية

بهدم دورهم وجعلوا يحكون الذهب الرقيق الذي في رءوس أساطين المسجد فيخرج من الأسطوانة بعد التعب الشديد قدر مثقال ذهب أو نحوه حتى عم ذلك أكثر أساطين المسجد الحرام وقلعوا الحديد الذي على شبابيك زمزم وخشب الساج فبيع بالثمن الخسيس.

وما زالوا على تلك الحال حتى بلغهم قتل أبي السرايا وأن من بالكوفة والعراق من الطالبيين قد طردوا فاجتمعوا إلى محمد بن جعفر الصادق وكان شيخًا وادعًا محببًا في الناس مفارقًا لما عليه أكثر أهل بيته من قبح السيرة وكان يروي العلم عن أبيه وطلبوا إليه أن يبرز شخصه ليبايعوه بالخلافة فأجاب بعد تردد وحشر إليه الناس فبايعوه طوعًا وكرهًا وسموه أمير المؤمنين فأقام على ذلك أشهرًا وليس له من الأمر إلا اسمه وابنه علي وحسين بن حسن أسوأ ما كانوا سيرة وأقبح ما كانوا فعلاً حتى تعدوا الأموال إلى الأعراض.

أراد الله أن يفرج عن أهل مكة ما هم فيه فقدم عليهم إسحاق بن موسى بن عيسى مقبلاً من اليمن فقاتل العلويين أيامًا ثم بارح مكة فلقيه البعث الذي أرسله هرثمة لتخليص مكة فعاد معهم وكان رئيس البعث ورقاء بن جميع فقاتلوا العلويين حتى هزموهم وطلب محمد بن جعفر الأمان له ولمن معه حتى يخرجوا من مكة ويذهبوا حيث شاءوا فأجيبوا ومهلوا ثلاثة أيام فلما انتهت دخلت الجنود العباسية مكة وذهب كل فريق من العلويين إلى ناحية .

أما في اليمن فكان قد خرج فيها إبراهيم بن موسئ بن جعفر وكان واليها إسحاق بن موسئ بن عيسى فلما سمع بإقبال إبراهيم ترك له صنعاء وإنصرف مقلداً عمه داود بن عيسى في مكة فاستولى إبراهيم على اليمن وكان يقال له الجزار لكثرة من قتل باليمن من الناس.

وفي موسم سنة • ٢٠٠ وجه بعض ولد عقيل بن أبي طالب من اليمن في جند كثيف ليحج بالناس وكان الذي ولي إمرة الحج من العباسيين أبا إسحاق بن الرشيد ومعه كثير من القواد فلما وصل العقيلي إلى بستان ابن عامر بلغه أمر من بمكة فتوقف بالبستان فمرت به قافلة من الحاج والتجار وفيها كسوة الكعبة وطيبها فأخذ أموال التجار وكسوة الكعبة وطيبها وقدم الحاج مكة عراة مسلبين بلغ أبا إسحاق أمر العقيلي فأرسل إليه أحد قواده فلقيه البستان فأسر أكثر من معه وهرب من هرب منهم يسعى على قدميه ورد إلى الحاج ما كان أخذ منهم وعاد بكسوة الكعبة ثم عاقب كلاً من هؤلاء الأسرى بعشرة أسواط وخلاهم فذهبوا يستطعمون الناس في الطريق حتى هلك أكثرهم جوعًا.

انتهت هذه الفتن العلوية التي عادت بالضرر على البلاد والعباد والفضل في انتهاء أمرها لهرثمة بن أعين القائد المحنك. ولما فرغ هرثمة من أداء تلك المهمة أراد أن يتوجه إلى المأمون بمرو ليطلعه على حقيقة الحال وما ينكره الناس عليه من استبداد الفضل بن سهل على أمره ولم يكن مما يروق في عين الفضل فأفهم المأمون أن هرثمة قد أفسد البلاد وأنه هو الذي دس إلى أبي السرايا حتى صنع ما صنع ولو شاء أن لا يفعل ذلك أبو السرايا ما فعل لأنه كان من ضمن جنوده.

وكان المأمون قد كتب لهرثمة كتبًا من الطريق ليرجع ويلي الشام والحجاز فأبى هرثمة أن يرجع حتى يرئ أمير المؤمنين ويبين له حقيقة الحال فكان ذلك مما زاد المأمون وحشة منه، ولما بلغ هرثمة مرو خشي أن يكتم المأمون خبر قدومه فضرب الطبول كي يسمعها المأمون فلما سمعها سأل فقالوا: هرثمة جاء يبرق ويرعد وظن هرثمة أن قوله المقبول فأدخل على المأمون وقد أشرب قلبه منه ما أشرب فلم يسمع منه كلمة، وأمر به فوجئ عنقه وديس بطنه وسحب بين يديه وقد تقدم الفضل إلى الأعوان بالتغليظ عليه والتشديد فمكث في حبسه أيامًا ثم دسوا إليه فقتلوه وقالوا: إنه مات. هكذا ذهب هذا القائد العظيم من غير جناية ضحية خبث البطانة.

ولما بلغ أهل بغداد ما صنع بهرثمة هاج الجند الحربية بها وثاروا على الحسن بن سهل فأخرجوا ولاته من بغداد واستخفوا بأمر المأمون ولم يكن عند الحسن ما يقدر به على عمل لضعفه وسوء رأيه. ثم عمد أهل بغداد إلى منصور بن المهدي

المأم ون المام

وطلبوا إليه أن يبايعوه بالخلافة ويخلعوا المأمون فأبئ ذلك عليهم فطلبوا إليه أن يكون عليهم أميرًا وأن يدعوا للمأمون وقالوا: لا نرضي بالمجوسي الحسن بن سهل ونطرده حتى يرجع إلى خراسان فقبل وتولى أمر بغداد إلا أنها على كل حال كانت خالية من جيش قوي يأخذ على أيدي المفسدين من أهلها فنتج عن ذلك الفساد الشديد فإن فساق الحربية والشطار الذين كانوا بها وبالكرخ أذوا الناس أذى شديدًا وأظهروا الفسق وقطع الطريق وأخذ الغلمان والنساء علانية من الطريق وكانوا يسألون الرجل أن يقرضهم أو يصلهم فلا يقدر على الامتناع وكانوا يجتمعون فيأتون القرئ فيكاثرون أهلها ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغير ذلك لا سلطان يمنعهم لأن السلطان كان يعتز بهم وكانوا بطانته فلا يقدر أن يمنعهم من فسق يرتكبونه وكانوا يجبون المارة في الطرق والسفن وعلى الظهر ويخفرون البساتين ويقطعون الطرق علانية ولا أحد يعدو عليهم رأئ الناس شدة هذا البلاء وضعف السلطان عن حمايتهم فقام صلحاء كل ربض وكل درب فمشي بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما في الدرب الفاسق والفاسقان إلى العشرة وقد غلبوكم وأنتم أكثر منهم فلو اجتمعتم حتى يكون أمركم واحدًا لقمعتم هؤلاء الفساق. فقام رجل من ناحية طريق الأنبار اسمه خالد الدريوش فدعا جيرانه وأهل محلته إلى أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأجابوه إلى ذلك وشد على من يليه من الفساق والشطار فمنعهم مماكانوا يصنعون فامتنعوا عليه فقاتلهم وهزمهم وأخذ بعضهم فضربهم وحبسهم ورفعهم إلى السلطان وكان لا يرى من حقه الاعتداء على السلطان.

ثم قام من بعده آخر اسمه سهل بن سلامة الأنصاري فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلق مصحفًا في عنقه ثم بدأ بجيرانه وبأهل محلته فأمرهم ونهاهم فقبلوا منه ثم دعا الناس جميعًا إلى ذلك الشريف منهم والوضيع بني هاشم ومن دونهم وجعل له ديوانًا يثبت فيه من أتاه منهم فبايعه على ذلك خلق كثير ثم طاف بغداد أسواقها وأرباضها ودروبها وطرقها ومنع كل من يخفر

ويجبي المارة وقال لا خفارة في الإسلام.

والخفارة: أن يأتي الرجل بعض أصحاب البساتين فيقول: بستانك في خفري أدفع عنه من أراده بسوء ولي في عنقك كل شهر كذا وكذا درهمًا فيعطيه ذلك شاء أم أبئ.

لم يكن سهل والدريوش على وفاق لأن مقصد الدريوش كان معاونة السلطان في القبض على أيدي المفسدين ولا يعيب عليه شيئًا ولا يقاتله ولا يأمره بشيء ولا ينهاه أما سهل فيظهر أنه كان ذا أطماع قال: إني أقاتل من خالف الكتاب والسنة سلطانًا كان أو سوقة فقد جعل نفسه بذلك فوق الجميع وكثرت أتباعه حتى خافه الولاة وخافه منصور بن المهدي الذي أقامه العراقيون أميرًا.

ونحن نرئ أن عمل هذين الرجلين وتكوين هذه الجمعية من أحسن ما يفكر فيه العقلاء في مثل ظروفهم لأن ذلك منع من وجود الفتنة الأهلية التي تقارن هذه المفاسد عادة.

كل ذلك كان والمأمون في مرو لا يصل إليه شيء من أخبار حاضرة الخلافة وقد حجبه الفضل بن سهل فلا يوصل إليه ما يشتهي .

ومما كان في تلك الآونة أن المأمون اختار لولاية عهده عليًا الرضا بن موسى ابن جعفر الصادق وهو الثامن من أئمة الشيعة الإمامية الاثنا عشرية وسماه الرضا من آل محمد وأمر جنده بطرح السواد شعار العباسيين ولبس ثياب الخضرة الذي اختاره شعاراً للدولة الجديدة وكتب بذلك إلى الآفاق ويغلب على الظن أن هذا من عمل الفضل بن سهل لأن الفرس يعجبهم أن يكون إمام المسلمين علويًا وطالما قاتلوا في سبيل رجوع السلطان إلى بني علي وهذه فرصة يأخذون فيها الخلافة من غير حرب ولا قتال وساعد على ذلك ما كان يراه المأمون نفسه من تفضيل علي على على غيره من الخلفاء الراشدين وأنه كان أحق بالخلافة منهم ولا نرئ ذلك على على أمون إلا من البيئة التي تربى فيها فإنه كان في أول أمره في حجر جعفر جعفر البرمكي ثم انتقل إلى الفضل بن سهل وكلهم ممن يتشيع فاختمرت عنده هذه

الماميون ـــون

الفكرة على غير ما كان عليه آباؤه.

بلغ ذلك أهل بغداد فاختلفوا فقال بعضهم نبايع ونلبس الخضرة وقال بعضهم لا نبايع ولا نلبس الخضرة ولا نخرج هذا الأمر من ولد العباس وإنما هذا دسيس من الفضل بن سهل فمكثوا على ذلك أيامًا وغضب ولد العباس من ذلك واجتمع بعضهم إلى بعض وتكلموا فيه وقالوا نولي بعضنا ونخلع المأمون واتفقوا أخيرًا على مبايعة إبراهيم بن المهدي عم المأمون بالخلافة وخلعوا المأمون وكان ذلك في أول المحرم سنة ٢٠٢ فتغلب إبراهيم مع أهل بغداد على الكوفة والسواد كله وعسكر بالمدائن وولى الجانب الشرقي من بغداد العباس بن الهادي والجانب الغربي إسحاق بن الهادي وتغلب على سهل بن سلامة المتطوع بعد أن تركه من

بلغت هذه الأحوال المأمون ويقال إن الذي أبلغه إياها علي الرضا ولي عهده فإنه أخبره بما فيه الناس من الفتنة والقتال منذ قتل أخوه وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من الأخبار وأن أهل بيته قد نقموا عليه أشياء فبايعوا لإبراهيم بن المهدي بالخلافة، فقال له المأمون: إنما بايعوه ليكون أميراً لهم يقوم بأمرهم على ما أخبره به الفضل، فأعلمه أن الفضل قد كذبه وغشه وأن الحرب قائمة بين إبراهيم بن المهدي والحسن بن سهل وأن الناس ينقمون عليه مكانه ومكان أخيه ومكاني ومكان بيعتك لي من بعلك وسمى له عدة من القواد يشهدون بما قال، فأحضرهم المأمون وسألهم فأخبروه بالخبر على وجهه بعد أن أعطاهم أماناً من الفضل بن سهل وأخبروه بما موّه عليه الفضل في أمر هرثمة وأن هرثمة إنما جاء ناصحاً ليبين له ما يعمل وأنه إن لم يتدارك الأمر خرجت الخلافة منه ومن أهل بيته وأن الفضل دس إلى هرثمة من قتله وأن طاهر بن الحسين قد أبلي في طاعته ما أبلي حتى إذا وطأ الأمر أخرج من ذلك كله وصير في زاوية من الأرض بالرقة قد حظرت عليه وأموط الملك ولم يجترئ عليه بمثل ما اجترأ به على الحسن بن سهل وأن الدنيا

قد تفتقت من أقطارها وسألوا المأمون الخروج إلى بغداد فإن بني هاشم والموالي والقواد والجنود لو رأوك سكنوا وفاءوا بالطاعة لك .

لما تحقق ذلك المأمون أمر بالرحيل إلى بغداد ولم يسلم هؤلاء القواد من شر الفضل بل عاقبهم بالحبس والطرد فراح علي الرضا إلى المأمون وأعلمه بما كان من ضمانه لهم فأعلمه أنه يداري ما هو فيه .

ارتحل المأمون من مروحتى سرخس وهناك شد قوم على الفضل بن سهل وهو في الحمام فضربوه بسيوفهم حتى مات وذلك في ٢ شعبان سنة ٢٠٢ فأخذ ضاربوه وهم أربعة من خدم المأمون فلما جيء بهم إليه قالوا: أنت أمرتنا بقتله فأمر بهم فضربت أعناقهم.

وسوابق العلة تؤكد أن صدورها كان بتدبير المأمون لأنه أحس بثقل يد الفضل عليه وبما كان من غشه له وأنه ما دام معه لا يرئ من أهل بغداد طاعة فاحتال بهؤلاء الخدم ثم قتلهم وبعث برءوسهم إلى الحسن بن سهل وعزاه وأخبره أنه صيره مكانه.

رحل المأمون من سرخس يوم عيد الفطر وكان هذا الرحيل سببًا لاختلاف القواد ببغداد على إبراهيم بن المهدي لأن السبب الذي من أجله خلعوا المأمون قد زال فاضطرب أمر إبراهيم ببغداد.

لما صار المأمون بطوس حدثت حادثة أخرى وهي وفاة علي الرضا ويتهمون المأمون بأنه سمه وليس عندنا من البراهين ما يؤكد هذه التهمة لأنه بقدر ما يقربها إرادة المأمون التقرب إلى أهل بغداد والعباسيين بالتخلص منه يبعدها ما كان مغروسًا في نفس المأمون من محبة آل أبي طالب وأنه صاهر علبًا وأن عليًا هو الذي أظهر له حقيقة ما كان يدور بالعراق من الفتن ولا يبعد عندي أنه من فعل بعض البطانة المأمونية ليخففوا عن المأمون اضطراب العباسيين ويخلصوا مما يعتقدونه شرًا وهو خروج الخلافة من آل العباس . وهناك كتب المأمون إلى بني العباس والموالي وأهل بغداد يعلمهم موت علي بن موسى .

رحل المأمون من طوس إلى الري وهناك تحبب إلى أهلها بإسقاط ألفي ألف

لمأم ون (۲۱۵)

درهم من خراجها. وكان كلما قرب من بغداد زاد الاضطراب على إبراهيم بن المهدي وقام القواد في وجهه حتى كتبوا إلى قائد من قواد الحسن بن سهل يطلبون إليه الحضور ليسلموا إليه بغداد فلم يلبث أن حضر وسلم له جند بغداد المدينة وأعلن خلع إبراهيم بن المهدي والدعوة للمأمون فاختفى إبراهيم ليلة الأربعاء الا ذي الحجة سنة ٢٠٣ فكانت أيامه كلها ببغداد سنة واحدة وأحد عشر شهرًا واثنى عشر يومًا.

ما زال المأمون ينتقل من منزلة إلى منزلة حتى وصل النهروان وهناك خرج إليه أهل بيته والقواد ووجوه الناس فسلموا عليه ووافاه طاهر بن الحسين من الرقة ؛ لأنه أمره بذلك وفي يوم السبت لأربع عشرة بقيت من صفر سنة ٢٠٤ دخل مدينة بغداد ولباسه ولباس أهله الخضرة أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم فلبس ذلك أهل بغداد وبنو هاشم أجمعون، ومكثوا على ذلك ثمانية أيام فتكلم في ذلك بنو هاشم وولده العباس خاصة وقالواله: يا أمير المؤمنين تركت لباس آبائك وأهل بيتك ودولتك ولبست الخضرة وكتب إليه في ذلك قواد أهل خراسان وسأله طاهر بن وكراهتهم لها قعد لهم وعليه ثياب خضر فلما اجتمعوا عنده دعا بسواد فلبسه ودعا بخلعة سوداء فألبسها طاهرًا ثم دعا بعدة من قواده فألبسهم أقبية وقلانس سودًا فلما خرجوا من عنده وعليهم السواد طرح سائر القواد والجند لباس الخضرة ولبسوا السواد وابتدأ من ذلك الوقت ملك المأمون الحقيقي .

#### المأمون ببغداد:

أشرقت شمس أبي العباس عبد الله المأمون بغداد حاضرة آبائه ومن ذلك الوقت ابتدأ ملكه الحقيقي وتجلت مزاياه العالية وأخلاقه التي لم يشابهه فيها أحد من أهل بيته وساس الأمة سياسة لين لا يشوبها ضعف وقوة لا يشوبها عنف وأخذت بغداد تستعيد نضرتها التي كانت لها في عهد أبيه وعظمت بها الحركة العلمية لما كان من ميل المأمون الشديد إلى تقوية تلك الحركة وسنبين ذلك في فصل خاص إن شاء الله بعد أن ننتهي من بيان الحالة الداخلية.

### الوزارة في عهد المأمون:

أول وزراء المأمون الفضل بن سهل وهو فارسي الأصل أسلم على يد المأمون سنة ١٩٠ ويقال: إن أباه سهلاً أسلم على يد المهدي والذي اختار الفضل للمأمون هو الرشيد بإشارة جعفر بن يحيى فكان مدبر أمره وهو ولي عهد ولما فعل الأمين ما فعل دبر الفضل أمر إرسال الجنود وتدبير ما يلزمهم فأرسل طاهر بن الحسين لمحاربة علي بن عيسى بن ماهان. ولما انتصر طاهر لقب الفضل ذا الرياستين وجعل له علماً على سنان ذي شعبتين وكتب على سيفه من جانب رياسة الحرب ومن الجانب الآخر رياسة التدبير وولاه المأمون في هذه السنة وهي سنة ١٩٦ على المشرق كله وجعل رياسة ثلاثة آلاف ألف درهم (نحو ستين ألف جنيه).

ولما تم للمأمون النصر بتدبيره استولي عليه حتى ضايقه ولما كان من أمر أهل بغداد ما كان دبّر المأمون عليه بسرخس من قتله وكان الفضل يتشيع حتى حمل المأمون على بيعة علي الرضا بولاية العهد من بعده فجنى بذلك على نفسه وعلى علي الرضا من بعده وكان الفضل بن سهل مولعاً بالنظر في النجوم ويقال: إن له إصابات كثيرة في أمور أنباً عنها قبل موقعها وجميع ما دبره في أمر المأمون مع أخيه يدل على فكر سديد ورأي محكم وكان مع ذلك جيد الكتابة حسن القول سخى اليد وقد مدحه كثير من شعراء عصره.

استوزر المأمون بعد وفاة الفضل بن سهل أحمد بن أبي خالد وأصله شامي مولئ لبني عامر بن لؤي وكان أبوه كاتبًا لعبيدالله كاتب المهدي أحضره المأمون بعد وفاة الفضل بن سهل وقال له: إني كنت عزمت ألا أستوزر أحدًا بعد ذي الرياستين وقد رأيت أن أستوزرك فقال: يا أمير المؤمنين اجعل بيني وبين الغاية منزلة يتأملها صديقي فيرجوها لي ولا يقول عدوي قد بلغ الغاية وليس إلا الانحطاط. فاستحسن المأمون كلامه واستوزره.

وكان أحمد هذا من خيار الوزراء يحب أن تخلص قلوب الرعية لإمامه فكان دائم المشورة بما يسر أنفسهم ويسل دفين الأحقاد من صدورهم ومن طريف ما

حصل منه مع المأمون أن المأمون ذكر يومًا عمرو بن مسعدة فاستبطأه وقال يظن أني لا أعرف أخباره وما يحبب إليه وما يعامل به الناس، وكان أحمد حاضرًا هذا المجلس فذهب إلى عمرو وأخبره الخبر. فراح عمرو إلى المأمون فلما دخل عليه وضع سيفه بين يديه وقال: يا أمير المؤمنين أنا عائذ بالله من سخطك ثم عائذ بك من سخطك يا أمير المؤمنين، أنا أقل من أن يشكوني أمير المؤمنين إلى أحد أو يسر لي ضغنًا يبعثه بعض الكلام على إظهاره ما يظهر منه فقال له: وما ذاك؟ فأخبره عمرو بما بلغه ولم يسم له المخبر فقال له المأمون: لم يكن الأمر كما بلغك وإنما كانت جملة من تفصيل كنت علي أن أخبرك به وإنما أخرج مني هذا الكلام معنى تجاريناه وليس لك عندي إلا ما تحب فليفرح روعك وليحسن ظنك وظهر في وجهه الحياء والخجل، فلما غدا أحمد على المأمون قال له: أما لمجلسي حرمة؟ فقال: يا أمير المؤمنين وهل الحرمة إلا لما فصل عن مجلسك فأخبره المأمون الخبر وأن بعض من حضر من بني هاشم هو الذي أفشى ما قاله المأمون فقال أحمد: أنا يا أمير المؤمنين أخبرت عمرًا لا أحدًا من بني هاشم والذي حملني على ذلك الشكر لك والنصح والمحبة لأن تتم نعمتك على أوليائك وخدمك أعلم أن أمير المؤمنين يحب أن يصلح له الأعداء والبعداء فكيف الأولياء والقرباء لا سيما مثل عمرو في دنوه من الخدمة وموقعه من العمل ومكانه من رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاء فيه سمعت أمير المؤمنين أنكر منه شيئًا فخبرته به ليصلحه ويقوم من نفسه أودها لسيده ومولاه ويتلافئ ما فرط منه ولا يفسده مثله ولا يبطل الغناء فيه وإنما كان يكون ما فعلت فيها لو أشعت سرًّا فيه قدح في السلطان أو نقض تدبير قد استتب فأما مثل هذا فما حسبته أن يكون ذنبًا على، فنظر إليه المأمون مليًّا وقال: كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال، ثم قال: أعد، فأعاد الثالثة.

ومن عيوب أحمد بن أبي خالد أنه كان شرهاً يتقرب إليه الناس بالمآكل لينالوا ما عنده من المصالح وكان المأمون يعرف ذلك منه فأجرى عليه كل يوم لمائدته ألف درهم لئلا يشره إلى طعام أحد من بطانته وكان مع هذا يشره إلى طعام الناس وتمتد عينه إلى هدية تأتيه وكان مع هذا أسي اللقاء عابس الوجه يهر في وجوه الخاص والعام غير أن فعله كان أحسن من لقائه وكان من عرف أخلاقه وصبر على مداراته نفعه وأكسبه.

ومن الغريب أن يتفق لشخص الشراهة إلى طعام الناس وكثرة العطايا التي كان يمنحها من خاص ماله وقد روى عنه أبو الفضل أحمد بن طاهر بن طيفور في «أخبار بغداد» أنه كان يقول: يهدى إلى الطعام فوالله ما أدرى ما أصنع به يهديه إلى صديق أستحى من رده عليه.

توفي أحمد بن أبي خالد في ذي القعدة سنة ٢١١ وصلىٰ عليه المأمون ولما دلي في حفرته ترحم عليه وقال: أنت والله كما قال القائل:

أخو الجد إن جد الرجال وشمروا وذو باطل إن كان في القوم باطل

استوزر المأمون بعده أحمد بن يوسف كان كاتبًا من خيرة الكتاب وأجودهم خطًا حتى قال له المأمون يومًا: يا أحمد لوددت أني أخط مثل خطك وعلي صدقة ألف ألف درهم، وكان يجيد الكتابة حتى كان المأمون إذا كان يتولى عمرو بن مسعدة ديوان الرسائل كان يكلف أحمد بن يوسف بكتابة الكتب التي يريد أن تشهر وتذكر وولاه المأمون ديوان السر وبريد خراسان وصدقات البصرة ولما مات أحمد بن أبي خالد استوزره مكانه وكان من بطانة المأمون من يحسد أحمد بن يوسف على الدرجة التي وصل إليها من المأمون فكادوا له المكايد حتى أقصوه عن قلبه.

وقد أردت أن أبين لحضراتكم الطريقة الدنيئة التي اتبعوها مع هذا الوزير الذي لم يجدوا فيه عيبًا من جهة عمله. كان المأمون يستدعي أحمد بن يوسف سحرًا لقضاء الأمور معه فقال أحد البطانة لخادم ممن يقوم على رأس المأمون إذا خص

المأمون أحمد بن يوسف بكرامة أو لون من الألوان فأعلمني وضمن له من أجل ذلك مالا.

دخل أحمد عند المأمون ذات يوم سَحَرًا وليس عنده أحد وكان تحت المأمون مجمرة عليها بيضة عنبر كان أمر بوضعها حين دخل أحمد ولم تكن النار قد عملت فيها إلا قليلاً فأراد أن يكرم بها أحمد ويؤثره بها فأمر بأن تنقل تحته فأخبر الخادم صاحبه بذلك وهو محمد بن الخليل بن هشام فلما دخل على المأمون سأله عما تقول العامة وما تتحدث به فكان مما أخبره به أن قال: انصرفت يومًا فمررت بمشرعة وأنا في الزلال (قارب) فسمعت سقاء يقول لآخر معه: ما رأيت كما يخبر ندماء هذا الرجل عنه فقال: ومن تعني؟ قال له: أمير المؤمنين، قال: وما ذاك؟ قال: انصرف من عنده أحمد بن يوسف فسمعته يقول لغلامه: ما رأيت أحدًا قط أبخل ولا أعجب من المأمون دخلت عليه اليوم وهو يتبخر فلم تتسع نفسه أن يدعو لي بقطعة بخور حتى أخرج القتار الذي كان تحته فبخرني به، فعرف المأمون الحديث وقال في نفسه: والله ما حضر هذا اليوم أحد فأتوهم فيه فعربًا من الضروب، وجفا أحمد بن يوسف وأزاله عن مرتبته.

استوزر المأمون بعده القاضي يحيئ بن أكثم التميمي كان من جملة العلماء الفقهاء الذين لهم قدم ثابتة في الحديث والفقه والأصول تولئ قضاء البصرة وسنه عشرون سنة ثم اتصل بالمأمون وصله به ثمامة بن أشرس العالم المتكلم الذي كان المأمون يثق به كثيراً فلما احتاج المأمون إلى من يوليه الوزارة عرضها على ثمامة فامتنع منها ووصف له يحيئ فاستوزره وولاه مع ذلك قاضي القضاة فكان إليه تدبير المملكة والقضاء وقلما اجتمعا في شخص، وكان يحيئ على مذهب العامة فكان إذا أراد المأمون شيئاً يخالف ما هم عليه احتال فيما يرجعه عنه.

أراد المأمون أن يعلن يومًا حل المتعة وهو شيء نهئ عنه عمر بن الخطاب فدخل عليه يحيى وهو متغير فسأله المأمون عن سبب تغيره فقال: غمٌ يا أمير المؤمنين لما

حدث في الإسلام وهو النداء بتحليل الزنى، قال: الزنى؟ قال: نعم المتعة زنى، قال: من أين؟ قال: نعم المتعة زنى، قال: من أين؟ قال: من كتاب الله وحديث رسول الله قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ ۚ المؤمنون: ٥٠٥] مَلُومِينَ ۚ المؤمنون: ٥٠٥]

يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين؟ قال: لا. قال: فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها؟ قال: لا. قال: فقد صار من يتجاوز هذين من العادين، وهذا الزهري يا أمير المؤمنين روئ عن عبد الله والحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيهما عن علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله علم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريها بعد أن كان قد أمر بها، فسأل المأمون عن حديث الزهري أهو محفوظ؟ فعلم أنه رواه مالك، فقال المأمون: أستغفر الله. وأمر فنودي بتحريم المتعة.

وكان يحيئ مع فقهه من أدهى الناس وأخبرهم بالأمور فصيحًا، جوابه على قدر سؤال سائله لقيه مرة رجل فقال: أصلح الله القاضي كم آكل؟ قال: فوق الجوع ودون الشبع، قال: فكم أضحك؟ قال: حتى يسفر وجهك ولا يعلو صوتك. قال: فكم أبكي؟ قال: لا تمل من البكاء من خشية الله تعالى. قال: فكم أخفي عملي؟ قال: ما استطعت. قال: فكم أظهر منه؟ قال: مقدار ما يقتدي بك البر الخير ويؤمن عليك قول الناس.

وكان يحيئ من المحدِّثين الذين يروئ عنهم الحديث وقد اتهم بهنات لم يثبتها الناقدون من أهل عصره قال طلحة بن محمد بن جعفر في حقه: يحيئ بن أكثم أحد أعلام الدنيا قد اشتهر أمره وعرف خبره ولم يستتر عن الكبير والصغير من الناس فضله وعلمه ورياسته وسياسته لأمره وأمر أهل زمانه من الخلفاء والملوك واسع العلم بالفقه كثير الأدب حسن المعارضة قائم بكل معضلة وغلب على المأمون حتى لم يتقدمه أحد من الناس جميعًا عنده. وكان المأمون بمن برع في العلوم فعرف من حال يحيئ بن أكثم وما هو عليه من العلم والعقل ما أخذه

المام ون المام

بمجامع قلبه حتى قلده قضاء القضاة وتدبير أهل مملكته فكانت الوزراء لا تعمل في تدبير الملك شيئًا إلا بعد مطالعة يحيي بن أكثم.

وذكر الخطيب في تاريخه أنه ذكر لأحمد بن حنبل رضي الله عنه ما يرميه الناس به فقال: سبحان الله من يقول هذا؟! وأنكر ذلك إنكاراً شديداً ذكر ذلك ابن خلكان في «تاريخه».

وقال الطيفوري في «تاريخ بغداد»: قال أحمد بن أبي طاهر: كان المأمون يحضر يحيى بن أكثم وهو يشرب فلا يسقيه ويقول: لو أراد يحيى أن يشرب ما تركته وربما وضعت الصَّحفة قدام المأمون فيها مطبوخ (نبيذ) ويحيى يأكل معه فيقول له المأمون: فيها مطبوخ إني لا أترك قاضي يشرب النبيذ.

ولم يذكر ابن طباطبا في كتابه «الفخري»: يحيى بن أكثم في عداد وزراء المأمون والظاهر من عبارة طلحة بن محمد التي أوردناها أنه كان بمنزلة مستشار للخليفة فيما يجري على أيدي الوزراء من الأعمال.

ولم يكن ختام أمره مع المأمون خيرًا فقد كان من ضمن وصية المأمون لأخيه المعتصم. ولا تتخذن بعدي وزيرًا تلقي إليه شيئًا فقد علمت ما نكبني به يحيئ بن أكثم في معاملة الناس وخبث سيرته حتى أبان الله ذلك منه في صحة مني فصرت إلى مفارقته قاليًا له غير راض بما صنع في أموال الله وصدقاته لاجزاه الله عن الإسلام خيرًا!.

ولولا هذه العبارة في وصية المأمون لم يكن وصل إلىٰ علمنا شيء مما كان بين المأمون ويحيىٰ بن أكثم في خاتمة الاتصال بينهما ثم رأيت في «مروج الذهب» أن المأمون سخط عليه سنة ٢١٥ وذلك بمصر وبعث به إلى العراق مغضوبًا عليه .

وقد طالت حياة يحيي بن أكثم حتى توفي في عهد جعفر المتوكل.

ومن وزراء المأمون أبو عباد ثابت بن يحيى بن يسار الرازي وهو الذي يقول فيه دعبل: أمـــر يدبره أبو عـــبـاد

أولى الأمور بضيعة وفساد

فقد كان مع كتابته وحذقه بالحساب أهوج محمقًا. وقد قيل للمأمون إن دعبلاً هجاك فقال: من أقدم على هجاء أبي عباد كيف لا يهجوني. وكان شديد الحدة سريع الغضب ربما اغتاظ من بعض من يكون بين يديه فرماه بدواته أو شتمه فأفحش.

ومن وزرائه أبو عبد الله محمد يزداد بن سويد وهو آخر وزرائه وأصل بيته من خراسان كانوا مجوسًا ثم أسلموا واتصلوا بالخلفاء، وسويد أول من أسلم منهم وخرج بنوه كتابًا ولا سيما محمد فإنه تأدب وبرع في كل شيء فاستوزره المأمون ومات وهو وزيره.

ولم يكن للوزراء في عهد المأمون كبير نفوذ بالأمور ولا استبداد بمصالح الدولة بل كانوا ينهون هذه المصالح مع المأمون نفسه ويظهر أن الحوادث السابقة في عهد الرشيد ومن قبله بل وفي أول عهد المأمون جعلت الخليفة ينظر أمور دولته بنفسه لئلا يستفحل أمر وزرائه فيكون من ذلك ما يخشاه من مثل ما حصل للفضل بن سهل ولجعفر بن يحيئ البرمكي وأهل بيته ولمن قبلهم من أمثالهم.

#### الأحوال الداخلية:

# العلويون وآثارهم في الدولة:

قدمنا ما كان من المأمون من اختياره لولاية عهده علي الرضا بن موسئ الكاظم وهو الثامن من أئمة الشيعة الإمامية الاثني عشرية واتخاذه الشعار الأخضر بدل الأسود وما ترتب على ذلك من الاضطراب في بغداد وقيام أبي السرايا والعلويين الذين قاموا من أجل قيامه في الأمصار الكبرئ ثم ما كان من وفاة علي الرضا بطوس وانتهاء فتنة أبي السرايا وسقوط جميع العلويين الذين خرجوا في ذلك الوقت بالبصرة والحجاز واليمن.

ونزع المأمون للشعار الأخضر بعد حلوله ببغداد وعودته إلى شعار أهل بيته وهو السواد.

وكان المأمون قد صاهر عليًا فزوجه ابنته ثم زوج محمد بن علي المعروف بالجواد وهو الإمام التاسع من أئمة الشيعة ابنته الأخرى ولم يكن من محمد هذا ما يريب المأمون وكان المأمون يعامل الطالبيين معاملة تناسب اعتقاده في فضل أبيهم إلى أن خرج في سنة ٢٠٧ باليمن من آل أبي طالب عبد الرحمن بن أحمد ابن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب فوجه إليه المأمون دينار بن عبد الله في جيش كثيف وكتب معه بأمانه فحضر دينار بن عبد الله الموسم وحج ولما فرغ من حجه سار إلى اليمن حتى أتى عبد الرحمن فبعث إليه بأمانه من المأمون فقبل ذلك ودخل ووضع يده في يد دينار فخرج به إلى المأمون فمنع المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه وأمر بأخذهم بلبس السواد.

ومع ذلك فقد جاء في وصيته لأخيه المعتصم وهو يجود بنفسه:

«وهؤلاء بنو عمك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم واقبل من محسنهم وصلاتهم فلا تغفلها في كل سنة عند محلها فإن حقوقهم تجب من وجوه شتى».

وبسبب اختلال الأمن في البلاد اليمنية ورسوخ التشيع فيها أراد المأمون أن يختار لولاية تهامة من يأخذ على أيدي المفسدين فيها فأشار عليه الحسن بن سهل برجل من ولد زياد بن أبي سفيان وهو محمد بن إبراهيم الزيادي فولاه إياها سنة ٢٠٣ فيوجه فحج ثم ذهب إلى اليمن ففتح تهامة واختط مدينة زبيد سنة ٢٠٤ وهي التي صارت حاضرة تهامة. وقد عظم أمر الزيادي بعد ذلك باليمن وصار كملك مستقل إلا أنه كان يخطب لبني العباس ويحمل إليهم الخراج والهدايا وطال ملكه إلى سنة ٢٤٥ ثم صار الملك في أبنائه ثم في مواليهم وموالي مواليهم

إلىٰ سنة ٥٥٣ وتعرف هذه الدولة بالدولة الزيادية وهي أول الدول استقلالاً باليمن.

وحال هذه الدولة يشبه حال دول الأغالبة في إفريقية فإن الرشيد ولاها إبراهيم بن الأغلب التميمي ليكون حاجزاً بين الخلافة العباسية وبين الأدارسة الذين بالمغرب الأقصى وكانت توليته إياها سنة ١٨٤ فعظم أمره وسار كملك مستقل إلا أنه يخطب للرشيد واستمر الملك في أعقابه إلى سنة ٢٩٦ وكان الأمير في عهد المأمون عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب (٢٩٦ ـ ٢٩١) ثم زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب ٣٢٦ وهو الذي فتح جزيرة صقلية من أيدي الروم.

فهاتان الدولتان أول الدول المتغلبة على أطراف بني العباس وأصل تكوينهم الخوف من الطالبيين وامتداد نفوذهم وذلك بعد أن اقتطع من الخلافة المغرب الأقصى للأدارسة والأندلس لبني أمية .

## إبراهيم بن المهدي:

قدمنا ما كان من بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدي إذ كان المأمون بمرو فلما شخص المأمون إلى بغداد وعلم بقدومه القواد الذي كانوا مع إبراهيم تركوه فلما رأى ذلك اختفى وظل مختفيًا ببغداد يتنقل من دار إلى دار إلى سنة ٢١٠ وفي تلك السنة أخذ. أخذه حارس أسود وهو متنقب مع امرأتين في زي امرأة فأعلم المأمون بخبره فأمر بالاحتفاظ به ثم دخل به عليه، فقال له: هيه يا إبراهيم، فقال: يا أمير المؤمنين ولي الثار محكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى ومن تناوله الاغترار بما مدلًه من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسه وقد جعلك الله فوق كل ذنب كما جعل كل ذي ذنب دونك فإن تعاقب فبحقك وإن تعف فبفضلك، قال: بل أعفو يا إبراهيم.

المأم ون المام ون

## فقال إبراهيم يمدحه:

يا خير من ذملت يمانية به وأبر من عبد الإله على التقى على الفوارع ما أطعت فإن تهج متيقظًا حذرًا وما يخشى العدا ملئت قلوب الناس منك مخافة بأبى وأمى فدية وبنيهما ما ألين الكنف الذي بوأتنى للصالحات أخا جعلت وللتقي نفسى فداؤك إذ تهضل معاذري أملأ لفضلك والفواضل شيمة فبذلت أفضل ما يضيق ببذله وعفوت عمن لم يكن عن مثله إلا العلو عن العقوبة بعد ما فرحمت أطفالأ كأفراخ القطا وعطفت آصرة على كما وعي الله يعلم ما أقول فإنها ما إن عصيتك والغواة تقودني حتى إذا قطعت حبائل شقوتي لم أدر أن لمثل جرمي غافراً رد الحسياة على بعد ذهابها أحسيساك من ولاك أطول مدة كم من يد لك لم تحدثني بها أسديتها عفوا إلى هنيئة

بعد الرسول لآيس أو طامع عينًا وأقرله بحق صادع فالصاب يمزج بالسمام الناقع نبهان من وسنات ليل الهاجع وتبيت تكلؤهم بقلب خاشع من كل معضلة وريب واقع وطنًا وأمرع رتعه للراتع وأبًا رءوفًا للفقير القانع وألوذ منك بفضل حلم واسع رفعت بناءك بالمحل اليافع وسع النفوس من الفعال البارع عفو ولم يشفع إليك بشافع ظفرت يداك بمستكين خاضع وعويل عانسة كقول النازع بعد انهياض الوني عظم الظالع جهد الألية من حنيف راكع أسبابها إلا بنية طائع بردى إلى حفر المهالك هائع فوقفت أنظر أي حتف صارعي ورع الإمام القادر المتواضع ورمى عسدوك بالوتين بقساطع نفسسي إذا آلت إلى مطامسعي فشكرت مصطنعًا لأكرم صانع

إلا يسيراً عند ما أوليتني إن أنت جدت بها علي تكن لها إن الذي قسم الخلافة حازها جمع القلوب عليك جامع أمرها

وهو الكثير لدى غير الضائع أهلاً وإن تمنع فأعدل مانع في صلب آدم للإمام السابع وحوى رداءك كل خير جامع

فذكر أن المأمون حين أنشده إبراهيم هذه القصيدة قال: أقول ما قال يوسف لإخسوته: ﴿لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ لإخسوته: ﴿لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

ومن الغريب أن المأمون قد اطلع قبيل ذلك على مؤامرة يقصد بها خلع المأمون وإعادة إبراهيم بن المهدي للخلافة ورئيس هذا الأمر إبراهيم بن محمد بن عبدالوهاب بن إبراهيم الإمام المعروف بابن عائشة.

وكان اطلاع المأمون على ذلك يوم السبت ٥ صفر سنة ٢١٠ والظفر بإبراهيم ابن المهدي ليلة الأحد ١٣ ربيع الآخر سنة ٢١٠، وقد انتقم المأمون من ابن عائشة انتقاماً شديداً فقد أمر أن يقام ثلاثة أيام في الشمس على باب دار المأمون ثم ضربه بالسياط ثم أمر بحبسه في المطبق وفعل قريباً من ذلك بمن كانوا معه وقد كتبوا للمأمون أسماء من دخل معهم في هذا الأمر من القواد والجند وسائر الناس فلم يعرض المأمون لأحد ممن كتبوا به ولم يأمن أن يكونوا قد قذفوا أقواماً برآء ثم أمر المأمون بعد ذلك بابن عائشة فقتل وصلب وهو أول مصلوب في الإسلام من بني العباس وقتل معه ثلاثة من رءوس المتآمرين وكان قتلهم في ١٤ جمادئ الآخر من تلك السنة.

## نصر بن شبث:

كان نصر بن شبث من بني عقيل يسكن يكسوم شمالي حلب وكان عربيًا شريفًا شهمًا، له في محمد الأمين هوئ فلما قتل الأمين غضب ولا سيما لما رأئ العنصر العربي قد انحط شأنه وصار معظم القواد والأمراء من غيرهم فأظهر المأم ون ون

الخروج على السلطان وكان ذلك أواخر سنة ١٩٨ وتغلب على ما جاوره من البلاد وملك سميساط واجتمع عليه خلق كثير من الأعراب وأهل الطمع وقويت نفسه وعبر الفرات إلى الجانب الشرقي وحدثته نفسه بالتغلب عليه فلما رأى الناس ذلك منه كثرت جموعه وزادت على ما كانت.

لما انتصر طاهر بن الحسين على الأمين وملك العراق ولى الحسن بن سهل على كل ما افتتحه وأمر أن يسلم ذلك إليه وأن يسير إلى الرقة لمحاربة نصر وولاه المأمون الموصل والجزيرة والشام والمغرب فسار طاهر إلى وجهه وأرسل إلى نصر يدعوه إلى الطاعة وترك الخلاف فلم يُجب فتقدم إليه طاهر ولقيه بنواحي يكسوم فاقتتلا هناك قتالاً عظيماً أبلى فيه نصر بلاء حسناً فكان النصر له وعاد طاهر إلى الرقة شبه المنهزم وكان قصارئ أمره حفظ تلك النواحي .

والظاهر أنه لم يكن جادًا في حرب نصر لأنه رأى نفسه جُرِّد مما فتحه من العراق وغيره ولم يتمتع بشيء مما جناه .

كان ذلك مما قوى أمر نصر حتى كثر جمعه وحصر حران بالجزيرة وأتاه نفر من شيعة الطالبيين فقالوا له: قد وترت بني العباس وقتلت رجالهم فلو بايعت لخليفة كان أقوى لأمرك. فقال: من أي الناس؟ فقالوا: نبايع لبعض آل علي بن أبي طالب. فقال: أبايع بعض أولاد السوداوات فيقول إنه خلقني ورزقني؟! قالوا: فنبايع لبعض بني أمية. قال: أولئك قوم قد أدبر أمرهم والمدبر لايقبل أبدًا ولو سلًم علي مدبر لاعداني إدباره وإنما هواي في بني العباس وإنما حاربتهم محاماة عن العرب لانهم يقدمون عليهم العجم ولما شخص المأمون إلى بغداد أمر طاهرًا أن يلقاه بها فترك الرقة واستخلف على الجيش ابنه عبد الله وأمره أن يقاتل نصرًا، فلما قدم طاهر ولاه المأمون خراسان وولى ابنه عبد الله من الرقة إلى مصر وأمره بالجد في محاربة نصر وحينذاك كتب طاهر إلى ابنه عبدالله ذلك الكتاب المشهور الذي جمع فيه كل ما يحتاج إليه الأمراء من الآداب والسياسة والحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم مما لا يستغني عنه أحد من ملك وسوقة

وهذا الكتاب قد تنازعه الناس وكتبوه وشاع أمره.

وبلغ المأمون خبره فدعا به فقرئ عليه فقال: ما أبقى أبو الطيب (يعني طاهراً) شيئاً من أمر الدنيا والدين والتدبير والرأي والسياسة وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكم وأوصى به وأمر فكتب به إلى جميع العمال والنواحي ذهب عبد الله إلى وجهه في محاربة نصر فجد في أمره وحصره وضيق عليه حتى مال إلى الأمان وفي ذلك الوقت ندب المأمون جعفراً بن محمد العامري ليؤدي إلى نصر رسالة فذهب إليه وهو بكفر عزون بسروج فأبلغه رسالة المأمون التي يطلب فيها منه ترك الحرب والجنوح إلى السلم فأذعن وشرط شروطاً منها ألا يطأ بساطه فأتى المأمون وأبلغه مطالب نصر فقال: لا أجيبه والله إلى نصر منها ألا يطأ بساطه فأتى المأمون وأبلغه مطالب نصر فقال: هذا الرسول إلى نصر فأنحبره فصاح بالخيل صيحة فجالت ثم قال: ويلي عليه هو لم يقو على أربعمائة فغدع تحت جناحه (يعني الزط) يقوئ على حلبة العرب.

لكنه مع جد عبد الله بن طاهر في حربه أجاب إلى التسليم وطلب الأمان فكتب له المأمون كتاب أمان فخرج إلى عبد الله بن طاهر وحينذاك هدم يكسوم وخربها ووجه نصر إلى المأمون فدخل بغداد في صفر سنة ٢١٠ وأنزل مدينة أبي جعفر ووكّل به من يحفظه.

وكان مقام عبد الله بن طاهر على حربه خمس سنين.

الزط:

الزط معرب (جت) قال عنهم ابن خلدون:

«هم قوم من أخلاط الناس غلبوا على طريق البصرة وعاثوا فيها وأفسدوا البلاد». اهـ.

وهم المعروفون بالنور أصلهم من هنود آسيا كانوا يسكنون شواطئ الخليج الفارسي تجمعوا واستولوا على طريق البصرة أيام الفتنة التي كانت بين الأمين المأه ون جون جون

والمأمون ولما استقر المأمون ببغداد بعث عيسى بن يزيد الجلودي لحربهم سنة ٢٠٥ ويظهر أنهم كانوا إذا أحرجتهم الجنود تفرقوا في تلك الفيافي.

فقد ذكر الطبري في حوادث سنة ٢٠٦ أن المأمون ولئ داود بن ماسجور محاربة الزط وأعمال البصرة وكُور دجلة واليمامة والبحرين ولم يذكرهو ولا متبعوه نتيجة فعله ولا فعل من قبله والظاهر أنهما لم يؤثرا أثراً فاصلاً بدليل ما ورد في عبارة نصر بن شبث: "إنه لم يقو على أربعمائة ضفدع تحت جناحه" وقد استمر أمرهم كذلك إلى سنة ٢١٩ في عهد المعتصم حيث وجه إليهم عجيف بن عنبسة أحد قواده وكانوا قد عاثوا في طريق البصرة فقطعوا فيها الطريق واحتملوا الغلات من البيادر بكسكر وما يليها من البصرة وأخافوا السبيل فاهتم عجيف بحربهم ليضربهم ضربة قاضية فعسكر بقرب واسط وسد الأنهار التي كان الزط يدخلون منها ويخرجون فحصرهم من كل وجه ولما أخذ عليهم طرقهم حاربهم وأسر ٥٠٥ رجل وقتل منهم في المعركة ٥٠٣ رجل فضرب أعناق الأسرئ وبعث برءوس جميعهم إلى المعتصم. ثم أقام بإزائهم ١٥ يومًا ظفر منهم فيها بخلق كثير وكان رئيس الزط رجلاً يقال له: محمد بن عثمان وكان صاحب أمره والقائم بالحرب سملق.

ومكث عجيف يقاتلهم فيما قيل تسعة أشهر ولم يزل يلح عليهم حتى طلبوا منه الأمان فأمنهم فخرجوا إليه في ذي الحجة سنة ٢١٩ على أنهم آمنون على دمائهم وأموالهم وكانت عدتهم ذكر ٢٧ ألفًا المقاتلة منهم ١٢ ألفًا وأحصاهم عجيف ٢٧ ألف إنسان بين رجل وامرأة وصبي ثم جعلهم في السفن وأقبل بهم حتى نزل الزعفرانية وأقام بها يومًا وعبأهم في زواريقهم على هيئتهم في الحرب معهم البوقات حتى دخل بهم بغداد يوم عاشوراء سنة ٢٢٠ فمروا على المعتصم على تعبئتهم ثم عبر بهم إلى الجانب الشرقي فدفعوا إلى بشر بن السميدع فذهب بهم إلى خانقين ثم نقلوا إلى الثغر إلى عين زربة .

وقد ذكر ابن الأثير في حوادث سنة ٢٤١ في عهد المتوكل أن الروم أغارت

44.

علىٰ عين زربة فأخلف من كان بها أسيراً من الزط مع نسائهم وذراريهم وذويهم.

### بابك الحرمى:

بين أذربيجان وأران في شمال بلاد الفرس كورة تدعى البذ يمر بها نهر الرس العظيم بهذه الكورة خرج بابك الذي امتدت فتنته زمنًا طويلاً في عهد المأمون والمعتصم وكان خروجه سنة ٢٠١ في عهد المأمون ومنتهاه سنة ٢٢١ في عهد المعتصم.

ولا بدلنا من شرح أحوال هذا الرجل وفئته وما كانوا عليه من الاعتقاد وما أثروه في دولة المأمون والمعتصم.

تمتاز البلاد الفارسية بكثرة المذاهب والاعتقادات الدينية سواء في ذلك ما كان قبل البعثة المحمدية وما بعدها ومن تلك الطوائف فرقة تسمئ الحرمية (بالحاء والراء المهملتين) كما جرئ عليه ابن النديم في فهرسه وهم صنفان:

الحرمية الأولون ويسمون المحمرة وصاحبهم مزدك القديم أمرهم بتناول اللذات والانعكاف على بلوغ الشهوات والأكل والشرب والمواساة والاختلاط وترك الاستبداد بعضهم على بعض ولهم مشاركة في الحرم والأهل لا يمتنع الواحد منهم من حرمة الآخر ولا يمنعه ومع هذه الحال فيرون أفعال الخير وترك القتل وإدخال الآلام على النفوس ولهم مذهب في الضيافات ليس هو لأحد من الأم إذا أضافوا الإنسان لم يمنعوه من شيء يلتمسه كائنًا ما كان، وعلى هذا المذهب مزدك الأخير الذي ظهر أيام قباذ بن فيروز وقتله أنوشروان وقتل أصحابه.

الصنف الثاني الحرمية البابكية ينسبون إلى صاحبهم بابك الحرمي وكان يقول لمن استغواه إنه إله وأحدث في مذاهب الحرمية القتل والغصب والحروب والمثلة ولم تكن الحرمية تفعل ذلك.

المامـــــون ــــون

هكذا ذكر ابن النديم ومنه يظهر وجه تسميتهم بالحرمية أما سائر المؤرخين فيقولون هم الخرمية (بالخاء المعجمة المضمومة والراء المفتوحة المسددة) قال أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني المروزي في كتاب «الأنساب» (الخرميّ) نسبة إلى طائفة من الباطنية يقال لهم الخرمدينية يدينون بما يريدون ويشتهون وإنما لقبوا بذلك لإباحتهم المحرمات من الخمر وسائر اللذات ونكاح ذوات المحارم وفعل ما يتلذذون به، فلما شابهوا في هذه الإباحة المزدكية من المجوس الذين خرجوا في أيام قباذ وأباحوا النساء كلهن وأباحوا سائر المحرمات إلى أن قتلهم أنو شروان بن قباذ قبل لهم بهذه المشابهة خرمدينية كما قيل للمزدكية .

وقال صاحب «القاموس»خرمة قرية بفارس منها بابك الخرميّ- ثم قال: وتخرم دان بدين الخرمية لأصحاب التناسخ والإباحة.

ومن ذلك يظهر أن ما جاء في فهرس ابن النديم تحريف.

نشأ بابك بن بهرام بقرية تدعى بلال أباد رستاق ميمتد ثم اتصل بجاويدان ابن سهرك ملك جبال البذ ورئيس من بها من الخرمية وكان جاويدان يرى منه فهمًا وشهامة وخبثًا ففر به إليه ولما أدركته منيته اجتهدت امرأته في أن يكون بابك مكانه في الملك فجمعت الخرمية وقالت لهم: إن جاويدان قال لي: إني أموت في ليلتي هذه وإن روحي تخرج من جسدي وتدخل بدن هذا الغلام خادمي وقد رأيت أن أملكه على أصحابي فإذا مت فأعلميهم ذلك وأن لا دين لمن خالفني فيه واختار لنفسه خلاف اختياري فقبلوا ذلك منها و تزوجت بابك.

أخذ بابك ومن معه في العبث والفساد وإخافة السبل وأول ما عرف ذلك من أمره كان سنة ٢٠١ والمأمون بمرو لم يبرحها إلى بغداد فلما شخص المأمون إلى بغداد عين أحد قواده يحيى بن معاذ لحرب بابك فكانت بينهما وقعة لم ينتصف فيها أحدهما من الآخر فاختار المأمون قائدًا آخر هو عيسى بن محمد بن أبي خالد فولاه أرمينية وأذربيجان ومحاربة بابك فنكب ثم وجه إليه صدقة بن علي المعروف بزريق وندب للقيام بأمره أحمد بن الجنيد الإسكافي فأسره بابك ثم وجه

إليه محمد بن حميد الطوسي فقتله بابك سنة ٢١٤ بهشتادسر وفض عسكره وقتل جمعًا كثيرًا ممن كان معه هكذا كان كلما أرسل لحرب بابك قائدًا لم يصنع شيئًا لمكان بابك الحصين وقوته الكبيرة وشدة تأثيره في قلوب الجمهور الذين كانوا معه.

وقد ذكر في حوادث سنة ٢١٨ دخول جماعة كثيرة من أهل الجبال من همذان وأصبهان وماسبذان ومهرجان قذق في دين الخرمية وتجمعوا فعسكروا في عمل همذان وذلك أول ولاية المعتصم فوجه إليهم الجنود وكان آخر عسكر وجه إليهم وجهه المعتصم مع إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وعقد له على الجبال فشخص إليهم وفض جموعهم وقتل في عمل همذان ستين ألفًا منهم وهرب سائرهم إلى بلاد الروم فقبلهم ملك الروم أحسن قبول وفرض لهم وزوجهم وصيرهم مقاتلة يستعين بهم في أهم أموره.

وكان من وصية المأمون لأخيه المعتصم حين أدركته المنية:

(والخرمية فاغزهم ذا جزامة وصرامة وجلد واكنفه بالأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة فإن طالت مدتهم فتجرد لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك واعمل في ذلك عملاً مقدماً النية فيه راجيًا ثواب الله عليه)، لذلك بذل المعتصم جهده في كسر شوكة بابك لئلا يمتد شر بدعته في البلاد الفارسية فاختار لحربه قائداً تركيًا من كبار قواده وهو حيدر بن كلوس الأشروسني المعروف بالأفشين (الأفشين لقب لملوك أشروسنة) وذلك سنة ٢٣٠ وقبل أن يخرج لوجهه وجه أبا سعيد محمد بن يوسف إلى مدينة أردبيل وأمره أن يبني الحصون التي خربها بابك فيما بين زنجان وأردبيل ويجعل فيها الرجال مسالح لحفظ الطريق لمن يجلب الميرة إلى أردبيل ففعل أبو سعيد ما أمره وأوقع بسرية أرسلها بابك للإغارة عليه وهذه أول مرة انهزم فيها لبابك جندٌ. ثم نظم البريد بينه وبين الجيش فجعل من سامرا إلى عقبة حلوان خيلاً مضمرة على رأس كل فرسخ فرس معه مجر مرتب فكان يركض بالخيل ركضاً حتى يؤديه من واحد إلى

واحد يدًا بيد، ومن حلوان إلى أذربيجان رتب في دواب المرج فكان يركض بها يومًا أو يومين ثم تبدل ويصير غيرها ويحمل عليها غلمان من أصحاب المرج كل دابة على رأس فرسخ وجعل لهم ديادبة على رءوس الجبال بالليل والنهار وأمروا أن ينفروا وإذا جاءهم الخبر فإذا سمع الذي يليه النعير تهيأ فلا يبلغ إلى صاحبه الذي نعر حتى يقف له على الطريق فيأخذ الخريطة منه فكانت الخريطة تصل من عسكر الأفشين إلى سامرا في أربعة أيام وأقل.

توجه الأفشين حتى أتى برزند فعسكر بها ورم الحصون فيما بين برزند وأردبيل بزوال قوادًا من قواده ببعض الحصون هناك لحراسة القوافل والسابلة وأطلق الأفشين عيونه وجواسيسه لتعرف الأخبار عن بابك، وأول وقعة كانت بينه وبين عسكر بابك بارشق أحد حصون الأفشين حيث خرج بابك ليقنص مالاً أرسله المعتصم مع أحد قواده فبلغ خبره الأفشين فخرج إليه سرًّا والتقيا على مقربة من الحصن فأتى جند الأفشين على جميع رجالة بابك وأفلت هو في نفر يسير ودخل موقان ومنها توجه إلى البذ وعاد الأفشين إلى عسكره ببرزند.

استمرت الحروب بين الأفشين وبابك مدة طويلة وكانوا لا يتحاربون إلا إذا انصرم الشتاء لمكان الثلوج الشديدة التي كانت تكسو رءوس الجبال وتمنع المشاة من التقدم إلى أن كان الربيع سنة ٢٣١ فسار الأفشين من مكانه يريد مهاجمة البذ وأخذه عنوة فسار محترساً وقد رتب أموره أدق ترتيب لما هو قادم عليه فاستعرت لظى الحرب بين الفريقين واستبسل كلاهما وانتهى الأمر باقتحام المسلمين البذ واستيلائهم عليه وقد أراد بابك الهرب وشرع فيه فأفسد عليه الأفشين تدبيره وسد عليه المسالك وأوقف عليها جنداً من جيشه وأخيراً قبض عليه وعلى أخيه عبد الله وعاد بهما الأفشين إلى سامرا كما أمره المعتصم ومعهما ١٧ رجلاً من أهل بيته ومن البنات والكتاب ٢٣ امرأة وكان يوم دخولهم سامرا يوماً مشهوداً ثم قتل بابك وصلب بسامرا وفعل مثل ذلك بأخيه عبد الله ببغداد.

وكان جميع من قتل بابك في عشرين سنة ٢٥٥٠٠ إنسان وغلب كثيرًا من

القواد الذين ذكرناهم وكان عنده من الأسرى الذين استنقذهم الأفشين ٢٦٠٠.

الخراج في عهد المأمون:

يمتاز عهد المأمون بوجود أثر تاريخي يدل على مقدر الجباية الخراجية من جميع الأقاليم التي دخلت تحت حكم الدولة العباسية وهو الثبت الذي نقله العلامة ابن خلدون في مقدمة تاريخه نقله عن كتاب جراب الدولة ولما في ذلك الثبت من الفائدة أحببنا أن ننقله عنه وها هو ذا:

| الجباية من العروض      | الجباية من الدراهم<br>والدنانير | الأقاليم       |
|------------------------|---------------------------------|----------------|
| ۲۰۰ حلة بخرانية        | ۲۷۸۰۰۰۰۰ درهم                   | السواد         |
| ۲٤٠ رطلاً من تين الختم | ۱۱۲۰۰ ۰۰۰ درهم                  | كسكر           |
|                        | ۲۰۸۰۰ ۰۰۰                       | كور دجلة       |
|                        | ٤٨٠٠ ٠٠٠                        | حلوان          |
| ۳۰ ،۰۰ رطل سکو         | 70                              | الأهواز        |
| ۳۰ ،۰۰ قارورة ماء ورد  |                                 |                |
| ۲۰۲۰۰ رطل زیت أسود     | 77                              | فارس           |
| ۰۰۰ ثوب متاع يماني     |                                 | :              |
| ۲۰ ،۰۰ رطل تمر         |                                 |                |
|                        | ٤٢٠٠٠٠                          | كرمان          |
| ١٥٠رطل عود هندي        | <b>{····</b>                    | مكران          |
| ۲۰۰ ثوب مهين           | 170                             | السند وما يليه |
|                        |                                 |                |

| الجباية من العروض   | الجباية من الدراهم<br>والدنانير | الأقاليم |
|---------------------|---------------------------------|----------|
| ۲۰ رطل من الفانيذ   | £ • • • • • •                   | سجستان   |
| ۲۰۰۰ نقرة فضة ۲۰۰۰  |                                 |          |
|                     |                                 |          |
| برذون ۱۰۰۰ رأس رقيق | ۲۸۰۰۰ ۰۰۰                       | خراسان   |
| ۲۰، ۲۰ ثوب متاع     |                                 |          |
| ۳۰ ،۰۰ رطل أهليلج   | 17                              | جرجان    |
| ۱۰۰۰ شقة إبريسم     | 1                               | قومس     |
| ۱۰۰۰ نقرة فضة       |                                 | طبرستان  |
| ٦٠٠ قطعة قرش طبري   | 74                              | والرويان |
| ۲۵۰ کساء ۵۰۰ ثوب    |                                 | ودنباوند |
| ۳۰۰ مندیل ۳۰۰۰ جام  | ۱۸۵۹۰۰ ۰۰۰ درهم                 | ما قبله  |
| ۲۰،۰۰ رطل عسل       | 17                              | الري     |
|                     |                                 |          |

| الجباية من العروض              | الجباية من الدراهم<br>والدنانير | الأقاليم          |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ۱۰۰۰ رطل رب الرمانين           | 117                             | همذان             |
| ۱۲ ،۰۰ رطل عسل                 |                                 |                   |
|                                | 1                               | ماها البصرة       |
|                                |                                 | والكوفة           |
|                                | £ • • • • • •                   | مًا سبذان والريان |
|                                | 77                              | شهر زور           |
| ۲۰۰۰ رطل عسل                   | 78                              | الموصل وما إليها  |
|                                | <b>{···</b>                     | أذربيجان          |
| ۱۰۰۰ رأس رقيق ۲۰۰۰             | 78                              | الجزيرة وما إليها |
| زق عسل ۱۰ بزاة ۲۰ کساء         |                                 | من عمل            |
| ۲۰ قسط محفور ۵۳۰ رطل رقم       |                                 | الفرات            |
| ١٠ ٠٠٠ رطل من المسايح السور ما | 18                              | أرمينية           |
| هي ۲۰۰ ارطل.                   |                                 |                   |
| سویج ۲۰۰ بغل ۳۰ مهرًا.         | ١٠٠٠ ٠٠٠                        | برقة              |
| ۱۲۰ بساط                       |                                 |                   |
|                                | 14                              | أفريقية           |
|                                |                                 |                   |
|                                | ۳۱۹۳۰ ۰۰۰ درهم                  | المجموع           |

لمأم ون المستون المستو

| الجباية من العروض | الجباية من الدراهم<br>والدنانير | الأقاليم                                                    |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۳۰ ۰۰۰ رطل زیت    |                                 | قنسرين<br>دمشق<br>الأردن<br>فلسطين<br>مصر<br>اليمن<br>اليمن |
|                   | ۳۸۱۷ ۰۰۰ دینار                  | المجموع                                                     |

فمجموع الخراج من الدراهم ٢٠٠٠ ٢١٩ درهم و٢٠٠٠ دينار ومن العروض ما ذكر أمام كل إقليم وإذا قوم بلغ شيئًا كثيرًا، كان هذا كله يرد إلى بغداد حاضرة الخلافة ويتصرف فيه الخليفة فيدفع منه أرزاق وزرائه وعماله وحاشيته ويصرف منه في الحوادث التي تعرض للدولة من تجهيز الجيوش والباقي بعد ذلك كثير يهب منه ما شاء لمن شاء وذلك مقدار وافر يدور معظمه في الحاضرة الكبرئ فيزيدها سعة ورخاء وترفًا.

ومن نموذج ما كان يصرف على أيدي الخلفاء ما رواه الطيفوري في «أخبار بغداد» أنه ورد على المأمون وهو بالشام ٠٠٠ ، ٠٠ درهم حمله إليه المعتصم من خراج ما يتولاه فخرج المأمون وأصحابه ينظرون إلى ذلك المال فقال ليحيى ابن أكثم: يا أبا محمد ينصرف أصحابنا هؤلاء الذين تراهم الساعة إلى منازلهم خائبين وننصرف نحن بهذه الأموال قد ملكناها دونهم إنا إذًا للئام ثم دعا محمد

ابن يزداد (وزيره) فقال: وقّع لآل فلان بألف ألف ولآل فلان بمثلها فما زال كذلك حتى فرق ٠٠٠ ٢٤ ورجله في الركاب ثم قال: ادفع الباقي إلى المعلى يعطي جندنا قال راوي الخبر: فجئت حتى قمت نصب عينيه فلم أرد طرفي عنها لا يلحظني إلا يراني بتلك الحال فقال: يا أبا محمد وقّع لهذا بخمسين ألف درهم من الستة الآلاف الألف لا يختلس ناظري قال: فلم تأت ليلتان حتى أخذت المال. وهذا عطاء كثير ولكن الوارد أكثر.

#### الجيش:

ظهور الدولة العباسية على أيدي أهل خراسان والموالي جعل لهؤلاء شأنًا عظيمًا في الدولة ومقامًا لا ينقص عن مقام العرب في اعتزاز الدولة بهم فكان القواد العظام من أهل خراسان ومن العرب. وقيام دولة المأمون بأهل خراسان زاد مالهم في تلك الدولة وبقدر ما زادهم نقص من شأن العرب حتى لم يعد من العرب قائد معروف كما كان في عهد المنصور والمهدي والرشيد وصار معظم المرتزقين من الجند إنما هم من أهل خراسان والأبناء وصار معظم الاعتماد عليهم وظهرت أسماء قواد من عناصر أخرى من أتراك ما وراء النهر.

روى الطيفوري أنه تعرض رجل للمأمون بالشام مراراً فقال: يا أمير المؤمنين انظر لعرب الشام كما نظرت إلى عجم خراسان، قال: أكثرت علي يا أخا الشام والله ما نزلت قيسًا عن ظهور الخيل إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد، وأما اليمن فوالله ما أحببتها ولا أحبتني قط، وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفياني وخروجه فتكون من أشياعه، وأما ربيعة فساخطة على الله مذ بعث الله عز وجل نبيه على من مضر ولم يخرج اثنان إلا خرج أحدهما شاربًا. اعزب فعل الله بك وهذا تصريح عظيم من المأمون وهو يدل على أن تلك القوة العربية التي كان العالم الإسلامي يحس بوجودها وتخشى الخلفاء سطوتها وانحرافها قد اتضعت فاجترأ خليفة المسلمين أن يجهر بمثل هذا القول على ملأ من الناس ولما كان جيش الدولة هو الذي يدل على حقيقة أمرها كان من الواضح أن الدولة ليس

المأم ون المسون المستون المستو

لها من العربية إلا اللغة أما العصبية العربية للعنصر العربي فقد أشرفت على الإمحاء.

## القواد العظام في عهد المأمون:

أكبر من اشتهر في عهد المأمون بقيادة الجيوش ويمن النقيبة والصيت طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق بن ماهان . كان جده رزيق مولى طلحة بن عبيد الله المعروف بطلحة الطلحات الخزاعي والي سجستان من مسلم بن زياد بن أبيه إلى خراسان ولا ندري أكان مولى إسلام أم مولى عتاقة ويغلب على الظن أنه مولى إسلام أسلم على يده فانتسب إلى قبيلته ولذلك كان يقال له الخزاعي وكانوا بقرية تدعى بوشنج من أعمال مرو وبها ولد طاهر بن الحسين سنة ١٥٩ وكان جده مصعب بن رزيق واليًا عليها وعلى هراة وكان قبل ذلك كاتبًا لسليمان بن كثير الخزاعي داعية بني العباس .

نشأ طاهر ببوشنج شهماً شجاعاً أديباً وأول ما أحيا ذكره الخالد أعمالُه العظيمةُ التي قام بها في قواد الكتائب الخراسانية لحرب الأمين والجيوش العراقية فظفر ظفراً عظيماً كما قدمنا وقاد الخلافة للمأمون مذللة فاشتهر ذكره وطار صيته إلا أن الفضل بن سهل نفس عليه أن ينفرد بتلك الشهرة فحمل المأمون على تنحيته عن العراق وإرساله إلى الجزيرة لحرب نصر بن شبث، ولما شخص المأمون إلى بغداد ومات الفضل في الطريق أمر المأمون طاهراً أن يلقاه ببغداد فعرف له تلك السابقة وأحله المنزلة التي تليق به وولاه الجزيرة والشرط وجانبي بغداد ومعاون السواد.

كان الذي يتولئ خراسان في ذلك الوقت غسان بن عباد فبلغ المأمون أن عبدالرحمن المطوعي جمع جمعًا بنيسابور ليقاتل بهم الحرورية بغير أمر والي خراسان فتخوفوا أن يكون ذلك لأصل عمل عليه وأن يكون بدء نار يستطير شرارها إذا لم تتدارك برجل قوي الشكيمة ناهض العزم يتولئ أمر خراسان ولم يكن بالحضرة من يماثل طاهر فاختاره المأمون لذلك وولاه من حلوان إلى أقصى عمل المشرق، فتوجه إلى ولايته وساسها أحسن سياسة وأعظم شهادة له ما ذكره

الطيفوري عن يحيئ بن أكثم عن المأمون أنه كان يقول: ما حابئ طاهر في جميع ما كان فيه أحداً ولا مالاً أحداً ولا داهن ولا وهن ولا ونئ ولا قصر في شيء وفعل في جميع ما ركن إليه ووثق به فيه أكثر مما ظن به وأمله وأنه لا يعرف أحداً من نصحاء الخلفاء وكفاتهم فيمن سلف عصره ومن بقي في أيام دولته على مثل طريقته ومناصحته وغنائه وإجزائه قال: وكان يحلف على صدق ما يقول في ذلك مجتهداً مؤكداً لليمين على نفسه.

وكان لطاهر استقلال بحكم خراسان يؤدي الخراج عن عمله وعليه والي بريد يكتب إلى المأمون بأخباره قالوا كان طاهر يتمنى أن يخطب على منبر مرو فوليها سنة ٢٠٥ وخطب بهم في سنة سبع ولم يصلِّ بهم إلا ذلك اليوم فإنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ولم يدع للمأمون فكتب والي البريد إلى المأمون بذلك وفي تلك الليلة أصابته حُمّى وحرارة فوجد ميتًا على فراشه فكتب صاحب البريد بوفاته ولا نحسب ما ظن بطاهر من أنه أراد خلع المأمون حقًا فإنه لم يكن هناك داع إلى ذلك مطلقًا.

وقد استمر مُلك البيت الطاهري بخراسان من سنة ٢٠٥ إلى سنة ٢٥٩ حيث سقطت على يد يعقوب بن الليث الصفار وهي أول الدول استقلالاً بالمشرق وأحسنها علاقة بدولة الخلافة ببغداد والسبب في دوام هذا التحسن أن آل طاهر كان لهم مع خراسان ولاية الشرطة ببغداد ومن أجل ذلك كان الاتصال دائماً بين مرو وبغداد.

### عبد الله بن طاهر:

ولد عبد الله سنة ١٨٢ في خلافة الرشيد ونشأ نشأة مجيدة وكان عمره حين سطع نجم والده في حوادث المأمون نحو ١٦ سنة فتربئ في كنف المأمون فخرج شهماً نبيلاً أديبًا وكان المأمون يحبه حبًا جمًا ولاه حرب نصر بن شبث بعد انصراف أبيه عن ذلك الوجه فقام بما أمر به خير قيام ورد نصراً إلى الطاعة بعد أن حصره وضيق عليه وكان مع قيامه بذلك خليفة لأبيه طاهر في الشرط وأعمال

المأم ون المنام

بغداد فاستخلف على ذلك عمه إسحاق بن إبراهيم بن مصعب.

ولما فرغ من أمر نصر أمره المأمون أن يسير إلى مصر لاضطراب كان فيها من فتنة عبيد الله بن السري أمير مصر وفتنة جالية الأندلسيين بالإسكندرية فذهب إليها واستنزل عبيد الله بن السري من معاقله بعد أن أذله وأجلى الأندلسيين عما غلبوا عليه.

قال يونس بن عبد الأعلى أحد علماء الحديث من أهل مصر: قدم علينا من قبل المشرق فتى حدث ـ يعني عبد الله بن طاهر ـ والدنيا عندنا مفتونة قد غلب على كل ناحية من بلادنا غالب والناس منهم في بلاء فأصلح الدنيا وأمن البريء وأخاف السقيم واستوثقت له الرعية بالطاعة .

وكتب إليه أحمد بن يوسف وزير المأمون إذ ذاك يهنئه بذلك الفتح:

«بلغني أعز الله الأمير ما فتح الله عليك وخروج ابن السري إليك فالحمد لله الناصر لدينه، المعز لدولة خليفته على عباده، المذل لمن عند عنه وعن حقه ورغب عن طاعته، ونسأل الله أن يظاهر له النعم ويفتح له بلدان الشرك، والحمد لله على ما وليك به مذ ظعنت لوجهه فإنا ومن قبلنا نتذاكر سيرتك في حربك وسلمك ونكثر التعجب لما وفقت له من الشدة والليان في مواضعهما ولا نعلم سائس جند ورعية عدل بينهم عدلك ولا عفا بعد المقدرة عمن آسفه وأضغنه عفوك ولقلما رأينا ابن شرف لم يلق بيده متكلاً على ما قدمت له أبوته ومن أوتي حظًا وكفاية وسلطانًا وولاية لم يخلد إلى ما عفا له حتى يخل بمساماة ما أمامه ثم لا نعلم سائسًا استحق النجاح لحسن السيرة وكف معرة الأتباع استحقاقك وما يجيز أحد ممن قبلنا أن يقدم عليك أحداً بهوى عند إلحاقه والنازلة المتصلة فليهنك منة الله ومزيده ويسوغك الله هذه النعمة التي حواها لك بالمحافظة على ما به تمت لك من التمسك بحبل إمامك ومولاك ومولى جميع المسلمين وملاك وإيانا بالعيش ببقائه، وأن تعلم أنك لم تزل عندنا وعند من قبلنا مكرمًا مقدمًا معظمًا بالعيش ببقائه، وأن تعلم أنك لم تزل عندنا وعند من قبلنا مكرمًا مقدمًا معظمًا وقد زادك الله في أعين الخاصة والعامة جلالة وبجالة فاصبحوا يرجونك

لأنفسهم ويعدونك لأحداثهم ونوائبهم وأرجو أن يوفقك الله لمحابه كما وفق لك صنعه وتوفيقه، فقد أحسنت جوار النعمة فلم تطغك ولم تزدد إلا تذللاً وتواضعًا فالحمد لله على ما أنالك وأبلاك وأودع فيك والسلام».

وكتب له المأمون كتابًا وكتب في أسفله:

أخي أنت ومصولاي ومن أشكر نعصماه فما أحببت من أمر ومصا تكره من شيء فصاني لست أرضاه لك الله على ذاك الله لك الله

ولما عاد إلى مصر سنة ٢١٢ ولاه المأمون الجبال وأرمينية وأذربيجان لمحاربة بابك وصادف أنه مات بعد خروج طلحة بن طاهر بن الحسين فولاه المأمون مكانه واستمر واليًا بها حتى مات سنة ٢٣٠ في عهد الواثق.

## العلم في عهد المأمون:

كان عهد المأمون من أرقى عهود العلم في العصر العباسي وذلك لأمرين:

الأول: أن المأمون نفسه قد اشتغل بالعلم وأمعن فيه حينما كان بمرو فقد جالس كثيرًا من العلماء وأخذ عنهم جملة صالحة من العلوم الدينية كالحديث والتفسير والفقه واللغة العربية فكان لذلك محبًّا للعلم ولازدياد نشره.

الثاني: ما كان من الأمة نفسها إذ ذاك حيث وجد فيها شوق إلى العلم والبحث وكثرة العلماء في كل مصر من أمصار المسلمين كما سنبينه فتوافق رأي الإمام واستعداد الأمة فكان من وراء ذلك ما نقصه من تقدم حركة العلم ورفعة بغداد.

العلوم التي نريد بيان حالها نوعان: علوم دينية وعلوم عقلية.

أما العلوم الدينية: فمنها ما يرجع لأصل الدين وهو علم الكلام أو التوحيد ومنها ما يرجع إلى أحكام الأعمال وهي الفقه وأصوله وأدلة تلك الأحكام من القرآن والحديث:

ظهر في ذلك الوقت جمهور من فطاحل العلماء ورؤساء المتكلمين توغلوا في البحث في أصول الدين والعقائد وحكّموا في البحث عقولهم فأنتج لهم ذلك اعتقادات تخالف ما عليه عامة المسلمين وجمهور علمائهم المعروفين بأهل الحديث وهم الذين يستمدون آراءهم من النصوص السمعية كتاب أو سنة أو أثر من آثار السلف وكان أول ما نشأ ذلك الخلاف في مدينة البصرة وامتد منها إلى بغداد.

وجد بالبصرة واصل بن عطاء الغزال ثم عمرو بن عبيد الذي كان المنصور يحبه ويفضله على جميع معاصريه من العلماء حتى قال فيه:

كلكم يشي رويداً كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد

ولما مات رثاه ولم يسمع بخليفة رثي من دونه سواه .

ثم أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف وإبراهيم بن سيار النظام وبشر بن غياث المريسي وعمرو بن بحر الجاحظ وثمامة بن أشرس وغيرهم من رءوس الاعتزال وأصحاب الآراء والاقوال وكانوا يتكلمون في كثير من مسائل أصول الدين وأهم هذه المسائل التي خالفوا فيها جمهور أهل الحديث:

(۱) مسألة القدر وأفعال العباد فكانوا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة لهم لا لله ومن أجل ذلك يستحقون عليها الثواب والعقاب وأن المقصود بالقضاء والقدر ما يمنحه الله لعباده من التوفيق والخذلان ويقابل ذلك رأي العامة أن أفعال العباد مخلوقة لله ليس للعباد منها إلا جريانها على أيديهم وهذا ما أطلقوا عليه اكتساب العباد.

(٢) صفات الله تعالى فقد نزه المعتزلة الله عن ثبوت صفات قائمة بذاته من القدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام وقالوا: إن الله قادر بذاته والذي أداهم إلى ذلك الخوف من تعدد القدماء ويقابل ذلك قول العامة إن الله قدير بقدرة وهي صفة قائمة بالذات ليست عين الذات ولا غيرها.

وتفرع عن ذلك قولهم في القرآن أهو قديم لأنه صفة لله جل ذكره كما تقوله العامة أم هو حادث مخلوق لله كسائر المخلوقات لأنه ليس بصفة لله بل يخلق الله هذه الحروف والأصوات في جسم محدث يسمعه النبي منه وهذا عندهم هو الوحي.

وهاتان المسألتان أهم ما كان يدور فيه النزاع بين المعتزلة وفقهاء العامة .

وكما كان الاختلاف قد ظهر في أصول الدين التي تشابه ما ذكرنا كان قد ظهر في الفقه الذي هو أحكام أفعال العباد فكان من أئمة الفقهاء أهل حديث وأهل رأي كما بيناه في تاريخ التشريع ووجد من كل من الفريقين علماء أجلاء وفقهاء عظام اعترف لهم الناس بالتقدم ونحوا نحوهم في التشريع واقتدوا بهم، منهم من سبق عصر المأمون كأبي حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه ومنهم من كان في أول عصره كالشافعي محمد بن إدريس الذي توفي في السنة التي دخل فيها المأمون بغداد.

والفرق بين هؤلاء في اختلافهم وبين أولئك أن المستنبطين من الفقهاء كانوا لا ينكر بعضهم على بعض نتائج استنباطهم بل كانوا يرون أن كل مجتهد مكلف أن يعمل بنتيجة اجتهاده وليس له أن يقلد غيره فقد سوغ بعضهم لبعض الاجتهاد أما المختلفون في أصول الدين فكانوا على غير ذلك كل فرقة ترى النقص في الأخرى وربما تلعنها فأهل الحديث يقولون عن المعتزلة إنهم مبتدعة فارقوا ما عليه سلف الأمة وماتدل عليه الأخبار والآثار، وأولئك يقولون عن أهل الحديث إنهم عامة يتخذون ما يظهرون به حلية لينفقوا أمام العامة وربما نالوا منهم أكثر من ذلك.

وكان هناك اختلافات أخرى ظهر القول فيها وهي مسألة الخلافة ومن يستحقها بعد رسول الله على فكان الجمهور يرى أن الخلفاء الراشدين مرتبون في الاستحقاق ترتيبهم في تولي الخلافة ومن ورائهم أصناف الشيعة يرون أن عليًا هو أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله على شم يستحقها من بعده أولاده وهم

المام ون ون

مختلفون في الحكم على من سبق عليًا من الخلفاء فمنهم الغالي ومنهم الهين القول يرى أنهم أخذوا ما ليس لهم ولكن ولوا فعدلوا فلا محل لانتقاصهم ووجد بسبب ذلك شيعتان مختلفتان الإمامية والزيدية ثم تشعبت الطرق بكل من الفرقتين فوجد من كل منهما مذاهب وآراء.

ولم يكن قبل المأمون لأصحاب المذاهب المخالفة لما عليه العامة حرية البحث وإظهار الآراء بل كانوا يخشون بأس العامة ولم تكن لهم قوة من الخلفاء يرتكزون عليها لأن الخلفاء كانوا كذلك يراعون العامة لأن القوة فيها فلما جاء المأمون رأئ أن يجمع إليه العلماء من المتكلمين والفقهاء وأهل الحديث ويجعل لهم مجالس للمناظرة ويظهر أنه كان يرمي إلى أن يتفق هؤلاء العلماء على رأي فيما يلقى عليهم من المسائل ليحمل الجمهور على ذلك الرأي وتتفق كلمة الأمة ولا سيما فيما يتعلق بجباحث أصول الدين ومباحث الإمامة.

## قال الطيفوري في «تاريخ بغداد»:

قال التغلبي: سمعت يحيئ بن أكثم يقول: أمرني المأمون عند دخوله بغداد أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل العلم من أهل بغداد فاخترت له من أعلامهم أربعين رجلاً وأحضرتهم وجلس لهم المأمون فسأل عن مسائل وأفاض في فنون الحديث والعلم فلما انقضى ذلك المجلس الذي جعلناه للنظر في أمر الدين قال المأمون: يا أبا محمد كره هذا المجلس الذي جعلناه للنظر طوائف من الناس بتعديل أهوائهم وتزكية آرائهم فطائفة عابوا علينا ما نقول في تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وظنوا أنه لا يجوز تفضيل علي إلا بانتقاص غيره من السلف والله ما أستحل أو قال: ما أستجيز أن أنتقص الحَجاج فكيف السلف الطيب؟

وإن الرجل ليأتيني بالقطعة من العود أو بالخشبة أو بالشيء الذي لعل قيمته لا تكون إلا درهمًا أو نحوه فيقول: إن هذا كان للنبي على أو قد وضع يده عليه أو شرب فيه أو مسه وما هو عندي بثقة ولا دليل على صدق الرجل إلا أني بفرط النية والمحبة أقبل ذلك فأشتريه بألف دينار وأقل وأكثر ثم أضعه على وجهي

وعيني وأتبرك بالنظر إليه وبمسه فأستشفي به عند المرض يصيبني أو يصيب من أهتم به كصيانتي نفسي وإنما هو عُود لم يفعل هو شيئًا ولا فضيلة له يستوجب بها المحبة إلا ما ذكر من مس رسول الله على له فكيف لا أرعى حق أصحابه وحرمة من قد صحبه وبذل ماله ودمه دونه وصبر معه أيام الشدة وأوقات العسرة وعادى العشائر والعمائر والأقارب وفارق الأهل والأولاد واغترب عن داره ليعز الله دينه ويظهر دعوته؟ يا سبحان الله! والله لو لم يكن هذا في الدين معروفًا لكان في الأخلاق جميلاً وإن من المشركين لمن يرعى في دينه من الحرمة ما هو أقل من هذا معاذ الله مما فطن به الجاهلون.

ثم لم ترض هذه الطائفة بالعيب لمن خالفها حتى نسبته إلى البدعة في تفضيله رجلاً على أخيه ونظيره ومن يقاربه في الفضل وقد قال الله جل من قائل: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ ﴾ [الإسراء:٥٥]، ثم وسع لنا في جهل الفاضل من المفضول فما فرض علينا ذلك ولا ندبنا إليه إذ شهدنا لجماعتهم بالنبوة فمن دون النبيين من ذلك بعد إذ شهدلهم بالعدالة والتفضيل أمر لو جهله جاهل رجونا أن لا يكون اجترح إثمًا، وهم لم يقولوا بدعة فيمن قال بقول واحد من أصحاب النبي ري وشك الآخر واحتج في كسره وإبطاله في الأحكام في الفروج والدماء والأموال التي النظر فيها أوجب من النظر في التفضيل فيغلط في مثل هذا أحديعرف شيئًا أو له روية أو حسن نظر أو يدفعه من له عقل بل معاند يريد الإلطاط أو متبع لهواه ذاب عن رياسة اعتقدها، وطائفة قد اتخذ كل رجل منهم مجلسًا اعتقد به رياسة لعله يدعو فئة لضرب من البدعة ثم لعل كل رجل منهم يعادي من خالفه في الأمر الذي قدعقد به رياسة بدعة ويشيط بدمه وهو قد خالفه من أمر الدين بما هو أعظم من ذلك إلا أن ذلك أمر لا رياسة له فسالمه عليه وأمسك عنه عند ذكر مخالفته إياه فيه فإذا خولف في نحلته ولعلها مما وسع الله في جهله أو قد اختلف السلف في مثله فلم يعاد بعضهم بعضًا ولم يروا في ذلك إثمًا فلعله يكفر مخالفه أو يبدعه أو يرميه بالأمور التي حرمها الله عليه من المشركين دون المسلمين بغيًا عليهم وهم المترقبون الفتن الراسخون فيها لينتهبوا أموال الناس ويستحلوها بالغلبة وقد حال العدل بينهم وبين ما يريدون يزأرون على الفتنة زئير الأسد على فرائسها، وإني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا بتوفيق الله وتأييده ومعونته على إتمامه سببًا لاجتماع هذه الطوائف على ما هو أرضى وأصلح للدين. إما شاك فيتبين ويتثبت فينقاد طوعًا وإما معاند فيرد بالعدل كرهًا.

وروي أيضًا عن بشر المريسي قال: حضرت عبد الله المأمون أنا وثمامة ومحمد بن أبي العباس وعلي بن الهيثم فتناظروا في التشيع فنصر محمد بن أبي العباس الإمامية، ونصر علي بن الهيثم الزيدية وجرئ الكلام بينهما إلى أن قال محمد لعلي: يا نبطي ما أنت والكلام، فقال المأمون وكان متكثًا فجلس وقال: الشتم عي والبذاءة لؤم إنا قد أبحنا الكلام وأظهرنا المقالات فمن قال بالحق حمدناه ومن جهل ذلك وقفناه ومن جهل الأمرين حكمنا فيه بما يجب فاجعلا بينكما أصلاً فإن الكلام فروع فإذا افترعتم شيئًا رجعتم إلى الأصول.

فيستفاد من هذين الخبرين أمور جديدة بإمعان النظر . .

(1) أن المأمون أباح الكلام وأظهر المقالات لدرجة قلما تجدها أمة وما ظنك بخليفة عباسي تناظر في مجلسه اثنان في الإمامية فينصر أحدهما الإمامية والثاني الزيدية وهذان المذهبان كلاهما إن صحا يذهبان بما في أيدي آل العباس من الإمامة ولم يمنعه ذلك من ترك حرية القول لهم.

(٢) أن طوائف من الناس عابت ذلك على المأمون لأنه علم منه الموافقة على بعض آراء تخالف رأي العامة كما كان مذهبه في تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سائر الخلفاء واتهموه بسبب ذلك بما هو منه بريء وهو انتقاص غيره من الصحابة وقد دافع المأمون عن نفسه في ذلك بما يغلب على الظن أنه صادق فيه.

(٣) أن المأمون كان يرى في علماء وقته أنهم إنما كانوا ينكرون ما ينكرون في الآراء التي كانت لهم سبب رياسة ولو كانت تافهة لا يترتب عليها في الدين أثر، ويغفرون لمن خالفهم في الأمور الجسيمة التي تترتب عليها الآثار العظيمة ما دامت لا ترتبط بشيء مما يعتقدون به رياسة عند العامة.

(٤) أن المأمون كان يظن أنه بمجلس المناظرة هذا يتوصل إلى إزالة الخلاف بين العلماء فيما اختلفوا فيه فإن الشاك يتبين أو يتثبت والمعاند يكره.

وهذا الذي فعله المأمون أول تجربة وآخرها لأنه لم يفكر أحد ممن قبله في مثل هذا ولما انتهت تجربته بالفشل لم يعد أحد الخلفاء إلى مثله.

كانت قوة فقهاء العامة محكمة العرى؛ لأن العامة كانت تجلهم وتحترم آراءهم كما أن الفقهاء كانوا يحوطون معتقدات الجمهور ويقفون ضد من يعلن مخالفتها، أدت المناقشات الكثيرة التي كانت بين يدي المأمون إلى أنه كان يرئ بعض آراء المعتزلة لا كلها فإنه لم يكن قدريًا.

روى الطيفوري عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم اليزيدي أنه سمع ثمامة يقول: إن المأمون عامي لتركه القول بالقدر، وإنما الذي صار إليه من آرائهم القول بخلق القرآن وأظهر رأيه ذلك سنة ٢١٢ وكان يظن كما قدمنا أنه متى أعلن رأيه للعلماء وفقهاء الأمة يجيبوه إلى إعلان رضاهم به، فكانت النتيجة عكس ما ظن فإنهم تكلموا فيه وقالوا: إنه مبتدع وغلا بعضهم في ذلك فقال بكفر من رأى خلق القرآن وبذلك تجسمت هذه المسألة التي لم تكن تستحق تجسيماً إذا نظر إليها بشيء من التدقيق ولم تكن هناك أشياء أخرى غير المسألة العلمية توسع مسافة الخلف بين المأمون ومن شايعه وبين فقهاء الجمهور.

مرت سنوات أربع والخُلف يتسع والكلام من الفريقين في الآخر يزيد حتى كانت سنة ٢١٨ فرأى المأمون أن يستعين بسلطانه في رد الفقهاء إلى رأيه حتى لا يكون معترفًا بفشله فيما شرع فيه فكتب كتابًا وهو غاز إلى إسحاق بن إبراهيم عامله على بغداد (محافظها) بين فيه أن واجبه بصفته إمامًا للمسلمين أن يجتهد

في إقامة الدين ثم ذكر ما عليه الجمهور من حشو الرعية وسفلة العامة من الجهالة بالله حتى ساووا بينه وبين ما أنزل من القرآن فأطبقوا على أنه قديم مع النصوص الدالة على خلاف ذلك ثم قال: ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولهم ونسبوا أنفسهم إلى السنة وفي كل فصل من كتاب الله قصص من تلاوته مبطل لقولهم ومكذب دعواهم يرد عليهم قولهم ونحلتهم.

ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل الحق والدين والجماعة وأن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرقة، فاستطالوا بذلك على الناس وغروا به الجهال حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله والتقشف لغير الدين إلى موافقتهم عليه ومواطأتهم على سييء أرأتهم تزينًا بذلك عندهم وتصنعًا للرياسة والعدالة فيهم، فتركوا الحق إلى باطلهم، واتخذوا دين الله وليجة إلى ضلالتهم فقبلت بتزكيتهم لهم شهادتهم ونفذت أحكام الكتاب بهم على دغل دينهم ونغل أديهم وفساد نياتهم ويقينهم وكان ذلك غايتهم التي إليها جروا وإياها طلبوا في متابعتهم والكذب على مولاهم، وبعد أن أعطاهم ما يستحقون على رأيه من مثل هذه القوارع قال لإسحاق: فاجمع من بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدئ والنجاة فمرهم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس ومسألتهم عن علمهم في القرآن وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث ولم يره والامتناع من توقيعها عنده واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك ثم أشرف عليهم وتفقد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص للتوحيد واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله، وكتب في شهر ربيع الأول سنة ٢١٨.

وكتب إلى إسحاق أن يُشخِص إليه سبعة نفر من كبار مشايخ الجمهور منهم محمد بن سعد كاتب الواقدي ويحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن إبراهيم الدورقي فأشخصوا إليه فامتحنهم وسألهم عن خلق القرآن فأجابوا جميعًا أن القرآن مخلوق فأشخصهم إلى مدينة السلام وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره فشهر أمرهم وقولهم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث فأقروا بمثل ما أجابوا به المأمون فخلي سبيلهم.

وكتب المأمون إلى إسحاق كتابًا ثانيًا زاد فيه على الكتاب الأول قال فيه في صفة من خالفوه: وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال بهذه المقالة حظًا في الدين ولا نصيبًا من الإيمان واليقين ولا يرى أن يحل أحد منهم محل الثقة في أمان ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق في قول ولا حكاية ولا تولية شيء في أمر الرعية.

فجمع إسحاق نحو ثلاثين رجلاً من هؤلاء العلماء وهذا نموذج من أجوبتهم لإسحاق:

قال لبشر بن الوليد: ما تقول في القرآن؟ فقال: قد عرفت مقالتي لأمير المؤمنين غير مرة، قال: فقد تجد من كتاب أمير المؤمين ما قد ترئ، قال: أقول القرآن كلام الله، قال: لم أسألك عن هذا أمخلوق هو؟ قال: الله خالق كل شيء، قال: أما القرآن شيء؟ قال: هو شيء، قال: فمخلوق هو؟ قال: ليس بخالق، قال: ليس أسألك عن هذا أمخلوق هو؟ قال: ما أحسن غير ما قلت لك وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه وليس عندي غير ما قلت لك.

وقال لعلي بن أبي مقاتل: ما تقول يا علي؟ قال: قد سمعت كلامي لأمير المؤمنين في هذا غير مرة وما عندي غير ما سمع، فقال له: القرآن مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله، قال: لم أسألك عن هذا، قال: هو كلام الله، وإن أمرنا أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا.

وقال لأبي حسان الزيادي القرآن مخلوق هو؟ قال: القرآن كلام الله، والله خالق كل شيء وما دون الله مخلوق وأمير المؤمنين إمامنا وبسببه سمعنا عامة المأم ون المام

العلم وقد سمع ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم وقد قلده الله أمرنا فصاريقيم حجنا وصلاتنا ونؤدي إليه زكاة أموالنا ونجاهد معه ونرئ إمامته إمامة وإن أمرنا ائتمرنا وإن نهانا انتهينا وإن دعانا أجبنا، قال: القرآن مخلوق هو؟ فأعاد عليه حسان مقالته، قال: إن هذه مقالة أمير المؤمنين، قال: قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأمر بها الناس ولا يدعوهم إليها وإن أخبرتني أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول قلت ما أمرتني فإنك الثقة المأمون عليه فيما أبلغتني عنه من شيء فإن أبلغتني عنه بشيء صرت إليه، قال: ما أمرني أن أبلغك شيئًا، قال: قد يكون قوله كاختلاف أصحاب رسول الله على الفرائض والمواريث ولم يحملوا الناس عليها.

وكان إسحاق يكتب مقالة كل قائل فلما أتم امتحانهم جميعًا أرسل إلى المأمون نتيجة الامتحان ولما رأى المأمون هذه المحاولة منهم غاظه ذلك وكتب في شأنهم كتابًا ثالثًا قرع فيه أولئك العلماء أشد التقريع وذكر كل واحد منهم بما يعلمه فيه من النكوب عن الجادة في عمله أو خلقه كأنه يعرف دخائل كل منهم معرفة خبير فمن ذلك قوله:

وأما الذيال بن الهيثم فأعلمه أنه كان في الطعام الذي كان يسرقه في الأنبار، وفيما يستولي عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبي العباس ما يشغله وأنه لو كان مقتفيًا آثار سلفه وسالكًا مناهجهم ومحتذيًا سبيلهم لما خرج إلى الشرك بعد إيانه.

وأما الفضل بن غانم فأعلمه أنه لم يقف أمير المؤمنين على ما كان منه بمصر وما اكتسب من الأموال في أقل من سنة وما شجر بينه وبين المطلب بن عبد الله في ذلك فإنه من كان شأنه شأنه وكانت رغبته في الدنيا والدرهم رغبته فليس بمستنكر أن يبيع إيمانه طمعًا فيهما وإيثارًا لعاجل نفعهما وأنه مع ذلك القائل لعلي بن هشام ما قاله والمخالف له فيما خالفه فيه، فما الذي حال به عن ذلك ونقله إلى غيره.

وأما الفضل بن الفرخان فأعلمه أنه حاول بالقول الذي قاله في القرآن أخذ الودائع التي أودعها إياه عبد الرحمن بن إسحاق وغيره تربصًا بمن استودعه وطمعًا في الاستكثار لما صار في يده ولا سبيل عليه عن تقادم عهده وتطاول الأيام به، فقل لعبد الرحمن بن إسحاق لا جزاك الله خيرًا عن تقويتك مثل هذا وإيمانك إياه وهو معتقد للشرك منسلخ عن التوحيد.

وأما محمد بن حاتم وابن نوح والمعروف بأبي معمر فأعلمهم أنهم مشاغيل بأكل الرباعن الوقوف على التوحيد وأن أمير المؤمنين لو لم يستحل محاربتهم في الله ومجاهدتهم إلا لإربائهم وما نزل به كتاب الله في أمثالهم لاستحل ذلك، فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شركًا وصاروا للنصارئ مثلاً؟

وأما سعدويه الواسطي فقل له: قبح الله رجلاً بلغ به التصنع للحديث والتزين به والحرص على طالب الرياسة فيه أن يتمنى وقت المحنة فيقول بالتقرب بها متى يمتحن فيجلس للحديث.

وأما المعروف بسجادة وإنكاره أن يكون سمع ممن كان يجالس من أهل الحديث وأهل الفقه القول بأن القرآن مخلوق، فأعلمه أنه في شغله بإعداد النوى وحكه لإصلاح سجادته وبالودائع التي دفعها إليه علي بن يحيى وغيره ما أذهله عن التوحيد وألهاه، ثم سله عما كان يوسف بن أبي يوسف ومحمد بن الحسن يقولانه إن كان شاهدهما وجالسهما.

وقد ذكرمثل ذلك في غير هؤلاء، وخلاصة ما يطلب في هذا الكتاب أنه ذكر رجلين هما بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدي أمره أن يستتيبهما فإن تابا أشهر أمرهما وإلا ضرب أعناقهما، أما من عداهما فإن لم يقولوا بخلق القرآن حملهم جميعًا موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين.

وقال في ختام هذا الكتاب: وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا في خريطة بندارية ولم ينتظر به اجتماع الكتب الخرائطية معجلاً به تقربًا إلى الله عز وجل بما أصدر من الحكم ورجاء ما اعتمد وإدراك ما أمل من جزيل ثواب الله عليه فأنفذ

المأم ون المحام ون

لما أتاك من أمر المؤمنين وعبجل إجبابة أمير المؤمنين بما يكون منك في خريطة بندارية مفردة عن سائر الخرائط لتعرف أمير المؤمنين ما يعملونه إن شاء، وكتب سنة ٢١٨.

فأحضرهم إسحاق مرة ثانية وسألهم فأجابوا جميعًا أن القرآن مخلوق ما عدا أربعة منهم فأمر بهم فشدوا في الحديد وفي اليوم الثاني أعاد عليهم المحنة فأجابه واحد من الأربعة فأطلقه وفي اليوم الثالث فعل كذلك فأجابه ثان وبقي اثنان صمما على عدم الإجابة وهما أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح فوجه بهما إسحاق إلى طرسوس، وبعد ذلك ورد كتاب من المأمون على إسحاق يقول له فيه: إن سليمان بن يعقوب صاحب الخبر كتب إليه أن بشر بن الوليد تأول الآية التي أنزلها الله تعالى في عمار بن ياسر: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ الله عنى الله عز وجل بهذه الآية من كان معتقد الايمان مظهر الإيمان فليست هذه له، الإيمان مظهر الشرك فأما من كان يعتقد الشرك مظهر الإيمان فليست هذه له، فأشخصهم جميعًا إلى طرسوس ليقيموا بها إلى خروج أمير المؤمنين من بلاد الروم فأشخصهم جميعًا ولما وافوا الرقة بلغتهم وفاة المأمون فأقامهم والي الرقة بها ثم أعيدوا إلى مدينة السلام.

هذه كانت النتيجة لما شرع فيه المأمون وهي نتيجة تضاد ما قصده من تأليف القوم وجمعهم على رأي واحد فيما اختلف فيه من المسائل وقد كبر الخلاف في مسألة من أهون المسائل وأيسرها حلاً، ولكن المأمون قال: إن أصغر المسائل متى كان أساساً لنحلة أو سببًا لرياسة فإن الخلاف يعظم بسببه أما أعضل الأمور فإن الخلاف الشديد لا يجد إليه سبيلاً إذا لم يكن أساساً لنحلة أو سببًا لرياسة وهذا يكاد يكون صحيحًا، ومع اعترافنا بأن الخلاف لا محل له في هذه المسألة لا نرئ للمأمون حقًا وهو سلطان الأمة أن يصادرها فيما تعتقد على الشكل الذي سنه مما بيناه.

وليعلم أن جميع الذين تهاونوا مع المأمون في مسألة القرآن أهمل المحدثون

أمرهم وأنزلوا رتبتهم وعدوا ذلك عيبًا من عيوبهم وقد كاد إمام المحدثين البخاري يصيبه أثر من آثار هذه النكبة فإن فريقًا من العلماء رأى أن يفصل بين لفظ القرآن ومعناه فكان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق وكان البخاري ممن يقول بذلك فاضطهده محمد بن يحيئ الذهلي إمام المحدثين بنيسابور حتى خرج البخاري عنها خوفًا من العامة أن تبطش به وكذلك ترك مسلم بن الحجاج مجلس محمد بن يحيئ من أجل ذلك فإنه لما سمع محمدًا يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فلا يقربن مجلسنا، أخذ كساءه وخرج.

أما الذين وقفوا في المحنة وثبتوا على آرائهم ولم يتساهلوا فإنهم استحقوا من العناية والتكريم ما لا مزيد عليه والعَلَم المفرد فيهم هو الإمام أحمد بن حنبل فإن هذه الحادثة شرفته بين القوم شرفًا عظيمًا .

ولم يكتف المأمون بما كان منه في حياته بل أوصى إلى أخيه المعتصم الذي استخلفه من بعده بأن يسير بسيرته في القرآن فلم يجد المعتصم بدًا من أن يتبع هذه الوصية مع أنه لم يكن له في ميدان العلم كبير جولة ولكن وصية أخيه وبقاء رءوس الاعتزال بجانبه جعلاه يتشدد في الأمر فأحضر أحمد بن حنبل وعرض عليه أن يقول كما قال غيره من العلماء فصمم على إنكار أن يكون القرآن مخلوقًا ولم يثنه عن ذلك ما لقيه من الضرب والتعذيب في مجلس المعتصم نفسه وكان أحمد يتردد بين ذلك وبين ضيق الحبوس وهو صابر محتسب.

وقد اتبع الواثق سيرة أبيه وعمه في هذه المحنة وبسببها حصلت فتنة أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي ومالك بن الهيثم كان أحد نقباء الدعوة العباسية وكان أحمد يغشاه أصحاب الحديث وكان يظهر المباينة لمن يقول القرآن مخلوق مع منزلة أبيه من السلطان في دولة بني العباس ويبسط لسانه فيما يقول ذلك مع غلظة من الواثق كانت على من يقول ذلك وكان أحمد إذا تكلم عن الواثق يقول: ألا فعل هذا الكافر فحركه المطيفون به من أهل الحديث وحملوه على الحركة لإنكار القول بخلق القرآن وقصدوه دون غيره لما كان لأبيه وجده في دولة

المأمــــون ـــون

بني العباس من الأثر فرجوا استجابة العامة له والتفافهم عليه فيقال إنه أجاب إلى ذلك وسعى له في دعاء الناس رجلان ممن كان يغشاه فنجحا وألفا فرقتين إحداهما بالجانب الشرقي والأخرى بالجانب الغربي من بغداد واتعدوا ليلة ليضربوا فيها طبولهم للاجتماع صبيحتها للوثوب على السلطان فاتفق أن بعض المحافظين على الطبل انتبذ نبيذًا فلما أخذ منه ضرب على الطبل قبل الموعد المضروب بليلة فانتبه لصوت الطبل محمد بن إبراهيم بن مصعب خليفة صاحب الشرطة فأرسل يسأل عن سببه وبعد التدقيق عرف سر المؤامرة فتتبع القوم من ليلتهم فأخذوا وصيروا إلئ الحبس وقبض على أحمد بن نصر أيضًا وحمل رءوس القوم إلى الواثق بسامرا فجلس لهم الواثق مجلسًا عامًا لامتحانهم ولما حضروا إليه لم يناظر الواثق أحمد بن نصر في الشعب ولا فيما رفع إليه من إرادة الخروج عليه لكنه سأله: ما تقول في القرآن؟ قال: هو كلام الله ولم يزد على ذلك، وبعد أخذ ورد أفتى الحاضرون بقتله فقام الواثق إليه بنفسه وقتله وصلب جسمه بسامرا وحمل رأسه إلى بغداد فنصب بها في الجانب الشرقي وجعل في أذنه رقعة فيها هذا رأس الكافر المشرك الضال وهو أحمد بن نصر بن مالك ممن قتله الله على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق فأبئ إلا المعاندة والتصريح والحمد لله الذي عجل به إلى ناره وأليم عقابه وأن أمير المؤمنين سأله عن ذلك فأقره بالتشبيه وتكلم بالكفر فاستحل أمير المؤمنين دمه ولعنه.

وممن حمل إلى الواثق في هذه المحنة من علماء مصر أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي أكبر أصحاب الشافعي الإمام رضي الله عنه نمي إلى الواثق أنه لا يقول بخلق القرآن فأرسل إلى والي مصر في امتحانه فامتحنه فلم يجب وكان الوالي حسن الرأي فيه فقال له: قل فيما بيني وبينك، قال: إنه يقتدي بي مائة ألف ولا يدرون المعنى فلما امتنع؛ أمر الواثق بحمله فحمل وسجن ببغداد حتى مات في سجنه سنة ٣١١.

واستمرت هذه المشكلة حتى ملها الواثق نفسه وتمنى لو يجد مخرجًا وانتقلت المسألة من الجد إلى الهزل ودخل عبادة للضحك على الواثق فقال: يا أمير المؤمنين أعظم الله أجرك في القرآن، قال: ويلك القرآن يموت، قال: يا أمير المؤمنين كل مخلوق يموت بالله يا أمير المؤمنين من يصلي بالناس التراويح إذا مات القرآن فضحك الواثق وقال: قاتلك الله، أمسك.

وجيء الواثق بشيخ مقيد فسأله ابن أبي دؤاد عن قوله في القرآن فقال له الشيخ لم تنصفني المسألة أنا أسألك قبل الجواب هذا الذي تقوله يا بن أبي دؤاد من خلق القرآن شيء علمه رسول الله على وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أو جهلوه فقال: بل علموه، قال: فهل دعوا إليه الناس كما دعوتهم أنت أو سكتوا؟ قال: بل سكتوا، قال: فهلا وسعك ما وسعهم من السكوت، فسكت ابن أبي دؤاد وأعجب الواثق كلامه وأمر بإطلاقه، وقام وهو يقول: هلا وسعك ما وسعهم يكرر هذه الكلمة.

كانت تلك الحوادث مما أخمد نار المحنة؛ ولذلك لما جاء المتوكل بعد الواثق أمر برفع المحنة وأن يترك الناس وشأنهم فيما يعتقدون وحسنًا فعل وقد استحق المتوكل ثناء الجمهور العظيم بسبب ذلك وتجاوزوا له عما كان من هفواته.

ويمكن القول بأن هذه المجالس التي تعقد للمناظرة رجاء الوصول إلى الوفاق إنما تقرر الخلاف شيء من الرياسة في الدنيا.

وتاريخ المجامع والمجالس التي كان من شأنها البحث في الأمور الدينية شاهد بذلك .

## علوم الصناعات:

كما كانت للمأمون جولة في العلوم الدينية كانت له جولة في العلوم الصناعية وقد كان أثره في هذه أظهر من أثره في تلك كما يتبين مما يأتي :

المام ون

كانت الأمة العربية أمة أمية لا تتعلق بشيء من الصناعات ولا العلوم إلا قليلاً كما بيناه في خلاصة تاريخها في الجزء الأول، فلما جاءها الإسلام لم يكن لها مجال في العلوم لأنها كانت في دور التكوين وذلك محتاج إلى استعمال ما عندها من القوة والفكر في سبيل ذلك فانقضت مدة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في الفتح وتأسيس المملكة وتمهيد طريق الدعوة إلى الدين وكانت الحال ذلك في صدر الدولة الأموية إلا أنه وجد من رجالهم في أوسط أدوارها من عنوا ببعض الصناعات التي كانت فيمن سبقهم من الأم واهتموا بترجمة كتب منها وأول من عرف اسمه في ذلك خالد بن يزيد بن معاوية الذي كان يسمئ حكيم آل مروان وكان فاضلاً في نفسه وله همة ومحبة للعلوم خطر بباله صنعة «الكيميا» فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر وقد تفصح بالعربية وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة، ثم نقل الديوان وكان باللغة الفارسية إلى العربية في أيام الحجاج نقله صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم كما قدمنا ذلك في تاريخ بني أمية، ثم نقل ديوان الشام إلى العربية في زمن هشام ابن عبد الملك نقله أبو ثابت سليمان سعد مولى حسين.

وكانت الدولة الأموية أقرب إلى من قبلها في السذاجة الصناعية فلم يكن لترجمة الكتب فيها كبير حظ ولا عظيم أثر.

فلما جاءت الدولة العباسية كان اختلاطها بالفرس أكثر لأن دولتهم بالخراسانيين والموالي قامت وهذا الاختلاط جعل نفوس العباسيين تصبو إلى الاطلاع على شيء مما عند الفرس واليونان من آثار متقدميهم من العلماء والحكماء والفلاسفة وكان أول من عنى بترجمة شيء من هذه الكتب أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء العباسيين وكان الذي قام بترجمة الكتب له طبيبه جورجس بن جبرائيل الذي كان طبيبًا لبيمارستان جند يسابور ثم طلبه المنصور إليه سنة ١٤٨ ليعالجه فحظي عنده حظوة عظيمة و ترجم له كتبًا كثيرة من اليوناني إلى العربي .

والبطريق قال في «طبقات الأطباء» إن المنصور أمره بنقل أشياء من الكتب القديمة وله نقل كثير جيد إلا أنه دون نقل حنين بن إسحاق، وقد وجدت بنقله كتب كثيرة في الطب من كتب أبقراط وجالينوس وترجم له ابن المقفع كتاب «كليلة ودمنة» من الفهلوية وترجم كتاب «السند هند» وكتاب «المجسطي» لبطليموس وكتاب إقليدس في الهندسة وغير ذلك إلا أن العناية لم تبذل كثيرًا في الحصول على الكتب المفيدة حتى تترجم وتشغل بها الأمة.

فلما كان في زمن هارون الرشيد وغلب على بعض المدائن الرومية الكبرى كأنقرة وعمورية عثر على كنز ثمين من كتب اليونان فأمر أن تترجم له فترجمت وبذلك كانت حركة الترجمة أقوى منها في عهد المنصور وكان للبرامكة يد طولى في الترجمة وعون المترجمين عليها بما كانوا يدرونه عليهم من الأرزاق.

لما ولي المأمون كان قد تأثر فكره بما قرأ من هذه الكتب وأحس بنفعها فقوى حركة الترجمة ونشطها تنشيطًا أساسه الاقتناع بالفائدة وساعده الجود والبذل في هذا السبيل.

حكى ابن النديم في «الفهرس»: أن المأمون رأى في منامه كأن رجلاً أبيض اللون مشرباً حمرة واسع الجبهة مقرون الحاجب أجلح الرأس أشهل العينين حسن الشمائل جالس على سريره قال المأمون: وكأني بين يديه قد ملئت له هيبة فقلت: من أنت؟ قال: أنا أرسطاطاليس فسررت به وقلت: أيها الحكيم أسألك؟ قال: سل، قال: ما الحسن؟ قال: ما حسن في العقل، قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حسن عند الجمهور، قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حسن عند الجمهور، قلت: ثم ماذا؟ قال: ما نصحك ثم ماذا؟ قال: ثم لا، ثم لا، وفي رواية أخرى قلت: زدني، قال: من نصحك في الذهب فليكن عندك كالذهب وعليك بالتوحيد. قالوا: فكان هذا المنام من أوكد الأسباب في إخراج الكتب، وإذا صحت هذه الحكاية فهذه الرؤيا أثر لشغف المأمون بأرسطاطاليس وتعاليمه.

كان بين المأمون وملك الروم مراسلات وقد استظهر عليه المأمون فكتب إلى

ملك الروم يسأله الإذن في إنفاذ ما عنده من مختار العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلاد الروم فأجاب إلى ذلك بعد امتناع فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج(١) بن مطر وابن البطريق(٢) وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فنقل وقيل: إن يوحنا ابن ماسويه ممن نفذ إلى بلاد الروم.

ولم تكن هذه العناية قاصرة على المأمون وحده بل كان لعهده جماعة ذوو يسار اعتنوا جد العناية بنقل هذه الكتب إلى اللسان العربي ومن هؤلاء محمد وأحمد والحسن بنو شاكر المنجم بذلوا الرغائب وأنفذوا حنين بن إسحاق وغيره إلى بلاد الروم فحاءوهم بطرائف الكتب وغرائب المصنفات في الفلسفة والموسيقى والأرثماطيقي والطب.

قال أبو سليمان المنطقي السجستاني: إن بني المنجم كانوا يرزقون جماعة من النقلة منهم حنين بن إسحاق وحبيش بن الحسن وثابت بن قرة وغيرهم في الشهر نحو ٥٠٠ دينار للنقل والملازمة.

وقال ابن النديم في موضع آخر: هؤلاء القوم ممن تناهى في طلب العلوم القديمة وبذل فيها الرغائب وأتعبوا فيها نفوسهم وأنفذوا إلى بلاد الروم من أخرجها إليهم فأحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن بالبذل السني فأظهروا عجائب الحكمة وكان الغالب عليهم الهندسة والحيل والحركات والموسيقى والنجوم وهو الأقل وتوفي محمد بن موسى سنة ٩٥ في شهر ربيع الأول، ثم ذكر الكتب التي ألفوها.

<sup>(</sup>١) قال في طبقات الأطباء: الحجاج بن مطر نقل للمأمون ، من نقله كتاب إقليدس ثم أصلح نقله فيما بعد ثابت بن قرة الحراني .

<sup>(</sup>٢) قسال في الطبقات: يحيى بن البطريق كان في حملة الحسن بن سهل وكان لا يعرف العربية حق معرفتها ولا اليونانية وإنما كان لطينيا يعرف لغة الروم وكتابتها وهي الحروف المتصلة لا اليونانية القديمة.

وقال ابن خلكان: ومما اختصوا به في ملة الإسلام وأخرجوه من القوة إلى الفعل وإن كان أرباب الأرصاد المتقدمون على الإسلام قد فعلوه لكنه لم ينقل أن أحدًا من أهل الملة تصدي له وفعله إلا هم وهو أن المأمون كان مغري بعلوم الأوائل وتحقيقها ورأى فيها أن دور كرة الأرض ٢٤٠٠٠ ميل كل ثلاثة أميال فرسخ فيكون المجموع ٨٠٠٠ فرسخ بحيث لو وضع طرف حبل على أي نقطة كانت من الأرض وأدرنا الحبل على كرة الأرض حتى انتهينا بالطرف الآخر إلى ذلك الموضع من الأرض والتقي طرفا الحبل فإذا مسحنا ذلك الحبل كان طوله ٠٠٠٠ ميل فأراد المأمون أن يقف على حقيقة ذلك فسأل بني موسى المذكورين عنه فقالوا: نعم هذا قطعي، فقال: أريد أن تعملوا الطريق الذي ذكره المتقدمون حتى نبصر هل يتحرر ذلك أو لا، فسألوا عن الأراضي المتساوية في أي البلاد هي؟ فقيل لهم: صحراء سنجار في غاية الاستواء وكذلك وطأ الكوفة فأخذوا معهم جماعة ممن يثق المأمون إلى أقوالهم ويركن إلى معرفتهم بهذه الصناعة وخرجوا إلى سنجار وجاءوا إلى الصحراء المذكورة فوقفوا في موضع منها فأخذوا ارتفاع القطب الشمالي ببعض الآلات وضربوا في ذلك الموضع وتدًا وربطوا فيه حبلاً طويلاً ثم مشوا إلى الجهة الشمالية على استواء الأرض من غير انحراف إلى اليمين واليسار حسب الإمكان فلما فرغ الحبل نصبوا في الأرض وتدًا آخر وربطوا فيه حبلاً طويلاً ومشوا إلى جهة الشمال أيضًا كفعلهم الأول، ولم يزل ذلك دأبهم حتى انتهوا إلى موضع أخذوا فيه ارتضاع القطب المذكور فوجدوه قد زاد على الارتفاع الأول درجة فمسحوا ذلك القدر الذي قدروه من الأرض بالحبال فبلغ ٣/ ٢٦ ميلاً فعلموا أن كل درجة من درج الفلك يقابلها من سطح الأرض ٣/ ٢ ٦٦ ميلاً. عادوا إلى الموضع الذي ضربوا فيه الوتد الأول وشدوا فيه حبلاً وتوجهوا إلى جهة الجنوب ومشوا على الاستقامة وعملوا كما عملوا في جهة الشمال من نصب الأوتاد وشد الحبال حتى فرغت الحبال التي استعملوها في جهة الشمال ثم أخذوا الارتفاع فوجدوا القطب الشمالي قد نقص المأم ون الآم

عن ارتفاعه الأول درجة فصح حسابهم وحققوا ما قصدوا من ذلك، وهذا إذا وقف عليه من له يد في علم الهيئة ظهر له حقيقة ذلك ومن المعلوم أن عدد درج الفلك 77 لأن الفلك مقسوم باثني عشر برجاً كل برج 77 درجة فتكون الجملة 77 فضربوا عدد درج الفلك في 77 77 ميلاً التي هي حصة كل درجة فكانت الجملة 77 وهي 77 في 77 في رالميل 77 77 وهي 77 وهي 77 في موسخ (الميل 77 77 والفرسخ 77 وهي المعوا وهذا محقق لا شك فيه. فلما عاد بنو موسئ إلى المأمون وأخبروه بما صنعوا وكان موافقاً لما رآه في الكتب القديمة من استخراج الأوائل طلب تحقيق ذلك في موضع آخر فسيرهم إلى أرض الكوفة وفعلوا كما فعلوا في سنجار فتوافق الحسابان فعلم المأمون صحة ما حرره القدماء في ذلك.

وممن كان ينقل لهم حنين بن إسحاق العبادي وكان فاضلاً في صناعة الطب فصيحًا باللغة اليونانية والسريانية والعربية والفارسية دار البلاد في جميع الكتب القديمة ودخل بلد الروم وأكثر نقوله لبني موسئ ونقله في غاية الجودة وكانت وفاته سنة ٢٦٠.

وكان هناك كثير غير بني شاكر يحذون حذوهم ذلك فكثرت الكتب المترجمة في جميع العلوم الصناعية ولما نقلت إلى العربية اشتغل بها الناس كثيراً علماً وعملاً ففسروا مغلقها وأصلحوا خللها ووجد منهم فلاسفة عظام ألفوا كتبًا عظيمة في هذه العلوم منهم من صميم العرب يعقوب بن إسحاق الكندي ينتهي نسبه إلى الاشعث بن قيس بن معد يكرب ثم إلى كندة وكان عظيم المنزلة عند المامون وعند المعتصم وله مصنفات جليلة ورسائل كثيرة جدًا في جميع العلوم ونقل في «طبقات الأطباء» عن سليمان بن حسان أنه كان عالما بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق وتأليف اللحون والهندسة وطبائع الأعداد وعلم النجوم، ولم يكن في الإسلام فيلسوف غيره احتذى في تآليفه حذو أرسطوطاليس، وله تأليف كثيرة في فنون العلم وخدم الملوك فباشرهم بالأدب وترجم من كتب الفلسفة الكثير وأوضح منها المشكل ولخص المستصعب وبسط العويص. وقال

أبو معشر في كتاب «المذكرات» لشاذان: حذاق التراجمة في الإسلام أربعة حنين ابن إسحاق الكندي وثابت بن قرة الحراني وعمر بن الفرخان الطبري وقد ذكر فهرس كتبه في نحو خمس صفحات في علوم شتى.

وإنما ذكرنا هذا لندل على أن الأمة كانت في استعداد تام لتلقي هذه الكتب والتصرف فيها والبناء عليها والزيادة فيها فنفقت بسبب ذلك هذه العلوم واشتغل بها المتعلمون في بغداد حاضرة الخلافة وفي غيرها من الحواضر ولم يقفهم عن التقدم كلمات العلماء من أهل الحديث التي كانت توجه إليهم أحيانًا خفية لمكان الخليفة منهم فقد كان هو المساعد الأكبر في نفاق هذه العلوم.

فالمأمون يعد في الحقيقة حامل لواء هذه العلوم وسبب تلك الحركة الكبرئ التي وجدت في الأمة الإسلامية مع حفظ الفضل لمن سبقه في ذلك كأبيه الرشيد وجده المنصور فإنهما وضعا الأساس وهو حذا حذوهم إلا أنه فاقهم في الاهتمام والعزم.

#### الأحوال الخارجية:

لم يكن بين المسلمين والروم حروب في أول عهد المأمون إلى سنة ٢١٥ وفيها شخص المأمون بنفسه من مدينة السلام لغزو الروم في المحرم (مارس سنة ٢٨٠) واستخلف على المدينة إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وسلك طريق الموصل حتى صار إلى منبج ثم دابق ثم أنطاكية ثم المصيصة ومنها خرج إلى طرسوس وهي الثغر الإسلامي ومن طرسوس دخل إلى بلاد الروم في منتصف جمادى الأولى (يوليه سنة ٢٨٠) ففتح حصن قرة عنوة وأمر بهدمه. ولما تم فتحه اشترى السبي بستة وخمسين ألف دينار ثم خلى سبيلهم وأعطاهم ديناراً ديناراً، وكان قبل ذلك الفتح حصنا اسمه ماجدة فمن على أهله، ثم أرسل أشتاس إلى حصن سندس فأتاه برأسه، ووجه عجيفًا وجعفر الخياط إلى صاحب حصن سنان فسمع وأطاع.

الماء ون الماء ون

وبعد ذلك شخص إلى الشام وهناك ورد الخبر عليه بأن ملك الروم قتل قومًا من أهل طرسوس والمصيصة عدتهم فيما يقال ٢٦٠٠ فأعاد الكرة على بلاد الروم فنزل على أنطيفوا فخرج أهلها على صلح وصار إلى هرقلة فخرج أهلها على صلح ووجه أخاه إسحاق فافتتح ثلاثين حصنًا ووجه يحيى بن أكثم من طوانة فأغار وغنم ورجع إلى العسكر، ثم خرج المأمون إلى كيسوم ثم إلى دمشق ومنها خرج إلى مصر في ١٦ الحجة سنة ٢١٦ ثم عاد منها إلى دمشق سنة ٢١٧ فدخل أرض الروم ثالث مرة فأناخ على لؤلؤة مائة يوم ثم رحل عنها وخلف عليها عجيفًا فاختدعه أهلها وأسروه فمكث أسيرًا في أيديهم ثمانية أيام ثم أخرجوه وسار توفيل إلى لؤلؤة فأحاط بعجيف فصرف المأمون الجنود إليه فارتحل توفيل لوافاتهم وخرج أهل لؤلؤة إلى عجيف بالأمان.

وكاتب ملك الروم المأمون في سفرته هذه وأجابه المأمون على كتابه وهذه نسخة كتابيهما.

كتب ملك الروم إلى المأمون: أما بعد فإن اجتماع المختلفين على حفظهما أولى بهما في الرأي مما عاد بالضرر عليهما ولست حريًّا أن تدع لحظ يصل إلى غيرك حظًّا تحوزه إلى نفسك وفي علمك كان عن أخبارك وقد كنت كتبت إليك داعيًا إلى المسالمة راغبًا في فضيلة المهادنة لتضع أوزار الحرب عنا ويكون كل واحد لكل واحد وليًّا وحزبًا مع اتصال المرافق والفسح في المتاجر وفك المستأسر وأمن الطرق والبيضة فإن أبيت فلا أدب لك في الخمر ولا زخرف لك في القول فإني لخائض إليك غمارها آخذ عليك أسدادها شان عليك خيلها ورجلها وإن أفعل فبعد أن قدمت إليك المعذرة وأقمت بيني وبينك علم الحجة والسلام.

رد المأمون: أما بعد فقد بلغني كتابك فيما سألت من الهدنة ودعوت إليه من الموادعة وخلطت فيه من اللين والشدة مما استعطفت به من فسح المتاجر واتصال المرافق وفك الأسارى ورفع القتل والقتال فلولا ما رجعت إليه من أعمال التؤدة والاخذ بالحظ في تقليب الفكرة وأن لا أعتقد الرأي في مستقبله إلا في إصلاح ما

أوثره في معتقبه لجعلت لجواب كتابك خيلاً تحمل عن أهل البأس والنجدة والبصيرة ينازعونكم عن ثكلكم ويتقربون إلى الله بدمائكم ويستقلون في ذات الله ما نالهم من ألم شوكتكم ثم أوصل لهم من الأمداد وأبلغ لهم كافيًا من العدة والعتاد هم أظمأ إلى موارد المنايا منكم إلى السلامة من مخوف معرتهم عليكم موعدهم إحدى الحسنيين عاجل غلبة أو كريم منقلب غير أني رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجة من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنيفية فإن أبيت ففدية توجب ذمة وتثبت نظرة وإن تركت ذلك ففي يقين المعاينة لقوتنا ما يغني عن الإبلاغ في القول والإغراق في الصفة والسلام على من اتبع الهدى.

شخص المأمون إلى الرقة سنة ٢١٧ وفي هذه السنة في جمادى (يونيه سنة ٨٣٣) سير ابنه العباس إلى أرض الروم وأمره بنزول الطوانة وبنائها فابتدأ البناء بناها ميلاً في ميل وجعل سورها على ثلاثة فراسخ وجعل لها أربعة أبواب وبنى على كل باب حصنًا، ثم سار المأمون بعده إلى بلاد الروم فدخلها من ناحية طرسوس وهناك كانت وفاته كما يأتي.

#### أخلاق المأمون:

أول ما ظهر من حلى المأمون ميله للعفو وكراهته للانتقام فإنه عفا عن جميع من ساعدوا خصومه عليه ولم يهجهم بشيء حتى الفضل بن الربيع الذي أخذ قواده وسلاحه وجنوده وجميع ما أوصى به أبوه له فذهب به إلى الأمين وتركه بمرو مجردًا عن كل ذلك ثم أفسد عليه أخاه وأغراه على خلعه وكان أشد عليه من كل شيء ومع هذا لم يؤاخذه بجرمه ولما دخل على المأمون وأعلنه المأمون بالعفو سأله الرضا فقال المأمون: أجل العفو لا يكون إلا عن رضا وسجد المأمون شكرًا لله على أن ألهمه نعمة العفو عنه وقال: الحمد لله قديًا كنت أسلم عليه فأفرح برده فسبحان الذي ألهمني الصفح عنه فلذلك سجدت.

قال طاهر بن الحسين: فعجبت لسعة حلمه.

المأمسون \_\_\_\_\_الم

وقال زيد بن على بن الحسين: جلس المأمون يومًا للغداء وعلى رأسه سعيد الخطيب وهو يذكر مناقبه ويصف سيرته ومجلسه إذ انهملت عين المأمون فلما سئل عن سبب بكائه قال: ما ذلك من حدث ولا لمكروه هممت به لأحد ولكنه جنس من أجناس الشكر لله لعظمته وذكر نعمته التي أتمها على كما أتمها على أبوي من قبلي أما ترون ذاك الذي في صحن الدار ـ يعنى الفضل بن الربيع ـ كان في أيام الرشيد وحاله حاله يراني بوجه أعرف فيه البغضاء والشنآن وكان له عندي كالذي لي عنده ولكني كنت أداريه خوفًا من سعايته وحذرًا من أكاذيبه فكنت إذا سلمت عليه فرد على أظل لذلك فرحًا وبه مبتهجًا وكان صفوه إلى المخلوع فحمله علىٰ أن أغراه بي ودعاه إلىٰ قتلي وحرك الآخر ما يحرك القرابة والرحم الماسة فقال: أما القتل فلا أقتله ولكن أجعله بحيث إذا قال لم يطع وإذا دعا لم يجب فكان أحسن حالاتي عنده أن وجه مع على بن عيسى قيد فضة بعد ما تنازعا في الفضة والحديد ليقيدني به وذهب عنه قول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمثْل مَا عُوقبَ بِه ثُمَّ بُغيَ عَلَيْه لَيَنصُرنَّهُ اللَّهُ اللَّه المِدْ ١٠]. فذاكَ موضعه من الدار بأخس مجالسها وأدنئ مراتبها (وكان يجلس مع أصحاب الحرس) وهذا الخطيب على رأسي وكمان بالأمس يقف على هذا المنبر الذي بإزائي مرة وعلىٰ المنبر الغربي مرة فيزعم أني المأفون ولست بالمأمون ثم هو الساعة يقرظني تقريظه المسيح ومحمدًا عليهما السلام.

وكان له في العفو لذة لا يعادلها لذة حتى أنه لما ظفر بعمه إبراهيم عفا عنه مع عظيم جرمه وهذا خلق كاد ينساه التاريخ حتى حازه للمأمون الذي أحس من نفسه بقدرة السلطان فأذهب ذلك عنه الحفيظة ولم يؤثر عنه ما يعيبه إلا ما كان منه بمصر حيث أمر بقتل محاربين نزلوا على حكمه مع ضياع قوتهم واقتناعه بعذرهم وهم أهل البشرود بأسفل مصر كانوا ثاروا على عمالهم بسبب سوء سيرتهم فأرسل إليهم الأفشين فأوقع بهم حتى نزلوا على حكم أمير المؤمنين ولما ذهب إليهم المأمون حكم بقتل رجالهم وبيع نسائهم وأطفالهم وذلك في صفر

سنة ٢١٧ وهي حادثة في غاية الغرابة بالنسبة لما عرف من خلق المأمون الذي اشترى سبي الروم بماله وأطلقهم وأعطئ كل واحد دينارًا دينارًا ومن على غيرهم من السبي.

ومن مزايا المأمون أنه كان في جدله ميالاً إلى الإقناع فكان يناقش من خالفه حتى يبين له الحجة وله في ذلك مجالس مأثورة مشهورة وله في الجدل حجج قوية ناصعة مع سعة الصدر والاحتمال لما يبدر ممن حضره في المناقشة وكان أصحابه ووزراؤه يدلونه على موضع الخطأ مما يريد أن يفعل، أراد مرة أن ينتقص معاوية بن أبي سفيان ويلعنه فقال له يحيئ بن أكثم: إن العامة لا تحتمل مثل هذا لا سيما أهل خراسان ولا تأمن أن يكون لهم نفرة وإن كانت لم تدر ما عاقبتها والرأي أن تدع الناس على ما هم عليه ولا تظهر لهم أنك تميل إلى فرقة من الفرق فإن ذلك أصلح في السياسة وأحرى في التدبير فاتبع المأمون نصيحته وطوى الكتاب الذي كان قد أنشئ في هذا المعنى فلم يقرأ على العامة ولكنه بقي في دفاترهم مسجلاً.

كان المأمون مع حلمه يعلم ما عليه رؤساء جنده ورجال دولته فلم يكن بالمغفل الذي ينخدع برياء الناس ونفاقهم وظهورهم بما ليس من خيمهم قال يومًا وفي مجلسه جماعة ما: في عسكرنا من يطلب ما عندنا بالرياء فقال كل واحد بما عنده إما أن يقول في عدو يقدح فيه أو يقول بما يعلم أنه يسر خليفته فلما قالوا ذلك قال: ما أرئ عند أحد منكم ما يبلغ إرادتي ثم أنشأ يحدث عن أهل عسكره أهل الرياء حتى لو كان قد أقام في زحل كل واحد منهم حولاً ما زاد على معرفته فكان مما حفظ عنه إذ قال حين ذكر أهل الرياء وما يعاملون به الناس: تسبيح حميد الطوسي وصلاة قحطبة. وصوم النوشجاني. ووضوء بشر المريسي. وبناء مالك ابن شاهي المساجد. وبكاء إبراهيم بن بريهة على المنبر. وجمع الحسن بن قريش اليتامى. وقصص منجا. وصدقة على بن الجنيد، وحملان إسحاق بن إبراهيم في السبيل، وصلاة ابن رجاء في الضحى، وجمع على بن هشام القصاص.

المأم ون المام ون

حتى جمع جماعة كثيرة فقال رجل من عظماء العسكر لآخر بعد أن خرجا من الدار: هل رأيت أو سمعت بملك قط أعلم برعيته ولا أشد تنقيرًا من هذا الحديث، فحدث إبراهيم بن المهدي بهذا الحديث رجلاً من أصحاب الأخبار والعلم فقال له: وما تصنع بهذا قد شهدت رسالته إلى إسحاق بن إبراهيم في الفقهاء يخبر بمعايبهم رجلاً رجلاً حتى لهو بها أعلم منهم بما في منازلهم.

قعد مرة للمظالم فقدم إليه أصحاب الحاجات فقضى ما شاء من حاجاتهم وكان فيهم نصراني من أهل كسكر كان قد صاح بالمأمون غير مرة وقعد له في طريقه فلما بصر به المأمون أثبته معرفة فأمر سلماً صاحب الحوائج أن يبطحه ويضربه عشرين درة وقال لسلم: قل له تعود تصيح بي؟ فقال له سلم ذلك وهو مبطوح فقال الرجل: أعود وأعود وأعود حتى تنظر في حاجتي فأبلغه سلم ذلك فقال: هذا مظلوم موطن نفسه على القتل أو قضاء حاجته ثم قال لأبي عياد: اقض حاجة هذا كائنة ما كانت الساعة، فلا أدري مم يعجب الإنسان أمن ملاحظة المأمون وعرفان الرجل لأنه هو الذي صاح به مرة أو مرتين أم من تأميل الرجل فيه بعد أن أمر بضربه أم من رجوع المأمون عن خطئه فيما صنع وأمره بقضاء حاجة الرجل كائنة ما كانت.

وكان مع هذه الأخلاق أديبًا يعرف جيد الشعر ورديئه ويثيب على ما أعجبه منه ثوابًا فوق كل أمل.

حدث عمارة بن عقيل قال: أنشدت المأمون قصيدة فيها مديح له فيها مائة بيت أو أكثر فما ابتدأت بصدر بيت إلا بادرني إلى قافيته فقال عمارة: والله يا أمير المؤمنين ما سمعها مني أحد قط، فقال المأمون: هكذا ينبغي أن يكون، وقال عمارة: قال لي عبد الله بن السمط علمت أن المأمون لا يبصر الشعر فقلت: ومن ذا يكون أعلم منه فوالله إنك لترانا ننشده أول البيت فيسبقنا إلى آخره. قال: إني

أنشدته بيتًا أجدت فيه فلم أره تحرك له، قلت: وما الذي أنشدته فقال:

بالدين والناس بالدنيا مشاغيل

أضحى إمــام الهدى المأمون مشــتغلأ

فقلت ما صنعت شيئًا وهل زدت على أن جعلته عجوزًا في محرابها في يدها سبحتها فمن القائم بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها وهو المطوق بها هلا قلت فيه كما قال جرير في عبد العزيز بن الوليد:

ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله

فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه

ولعلمه بالشعر ومحبته له راجت في زمنه سوقه وكثر الشعراء والأدباء كما كثر المغنون ونبغوا. وكان يشرب النبيذ على رأي أهل العراق.

أما كرمه فمما سارت به الأمثال فقد أربئ على جميع خلفاء بني العباس حتى على أبيه الذي كان يعطي عطاء من لا يخاف فقراً ولا يخشى إقلالاً وحكايات المأمون في العطاء كثيرة فلا نطيل بذكرها إلا أنا نذكر حادثة تدل على مقدار الترف في القوم وسعة اليد وكثرة البذل:

بنى المأمون سنة ١٠٠ ببوران بنت الحسن بن سهل في فم الصلح واحتفل أبوها بأمرها وعمل من الولائم والأفراح ما لم يعهد مثله في مصر من الأمصار وانتهى أمره إلى أن نثر على الهاشميين والقواد والكتاب والوجوه بنادق مسك فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب غير ذلك فكانت البندقية إذا وقعت في يد الرجل فتحها وقرأ ما فيها ثم يمضي إلى الوكيل المرصد لذلك فيدفعها إليه ويتسلم ما فيها ثم نثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج المسك وبيض العنبر وأنفق المأمون على قواده وجميع أصحابه وسائر من كان معه من أجناده وأتباعه حتى على الجمالين والمكارية والملاحين وكل من ضمه عسكره فلم يكن في العسكر من يشتري شيئًا لنفسه ولا لدوابه تسعة عشر يومًا وكان مبلغ النفقة عليهم خمسين ألف ألف درهم (نحو مليون جنيه) وأمر المأمون له عند انصرافه بعشرة آلاف ألف درهم وأقطعه فم الصلح وأطلق له حراج فارس، وكور الأهواز مدة سنة، وهذا سرف عظيم سهل أمره الوارد الكثير.

المسام ون المسام المسام

#### وفاة المأمون:

بينما كان المأمون ببلاد الروم في آخر غزواته وهو بالبدندون شمالي طرطوس أصابته حُمئ لم تمهله كثيرًا، وفي ١٨ رجب سنة ٢١٨ أدركته منيته فحمل إلى طرطوس ودفن بها وكانت سنه إذ توفي ٤٨ سنة.

#### ولاية العهد:

عهد المأمون وهو مريض إلى أخيه أبي إسحاق بن الرشيد ولم يخطئ خطأ من قبله بالعهد إلى اثنين وأوصاه بوصية مأثورة تقدم منها أشياء ومما جاء فيها (واعمل في الخلافة إذا طوقكها الله عمل المريد لله الخائف من عقابه وعذابه ولا تغتر بالله ومهلته فكأن قد نزل بك الموت ولا تغفل أمر الرعية الرعية الرعية العوام العوام فإن الملك بهم وبتعهدك المسلمين والمنفعة لهم الله الله فيهم وفي غيرهم من المسلمين ولا ينهين إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة لهم إلا قدمته وآثرته على غيره من هواك وخذ من أقويائهم لضعفائهم ولا تحمل عليهم في شيء وأنصف بعضهم من بعض بالحق بينهم وقربهم وتأنهم وعجل الرحلة عني والقدوم إلى دار ملكك بالعراق وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم فلا تغفل عنهم في كل وقت).

# ٨. المتصم

هو أبو إسحاق محمد بن الرشيد بن المهدي بن المنصور وأمه أم ولد اسمها ماردة ولد سنة ١٧٩ فبينه وبين أخيه المأمون تسع سنوات وكان في عهد أخيه المأمون واليًا على الشام ومصر.

وكان المأمون يميل إليه لشجاعته فولاه عهده وترك ابنه وفي اليوم الذي توفي فيه المأمون ببلاد الروم بويع له بالخلافة ولقب بالمعتصم بالله في ١٩ رجب سنة ٢١٨ (١٠ أغسطس سنة ٨٣٣) ولم يزل خليفة إلى أن توفي بمدينة سامرا في ١٨ ربيع الأول سنة ٢٢٧ (٤ فبراير سنة ٨٤٢) فكانت خلافته ثماني سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام.

وكان يعاصره في الأندلس عبد الرحمن الثاني بن الحكم بن هشام رابع أمراء بني أمية بالأندلس (٢٠٦\_٢٣٨).

ويعاصره في المغرب الأقصى من الأدارسة محمد بن إدريس بن إدريس (٢٢١ ـ ٢١٣).

ويعاصره في إفريقية من الأغالبة زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب (٢٠١ ـ ٢٠٣) ثم الأغلب بن زيادة الله (٢٢٦ ـ ٢٢٦) ثم محمد بن الأغلب بن زيادة الله (٢٢٦ ـ ٢٢٦).

ويعاصره في اليمن محمد بن إبراهيم الزيادي الذي ولاه المأمون (٢٠٣ ـ ٢٤٥). ويعاصره في خراسان الأمير عبد الله بن طاهر الذي ولاه المأمون (٢١٣ ـ ٢٣٠). ويعاصره في مملكة الروم بالقسطنطينية توفيل بن ميخائيل (٨٢٩ ـ ٨٤٢).

ويعاصره في فرنسا لويز الأول الملقب باللين (١١٤ - ٨٤٠) ثم شارل الملقب بالأصلع (٨٤٠ ـ ٨٧٧).

### الأحوال في عهد المعتصم:

بعد أن تمت البيعة للمعتصم ببلاد الروم عاد بالعسكر قاصدًا بغداد بعد أن أمر بهدم ما كان المأمون أمر ببنائه بطوانة وحمل ما كان بها من السلاح والآلة وغير ذلك مما قدر على حمله وأحرق ما لم يقدر على حمله وأمر بصرف من كان المأمون أسكنه ذلك من الناس إلى بلادهم. وكان دخول المعتصم بغداد يوم السبت مستهل رمضان سنة ٢١٨.

#### وزراء المعتصم:

الفضل بن مروان بن ماسرخس. كان رجلاً نصرانيًا من أهل البردان وكان متصلاً برجل من العمال يكتب له وكان حسن الخط ثم صار مع كاتب كان للمعتصم قبل أن يستخلف وهذا الكاتب هو يحيئ الجرمقاني فلما مات يحيئ صير الفضل في موضعه ولم يزل كذلك حتى بلغ المعتصم الحال التي بلغها والفضل كاتبه.

لما خرج المعتصم مع المأمون في غزوته الأخيرة كان الفضل ببغداد ينفذ أمور المعتصم ويكتب على لسانه بما أحب فلما بلغه موت المأمون قام بأمر بيعة المعتصم ببغداد وضبط الأمور حتى قدم المعتصم بغداد خليفة فعرف له فضل اجتهاده ونشاطه فسلم إليه أمر الخلافة وخلع عليه ورد أموره كلها إليه فغلب عليه بطول خدمته وتربيته واستقل بالأمور ولم يزل على ذلك سنتين فلما بدا للمعتصم استبداده بالأمور ثقل عليه.

كان يدخل على المعتصم فيقول له: احمل إلي كذا وكذا من المال فيقول: ما عندي فيقول: فاحتلها من وجه من الوجوه فيقول: ومن أين أحتالها ومن يعطيني هذا القدر من المال وعند من أجده فكان ذلك يسوء المعتصم ويعرف في وجهه، وكان للمعتصم رجل مضحك اسمه إبراهيم الهفتي كان يصحبه قبل الخلافة فيقول له فيما يداعبه: والله لا أفلحت أبدًا فلما ولي المعتصم أمر للهفتي بمال وأمر الفضل أن يعطيه إياه فلم يفعل، فبينا الهفتي يومًا عند المعتصم بعد ما

بنيت له داره التي ببعداد واتخذ له فيها بستانًا قام المعتصم يمشي في البستان ينظر إليه وإلى ما فيه من أنواع الرياحين والغروس ومعه الهفتي وكان رجلاً مربوعًا ذا كدنة والمعتصم رجلاً معرقًا خفيف اللحم فجعل المعتصم يسبق الهفتي في المشي فإذا تقدم ولم يره التفت إليه فقال: مالك لا تمشي يستعجله في المشي فلما كثر ذلك من أمر المعتصم قال له الهفتي مداعبًا: كنت أراني أماشي خليفة ولم أكن أراني أماشي فيجًا والله لا أفلحت، فضحك المعتصم وقال: ويلك وهل بقي من الفلاح شيء لم أدركه بعد الخلافة؟! فقال الهفتي: أتحسب أنك أفلحت الآن إنما لك من الخلافة الاسم والله ما يجاوز أمرك أذنك وإنما الخليفة الفضل بن مروان الذي ينفذ أمره من ساعته فقال المعتصم: أي أمر لي لا ينفذ؟

فقال الهفتي: أمرت لي بكذا وكذا منذ شهرين فما أعطيت مما أمرت به منذ ذاك حبة فاحتجنها المعتصم على الفضل مع ما سبق له معه فأول ما فعله أن جعل عليه زماماً في نفقات الخاصة وهو أحمد بن عمار الخراساني وزماماً في الخراج وجميع الأعمال وهو نصر بن منصور. ثم زاد الأمر واستفحل فاشتد غضب المعتصم عليه وعلى أهل بيته وأمرهم برفع ما جرئ على أيديهم أي: تقديم الحساب عما وصل إليهم من المال وعما صرفوه ولما فرغ الحساب أمر بحبس الفضل وأن يحمل إلى منزله ببغداد ثم نفي إلى قرية في طريق الموصل يقال لها: السن وبقي كذلك حياة المعتصم.

قال الصولي في «أخبار الوزراء»: إن المعتصم أخذ من بيته لما نكبه ألف ألف دينار وأخذ أثاثًا وآنية بألف ألف دينار.

كان الفضل قليل المعرفة بالعلم جيد الكتابة ومن المأثور عنه لا تتعرض لعدوك وهو مقبل فإن إقباله يعينه عليك ولا تتعرض له وهو مدبر فإن إدباره يكفيك أمره واستمرت حياة الفضل بن مروان إلى سنة ٢٥٠.

واستوزر المعتصم بعد الفضل أحمد بن عمار الخراساني الذي تقدم ذكره فلم يكن فيه كفاية كتابيه. ورد على المعتصم كتاب من بعض العمال فقرأه الوزير عليه العتمم

وكان في الكتاب ذكر الكلأ فقال المعتصم: ما الكلأ؟ فقال: لا أدري، فقال المعتصم: خليفة أمي ووزير عامي (وكان المعتصم ضعيف الكتابة) ثم قال: أبصروا من الباب من الكتاب فوجدوا محمد بن عبد الملك الزيات فأدخلوه إليه فقال له: ما الكلأ؟ فقال: الكلأ العشب على الإطلاق فإن كان رطبًا فهو الخلأ فإذا يبس فهو الحشيش وشرع في تقسيم أنواع النبات فعرف المعتصم فضله واستوزره.

محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة المعروف بابن الزيات: كان جده أبان رجلاً قرويًا من الدسكرة يجلب الزيت من موضعه إلى بغداد فعرف محمد به نشأ محمد ببغداد فتعلم وتأدب ونال من ذلك حظًّ وافراً حتى قيل: إن أبا عثمان المازني لما قدم بغداد في أيام المعتصم كان أصحابه وجلساؤه يخوضون بين يديه في علم النحو فإذا اختلفوا فيما يقع فيه الشك يقول لهم أبو عثمان: ابعثوا إلى هذا الفتى الكاتب (يعني ابن الزيات) فاسألوه فاعرفوا جوابه فيفعلون ويصدر جوابه بالصواب الذي يرتضيه أبو عثمان ويوقعهم عليه.

وكان محمد في أول أمره من الكتاب بالديوان فحصلت المسألة التي شرحناها في تاريخ أحمد بن عمار فاستوزره المعتصم فقام بأمر الوزارة خير قيام واستمر وزيرًا إلى وفاة المعتصم وخدم الخلفاء بعد ذلك كما يأتي .

وكان محمد بن عبد الملك مع علمه وأدبه ومعرفته بخدمة الملوك شاعرًا ظريفًا عده دعبل بن علي في طبقات الشعراء وذكره أبو عبد الله هارون بن المنجم في كتابه البارع ومن رقيق شعره قوله في موت أم ابنه ولابنه ثمان سنوات:

ألا من رأى الطفل المفارق أمه رأى كل أم وابنها غير أمه وبات وحيداً في الفراش تجيبه فهني أطلت الصبر عنها لأنني ضعيف القوى لا يعرف الصبر جس

بعيد الكرى عيناه تنسكبان يبيتان تحت الليل ينتحيان بلابل قلب دائم الخفقان جليد فمن للصبر بابن ثمان مه ولا يأتسي بالناس في الحدثان

# وقد مدحه الوليد بن عبادة الشاعر المعروف بالبحتري بقصيدة مطلعها:

ليس ذم الوفاء بالمحمود

بعض هذا العتاب والتفنيد

## يقول فيها واصفًا ما منحه من البلاغة:

لتفننت في الكتابة حتى في نظام من البلاغة ما شه وبديع كسأنه الزهر الضسا مشرق في جوانب السمع ما يخ ما أعيرت منه بطون القرا مستميل سمع الطروب المغنى حبجج تخرس الألد بألفا ومعان لو فصلتها القوافي حزن مستعمل الكلام اختياراً وركبن الـلفظ القـــريب فـــأدر كالعــذارى غدون في الحلل الـبيــ قد تلقيت كل يوم جديد يئس الحاسدون منك وما مج وإذا استطرفت سيادة قوم وذوو الفضل مجمعون على فض عرف العالمون فضلك بالعر

عطل الناس فن عبد الحميد ك امـــرؤ أنه نظام فــريد حك في رونق الربيع الحـــديد لقه عوده على المستعيد طيس وما حملت ظهور البريد عن أغاني مخارق وعقيد ظ فسرادي كالجسوهر المعقسود هجنت شعر جرول ولسيد وتجنبن ظلمة التعقيد كن به غاية المراد البعيد ـض إذا رحن في الخطوط السـود يا أبا جعفر بمجد جديد ـدك مما يـرجـوه ظن الحــسـود بنت بالسودد الطريف التليد لك من بين سيد ومسود ملم وقسال الجسهال بالتسقليد

والذي كان يعاب عليه شدته في معاملة العمال الذين يصادرهم لخيانتهم في الأعمال وكان إذا قال له أحد منهم أيها الوزير ارحمني قال: الرحمة خور في الطبيعة.

أحمد بن أبي دؤاد الإيادي: كان من المعتصم كيحيى بن أكثم من المأمون ولذلك سقنا خبره في عداد الوزراء.

(700)

أصل بيته فيما يقال من إحدى قرى قنسرين وكان أبوه يتجر إلى الشام أما هو فولد بالبصرة سنة ١٦٠ ونشأ بها في طلب العلم وخاصة الفقه والكلام وصحب هياج بن العلاء السلمي وكان من أصحاب واصل بن عطاء الغزالي كبير المعتزلة ومقدمهم.

فمال أحمد من أجل ذلك إلى الاعتزال وكان يحضر ببغداد مجلس القاضي يحيئ بن أكثم فلما أمره المأمون أن يختار جماعة من الفقهاء يجالسونه ويبحثون معه كان أحمد في هؤلاء المختارين فكان المأمون إذا شرع أحمد في الكلام ينظر إليه ويتفهم ما يقول ويستحسنه فأمره أن يحضر مجلسه دائماً ولا يتأخر عنه وأحبه المأمون جدً وخف على قلبه حتى قال لأخيه المعتصم في وصيته: «وأبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد لا يفارقك وأشركه في المشورة في كل أمرك فإنه موضع لذلك منك» فولاه المعتصم قضاء القضاة، واختص به حتى كان لا يفعل فعلاً باطنا ولا ظاهراً إلا برأيه فكان له في حياة المعتصم مركزاً لا يدانيه فيه أحد حتى قال أزون بن إسماعيل: ما رأيت أحداً قط أطوع لاحد من المعتصم لابن أبي دؤاد وكان يسأل الشيء اليسير فيمتنع منه ثم يدخل ابن أبي دؤاد فيكلمه في ما يريد ولقد كلمه يوماً في مقدار ألف ألف ليحفر بها نهراً في أقاصي خراسان ما يريد ولقد كلمه يوماً في مقدار ألف ألف ليحفر بها نهراً في أقاصي خراسان فقال المعتصم: وما علي من هذا النهر؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يسألك عن النظر في أمر أقصى رعيتك كما يسألك عن النظر في أمر أدناها ولم ير ل يوق به حتى أطلقها.

وقال الحسين بن الضحاك الشاعر لبعض المتكلمين: ابن أبي دؤاد عندنا لا يعرف اللغة وعندكم لا يحسن الكلام وعند الفقهاء لا يحسن الفقه وعند المعتصم يحسن هذا كله.

كان ابن أبي دؤاد ممن يحبون الخير للناس وله شرف نفس وجمال خلق عربي حتى عرف بالمروءة وكان يحمل في سبيلها ما لا يحمله أحد، قال أحمد بن عبدالرحمن الكلبي: ابن أبي دؤاد روح كله من قرنه إلى قدمه.

ومن طريف نوادره في المروءة أن الأفشين كان يحسد أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي للعربية والشجاعة فاحتال عليه حتى شهد عليه بجناية وقتل فأخذه وأحضر السياف لقتله وبلغ الخبر ابن أبي دؤاد فخاف إذا هو ذهب إلى المعتصم وكلمه في شأنه أن يكون الكلام بعد فوات الوقت فركب فوراً مع من حضره من العدول ودخل على الأفشين وقد جيء بأبي دلف ليقتل فوقف وقال: إني رسول أمير المؤمنين إليك وقد أمرك ألا تحدث في القاسم بن عيسى حدثًا حتى تسلمه إلي ثم التفت إلى العدول وقال: اشهدوا أني أديت إليه الرسالة عن أمير المؤمنين والقاسم حي معافى، فقالوا: شهدنا وخرج فلم يقدر الأفشين على تنفيذ مراده وذهب ابن أبي دؤاد إلى المعتصم من وقته فقال له: يا أمير المؤمنين قد أديت عنك رسالة لم تقلها ما أعتد بعمل خير خيراً منها وإني لأرجو لك الجنة بها ثم أخبره الخبر فصوب المعتصم رأيه ووجه من أحضر القاسم فأطلقه ووصله وعنف الأفشين على ما كان عزم عليه.

وكان وجود ابن أبي دؤاد مع المعتصم مما عدل مزاجه لأنه شجاع شديد عجول فكان إذا أسرع إليه الغضب هدأ ابن أبي دؤاد من حدته وأراه وجه الأناة والعفو فلا يسعه إلا أن يسير في سبيلهما وكان له عليه من الدالة وعلو المركز ما يستعين به على تنفيذ غرضه.

غضب المعتصم مرة على خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني وأشخصه من ولايته لعجز لَحِقّهُ في مال طلب منه فجلس المعتصم لعقوبته وكان خالد قد طرح نفسه على ابن أبي دؤاد فتكلم ذيه فلم يجبه المعتصم فلما جلس المعتصم حضر أحمد وهو قاضي القضاة فجلس دون مجلسه المعتاد فقال له المعتصم: يا أبا عبد الله جلست في غير مجلسك؟ فقال: ما ينبغي لي أن أجلس إلا دون مجلسي هذا فقال له: وكيف؟ قال: لأن الناس يزعمون أنه ليس موضعي موضع من يشفع في رجل فيشفع، فقال المعتصم ارجع إلى مجلسك، قال: مشفعاً أو غير؟ قال: بل مشفعاً فارتفع إلى مجلسه ثم قال: إن الناس ما يعلمون رضاء أمير المؤمنين إن

لم يخلع عليه فأمر بالخلع عليه فقال: يا أمير المؤمنين قد استحق هو وأصحابه رزق ستة أشهر لا بد أن يقبضوها وإن أمرت لهم بها في هذا الوقت قامت مقام الصلة فقال: قد أمرت له بها فخرج خالد وعليه الخلع وبين يديه المال وإن الناس ينتظرون الإيقاع به فصاح به رجل الحمد لله على خلاصك يا سيد العرب، فقال له: اسكت سيد العرب والله أحمد بن أبي دؤاد.

وكان في ابن أبي دؤاد عصبية عربية ولعل هذا أفاد العرب وحفظ لهم شيئًا من مقامهم في عهد المعتصم الذي جعل القوة كلها لغلمان الأتراك الذين استكثر منهم ومن قوادهم.

وكان ابن أبي دؤاد مع ذلك شاعراً أديبًا مجيداً فصيحًا بليعًا ذكره دعبل في «طبقات الشعراء» ومن مأثور قوله ثلاثة ينبغي أن يبجلوا أو تعرف أقدارهم العلماء، وولاة العدل، والإخوان، فمن استخف بالعلماء أهلك دينه، ومن استخف بالولاة أهلك دنياه، ومن استخف بالإخوان أهلك مروءته، ولأبي تمام فيه مدائح جليلة منها قصيدته التي مطلعها:

وروض حاضر منه وباد

سقى عهد الحمى سيل العهاد يقول فيها:

لقد أفنت مساوي كل دهر مستى تحلل به تحلل جنابا ترشح نعصمة الأيام فيه وما اشتبهت طريق المجد إلا وما سافرت في الآفاق إلا مقيم الظن عندك والأماني معاد البعث معروف ولكن

محاسن أحمد بن أبي دؤاد رضيعًا للسواري والغوادي وتقسم منه أرزاق العبساد هداك لقسلة المعسروف هاد ومن جسدواك راحلتي وزادي وإن قلقت ركابي في البلاد ندى كفيك في الدنيا معادي

العلويون في عهد المعتصم:

لأول عهده توفي محمد الجواد بن علي الرضا تاسع أئمة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وكانت وفاته سنة ٢٢٠ وسنه ٢٥ سنة وكانت تحته أم الفضل بنت المأمون فحملت إلى قصر عمها المعتصم فتولى الإمامة بعده ابنه أبو الحسن علي الهادي وكانت سنه حين مات أبوه سبع سنين.

وخرج على المعتصم من الزيدية محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن على .

كان مقيماً بالكوفة ثم خرج منها إلى الطالقان من خراسان يدعو إلى الرضا من الم محمد على فاجتمع إليه بها ناس كثير فاهتم بأمره عبد الله بن طاهر أمير خراسان وبعث له البعوث فكان بين الفريقين وقعات بناحية الطالقان وجبالها فهزم هو وأصحابه فخرج هارباً يريد بعض كور خراسان كان أهله كاتبوه فلما وصل إلى نسا دُل عليه فأخذه عاملها واستوثق منه وبعث به إلى عبد الله بن طاهر فأرسل به إلى المعتصم فحبس بسامرا سنة ٢١٩ فأقام فيه حتى كانت ليلة الفطر واشتغل الناس بالعيد والتهنئة احتال للخروج بواسطة رجال من شيعته فهرب ولم يعرف له خبر وقد انقاد إلى إمامته كثيرون من الزيدية ومنهم خلق كثير ولم يعرف له خبر وقد انقاد إلى إمامته كثيرون من الزيدية ومنهم خلق كثير عمون أنه لم يمت وأنه حي يرزق وأنه يخرج فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت بحرراً وأنه مهدي هذه الأمة وأكثر هؤلاء بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير من كور خراسان وبقي ذلك الاعتقاد حتى سنة ٢٣٢ كما قال المسعودي في «مروج الذهب».

#### الجيش:

قدمنا ما كان في عهد المأمون من كثرة العناصر الغريبة عن الأمة العربية في جيش الدولة العباسية وذلك أمر قضت به الأحوال لذلك العهد كما شرحنا ذلك فلما جاء المعتصم أربئ على أسلافه في ذلك فقدكان يغلب عليه من أخلاق الرجال الشجاعة والميل إلى الشجعان: رأى أن من ببغداد من جنود الأبناء لا

الم ت صم

يوثق بهم لكثرة اضطرابهم وقيامهم على الخلفاء ورأى ما للأتراك من شدة البأس والنجدة فأراد أن يكون منهم جيشًا يستعز به على هؤلاء الأبناء ويرغم أنوفهم فاستكثر من غلمان الأتراك وأحضر منهم عددًا عظيمًا فوق ما كان منهم في عهد أخيه المأمون وأسكنهم بغداد واستغنى عن جيوش العرب بمرة وأسقطهم كافة من الدواوين بحيث لم يبق مرتزق لعهده إلا من كان من الأتراك أو الأبناء إلا أنه اصطنع قومًا من حوف مصر ومن حوف اليمن وحوف قيس وسماهم المغاربة وأتى بكثير من الفراغنة أهل فرغانة والأشروسنية أهل أشروسنة فكثر جيشه وكان هؤلاء القوم عجمًا جفاة يركبون الدواب فيركضون في طرق بغداد وأبهم ويجرحون بعضهم فربما هلك من الجراح بعضهم فشكا الأتراك ذلك إلى المعتصم وتأذت به العامة فرأى المعتصم أن بقاء هؤلاء الأتراك في وسط بغداد وبجانب جنود الأبناء خطر عليهم فكان ذلك سببًا لتفكيره في اختطاط حاضرة وبجانب جنود الأبناء خطر عليهم فكان ذلك سببًا لتفكيره في اختطاط حاضرة جديدة له وهذا الجيش الجديد الذي أعجب به فاختطت سامرا.

وكان المعتصم يلبس هذه الجنود أنواع الديباج والمناطق المذهبة والحلية المذهبة وأبانهم بالزي عن سائر جنوده واشتهر منهم قواد اصطنعهم المعتصم ورفع من أقدارهم وجعل بيدهم مستقبل الخلافة الإسلامية وسنذكر بعضهم:

(۱) الأفشين حيدر بن كاوس وهو تركي من أشروسنة «كورة من بلاد ما وراء النهر شرقيها فرغانة وغربيها سمرقند وشماليها الشاش وبعض فرغانة وجنوبيها بعض حدود كش والضفاينان وغيرهما ومدينتها التي يسكنها الولاة بنجكث.

كان حيدر في حاشية المعتصم في حياة المأمون وأصله من أبناء ملوك أشروسنة الذين يلقب الواحد منهم بالأفشين ولما رأى شجاعته وشهامته استعان به فيما وليّ من الأعمال وكان المعتصم واليّا على مصر والشام فأرسله نيابة عنه لإزالة الاضطراب في برقة ومصر فنجح فيهما.

ولما استخلف المعتصم كان الأفشين في مقدمة قواده فعين سنة ٢٢٠ لحرب

بابك كما تقدم ذكره فظهرت على يديه عظائم الأعمال وإحكام سير الجيوش حتى ظفر بخصمه مع مناعة موقعه .

ولما أمره المعتصم بالعود إلى سامرا كان يوجه إليه كل يوم من حين فصل من برزند إلى أن وافي سامرا فرساً وخلعة .

ولما حضر توجه وألبسه وشاحين بالجوهر ووصله بعشرين ألف ألف درهم منها عشرة آلاف ألف صلة وعشرة آلاف ألف يفرقها في أهل عسكره وعقد له على السند. ولما غزا المعتصم عمورية كان قائداً لإحدى الفرق الثلاث التي دحلت بلاد الروم وهو الذي تولئ حرب توفيل ملك الروم وهزم جنده.

كل ذلك الإعظام والإجلال جعل الأفشين يمني نفسه بالملك والاستقلال في بلاده أشروسنة يومًا ما وأول ما عرف ذلك منه أنه كان وهو يحارب بابك لا يأتيه هدية ولا مال إلا وجه به إلى أشروسنة فيجتاز ذلك بعبد الله بن طاهر أمير خراسان فيكتب إلى المعتصم بخبره فيكتب المعتصم إلى ابن طاهر يأمره بتعريف جميع ما يوجه الأفشين من الهدايا إلى أشروسنة فيفعل ذلك عبد الله.

كان الأفشين كلما تهيأ عنده مال حمله أوساط أصحابه بقدر طاقتهم فكان الرجل يحمل من الألف فما فوقه من الدنانير في وسطه فأخبر عبد الله بذلك، فبينا هو في يوم من الأيام وقد نزلت رسل الأفشين نيسابور معهم الهدايا وجه إليهم ابن طاهر وأخذهم ففتشهم فوجد في أوساطهم هميانين فأخذهما منهم وقال لهم: من أين لكم هذا المال؟ فقالوا: هذه هدايا الأفشين وأمواله فقال: كذبتم لو أراد الأفشين أخي أن يرسل بهذه الأموال لكتب إلي يعلمني به لأبذرقه «أحرسه» لأن هذا مال عظيم وأنتم لصوص فأخذ عبد الله المال وأعطاه جنده وكتب إلى الأفشين يذكر له ما قال القوم، وقال: أنا أنكر أن تكون وجهت بهذا المال إلى أشروسنة ولم تكتب إلي تعلمني لأبذرقه، فإن كان هذا المال ليس لك فقد أعطيته الجند مكان المال الذي يوجه إلى أمير المؤمنين في كل سنة وإن كان فقد أعطيته الجند مكان المال الذي يوجه إلى أمير المؤمنين رددته إليك وإن يكن المال لك كما زعم القوم فإذا جاء المال من قبل أمير المؤمنين رددته إليك وإن يكن

غير ذلك فأمير المؤمنين أحق بهذا المال وإنما دفعته إلى الجند لأني أريد أن أوجههم إلى بلاد الترك. فكتب إليه يعلمه أن ماله ومال أمير المؤمنين واحد ويسأله إطلاق القوم ففعل ذلك ابن طاهر.

رأىٰ الافشين أنه لن يتم له أمر ما دام ابن طاهر بخراسان فانتظر الفرص ليحمل المعتصم علىٰ عزله وتوليته مكانه وحينئذ يتسع له المجال.

كان ببلاد طبرستان دهقان من أبناء ملوكها اسمه مازيار بن قاون بن ونداهرمز وكان منافرًا لآل طاهر لا يحمل إليهم الخراج ويحمله إلى المعتصم فكان إذا وصل المال همذان يأمر المعتصم رجلاً من قبله فيستوفيه ثم يسلمه إلى صاحب عبد الله بن طاهر ليرده إلى خراسان فكانت هذه الحال بينهما حتى زادت المنافرة وبلغت حدها الأقصى فأراد الأفشين انتهاز هذه الفرصة فكتب إلى مازيار يقويه على خلاف ابن طاهر ويخبره أن المعتصم ولاه إمارة خراسان وأراد الأفشين بذلك أن يخالف مازيار فيولي المعتصم الأفشين حربه ويكون له مع ذلك ولاية خراسان ودعا ذلك مازيار إلى إظهار الخلاف وشق عصا الطاعة ومنع الخراج وتحصن بجبال طبرستان، بلغ ذلك عبد الله بن طاهر فوجه إليه عمه الحسن بن الحسين بن مصعب وضم إليه جيشًا كثيفًا يحفظ جرجان ووجه المعتصم من قبله محمد بن إبراهيم بن مصعب في جمع كثيف وضم إليه الحسن بن قاري الطبري القائد ومن كان بالباب من الطبرية ووجه منصور بن الحسن صاحب دنباوند إلى مدينة الري ليدخل طبرستان من ناحية الري، ولم ينتدب الأفشين لشيء مما كان ظن وقد أحاطت هذه الجنود بطبرستان من كل جانب وهزمت جنود مازيار، فرأي أن يستأمن إلى الحسن بن الحسين فاستأمن إليه هو وأخوه قوهيار فأمر عبدالله بن طاهر بتسليم مازيار وأهل بيته إلى محمد بن إبراهيم فحملهم إلى المعتصم بسامرا.

تحقق المعتصم من كل ما بلغه عن الأفشين واطلع على الكتب التي كان أرسلها أخو الأفشين إلى مازيار وعلم الأفشين ذلك فعزم على الهرب وصار يدبر التدابير

الشنيعة للفتك بالمسلمين وقد وصل شيء من علم ذلك إلى قائد من القواد الآشروسنية فأخبر به المعتصم فأمر بحضور الأفشين ولما حضر أخذ سواره وحبسه ثم أحضره في مجلس عام لتبكيته ومناظرته وكان الذي تولى ذلك الوزير محمد بن عبد الملك الزيات فثبت من التحقيق أن الرجل لا يزال على كفره وأنه كان يكيد المكايد للوصول إلى ملك بلاده وأن أهل أشروسنة كانوا يخاطبونه بإلى الآلهة ثم ثبت أنه كان يكاتب المازيار وشهد المازيار أن أخاه خاش كتب إلى قوهيار أخي مازيار: (إنه لم يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري وغيرك وغير بابك فأما بابك فإنه بحمقه قتل نفسه ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت فأبى حمقه إلا أن دلاه فيما وقع فيه فإن خالفت لم يكن للقوم ما يرمونك به غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأس فإن وجهت إليك لم يبق أحد يحاربنا إلا

المغاربة، والعرب، والأتراك، والعربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة ثم اضرب رأسه بالدبوس، وهؤلاء الذباب (يعني المغاربة) إنما هم أكلة رأس، وأولاد الشياطين (يعني الاتراك) فإنما هي ساعة حتى تنفد سهامهم ثم تجول الخيل عليهم جولة فتأتي على آخرهم ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم، ولما تبين أمره قال القاضي أحمد بن أبي دؤاد: قد وضح لكم أمره فعليك به يا بغا فأعيد إلى محبسه حتى مات وبعد موته أخرج وصلب على باب العامة حتى يراه الناس ثم أحرق مع خشبته.

(٢) إيتاخ: كان غلامًا خزريًا لسلام الأبرش طباخًا فاشتراه المعتصم سنة ١٩٩ وكان لإيتاخ رجولة وبأس فرفعه المعتصم وولاه بعد الخلافة معونة سامرا مع إسحاق بن إبراهيم وكان من قبله رجل ومن قبل إسحاق رجل وكان من أراد المعتصم قتله فعند إيتاخ يقتل وبيده يحبس وولاه المعتصم قيادة إحدى الفرق الثلاث التي دخلت بلاد الروم إلى عمورية وقد استمر إيتاخ على منصبه وزعامته مدة الواثق وقتل لأول عهد المتوكل سنة ٢٣٥، ففي سنة ١٩٩ اشتري بالمال وفي

العت مع العت مع

عهد الواثق كانت المملكة في يده فكان إليه جيش المغاربة والأتراك والبريد والحجابة ودار الخلافة، وما الذي بقى بعد هذا.

(٣) أشناس: غلام تركي اشتراه المعتصم ورقاه لما ظهر من شجاعته وكان في غزوة عمورية على مقدمة الجيش واستخلفه مرة على سامرا حينما خرج منها وزاده رفعة سنة ٢٢٥ بأن أجلسه على كرسي وتوجه ووشحه كما فعل بالأفشين وزوج ابنته أترنجة للحسن بن الأفشين وأحضر عرسه عامة أهل سامرا وكان يباشر بنفسه تفقد من حضر. وكانت تلك منزلته عند الواثق حتى أنه في سنة ٢٢٨ توجه وألبسه وشاحين بالجوهر ولم يزل في عظمته حتى توفي سنة ٢٣٠.

وغير هؤلاء كان من القواد عجيف بن عنبسة ووصيف وبغا الكبير أبو موسى وغيرهم .

كل هؤلاء قواد من الأتراك اختارهم المعتصم لشجاعتهم وسلمهم زمام ملك آبائه وأنزل العرب عما كان لهم من قيادة الجيوش وأسقط أسماءهم من الدواوين واعتز بهؤلاء المجلوبين فجعل بذلك بنية تحت سلطان هؤلاء الغلف القلوب يتصرفون فيهم كما يشاءون.

ومع اغترار المعتصم بهؤلاء القواد كان يحس بما وقع فيه من الخطأ باختيارهم ولا سيما أنه ليس لأكثرهم نسب معروف فقد حدث إسحاق بن إبراهيم أن المعتصم قال له: يا إسحاق في قلبي أمر أنا مفكر فيه منذ مدة طويلة وإنما بسطتك في هذا الوقت لأفشيه لك، نظرت إلى أخي المأمون وقد اصطنع أربعة أنجبوا، واصطنعت أنا أربعة لم يفلح أحد منهم اصطنع المأمون طاهر بن الحسين فقد رأيت وسمعت، وعبد الله بن طاهر فهو الرجل الذي لم ير مثله، وأنت فأنت والله الذي لا يعتاض منك السلطان أبداً، وأخوك محمد بن إبراهيم وأين مثل محمد، وأما أنا فاصطنعت الأفشين فقد رأيت إلى ما صار إليه أمره وأشناس ففشل رأيه وإيتاخ فلا شيء ووصيف فلا مغنى فيه، فقال إسحاق: جعلني الله فداك أجيب على أمان من غضبك قال: قل. قلت: يا أمير المؤمنين أعزك الله

نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها واستعمل أمير المؤمنين فروعًا لم تنجب إذ لا أصول لها، فقال: يا إسحاق لمقاساة ما مربي في طول هذه المدة أسهل على من هذا الجواب.

المعتصم وحده يتحمل أكثر تبعة ما حل بالعباسيين من بعده من اضطراب أمرهم وضعف سلطانهم وما حل بالأمة العربية من غلبة هذا العنصر الغريب على أمرها. لم يكن الرجل بعيد النظر في العواقب وإنما كان شجاعًا جسورًا يحب الشجعان ويعتز بهم مهما كان شأنهم سواء كانت لهم أحساب يحترمونها أم ليست لهم أحساب وسواء كان يهمهم شأن الدولة وبقاؤها أم لا، وهذا خطأ عظيم يحط بقدر الدول وينزلها من عظمتها.

ومن النتائج التي سببها غطرسة هؤلاء الجنود الغرباء وعدم احترامهم لحقوق الأمة ثورة أبي حرب المبرقع اليماني بفلسطين. وذلك أن بعض الجند أراد النزول في داره وهو غائب عنها وذلك أمر لم يكن معروفًا في الدولة العربية قبل ذلك وكان في الدار إما زوجة أبي حرب وإما أخته فما نعته من ذلك فضربها بسوط كان معه فاتقته بذراعها فأصاب السوط ذراعها فأثر فيها فلما رجع أبو حرب إلى منزله شكت إليه ما فعل بها وأرته الأثر فاشتمل سيفه ومشيى إلى الجندي وهو غار فقتله ثم هرب وألبس وجهه برقعًا كيلا يعرف فصار إلى جبل من جبال الأردن فطلبه السلطان فلم يعرف له خبر، وكان يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي أوي إليه متبرقعًا فيراه الرائي فيأتيه فيذكره ويحرضه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويذكر السلطان وما يأتي إلئ الناس ويعيبه فما زال ذلك دأبه حتى استجاب له قوم من حراثي أهل تلك الناحية وأهل القرئ فلما كثرت غاشيته من هذه الطبقة من الناس دعا أهل البيوتات من تلك الناحية فاستجاب له منهم جماعة من رؤساء اليمانية منهم رجل يقال له ابن بيهس كأن مطاعًا في أهل اليمن فاتصل خبره بالمعتصم فبعث إليه رجاء بن أيوب الحضاري في زهاء ألف رجل من الجند فلما صار إليه وجده في عالم من الناس زهاء مائة ألف فتريث رجاء حتى كان أول عمارة الناس الأرضين وحرائتهم وانصرف من كان معه من الحراثين إلى الحراثة وأرباب الأرضين إلى أراضيهم وبقي أبو حرب في زهاء ألف أو ألفين فناجزه رجاء وأسره رجل ممن معه ثم سار به إلى المعتصم أسيراً.

## الخراج:

كما يمتاز عصر المأمون بالثبت الذي نقله العلامة ابن خلدون في مقدمة تاريخه عن كتاب جراب الدولة يمتاز عصر المعتصم بالثبت الذي أورده قدامة بن جعفر في كتاب الخراج له عن مقدار الجباية في عهد المعتصم ونحن نورد خلاصته:

| مقدار الجباية بالدراهم أو الدنانير | الجهة       |
|------------------------------------|-------------|
| ۱۱۶ ۵۹۷ ۲۵۰ درهم                   | سواد العراق |
| 77                                 | الأهواز     |
| 78                                 | فارس        |
| 7                                  | كرمان       |
| ١٠٠٠ ٠٠٠                           | مكران       |
| 1. 0                               | أصبهان      |
| ١ ٠٠٠ ٠٠٠                          | سجستان      |
| ٣٧ ٠٠٠ ٠٠٠                         | خراسان      |
| 9                                  | حلوان       |
| 9 100 000                          | الماهين     |
| ١٧٠٠ ٠٠٠                           | همذان       |
| ١ ٢٠٠ ٠٠٠                          | ماسبذان     |
|                                    |             |

| مقدار الجباية بالدراهم أو الدنانير | الجهة              |
|------------------------------------|--------------------|
| \ \ \ • • • • •                    | مهرجان قذق         |
| ٣ ١٠٠ ٠٠٠                          | الايغارين          |
| ٣ ٥٠٠ ٠٠٠                          | قم وقاشان          |
| ٤ ٠٠٠ ٠٠٠                          | أذربيجان           |
| ۲۰۰۸۰۰۰۰                           | الري ودنباوند      |
| ۱ ۸۲۸ ۰۰۰                          | قزوين وزنجان وأبهر |
| 1 10                               | قومس               |
| ٤ ٠٠٠ ٠٠٠                          | جرجان              |
| ٤ ٢٨٠ ٧٠٠                          | طبرستان            |
| 4                                  | تكريت والطيرهان    |
| ۲ ۷٥٠ ٠٠٠                          | شهرزور والصامغان   |
| 7                                  | الموصل وما إليها   |
| <b>*</b> 7                         | قردی وبازبدی       |
| 9 770                              | ديار ربيعة         |
| ٤ ٢٠٠ ٠٠٠                          | أرذن وميافارقين    |
| ١٠٠٠٠٠                             | آمد                |
| 7                                  | دیار مصر           |
| 7                                  | أعمال طريق الفرات  |
| 7 9                                |                    |
| 718 TV170.                         | المجموع            |

TAN

| مقدار الجباية بالدراهم أو الدنانير | الجهة            |
|------------------------------------|------------------|
| ۳٦٠ ٠٠٠ دينار                      | قنسرين والعواصم  |
| ۲۱۸ ۰۰۰ دینار                      | جند حمص          |
| ۱۱۰۰۰۰ دینار                       | جند دمشق         |
| ۱۰۹ ۰۰۰ دینار                      | جند الأردن       |
| ۲۹۵ ،۰۰ دینار                      | جند فلسطين       |
| ۲ ۵۰۰ ۰۰۰ دینار                    | مصر والإسكندرية  |
| ۱۰۰ ،۰۰ دینار                      | الحرمين          |
| ۲۰۰ ،۰۰ دینار                      | اليمن            |
| ۱۰۰۰ ۵۱۰ دینار                     | اليمامة والبحرين |
| ۳۰۰ ،۰۰ دینار                      | عمان             |
|                                    |                  |
| 0 1.7                              | المجموع          |

وذلك قريب مما كان في حياة المأمون لأن الأحوال لم تتغير تغيراً يذكر.

# العلاقات الخارجية:

قدمنا أن الذي كان يعاصر المعتصم من ملوك الروم توفيل بن ميخائيل وكان ينتهز الفرص الملائمة لينتقم من المسلمين الذين دوخوه وألزموه أن يدفع الفدية قهرًا فحدث أنه لما كان الأفشين يحارب بابك وقد ضيق عليه أن كتب بابك إلى ملك الروم يقول إن ملك العرب قد وجه معظم عساكره إليّ ولم يبق على بابه

أحد فإن أردت الخروج إليه فليس في وجهك أحد يمنعك وكان يطمع أن ملك الروم إذا تحرك ينكشف عنه بعض ما هو فيه فلم يلبث توفيل أن خرج في مائة ألف مقاتل حتى أتى زبطرة ومعه جمع من المحمرة الذين أجلاهم إسحاق بن إبراهيم عن الجبال كما ذكرنا ذلك في حروب البابكية فلما دخل زبطرة قتل من فيها من الرجال وسبئ النساء والذرية وأحرق المدينة ومضي من فوره إلى ملطية فأغار على أهلها وعلى أهل حصون من حصون المسلمين وسبي من المسلمات فيما قيل أكثر من ألف امرأة ومثل بمن صار في يده من المسلمين وسمل أعينهم وقطع أذانهم وأنافهم .

بلغت تلك الأخبار المعتصم بسامرا فاشتد عليه وصاح في قصره النفير ثم ركب دابته وسمط خلفه شكالاً وسكة حديد وحقيبة فلم يستقم له الخروج إلا بعد التعبئة ولكنه أرسل مقدمته لتكون مدداً لأهل زبطرة فلما شارفتها وجدت ملك الروم قد رحل عنها فوقفوا قليلاً حتى تراجع الناس إلى قراهم واطمأنوا.

فلما انتهى أمر بابك سأل المعتصم أي بلاد الروم أمنع وأحصن فقيل: عمورية وهي مسقط رأس توفيل كما أن زبطرة مسقط رأس المعتصم ولم تكن غزيت قبل ذلك فتجهز المعتصم جهازًا لم يتجهزه خليفة قبله من السلاح والعدد والآلة وحياض الأدم والبغال والروايا والقرب وآلة الحديد والنفط وكانت التعبئة هكذا، على المقدمة أشناس ويتلوه عمد بن إبراهيم المصعبي وعلى الميمنة إيتاخ وعلى الميسرة جعفر بن دينار بن عبد الله الخياط وأمر الأفشين أن يمضي فيدخل بلاد الروم من درب الحدث وسمى له يومًا أمره أن يكون وصوله فيه إلى أنقرة وقدر هذا اليوم بنفسه لأشناس الذي أمره أن يكون دخوله من درب طرسوس.

ولما وصل أشناس إلى مرج الأسقف ورد عليه كتاب من المعتصم يأمره بالتوقف لأنه بلغه عن ملك الروم أنه على نهر اللامس ويريد العبور ليكبس أشناس وجنده فأقام بالمرج ثلاثة أيام ثم علم بواسطة الجواسيس أن ملك الروم ارتحل عن نهر اللامس يريد مقابلة الأفشين فأرسل بخبر ذلك إلى المعتصم فبعث

العت مع

الأدلاء مسرعين يخبرون الأفشين بذلك وأمره أن يقف مكانه حذرًا من مواقعة ملك الروم قبل أن تجتمع الجيوش فلم تصل هذه الأدلاء إلى الأفشين فتم على ملك الروم قبل النهار حتى التقى بملك الروم فكانت بينهما موقعة هائلة كانت على الأفشين أول النهار ثم أعاد الكرة في الفرسان فغلب ملك الروم وهزمه هزيمة منكرة وتفرقت عنه الجنود، أما عسكر أشناس والمعتصم فإنهما وردا أنقرة من غير أن يلقيا حربًا لتفرق الجنود التي كان الملك قد جعلها لمحاربة المعتصم ثم ورد الأفشين بعد مقدمهما بيوم أنقرة.

وحينئذ قسم المعتصم الجيش ثلاثة أقسام: قسم فيه أشناس في الميسرة وقسم فيه المعتصم وهو القلب وقسم فيه الأفشين وهو الميمنة وبين كل قسم فرسخان فسارت هذه الأقسام حتى بلغت عمورية وبينها فين أنقرة سبع مراحل كان أول من وردها أشناس فدار حولها دورة ثم نزل على ميلين منها وجاء بعده المعتصم فدار حولها دورة ثم جاء الأفشين فكذلك تحصن ميلين منها وجاء بعده المعتصم فدار حولها دورة ثم جاء الأفشين فكذلك تحصن أهل عمورية وتحرزوا فجصرهم الجيش المعتصمي وكان لكل واحد من القواد أبراج على قدر أصحابه قلة وكثرة ونصبت المجانيق فضربت بها الأسوار لإتلافها حتى سقط منها جانب في ناحية المعتصم بعد معاناة شديدة وأعمال جسام ثم حصل القتال في ناحية هذه الثلمة بعد أن ردمت الخنادق ولم يزل القتال مستمراً حتى اقتحم المسلمون عمورية عنوة وغنموا منها مغانم كثيرة. وانتقم المعتصم من وكانت إناخته على عمورية في 7 رمضان سنة ٢٢٣ وقفل عنها بعد ٥ يوماً.

ومن غريب الأمور وأكبر الجرائم أن العباس بن المأمون اتفق مع بعض قواد المعتصم من الأتراك على أن يغتالوا المعتصم ويقيموه خليفة مقامه، تآمروا على ذلك وهم في وجه العدو والعهد قريب باصطناع المعتصم لهم وإغداق النعم عليهم فلم يتم لهم غرض واطلع المعتصم على سر مؤامرتهم فأخذ جميع أولئك القواد وقتلهم وحبس العباس حتى مات من شدة الأذى وكان الذي تولى كبر ذلك عجيف بن عنبسة.

ولما ورد المعتصم سامرا كان دخوله إليها يومًا مشهودًا وامتدحه أبو تمام حبيب ابن أوس بقصيدته المشهور التي أولها:

السيف أصدق أنباء من الكتب يقول فيها:

فتح الفتوح تعالى أن يحيط به فستح تفتح أبواب السماء له يا يوم وقعة عمورية انصرفت أبقيت جد بني الإسلام في صعد أم لهم لو رجوا أن تفتدي جعلوا وبرزة الوجه قـد أعيت رياضتـها من عهد إسكندر أو قبل ذلك قد بكر فما افترعتها كف حادثة حتى إذا مخض الله السنين لها أتتهم الكربة السوداء سادرة جرى لها الفأل نحسًا يوم أنقرة ولما رأت أختها بالأمس قد خربت كم بين حيطانها من فارس بطل بسنة السيف والخطي من دمــه لقد تركت أمير المؤمنين بها غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحي حتى كأن جــلابيب الضحى رغبت ضوء من النار والظلماء عاكفة فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت تصرح الدهر تصريح الغمام لها

في حده الحد بين الجد واللعب

نظم من الشعر أو نثر من الخطب وتبرز الأرض في أثوابها القشب عنك المني حف لا معسولة الحلب والمشركين ودار الشرك في صبب قـــداءها كل أم برة وأب كسرى وصدت صدوداً عن أبي كرب شابت نواصي الليالي وهي لم تشب ولا ترقت إليها همة النوب مخض الحليبة كانت زبدة الحقب منها وكان اسمها فراجة الكرب إذ غودرت وحشة الساحات والرحب كان الخراب لها أعدى من الجرب قاني الذوائب من آني دم سرب لاسنة الدين والإسلام مختضب للنار يومًا ذليل الصخر والخشب يقله وسطها صبح من اللهب عن لونها أو كأن الشمس لم تغب وظلمة من دخان في ضحى شحب والشمس واجبة في ذا ولم تجب عن يوم هيجاء منها طاهر جنب ١٩١١ - ت مع

## ويقول في ختامها:

خليفة الله جازى الله سعيك عن بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها إن كان بين صروف الدهر من رحم فبين أيامك اللاتي نصرت بها أبقت بنى الأصفر المصفر كاسمهم

جرثومة الدين والإسلام والحسب تنال إلا على جسسر من التعب موصولة أو زمام غير مقتضب وبين أيام بدر أقسرب النسب صفر الوجوه وجلت أوجه العرب

#### صفات المعتصم:

كانت أظهر صفات المعتصم الشجاعة والإقدام وشدة البأس وكان يحب العمارة ويقول: إن فيها أموراً محمودة فأولها عمران الأرض التي يحيا بها العالم وعليها يزكو الخراج وتكثر الأموال ويعيش البهائم وترخص الاسعار ويكثر الكسب ويتسع المعاش وكان يقول لوزيره محمد بن عبد الملك إذا وجدت موضعًا متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة عُشر درهم فلا تؤامرني فيه .

ولم يكن للمعتصم نفوذ في العلم كأخيه المأمون ولا كأبيه الرشيد وإنما كان همه الجيش وتحسينه .

ومن آثاره اختطاط مدينة سامرا وهانحن أولاء نقص شيئًا من أمرها .

لما ضاقت بغداد عن عسكر المعتصم من الأتراك قال لأحد كتابه: إني أتخوف أن يصيح هؤلاء الحربية صيحة فيقتلوا غلماني فإذا ابتعت لي موضع سامرا كنت فوقهم فإن رابني رائب أتيتهم في البر والبحر حتى آتي عليهم فقصد كاتبه موضع سامرا وهو على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخًا (٥٠٠ كيلو مترًا) فابتاع ديرًا كان هناك بخمسة آلاف درهم وابتاع بستانًا كان في جانبه بمثل ذلك ولما تم أمر البيع خرج المعتصم في آخر سنة ٢٢٠ حتى نزل القاطول وهو نهر عند سامرا كان احتفره الرشيد وبنى عليه قصرًا فنزل المعتصم هناك وبدأ بالبناء سنة ٢٢١ فبنى دارًا له وأمر عسكره بمثل ذلك فعمر الناس حول قصره وبنى بها مسجدًا جامعًا

في طرف الأسواق وأنزل أشناس بمن ضم إليه من القواد كرخ سامرا وهو كرخ في طرف الأسواق وأنزل أشناس بمن ضم إليه من أعظم الحواضر الإسلامية وكادت تضارع بغداد وأعظم اتساع وحضارة لها كان في عهد المتوكل بن المعتصم وسيذكر ذلك بعد.

#### وفاة المعتصم:

احتجم المعتصم في أول يوم من المحرم سنة ٢٢٧ فأصيب عقب ذلك بعلته التي قضت عليه يوم الخميس لثمان ليال مضت من شهر ربيع الأول من تلك السنة ورثاه محمد بن عبد الملك الزيات فقال:

عليك أيد بالتراب والطين على الدنيا ونعم الظهير للدين مستثلك إلا بمثل هارون

قد قلت إذ غيبوك واصطفقت اذهب فنعم الحسفيظ كنت لا جبسر الله أمة فسقدت

#### ولاية العهد:

ولئ المعتصم عهده ابنه هارون ولم يجعل معه في الولاية غيره.

\* \* \*

12

ال\_واث\_ق \_\_\_\_

## ٩. الواثق

هو أبو جعفر هارون الواثق بالله بن المعتصم بن الرشيد وأمه أم ولد رومية اسمها قراطيس ولد سنة ١٨٦ بطريق مكة وبويع بالخلافة عقب وفاة والده في يوم الخميس ٨ ربيع الأول سنة ٢٢٧ (٥ يناير سنة ٨٤٧) ولم يزل خليفة إلى أن توفي لست بقين من ذي الحجة سنة ٢٣٢ (أغسطس سنة ٨٤٧) فكانت مدته خمس سنين وتسعة أشهر و١٥ يومًا وسنه ٣٦ سنة .

ويعاصره من الملوك والأمراء المستقلين من كان يعاصر أباه إلا في مملكة الروم بالقسطنطينية فإن توفيل مات في السنة التي توفي فيها المعتصم وخلفه ابنه ميخائيل الثالث الملقب بالسكير وكان إذ ذاك صبيًا فكانت أمه بدورها تقوم مقامه وفي خراسان حيث توفي عبد الله بن طاهر سنة ٢٣٠ وولي بعده ابنه طاهر بن عبد الله .

#### وزراء الواثق:

لم يستوزر الواثق غير محمد بن عبد الملك الزيات وزير أبيه وكان الواثق متغيراً عليه في حياة أبيه حتى حلف أنه لينكبه إذا صار خليفة لكنه لما استخلف غلب عقله على هواه لأنه لم يجد بين رجاله من يقوم مقام محمد بن عبد الملك فكفر عن يمينه وصار هذا الوزير في عهده صاحب الأمر والنهي أكثر مما كان في عهد أبيه.

#### الجيش:

كانت حال الجيش لعهد الواثق كما كانت في حياة أبيه إلا أن قدم المماليك الذين اصطنعهم المعتصم قد توطدت وصار رؤساء الأتراك أصحاب نفوذ عظيم ولا سيما أشناس الذي توجه الواثق وألبسه وشاحين بالجوهر في شهر رمضان سنة ٢٢٨ وقد قام قواد الأتراك بأعظم الأعمال الحربية حتى في جزيرة العرب

نفسها التي كانت حمى ما يستطاع أن تتعدى حدوده وهنا نسوق أسباب الاضطراب الذي كان هناك وكيف أزيل.

كان بنو سليم من قيس عيلان من أقوى القبائل العربية وأكثرها عددًا وكانوا ينزلون بالقرب من المدينة بالحرة المعروفة بهم وهي حرة بني سليم فاجترؤوا بالتطاول على الناس حول المدينة بالشر وكانوا إذا وردوا سوقًا من أسواق الحجاز أخذوا سعرها كيف شاءوا ثم ترقي بهم الأمر إلى أن أوقعوا بالجاريناس من كنانة وباهلة فأصابوهم وقتلوا بعضهم في جمادي الآخرة سنة ٢٣٠ وكان رئيسهم عزيزة بن قطاب السلمي فوجه إليهم أمير المدينة محمد بن صالح بن العباس حماد بن جرير الطبري وكان الواثق أرسله مسلحة للمدينة في ٢٠٠ من الشاكرية لئلا يتطرقها الأعراب فتوجه إليهم حماد وقاتلهم بالرويثة على ثلاث مراحل من المدينة وكانت الهزيمة على جند حماد بعد أن قتل وحازت بنو سليم الكراع والسلاح والثياب وغلظ أمرهم فاستباحوا القرئ والمناهل فيما بينها وبين مكة والمدينة حتى لم يمكن أحدٌ أن يسلك تلك الطريق وتطرقوا من يليهم من قبائل العرب فوجه إليهم الواثق بغا الكبير في الشاكرية والأتراك والمغاربة فشخص إلى حرة بني سليم وعلى مقدمته طردوش التركي فلقي بني سليم بقراهم وقتل منهم نحو الخمسين وأسر مثلهم وانهزم سائرهم فدعاهم بغا إلئ الأممان على حكم الواثق فأتوه واجتمعوا إليه فاحتبس منهم من وصف بالشر والفساد وهم زهاء ألف رجل وخلى سبيل سائرهم ثم رحل بالأسرى إلى المدينة في ذي القعدة سنة ٠ ٢٣ فحبسهم بها وشخص إلى مكة حاجًا.

ولما انقضى الموسم انصرف إلى ذات عرق ووجه إلى بني هلال من عرض عليهم مثل ما عرض على بني سليم فأقبلوا فأخذ من مردتهم وعتاتهم نحوًا من ٠٣ رجل وخلى سائرهم ثم انصرف إلى المدينة وجعل المحبوسين من بني هلال مع إخوانهم من سليم وجمعهم جميعًا في دار يزيد بن معاوية في الأغلال والأقياد وعدتهم نحو ١٣٠٠ رجل وسار هو إلى بني مرة المحبوسين فنقبوا

.- (

ال\_\_\_واث\_\_ق \_\_\_\_\_\_ال\_\_\_الم

السجن ليخرجوا فعلم بهم أهل المدينة فجاءوهم واجتمعوا عليهم ومنعوهم الخروج فباتوا محصورين وفي الغد حاربهم أهل المدينة وكاثروهم فقتلوهم أجمعين وقتل سودان المدينة من لقوا من الأعراب في أزقة المدينة من دخل يمتار أو يزور. كل ذلك تم وبغا غائب فلما قدم ووجدهم قتلوا شق ذلك عليه ووجد وجداً شديداً.

أما ما فعله ببني مرة وفزارة الذين تغلبوا على فدك فإنه لما قاربهم أرسل إليهم رجلاً فزاريًا يعرض عليهم الأمان ويأتيه بأخبارهم فلما قدم عليهم الفزاري حذرهم سطوته وزين لهم الهرب فهربوا ودخلوا البرية وخلوا فدكًا ولم يستأمن إليه إلا القليل وهرب الباقون إلى موضع من البلقاء من عمل دمشق. ثم صار إليه جماعة من بطون غطفان وفزارة وأشجع فلما صاروا إليه استحلفهم الأيمان المؤكدة ألا يتخلفوا عنه متى دعاهم فحلفوا ثم شخص إلى ضرية لطلب بني كلاب ووجه إليهم رسله فاجتمع إليه منهم نحو ٠٠٠٣ رجل فاحتبس من أهل الفساد نحوًا من ١٣٠٠ رجل ثم قدم بهم المدينة في رمضان سنة ٢٣١ فحبسهم بها ثم شخص إلى مكة حاجًا ورجع إلى المدينة بعد حجه فأرسل إلى من كان استحلف من ثعلبة وأشجع وفزارة فلم يجيبوه وتفرقوا في البلاد فوجه في طلبهم فلم يلحق منهم كثير أحد.

وفي سنة ٢٣٢ أمره الواثق أن يذهب إلى غزو بني نمير لما كان من عبشهم وفسادهم في الأرض فمضى نحو اليمامة يريدهم فلقي منهم جماعة بموضع يقال له الشريف، فحاربوه فقتل منهم نيفًا وخمسين رجلاً وأسر نحواً من ٤٠ ثم سار إلى قرية لبني تميم من عمل اليمامة تدعى مرأة فتابع إلى سكانها رسله يعرض عليهم الأمان ودعاهم إلى السمع والطاعة وهم يمتنعون عليه ويشتمون رسله ويتفلتون إلى حربه فسار بغا إليهم من مرأة في أول صفر سنة ٢٣٢ حتى دخل بخيله وأرسل إليهم أن ائتوني فاحتملت بنو ضبة من نمير فركبت جبالها مياسر جبل السود وهو جبل خلف اليمامة أكثر أهله باهلة فأرسل إليهم سرية لم

(497)

تدركهم، ثم إنه سار حتى التقى بهم بموضع يقال له: روضة الأبان وبطن السر فجعل يناشدهم ويدعوهم إلى الرجوع وإلى طاعة أمير المؤمنين ويكلمهم بذلك محمد بن يوسف الجعفري فجعلوا يقولون له: يا محمد بن يوسف قد والله ولدناك فما رعيت حرمة الرحم ثم جئتنا بهؤلاء العبيد والعلوج تقاتلنا بهم والله لنرينك العبر.

ولما أصبح الصبح عليهم حملوا على بغا وجنده وكانوا قد جعلوا رجالهم أمامهم وفرسانهم وراءهم ونعمهم ومواشيهم من ورائهم وحملوا فهزموا بغا وجيشه وكاد يهلك لولا حصول أمر لم يكن مقصوداً وذلك أنه كان قد وجه من أصحابه نحو ٢٠٠ نفس ليغير على خيل لهم علم وجودها بمكان من بلادهم فبينا جيش بغا على شرف الانكسار إذ خرجت هذه الجماعة منصرفة من الموضع الذي وجهت إليه في ظهور بني غير فنفخوا في صفاراتهم ولما سمع العرب نفخ الصفارات ظنوا أن قد جاءهم كمين من خلفهم فولوا هاربين وأسلم فرسانهم رجالتهم بعد أن كانوا على غاية المحاماة عنهم فلم يفلت من رجالتهم كثير أحد قتلوا عن آخرهم أما الفرسان فطاروا هرباً على ظهور الخيل.

وأقام بغا بموضع الواقعة حتى جمعت له الرءوس واستراح هو وأصحابه ثلاثة أيام ثم أرسل الهاربون يطلبون الأمان فأعطاهم إياه فصاروا إليه فقيدهم وحبسهم وأشخصهم معه وقد حاولوا أن يفروا وهم عائدون فضربهم بغا بالسياط ثم سار بهم حتى أتى البصرة في ذي القعدة سنة ٢٣٢ وأرسل إلى صالح بن العباس أن يسير بمن قبله من المدينة من بني كلاب وفزارة ومرة وثعلبة وغيرهم فوافاه صالح ببغداد وساروا جميعاً إلى سامرا وكانت عدة الأسرى جميعاً نحو ٢٢٠٠ رجل.

# نكبة الكتاب في عهد الواثق:

سأل الواثق سُمَّاره ذات ليلة عن السبب الذي من أجله نكب الرشيد البرامكة، فقال له أحدهم: إن سبب ذلك ما علمه بعد التفتيش من أن البرامكة استهلكوا الأموال وتعللوا في إنفاذ ما كان الرشيد يأمر به من العطايا لمن يوقع له

السوائسق

بها ومنهم رجل يقال له: أبو العود أمر له الرشيد بثلاثين ألف درهم فمطلوه بها فدخل على الرشيد ليلة فتحدث عنده ولم يزل يحتال حتى وصل حديثه بقول عمر بن أبى ربيعة:

ليت هنداً أنجيزتنا ما تعد إنما العاجر من لا يستبد وعدت هند وما كانت تعد

فقال الرشيد: أجل والله إنما العاجز من لا يستبد حتى انقضى المجلس وبعد ذلك جد الرشيد في أمرهم حتى وثب عليهم وأزال نعمتهم ؛ فقال الواثق: صدق والله جدي إنما العاجز من لا يستبد وأخذ في ذكر الخيانة وما يستحق أهلها ولم يمض على ذلك أسبوع حتى أوقع بكُتًابه وعذبهم حتى أدوا المال الذي ظن أنهم اختانوه مما عهد إليهم في حفظه وهذه أسماء الكتاب ومقدار ما أخذ من كل

نهم:

| مقدار ما أخذ منهم | أسماء الكتّاب               |
|-------------------|-----------------------------|
| ۸۰۰۰ دينار .      | أحمد بن إسرائيل             |
| ۰۰۰ ۲۰۰ دینار .   | سليمان بن وهب كاتب<br>إيتاخ |
| ۱٤ ۰۰۰ دينار .    | الحسن بن وهب                |
| ۰۰۰ ۲۰۰ دینار .   | أحمد بن الخصيب وكتابه       |
| ۱۰۰ ،۰۰ دینار .   | إبراهيم بن رباح وكتابه      |
| ۹۰۰ د ینار .      | نجاح                        |
| ۱٤۰ ،۰۰ ديـنـار . | أبو الوزير                  |
| 1 777             | المجموع                     |

وذلك سوى ما أخذ من العمال بسبب عمالاتهم.

وكانت العمال تسرع إليهم الثروة لاتساع مجال الخيانة إذ لم يكن هناك دقة في المحاسبات فإذا رأى الخليفة على العامل مظاهر الثروة في وقت قريب وتلك الثروة لا تقوم بها أرزاقه التي يتقاضاها حكم الخليفة قطعًا أنه خائن ولا يجد أمامه إلا تلك المصادرة التي لا نظام لها.

## العلاقات الخارجية ـ الفداء بين المسلمين والروم:

كانت الحروب دائمة الاتصال بين المسلمين والروم ولم تقدر إحدى الدولتين أن تتغلب على الأخرى وكثيراً ما يكون في يد إحدى الدولتين أسرى من الأخرى ولما كان يهم كلتا الدولتين أن تخلص أسراها حذراً من الاسترقاق كانتا تتفقان على المفاداة كل أسير بمثله وأول فداء حصل كان في عهد الرشيد على نهر اللامس قريبًا من طرطوس فودي فيه بثلاثة آلاف وسبعمائة أسير من المسلمين على يد القاسم بن الرشيدوحصل فداء مثله في عهده أيضًا فودي بألفين وخمسين.

وقد كان الفداء الثالث في عهد الواثق سنة ٢٣١ أرسل ملك الروم إلى الواثق رسلاً يسألونه أن يفادي بمن في يده من أسارى المسلمين فأجاب وانتدب للفداء خاقان الخادم بعد أن أعد من أسرى الروم عدداً كبيراً وقد تقابل الفريقان في يوم عاشوراء سنة ٢٣١ على نهر اللامس وكان عدد من فودي به من المسلمين ٢٠٠٤ منهم ٢٠٠ نساء وصبيان ومنهم من أهل الذمة نحو ٢٠٠ فوقع الفداء كل نفس عن نفس صغيراً أو كبيراً وقد عقد المسلمون جسراً على النهر وعقد الروم جسراً فكان المسلمون يرسلون المسلم على فكان المسلمون يرسلون الروم بمن كان فضل في يده ١٠٠ نفس ليكون له عليهم الفضل استظهاراً ومن غريب ما حصل في هذا الفداء أن أحمد بن أبي دؤاد القاضي أرسل مندوباً من قبله يمتحن الأسرى حتى لا يفدي منهم من لا يقول بأن القرآن مخلوق وهذا غلو قد وصل إلى نهايته.

الـــواثــق

#### صفات الواثق:

كان الواثق كثير الأكل والشرب واسع المعروف متعطفًا على أهل بيته متفقدًا لرعيته وكان محبًا للنظر مكرمًا لأهله مبغضًا للتقليد وأهله محبًا للإشراف على علوم الناس وآرائهم ممن تقدم وتأخر من الفلاسفة والمتطبين وكان له مجلس نظر عقده للنظر بين الفقهاء والمتكلمين في أنواع العلوم من العقليات والسمعيات في جميع الفروع فكانت سيرته في ذلك سيرة عمه المأمون ومن أجل ذلك أخذت مسألة خلق القرآن في عهده شكلاً حادًا أكثر مما كانت في عهد أبيه المعتصم لأن المعتصم كان يتكلف ذلك لمكان وصية أخيه.

#### وفاة الواثق:

أصيب الواثق بعلة الاستسقاء وكانت سبب وفاته في 7 ذي الحجة ٢٣٢ وسنه ٣٦ سنة وبموته مضى على الدولة العباسية قرن كامل.

ولم يعهد الواثق لأحد من بعده بالخلافة فخلافته من بعده بدء شكل جديد لم تكن له سابقة في الدولة العباسية وقد ختم هذا القرن بانتهاء الخلفاء العسكريين الذين كانوا يقودون الجيوش بأنفسهم ويخوضون غمرات الموت ولا يستسلمون لداعى الترف المضني.

#### ۱.۱۸توکل

هو جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بن الرشيد، وأمه أم ولد خوارزمية يقال لها: شجاع. ولد في شوال سنة ٢٠٦ بفم الصلح، ولم يكن بالمرضي عنه في حياة أخيه حتى كان الواثق قد وكل به رجلين هما عمر بن فرج الرخجي ومحمد بن العلاء الخادم، ، فكانا يحفظانه ويكتبان بأخباره في كل وقت وقد جر عليه ذلك انحراف الوزير محمد بن عبد الملك الزيات، فكان لا يلقاه لقاء حسنًا وكانت صكاك رزقه لا تختم له إلا بعناء حتى إن عمر بن فرج أخذ منه الصك مرة فرمى به في صحن المسجد الذي كان عمر يجلس فيه وكان الذي يصلح من شأنه عند الواثق أحمد بن أبي دؤاد.

ولما توفي الواثق ولم يكن عهد إلى أحد اجتمع كبراء الدولة أحمد بن أبي دؤاد القاضي ومحمد بن عبد الملك الوزير وعمر بن فرج وأحمد بن خالد الكاتبان وإيتاخ ووصيف من قواد الأتراك وتناظروا فيمن يولونه الخلافة، فأشار محمد بن عبد الملك بمحمد بن الواثق وكاد الأمريتم له إلا أنهم لما جاءوا به وألبسوه دراعة سوداء وقلنسوة رصافية قال لهم وصيف: أما تتقون الله؟! تولون مثل هذا الخلافة وهو لا تجوز معه الصلاة ثم أشار ابن أبي دؤاد بجعفر بن المعتصم فاتفق رأيهم عليه وأحضروه فألبسه أحمد بن أبي دؤاد الطويلة وعممه وقبله بين عينيه وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين وبايعه الحاضرون ولقب بالمتوكل على الله ثم بايعته العامة وتم ذلك كله في اليوم الذي توفي فيه الواثق وهو ٢٤ ذي الحجة ٢٣٢ (١١ أغسطس سنة ١٤٨) واستمر خليفة إلى أن قتل ليلة الخميس رابع شوال سنة ٢٤٧ (١١ أغسطس سنة ١٨٨) فكانت مدته ١٤ سنة وتسعة أشهر وعشرة أيام وكانت سنه إذ قتل ١١ كسنة.

وكان يعاصره في بلاد الأندلس عبد الرحمن بن الحكم (٢٠٦-٢٣٨) ثم ابنه محمد (٢٨٣-٢٨٣). المت وكل المتابعة

ويعاصره في بلاد المغرب من الأدارسة محمد بن علي بن إدريس الثاني (٢٢١) .

ويعاصره في أفريقية من الأغالبة محمد بن الأغلب بن إبراهيم (٢٣٦-٢٤٢) ثم أحمد بن محمد بن الأغلب (٢٤٢-٢٤٩).

ويعاصره في بلاد اليمن من الدولة الزيادية محمد بن عبد الله بن زياد (٢٠٤). ثم إبراهيم بن محمد (٢٤٥-٢٨٩).

ويعاصره في خراسان من آل طاهر محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر (٢٤٨-٢٤٨).

ويعاصره من ملوك الروم بالقسطنطينية ميخائيل الثالث الملقب بالسكير ويعاصره في فرنسا شارل الأصلع (٨٤٠-٨٧٧).

#### وزراء الدولة:

كان الوزير الأول لأول عهد المتوكل هو محمد بن عبد الملك الزيات الذي كان وزيرًا لأخيه وأبيه إلا أن المتوكل كان منحرفًا عنه لما كان يفعله معه في حياة أخيه من قبح المقابلة وعدم الرعاية وزاد على ذلك أنه أشار بتولية محمد بن الواثق فكانت شهوة الانتقام متمكنة منه؛ ففي سابع صفر سنة ٢٣٣ أمر فقبض عليه وصادر جميع ماله من عقار ومنقول وكذلك ضياع أهل بيته حيث كانت.

أما ما ناله من المكروه في نفسه فهو أعظم من أن يسطر ولم يزل ذلك دأبهم معه حتى مات تحت العذاب.

إلى هذا الحد وصل ضعف الوازع الديني عند هؤلاء القوم، الرجل لم يكن على وفاق مع الخليفة قبل أن يتولئ فأشد ما يكون من عقوبته ألا يستعان به في عمل، الرجل خان فيما عهد إليه من الأمانات فأقصى عقوبته أن يصادر في أمواله، الرجل قتل نفساً بدون حق فأقصى عقوبته أن يقتل فلم هذا التعذيب الذي سطره المؤرخون.

أليس ذلك دليلاً على أن شهوة الانتقام حالت بين القوم وبين دينهم الذي نهى أشد النهي عن التعذيب والمثلة أليس ذلك دليلاً على أن صوت العلماء لا يظهر إلا في الأمور النظرية المحضة التي لا يترتب عليها عمل ولا أثر في الحياة أما ما تكون آثاره ظلم الناس بأخذ أموالهم وإزهاق نفوسهم فلا يكاد يسمع لهم ركزاً؟ أين هذا مما كان في عهد عمر بن الخطاب الذي كانت أمته تحاسبه على كل ما يصدر منه من جليل وحقير.

وكان مبلغ ما قبض له مع قيمة موجوداته ٠٠٠ ، ٩٠ دينار وبين القبض عليها ووفاته أحد وأربعون يومًا.

ولم يمض على ذلك خمسة أشهر حتى أمر المتوكل بالقبض على عمر بن فرج الرخجي وهو الكاتب الذي رمى بصك المتوكل في صحن المسجد أيام خلافة الواثق فقبض عليه وصودرت أملاكه وكان مقدار ما أخذ منه ومن أخيه محمد بن فرج ٠٠٠ ٢٧٤ دينار، ١٥٠٠ درهم سوئ القصر والأمتعة والضياع وقد حمل متاعه وفرشه على خمسين جملاً كرت مراراً ثم صالحوه بعد ذلك على أن يدفع مناعه وفرشه على خمسين جملاً كرت مياعه بالأهواز فقط، فردت عليه وأطلق من عقاله.

استكتب المتوكل بعد ابن عبد الملك أبا الوزير أحمد بن خالد الذي كان في حياة الواثق زمامًا على عمر بن فرج الرخجي في ديوان النفقات ولما استكتبه لم يسمع باسم الوزير واستمر كاتبًا له زمنًا قليلاً، فإنه في ذي الحجة من سنة ٢٣٣ غضب عليه وأمر بمحاسبته فحمل نحوًا من ٠٠٠ ٢٠ دينار وحمل بدور دراهم وحليًا وأخذ له من متاع مصر ٢٢ سقطًا و ٣٤ غلامًا و فرشًا كثيرًا وحبس بسببه جماعة من الكتاب وأغرموا من المال قدرًا كثيرًا.

وبعد أبي الوزير استوزر محمد الفضل الجرجرائي منسوب إلى جرجرايا (وهي بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي) وكان الجرجرائي من أهل الفضل والأدب والشعر وقال صاحب الآداب

السلطانية: إنه كان عالمًا بالغناء مشتهرًا به واستمر على وزارته إلى سنة ٢٣٦ وفيها صرفه عن العمل لأنه قال: قد ضجرت من الشيوخ وأريد حدثًا أستوزره فمن أجل ذلك صرفه.

اختار بعده لوزارته عبيد الله بن يحيئ بن خاقان وبقي وزيراً للمتوكل إلى أن مات وكان حسن الخط له معرفة بالحساب والاستيفاء وكانت فيه عيوب يسترها كرمه وحسن خلقه وعفته ومن أجل ذلك كان الجند يحبونه، وقد حصل في وزارته حادثة تبين مقدار ما كان من الفساد عند العمال واحتجانهم الأموال لانفسهم ووقيعتهم بعضهم ببعض وكل ذلك سببه عدم الضبط في الإدارة المالية. كان نجاح بن سلمة على ديوان التوقيع والتتبع على العمال فكان لذلك مخشى الجانب نافذ الكلمة. وكان الحسن بن مخلد على ديوان الضياع، وموسى بن عبدالملك على ديوان الخراج وكان بين نجاح وبين ابن خاقان الوزير وحشة ومضادة وكان ميل الحسن وموسى إلى الوزير.

احتاج المتوكل في سنة ٢٤٥ إلى المال لبناء القصور التي أراد تأسيسها بسامرا. فقال له نجاح أسمى لك قومًا تدفعهم إلى حتى أستخرج لك منهم من الأموال ما يكفيك لبناء مدينتك وسمى له نحوًا من عشرين رجلاً: موسى بن عبد الملك وخليفته والحسن بن مخلد وخليفته وعبيد الله بن يحيى الوزير وأخويه وغيرهم من العمال فأعجب ذلك المتوكل وقال له: بكر إليَّ غدا وناظر الوزير المتوكل في ذلك فقال له: يا أمير المؤمنين أراد ألا يدع كاتبًا ولا قائدًا ولا عاملاً إلا أوقع بهم فمن يقوم بالأعمال يا أمير المؤمنين، وخرج من عنده فدعا موسى بن عبد الملك والحسن بن مخلد فقال له مما: إن دخل نجاح إلى أمير المؤمنين دفعكما إليه فقتلكما وأخذ ما تملكان من المال ولكن اكتبا إلى أمير المؤمنين رقعة تتقبلان به فيها بالفي ألف دينار ففعلا وأوصل الوزير رقعتهما إلى المتوكل وأعانهما بالقول على بألفى ألف دينار ففعلا وأوصل الوزير رقعتهما إلى المتوكل وأعانهما بالقول على

القبول ثم أدخلهما على المتوكل وحجب نجاحًا فضمنا ذلك ودفع إليهما نجاحًا فأخذاه وانتقما منه شر انتقام أما في المال فأخذ من نجاح وابنه نحو ١٤٠٠٠ دينار سوى قيمة قصورهما وفرشهما ومستغلاتهما بسامرا وبغداد وسوى ضياع لهما كثيرة قبض ذلك كله وأخذ كثيرًا من المال من وكلاء نجاح ومن يتصل به أما كاتبه إسحاق بن سعد الذي كان يتولى خاص أموره فقد أمر المتوكل أن يغرم ٥٠٠٠ دينار وقيل: ولم ذلك ؟ قال المتوكل: إنه أخذ منه أيام الواثق عمر بن فرج خمسين دينارًا حتى أطلق أرزاقي فخذوا لكل دينار ألفًا وزيادة ألف فضلاً كما أخذ فضلاً فحبس ونجم عليه ثلاثة أنجم ولم يطلق حتى أدئ تعجيل ١٧٠٠ دينار وأخذ منه كفلاء بالباقي، وأما نفس نجاح فقد ماتت تحت الضرب والتعذيب.

وبعد وفاة نجاح ضم ديوان التوقيع إلى عبيد الله بن يحيى الوزير ثم توفي موسى بن عبد الملك فضم ديوان الخراج إلى الوزير أيضًا.

من أغرب ما في هذا التاريخ أن يرتشي العامل من أخي الخليفة حتى يطلق له أرزاقه فما الظن بغيره من أصحاب الأرزاق ماذا يدفعون حتى يوقع لهم على صكاكهم بقبض تلك الأرزاق ؟ ولا يستغرب بعد ذلك ما كان يجتمع إلى هؤلاء الكتاب من الأموال الوفيرة في الزمن القليل والعمال يعرفون بعضهم بعضاً فيعلم الواحد منهم ما أقتنى الآخر من الأملاك والضياع وما احتجن من المال فإذا بلغ خليفته شيئًا من ذلك هاجت أطماعه فيعمد إلى ما يماثل ما ذكرنا من عقوبة العامل ومصادرة أمواله.

وما من ظالم إلا سيبلئ بظالم وتلك أمور تعم الفساد في جسم الدولة، أحمد ابن أبي دؤاد: هو الرجل الموثوق به في عهد المأمون وعظيم دولة المعتصم والواثق وقاضي القضاة في زمنهما والذي كان يعطف على المتوكل في عهد أخيه الواثق حتى استرضاه عنه بعد أن كان قد غضب عليه فلما ولى المتوكل حفظ له مقامه ورتبته وسابقته فكان قاضي القضاة وعظيم الدولة. وفي سنة ٢٣٣ فلج فعجز

繣

ات وکل \_\_\_\_\_

عن العمل فكان ابنه أبو الوليد يقوم مقامه في القضاء وولاية المظالم إلا أن الرجل لم تكن سيرته سيرة أبيه فكانت النتيجة أن غضب المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد وعلى ابنه فعزلهما عن المظالم والقضاء ورضي عن يحيى بن أكثم فأشخصه من بغداد إلى سامرا وولاه قضاء القضاة والمظالم، وأمر بالتوكيل على ضياع أحمد ابن أبي دؤاد لخمس بقين من صفر سنة ٢٣٧ وحبس يوم السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول ابنه محمد في ديوان الخراج وحبس إخوته عند عبد الله بن السري خليفة صاحب الشرطة وبعد ذلك بيومين حمل أبو الوليد ٢٠٠٠ دينار وجواهر بقيمة على ١٦٠٠٠٠ دينار ثم صولح بعد ذلك على ١٦٠٠٠٠ درهم وأشهد عليهم جميعًا ببيع كل ضيعة لهم وفي أواخر سنة ٢٣٩ مات محمد بن أحمد بن أبي دؤاد ببغداد وبعد وفاته بعشرين يومًا توفي أبوه أحمد وهم على تلك الحال.

#### العلويون:

امتاز المتوكل عن سائر أهل بيته بكراهة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته وهذا ما يعرف في العقائد بالنصب وهو ضد التشيع وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتولئ علبًا وأهله بأخذ المال والدم وكان فيما يقال يبغض ممن تقدمه من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق لمحبة علي وأهل بيته وكان ينادمه ويجالسه جماعة اشتهروا بالنصب وبغض عليً فكانوا يخوفونه من العلويين ويشيرون عليه بإبعادهم والإعراض عنهم والإساءة إليهم ثم حسنوا الوقيعة في أسلافهم الذين يعتقد الناس علو منزلتهم في الدين ومن آثار تلك الكراهة أنه أمر في سنة ٢٣٧ بهدم قبر الحسين بن علي بكربلاء وهدم ما حوله من المنازل والدور وأن يحرث ويبذر ويسقى موضع قبره وأن يمنع الناس من إتيانه فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادئ في الناحية من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق فهرب الناس وامتنعوا من المصير إليه وحرث ذلك الموضع وزرع ما حواليه.

وكان إمام الإمامية في عهده أبو الحسن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب سعى به إلى المتوكل فأقدمه من المدينة إلى سامرا التي كانت تعرف بالعسكر فلقب بالعسكري وقد ظل مقيمًا بها نحو عشرين سنة ومات بها ولما جاء سامرا لم تنقطع السعايات عنه ، فقيل له: إن في منزله سلاحًا وكتبًا وغيرها من شيعته فوجه إليه ليلاً من هجم عليه منزله وهو غافل فوجد في بيت وحده عليه مدرعة من شعر ولا بساط في البيت إلا الرمل والحصا وعلى رأسه ملفة من صوف وهو يقرأ ويدعو فحمل إلى المتوكل في جوف الليل فمثل بين يديه والمتوكل يشرب فأجلسه إلى جنبه وعرض عليه الكأس فاستعفى فأعفاه ثم قال له أنشدني شعرًا فأنشده:

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الوجوه التي كانت منعمة فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم قد طالما أكلوا دهراً وما شربوا وطالما عمروا دوراً لتحصنهم وطالما كنزوا الأموال وادخروا أضحت منازلهم قفراً معطلة

غلب الرجال فما أغنتهم القلل فأودعوا حفراً يا بنسما نزلوا أين الأسرة والتيجان والحلل من دونها تضرب الأستار والكلل تلك الوجوه عليها الدود يقتتل فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا فضارقوا الدور والأهلين وانتقلوا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا

فبكى المتوكل حتى بلت دموعه لحيته ثم أمر برفع الشراب وأمر له بأربعة آلاف دينار يقضي بها دينه ورده إلى منزله مكرمًا.

وفي عهد المتوكل أتي بيحيى بن عمر بن يحيى بن زيد بن علي بن الحسين من بعض النواحي وكان قد جمع جمعًا فضربه عمر بن فرج ثماني عشرة مقرعة وحبس ببغداد في المطبق .

المت وكل المتالية

الجيش:

كان الجيش على العهد الذي كان عليه في مدة الواثق والمعتصم وكلما قدم العهد زاد الأتراك نفوذًا وقوة وقد أحس المتوكل بتوغل الأتراك في الدولة واستبدادهم بأمور الخلافة وإدارتها وجيشها فأحب أن يضعف شوكتهم ويقلل من نفوذهم فبدأ بإيتاخ الذي كان على الجيش والمغاربة والأتراك والموالي والبريد والحجابة ودار الخلافة وأراد المتوكل الإيقاع به ليتخلص من هذا السلطان الواسع فرأىٰ أن ذلك لا يمكنه معه وهو بسامرا بين قومه وجنده فدس إليه من أشار عليه بالاستئذان في الحج ففعل فأذن له المتوكل وصيره أميرَ كلَّ بلدٍ يدخله وخلع عليه وركب معه جميع القواد وخرج معه من الشاكرية والقواد والغلمان سوى غلمانه وحشمه بشر كثير فلما حج وانصرف إلى العراق وجه إليه المتوكل بكسوة وألطاف وأمر الرسول أن يلقاه بالكوفة أو ببعض الطريق وتقدم إلى عامله على شرطة بغداد وهو إسحاق بن إبراهيم المصعبي بأمره فيه، فلما وصل بغداد قال له إسحاق بن إبراهيم إن أمير المؤمنين أراد أن تدخل بغداد وأن يلقاك بنو هاشم ووجوه الناس وأن تقعد لهم في دار خزيمة بن خازم فتأمر لهم بجوائز، فلما صار إيتاخ بالقرب من دار خزيمة حجز عنه غلمانه ودخل الدار وحده فكان فيها سجنه، ثم نقل إلى منزل إسحاق فأدخل ناحية منه وقيد وأثقل بالحديد في عنقه ورجليه ثم قدم بابنيه منصور ومظفر وبكاتبيه سليمان بن وهب وقدامة بن زياد فحبسوا وكانت الشدة التي عومل بها إيتاخ سببًا لوفاته فمات سنة ٢٣٥ وأما ابناه فبقيا في الحبس حياة المتوكل ثم أطلقهما المستعين بعده.

ولكراهة المتوكل لهؤلاء الغلمان ورؤسائهم كره من أجلهم المدينة التي أنشئت لهم فعزم أن يغير حاضرة خلافته فاختار سنة ٢٤٣ أن يجعل دمشق حاضرته فشخص إليها ونقل دواوين الملك وأمر بالبناء بها فتحرك الأتراك في أرزاقهم وأرزاق عيالهم مريدين التشغيب عليه لأنهم ظنوا أن المتوكل يريد أن يستعين بسلطان العرب عليهم حيث اختار بلاد الشام فأمر المتوكل لهم بما أرضاهم وبعد أن أقام بدمشق أيامًا أظهر أنه استوبا البلد لأن الهواء بارد ندي والماء ثقيل والريح فيها تهب مع العصر فلا تزال تشتد حتى يمضي عامة الليل وغلت فيها الأسعار

وحال الثلج بين السابلة والميرة فبارحها عائداً إلى سامرا ويظهر أن الأتراك هم الذين حملوه على العودة وفي سنة ٢٤٥ ـ أمر ببناء الماحوزة وسماها الجعفري وأقطع القواد وأصحابه وجد في بنائها وأمر بنقض القصر المختار والبديع من قصور سامرا وحمل ساجهما إلى الجعفري وأنفق عليها فيما قيل أكثر من ألفي ألف دينار وكان يسميها هو وأصحابه المتوكلية وكانت بالقرب من سامرا وبنى فيها قصراً سماه لؤلؤة لم ير مثله في علوه وأمر بحفر نهر يأخذ رأسه من موضع يقال له كرمى على رأس خمسة فراسخ فوق الماحوزة جعله شرباً لما حوله من فوه النهر إليها وقدر للنهر من النفقة ٢٠٠٠٠٠ دينار لكنه مات قبل أن يتم فأهمل وهذه المدينة خربت بعد قتل المتوكل ولما انتقل إلى مدينته الجديدة شاع أنه عزم على الفتك بوصيف وبغا وغيرهما من قواد الأتراك ووجوههم ولكن لم يتأت له على الفتك بوصيف وبغا وغيرهما من قواد الأتراك ووجوههم ولكن لم يتأت له ذلك؛ لأنهم تغدوا به قبل أن يتعشى بهم كما نبينه في خبر مقتله.

وقد حصلت حوادث في أطراف الدولة في عهد المتوكل فأطفئت ، منها:

أولاً: حادثة محمد بن البعيث بن حلبس من ولد عتيب بن عمرو بن هنب بن أقصى بن دعمى بن جديلة في مدينة مرند وهي من مشاهير مدن أذربيجان استدارتها فرسخان وبينها وبين تبريز يومان كانت في الأصل قرية صغيرة فنزلها حلبس أبو البعيث ثم حصنها البعيث ثم محمد ابنه وبنى بها محمد قصراً. وكان محمد بن البعيث محبوسًا في حبس إسحاق بن إبراهيم فتكلم فيه بغا الشرابي وأخذ منه الكفلاء وأطلق فهرب إلى مرند وهي موضعه من أذربيجان فرمَّ ما كان وهي من سورها، وأتاه من أراد الفتنة من كل ناحية من ربيعة وغيرهم فصار في نحو من ٢٢٠٠ رجل، وكان الوالي بأذربيجان محمد بن حاتم بن هرثمة فقصر في طلبه فولى المتوكل حمدويه بن علي بن الفضل السعدي أذربيجان ووجه من سامرا على البريد فلما صار إليها جمع الجند والشاكرية ومن استجاب له فصار في عشرة آلاف فزحف إلى ابن البعيث فألجأه إلى مدينة مرند ولما طالت مدته وجه إليه المتوكل زيرك التركي في عدد كبير من الأتراك فلم يغن شيئًا فوجه إليه

عمراً بن سيسل بن كال فكذلك فاختار له بغا الشرابي في ٠٠٠ كرجل ما بين تركي، وشاكري، ومغربي وكان القواد الذين سبقوه قد زحفوا إلى مدينة مرند وقطعوا ما حولها من الشجر ـ شجر الغياض ـ ونصبوا عليها عشرين منجنيقاً وبنوا بحذاء المدينة ما يستكنون فيه ونصب عليهم ابن البعيث من المجانيق مثل ذلك وما زالوا على ذلك حتى قرب منهم بغا الشرابي ومعه أمانات لوجوه أصحاب ابن البعيث ولابن البعيث أن ينزلوا وينزل على حكم أمير المؤمنين وإلا قاتلهم فإن ظفر بهم لم يستبق منهم أحداً ومن نزل فله الأمان وأرسلت لهم هذه الأمانات مع عيسى ابن الشيخ الشيباني وكان عامة من مع ابن البعيث من ربيعة فنزل منهم قوم كثير من القلعة بالحبال ثم فتح باب القلعة جماعة ممن خانوا ابن البعيث فدخلت جنود المتوكل المدينة وقد أراد ابن البعيث أن يهرب فأدرك وأخذت حرمه وأخذ نحو ٢٠٠ من رجاله فوافاهم بغا الشرابي وقد تم الأمر فكتب إلى المتوكل بالفتح .

ثم عاد إلى سامرا ومعه أسراء فأمر المتوكل بحبسهم جميعًا ثم أتي بابن البعيث فأمر بضرب عنقه فطرح على نطع وجاء السيافون فلو حواله. فقال المتوكل وأغلظ عليه: ما دعاك يا محمد إلى ما صنعت؟

قال: الشقوة وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه وإن لي فيك لظنّين أسبقهما إلى قلبي أولاهما بك وهو العفو، ثم اندفع بلا فصل فقال:

إمام الهدى والصفح بالناس أجمل وعفوك من نور النبوة يحبل ولا شك أن خير الفعالين تفعل

أبى الناس إلا أنك اليوم قاتلى وهل أنا إلا جبلة من خطيسة فإنك خير السابقين إلى العلا

فالتفت المتوكل إلى علي بن الجهم وقال: إن معه لأدبًا وعفا عنه وكان ابن البعيث أديبًا شجاعًا يقال: إن له أشعارًا نظمها بالفارسية. وكان ابن البعيث لما هر ب قال:

غيري وقد أخذ الإفلاس بالكظم إليك عني جرى المقدار بالقلم إن الجواد الذي يعطى على العدم

كم قد قضيت أمورًا كان أهملها لا تعـذلني فـيـمـا ليـس ينفـعني سأتلـف المال في عسر وفـي يسر ولم يمكث ابن البعيث بعد ذلك كثيرًا فإنه توفي بعد شهر ثم أطلق بنوه الثلاثة وهم حلبس والبعيث وجعفر وساروا في عداد الشاكرية مع عبيد الله بن يحيى بن خاقان وأجريت عليهم الأنزال.

#### (٢) اضطراب أرمينية:

كان لبغا الشرابي ولاية أرمينية وأذربيجان وابنه فارس خليفته فولئ عليها بالنيابة عنه أبا سعيد محمد بن يوسف المروزي وفي شوال ٢٣٦ مات فجأة فولير بعده ابنه يوسف بن محمد ولي حربها وخراجها فشخص إليها فضبطها ووجه عماله في كل ناحية وبينا هو في عمله خرج عليه رجل من بطارقة أرمينية وهو كبير البطارقة واسمه بقراط بن أشوط خرج يطلب الإمارة لنفسه فأخذه يوسف ابن محمد فقيَّده وبعث به إلى باب الخليفة فهاج ذلك من بطارقة أرمينية فأجمعوا أمرهم على الخروج على يوسف وكان يقيم بمدينة طرون فحصروه بها ولما خرج لقتالهم قاتلوه فقتلوه وقتلوا أصحابه فلما علم بذلك المتوكل بعث بغا الشرابي إلى أرمينية مطالبًا بدمه فشخص إليها من ناحية الجزيرة فبدأ بأرزن وكان بها موسى بن زرارة الذي وافق البطارقة على الفتك بيوسف فحمله بغا إلى باب الخليفة ثم سار حتى أناخ بجبل الخويثية وهم جملة أهل أرمينية وقتلة يوسف بن محمد فحاربهم وظفر بهم فقتل زهاء ثلاثين ألفًا وسبئ منهم خلقًا كثيرًا ثم سار مخترقًا بلاد أرمينية لإرهاب عصاتها حتى بلغ ديبل فأقام بها شهرًا ومنها سار إلى تفليس ففي يوم السبت ١٠ ربيع أول سنة ٢٣٧ وجه زيرك التركي فجاوز الكر وعليه تفليس في الجانب الغربي وصفدبيل في الجانب الشرقي وكان معسكر بغا في الشرقي وكان غرضهم من ذلك إخضاع إسحاق بن إسماعيل مولي بني أمية الثائر بها فناوشوه القتال فخرج لقتالهم فبعث بغا بالنفاطين فضربوا المدينة بالنار فأقبل ابن إسماعيل إلى المدينة لينظر فإذا النار قد أخذت في قصره ثم أتاه الأتراك والمغاربة فأخذوه أسيرا وأخذوا ابنه عمرا فأتوا بهما بغا فأمر بضرب عنقه ويقال إنه احترق في المدينة ٥٠٠٠٠ إنسان وأسر من بقى حيًّا فيها وكان إسحاق قد

Á

حصنها وحفر خندقها وجعل فيها مقاتلة من الخويثية وغيرهم وأعطاهم بغا الأمان على أن يضعوا أسلحتهم ويذهبوا حيث شاءوا وكان إسحاق مصاهرًا للك السرير تزوج بنته. ولم يزل بغا يجوس خلال هذه الديار حتى استنزل أكثر العصاة من معاقلهم وأخذ معه كثيرًا من بطارقة أذربيجان وأران.

#### الدولة اليعفرية:

في آخر عهد المتوكل ابتدأت الدولة اليعفرية بصنعاء وكان جدهم عبدالرحيم ابن إبراهيم الحوالي نائبًا عن جعفر بن سليمان بن علي الهاشمي الذي كان واليًا للمعتصم على نجد اليمن وصنعاء وما إليها ولما توفي عبدالرحيم قام في الولاية مقامه ابنه يعفر بن عبدالرحيم وهو رأس الدولة ومبدأ استقلالها إلا أنه كان يهاب آل زياد ويدفع لهم خراجًا يُحمل إلى زبيد كأنه عامل لهم ونائب عنهم وكان ابتداء استقلال يعفر بن عبد الرحيم سنة ٢٤٧ واستمر ملك صنعاء في أعقابه إلى سنة ٢٨٧ وهذه أسماء ملوكهم:

| 797_757                                  | (١)يعفر بن عبدالرحيم            |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| 779_ 709                                 | (٢)محمد بن يعفر                 |
| 779-779                                  | (٣)عبدالقادر أحمد بن يعفر       |
| PV7_0A7                                  | (٤) إبراهيم بن محمد             |
| 711-110                                  | (٥)أسعد بن إبراهيم              |
| ۳۰۳ <sub>-</sub> ۲۸۸                     | فترة لأئمة صنعاء والقرامطة      |
| 44.4-4.4                                 | (٦)أسعد بن إبراهيم مرة ثانية    |
| 707_77Y                                  | (٧)محمد بن إبراهيم              |
| ۳۸۷_۳۵۲                                  | (٨)عبدالله بن قحطان             |
| ماء في تاريخ الأمم الإسلامية لمؤلفه «لين | وقد اتبعنا في ثبت هذه الدولة ما |

بول» وفيه بعض مخالفة لما في تاريخ الدول الإسلامية للشيخ دحلان . اهـ .

والحوالي نسبة إلى عبدالله بن حوالة الأزدي صاحب رسول الله على الله على الله

العلاقات الخارجية: كانت الحروب بين المسلمين وبين الروم لا تزال دائمة الاتصال برًا وبحرًا لا تنقطع إلا لهدنة وقتية.

ففي سنة ٢٣٨ أغار الروم على مصر من جهة دمياط وكان أمير مصر قد أمر حاميتها أن يحضروا إليه بالفسطاط ليتجمل بهم فلما جاءها الروم بمراكبهم لم يجدوا بها حامية وكانوا في نحو ٣٠٠ مركب فدخلوا البلد وعاثوا فيه وأحرقوا دوره والمسجد الجامع وسبوا كثيراً من نساء المسلمين وأهل الذمة وأخذوا ما وصلت إليه أيديهم من المغانم ثم عادوا إلى بلادهم لم يكلم أحد منهم كلما.

وكان المسلمون يفعلون مثل ذلك في صوائفهم من جهة الدروب التي تلاصق المملكة الإسلامية من الجهة الشمالية وفي بحر الروم .

وفي سنة ٢٤١ كان الفداء الرابع بين المسلمين والروم على نهر اللامس في ١٢ شوال وكان القائم به شنيف خادم المتوكل وحضر معه جعفر بن عبدالواحد الهاشمي القاضي وعلي بن يحيى الأرمني أمير الثغور الشامية وكانت عدة من فودي به من المسلمين في سبعة أيام ٢١٠٠ رجل وامرأة على رواية المقريزي في «الخطط ».

وروئ الطبري أن عدة أسرى المسلمين كانت ٧٨٥ إنسانًا ومن النساء ١٢٥ امرأة.

قال المقريزي: وكان مع الروم من النصاري المأسورين من أرض الإسلام مائة رجل ونيف فعوضوا مكانهم عدة أعلاج.

وفي سنة ٢٤٢ خرجت الروم من ناحية شمشاط بعد خروج على بن يحيئ الأرمني من الصائفة حتى قاربوا آمد ثم خرجوا من الثغور الجزرية فانتهبوا عدة

المت وكل

قرئ وأسروا عدداً عظيماً من الأهلين ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم فخرج في أثرهم قربياس وعمر بن عبدالله الأقطع وقوم من المتطوعة فلم يلحقوا منهم أحداً فكتب إلى على بن يحيى أن يسير إلى بلادهم شاتيا.

وفي سنة ٢٤٤ وجه المتوكل بغا من دمشق لغزو الروم في شهر ربيع الآخر فغزا الصائفة فافتتح صملة.

وفي سنة ٢٤٥ أغارت الروم على سميساط فقتلوا وسبوا نحوًا من ٥٠٠ وغزا على بن يحيى الأرمني الصائفة.

وفي سنة ٢٤٦ كان الفداء السادس بين المسلمين والروم في صفر على يد علي ابن يحيى الأرمني ففودي بألفين وثلاثمائة وسبع وستين نفسًا.

#### صفات المتوكل وأخلاقه:

ولم يكن المتوكل كمن قبله في حب النظر والجدل بل كان ميالاً إلى التقليد فأمر لأول ولايته بترك النظر والمباحثة والجدل والترك لما كان عليه الناس في أيام المعتصم والواثق وأمر الناس بالتسليم والتقليد وأمر الشيوخ والمحدثين بالتحديث وإظهار السنة.

لم يكن المتوكل ممن يوصف في عطائه بالبذل والجود ولا بتركه وإمساكه بخلاً ولم يكن أحد ممن سلف من خلفاء بني العباس ظهر في مجلسه اللعب والمضاحك والهزل فلما جاء المتوكل أحدث ذلك كله فاتبعه فيها أكثر خواصه ورعيته فلم يكن في وزرائه والمتقدمين من كتابه من يوصف بجود ولا إفضال ولا يتعالئ عن مجون أو طرب.

دخل عليه أبو عبادة البحتري الشاعر المشهور فأنشده قصيدة يمدحه بها قال فيها: وبأي طرف تحسيتكم والحسسن أشبه بالكرم مستسوكل بن المعستصم والمنعم ابن المنتسقم أمسان عسدلك في حسرم قد كسان قوض فانهدم فسإذا سلمت فسقد سلم بك والغنى بعسد العسدم عن أي شغر تبتسم عن أي شغر تبست مسلم حسسن يضيء بحسسنه قل للخليفة جعفر الله المرتضى ابن المجست في من أما الرعية في من يا باني المجسسد الذي أسلم لدين مسحمد لنا الهسدى بعد العسمى

فلما انتهى مشى القهقرى للانصراف: فثوب أبو العنبس فقال: يا أمير المؤمنين تأمر برده، فقد والله عارضته في قصيدته هذه، فأمر برده فأخذ ينشد أبياتًا هزلية غثة لم أستحسن إيرادها فضحك المتوكل حتى استلقى على قفاه وفحص برجله اليسرى وقال يدفع إلى أبي العنبس عشرة آلاف درهم فقال الفتح ابن خاقان: يا سيدي البحتري الذي هجا وأسمع المكروه ينصرف خائباً؟! فقال: ويدفع إلى البحتري عشرة آلاف درهم فوصل الجاد في كرامة الهازل.

وكان ينفر من استعمال أهل الذمة في الدواوين ويكره أن يظهروا في الطريق بمظهر المسلمين ولذلك أصدر أمره في سنة ٢٣٥ أن يلبسوا زيًّا خاصًّا بهم وهو الطيالسة العسلية والزنانير وأن تكون لهم سروج خاصة بهم لركوبهم ونهئ أن يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجري فيها أحكامهم على المسلمين ونهئ أن يتعلم أولادهم في كتاتيب المسلمين ولا يعلمهم مسلم وكتب منشورًا إلى عماله في الآفاق بذلك كتبه إبراهيم بن العباس الصولي في شوال سنة ٢٣٥.

قال المسعودي: وكانت أيام المتوكل في حسنها ونضارتها ورفاهية العيش بها وحمد الخاص والعام لها ورضاهم عنها أيام سراء لا ضراء كما قال بعضهم:

2

الت وكل

كانت خلافة المتوكل أحسن من أمن السبيل ورخص السعر وأماني الحب وأيام الشباب.

وتتعادل عند المحدثين سيئاته وحسناته، فإبطاله المناقشة في القرآن وحدوثه ترفعه إلى أعلى الدرجات، وهدمه قبر الحسين يحطه إلى أسفل الدركات فكأنه عندهم لا عليه ولا له.

أما الحكم على زمنه بما كان من مصادرة الكتاب وعقوباتهم الشديدة فلم يكن محل عناية من أحد.

#### و لابة العهد:

تشبّه المتوكل في كثير من أعماله بجده الرشيد ومن ذلك توليته العهد: فقد عقد الولاية لأولاده الثلاثة وهم محمد المنتصر ومحمد المعتز وإبراهيم المؤيد وذلك في ٢٧ ذي الحجة سنة ٢٣٥ وقسم البلاد بينهم.

فجعل لأكبرهم المنتصر أفريقية والمغرب كله من عريش مصر إلى حيث بلغ سطانه من المغرب وجند قنسرين والعواصم والثغور الشامية والجزرية وديار مصر وديار ربيعة والموصل وهيت وعانات والخابور وقرقيسيا وكورياجرمي وتكريت وطساسيج السواد وكور دجلة والحرمين واليمن وعك وحضرموت واليمامة والبحرين والسند ومكران وقندابيل وفرج بيت الذهب وكورالأهواز والمستغلات السامرا وماه الكوفة وماه البصرة وماسبذان ومهرجان قذق وشهرزور ووارا باذ وبصامغان وأصبهان وقم وقاشان وقزوين وأمور الجبل والضياع المنسوبة إلى الجبال وصدقات العرب بالبصرة.

وجعل لابنه المعتز كور خراسان وما يضاف إليه وطبرستان والري وأرمينية وأذربيجان وكور فارس وضم إليه في سنة ٢٤٠ خزن بيوت الأموال في جميع الآفاق ودور الضرب، وأمر بضرب اسمه على الدراهم.

وجعل لابنه المؤيد جند دمشق وجند حمص وجند الأردن وجند فلسطين.

وكتب بينهم كتابًا يشبه الكتاب الذي كتبه الرشيد بين الأمين والمأمون والقاسم. وقد جعل المتوكل لابنيه المعتز والمؤيد تمام الاستقلال في أعمالهما إذا آلت الخلافة للمنتصر بحيث لا يجوز أن يشرك في شيء من أعمال أحدهما أحدًا ولا يوجه عليه أمينًا ولا كاتبًا ولا بريدًا ولا يضرب على يده في قليل ولا كثير وكذلك جعل على المعتز للمؤيد إذا آلت الخلافة للمعتز. وكتب من هذا الكتاب أربع نسخ: نسخة بخزانة أمير المؤمنين وعند كل من أولياء العهد نسخة وهذا فوذج مما قيل من الشعر في هذه البيعة وهو ينم على نفاق قائله لأن القوم لم ينسوا بعد ما كان بين أولاد الرشيد.

قال إبراهيم بن العباس الصولي:

أضحت عرى الإسلام وهي منوطة بخليفة من هاشم وثلاثة قسمر توالت حوله أقسماره كنفتهم الآباء واكتنفت بهم

بالنصر والإعرزاز والتأييد كنفوا الخلافة من ولاة عهود يكنفن مطلع سعده بسعود فسعوا بأكرم أنفس وجدود

#### مقتل المتوكل:

لم تكن قلوب كبار الأتراك مطمئنة إلى المتوكل، فقد وقع في أنفسهم أنه يريد تدبير المكايد لهم حتى يتخلص منهم واحدًا بعد واحد، فأخذتهم من ذلك وحشة وكان وزير المتوكل عبيدالله بن خاقان ونديمه الفتح بن خاقان منحرفين عن المنتصر ولي العهد، مائلين إلى المعتز فأوغرا قلب أبيه عليه حتى همَّ أن يعزله من ولاية العهد فاجتمع لذلك الخصمان: قواد الأتراك وولى العهد.

مال الأتراك إلى المنتصر ليستعينوا به في تنفيذ غرضهم ومال إليهم ليحفظ لنفسه الخلافة عاجلاً أو آجلاً. ومما زاد في إغراء المنتصر أن المتوكل اشتكى فأمره أن يصلي بالناس يوم الجمعة، فقال عبيدالله والفتح للمتوكل: مُر أبا عبدالله المعتز بالله بالصلاة لتشرفه بذلك في هذا اليوم الشريف فقد اجتمع أهل بيته

والناس جميعًا فقد بلغ الله به فأمره المتوكل بالصلاة فركب وصلى بالناس وأقام المنتصر في منزله وفي الجمعة الثانية أراد المتوكل أن يصلي المنتصر بالناس فحسنا له أن يركب هو لئلا يرجف الناس بعلته ففعل.

وكل ذلك زاد المنتصر حقداً وخوفًا على الخلافة أن تفوته. ويقال إن المتوكل اتفق مع الفتح بن خاقان على الفتك بالمنتصر وقتل وصيف وبغا وغيرهما من قواد الأتراك ولم يكن هذا السر ليستتر مع النبيذ والاستهتار بشربه فاتفق القوم على أن يفتكوا بالمتوكل.

وقد تولئ كبر ذلك بغا الصغير المعروف بالشرابي فإنه أعد لذلك قومًا في مقدمتهم باغر التركي الذي كان يقوم بحراسة المتوكل وأعد معه عشرة من الأجناد فدخلوا القصر وسيوفهم مسلولة والمتوكل قد أخذ منه الشراب فابتدره أحدهم بضربة وثنئ عليه بأخرئ أتت على نفسه، وكان معه الفتح بن خاقان فقتل معه، وكان قتله ليلة الأربعاء لأربع خلون من شوال سنة ٢٤٨ ويعجبني ما قاله بعض شعراء الوقت في تلك الحادثة:

لا حرن إلا أراه دون ما أجد لا يبعدن هالك كانت منيته لا يدفع الناس ضيمًا بعد ليلتهم لو أن سيفي وعقلي حاضران له هلا أتاه أعاديه محساهرة فخر فوق سرير الملك منجدلا وأصبح الناس فوضى يعجبون له علتك أسياف من لادونه أحد أضحى شهيد بني العباس موعظة خليفة لم ينل ما ناله أحد كم في أديمك من فوهاء هادرة إذا بكيت فإن الدمع منهمل

وهل كمن فقدت عيناي مفتقد كما هوى عن غطاء الزبية الأسد إذ لا تمد إلى الجياني عليك يد أبليت الجيد إذ لم يبله أحد والحرب تسعير والأبطال تطرد لم يحمه ملكه لما انقضى الأمد ليشأ صريعًا تنزى حلوه النقد وليس فوقك إلا الواحد الصمد لكل ذي عزة في رأسه صيد ولم يضع مثله روح ولا جسد من الجوائف يغلي فوقها الزبد وإن ونيت فإن القبول مطرد

## محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية

فعلمتني الليالي كيف أقتصد ضعتم وضيعتم من كان يعتقد حمتكم السادة المذكورة الحشد والمجد والدين والأرحام والبلد قدكنت أسرف في مالي وتخلف لي لما اعتقدتم أناس لا حلوم لهم فلو جعلتم على الأحرار نعمتكم قوم هم الجذع والأنساب تجمعهم

وقال علي بن الجهم من قصيدة له:

عبيد أسير المؤمنين قتلنه بني هاشم صبراً فكل مصيبة أكان

وأعظم آفسات الملوك عسسيدها سيبلى على وجه الزمان جديدها

وهذه الحادثة أول ثمرة لغرس المعتصم فإنه ملك الخلافة قومًا لا حلوم لهم وليس لهم من الأخلاق ما يمعهم مما فعلوا ولا من العصبية ما يجعل جانبهم مأمونًا وأجل من ذلك أن يكون ولي العهد شريكًا في دم أبيه وهذا أيضًا أول حادث من نوعه ويعجبني ما قاله البحتري:

فمن عجب أن ولي العهد غادره ولا حسملت ذاك الدعساء منابره ولي العمهد أضمر غسدره فلا ملك الباقي تراث الذي مضى

#### ١١.المنتصر

هومحمد المنتصر بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد وأمه أم ولد رومية اسمها حبشية ولد سنة ٢٢٧ وعقد له أبوه ولاية العهد سنة ٢٣٥ وسنه ثلاث عشرة سنة . ولما قتل أبوه بايعه قواد الأتراك عقيب مقتله في ٤ شوال سنة ٢٤٧ (١١ ديسمبر سنة ٨٦١) واستمر خليفة إلى أن توفي يوم الأحد لخمس خلون من شهر ربيع الآخر سنة ٢٤٨ (٧ يونيه سنة ٨٦٢) فكانت مدته التي تعجلها بقتل أبيه ستة أشهر.

استوزر المنتصر أحمد بن الخصيب وكان كاتبه قبل أن يستخلف وكان مقصراً في صناعته مطعونًا عليه في عقله وكانت فيه مروءة وحدة وطيش فمن احتمله بلغ منه ما أراد وقد وصفه المسعودي بأنه كان قليل الخير كثير الشر وقد ندم المنتصر على ما فعل من تقليده الوزارة ونفيه عبيدالله بن خاقان وزير أبيه بسبب ما شاع من حدة ابن الخصيب وطيشه وذلك أنه ركب ذات يوم فتظلم إليه متظلم بقصة فأخرج رجله من الركاب فزج بها في صدر المتظلم فقتله فتحدث الناس بذلك ؛ فقال بعض شعراء ذلك الزمان:

أشكل وزيرك إنه شكال مالا فعند وزيرك الأموال

قل للخليفة يا بن عم محمد أشكله عن ركل الرجال وإن ترد

الجيش:

بقتل المتوكل واستيلاء المنتصر الشاب زادت الأتراك قوة في الدولة على قوتهم لأن أيديهم امتدت إلى حياة الخلفاء فقتلوا الخليفة وساقوا الخلافة إلى خليفة فأنشبوا أظفارهم بذلك في جسم الدولة ولم يكن هناك من حيلة للتخلص منهم لما دب إلى قلوب الخلفاء من الهيبة لهم ورعاية جانبهم ومما يدل على ذلك أن الأتراك لم يكونوا يحبون أن تكون ولاية العهد للمعتز والمؤيد ابني المتوكل

فأشاروا على المنتصر بخلعهما فأحضرا إلى دار الخلافة وطلب منهما أن يكتبا طالبين أن يخلعا من ولاية العهد لضعفهما عن ذلك فرضي المؤيد وأبئ المعتز فقال له: المؤيديا جاهل تراهم قد نالوا من أبيك وهو هو ما نالوا ثم تمتنع عليهم اخلع ويلك لا تراجعهم وما زال به حتى أجاب وكتبا ما أملي عليهما في ذلك وهذا ما كتباه:

"بسم الله الرحمن الرحيم إن أمير المؤمنين المتوكل على الله رضي الله عنه قلدني هذا الأمر وبايع لي وأنا صغير من غير إرادتي ومحبتي، فلما فهمت أمري علمت أني لا أقوم بما قلدني ولا أصلح لخلافة المسلمين فمن كانت بيعتي في عنقه فهو من نقضها في حل وقد حللتكم منها وأبرأتكم من أيمانكم ولا عهد لي في رقابكم ولا عقد وأنتم براء من ذلك "ثم دخلا على المنتصر فاعترفا بما في الكتاب ثم أقبل عليهما والأتراك وقوف وقال لهما أترياني خلعتكما طمعًا في أن أعيش حتى يكبر ولدي وأبايع له والله ما طمعت في ذلك ساعة قط وإذا لم يكن أعيش حتى يكبر ولدي وأبايع له والله ما طمعت في ذلك ساعة قط وإذا لم يكن في ذلك طمع فوالله لأن يليها بنو أبي أحب إلي من أن يليها بنو عمي ولكن هؤلاء وأومأ إلى سائر الموالي ممن هو قائم وقاعد الحواعلي في خلعكما فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضهم بحديدة فيأتي عليكما فما ترياني صانعًا فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضهم بدم بعضكم فكانت إجابتهم إلى ما سألوا أسهل علي".

فانظروا كيف كان عجز الخليفة عن أن يرد مشورة لهم تخالف ما عقده المتوكل وأكده بالأيمان والمواثيق والعهود.

وقد كتب المنتصر بذلك إلى الآفاق وظهر في كتابه براعة المنشئين في ذلك الوقت وإن لم تظهر فيه براعة الأخلاق الفاضلة وحفظ العهود والمواثيق وكان الكاتب له هو أحمد بن الخصيب.

#### صفات المنتصر:

لئن كان الغضب قد حمل المنتصر على تذليل السبيل لإهراق دم أبيه فإنه كان لا يزال ذا نفس تحس فتتأثر فلم يزل يلاقي أهوال التوبيخ في يقظته ومنامه حتى أسقم ذلك بدنه وأذل نفسه.

دخل عليه عبدالله بن عمر البازيار ذات يوم وهو يبكي وينتحب فسأله عن سبب بكائه فقال: كنت نائمًا فرأيت كأن المتوكل قد جاءني فقال لي: ويلك يا محمد قتلتني وظلمتني وغبنتني خلافتي والله لا تمتعت بعدي إلا أيامًا يسيرة ثم مصيرك إلى النار فانتبهت وما أملك عيني ولا جزعي. فهون عليه عبدالله الأمر. وكان كثيرًا ما يقول إذا سئل عن حاله ذهبت والله مني الدنيا والآخرة فكان الرجل يكابد نيرانًا تضطرم بين جنبيه جزاء فعلته وكان يهم أن يكفر عن سيئته فينتقم من قتلة أبيه أو أنه أحس بأن الذين تمكنوا من قتل أبيه لا يبعد عليهم أن يكرروا التجربة فيه فكان يفكر في تفريق جمعهم، وأثرت عنه كلمات في ذلك ولكن قوتهم كانت أكبر من أن تتأثر بتفكير ذلك الخليفة الشاب.

كان من خلق المنتصر سعة الاحتمال وكثرة المعروف والرغبة في الخير والسخاء والعفة وكان يأخذ نفسه بمكارم الأخلاق وحسن المعاشرة بما لم يسبقه خليفة إلى مثله ومما حببه إلى الناس إزالته عن آل أبي طالب ما كان قد أوحشهم فتقدم بالكف عنهم وترك البحث عن أخبارهم وألا يمنع أحد زيارة قبر الحسين رضي الله عنه ولا قبر غيره من آل أبي طالب وأطلق أوقاف الطالبيين وترك التعرض لشيعتهم ودفع الأذى عنهم ومما يؤثر من قوله «إن لذة العفو أعذب من لذة التشفي وأقبح أفعال المقتدر الانتقام» وقد أظهر الإنصاف في الرعية فمالت إليه قلوب الخاصة والعامة مع شدة هيبتها له.

#### وفاة المنتصر:

قال الطبري: لم أزل أسمع الناس حين أفضت إليه الخلافة من لدن ولي إلى أن مات يقولون إنما مدة حياته ستة أشهر «مدة شيرويه بن كسرى» قاتل أبيه مستفيضًا ذلك على ألسن العامة والخاصة وكذلك كان؛ فقد أصابته العلة التي قضت عليه يوم الخميس لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة ٢٤٨ ومات مع العصر من يوم الأحد لخمس ليال خلون من شهر ربيع الآخر ويقال إن تلك العلة كانت الذبحة في حلقه وبعضهم يقول كانت ورمًا خبيثًا في معدته ويقال إنه سمه الطبيب في مبضع والله أعلم أي ذلك كان.

#### ١٠١٢ المستعين

هو أحمد بن محمد بن المعتصم بن الرشيد وأمه أم ولد صقلية اسمها مخارق ولد سنة ٢٢٠ وبويع بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه المنتصر وهو خامس ربيع الآخر سنة ٢٤٨ (٧يونيه سنة ٨٦٢) ولم يزل خليفة إلى أن خلع يوم الجمعة ٤ محرم سنة ٢٥٢ (١٥ يناير سنة ٨٦٦) فكانت مدته ثلاث سنوات وثمانية أشهر و ٨٨يومًا .

#### كيف انتخب؟

اجتمع الموالي وفيهم بغا الصغير وبغا الكبير وأتامش ومن معهم فاستحلفوا قواد الأتراك والمغاربة والأشروسنية على أن يرضوا بما رضي به من سمينا، فأجمع رأي الثلاثة على ألا يولوا أحداً من أولاد المتوكل لئلا يغتالهم بدم أبيه كما أنهم يريدون إخراجها عن أولاد المعتصم مولاهم فاقترح عليهم تولية أحمد بن المعتصم فقال لهم محمد بن موسى بن شاكر المنجم أتولون رجلاً عنده أنه أحق الناس بالخلافة قبل المتوكل وأنكم دفعتموها عنه وأنه أحق بالأمر من المتوكل والناس بالخلافة قبل المتوكل وأنكم دفعتموها عنه ولكن أطيعوا إنسانا يعرف والمنتصر فبأي عين يراكم وأي قدر يكون لكم عنده ولكن أطيعوا إنسانا يعرف لكم ذلك. فكانت هذه الكلمات مما وافق هواهم جميعًا إلا بغا الكبير فإنه قال لهم نجيء بمن نهابه ونفرقه فنبقى معه وإن جئنا بمن يخافنا حسد بعضنا بعضاً فقتلنا أنفسنا، ثم ذكروا أبا العباس أحمد بن محمد بن المعتصم وقالوا هذا من ولد مولانا المعتصم ولم نخرجها عنهم ونصطنعه فيعرف ذلك لنا ولم يزالوا ببغا الكبير حتى وافقهم عليه فبايعوه جميعًا، وهو أول خليفة من بني العباس لم يكن أبوه خليفة بعد مؤسسي الدولة السفاح والمنصور وأول خليفة تولئ بعد ابن عمه. وفي عهده توفي من الأغالبة بإفريقية أحمد بن محمد بن الأغلب سنة ٢٤٩ وخلفه أنوه زيادة الله بن محمد إلى سنة ٥٠ وخلفه ابن أخيه محمد بن أحمد وخلفه أخوه زيادة الله بن محمد إلى سنة ٥٠ وخلفه ابن أخيه محمد بن أحمد بن أ

ابن محمد بن الأغلب إلى سنة ٢٦١.

وفي عهده توفي من آل طاهر بخراسان طاهر بن عبدالله بن طاهر بن الحسين فولى مكانه محمد بن طاهر إلى سنة ٢٥٩ .

#### الوزارة في عهد المستعين:

لم يكن للخليفة شيء من النفوذ فإن الموالي هم الذين حولوا الخلافة عن المعتز بخلعهم إياه من ولاية العهد وهم الذين ساقوها إلى المستعين بلا عهد ولا سابقة فكان من المعقول أن يكون بين أيديهم يفعلون به ما شاءوا حتى مثله بعض الشعراء بقوله:

خليفة في قصفص بين وصيف وبغسا يقصول البيغا

فالوزير من قبلهم يولي فإن وافق هواهم رضوا عنه وإن خالفهم في شيء أزالوه عن رتبته وأقاموا غيره.

تركوا الوزارة في يد أحمد بن الخصيب الذي كان وزيرًا للمعتصم ثم لم يلبثوا أن غضبوا عليه في جمادئ الأولئ عن سنة ٢٤٨ فاستصفوا ماله ومال ولده ونفوه إلى جزيرة أقريطش.

واختير لوزارة المستعين أتامش أحد قواد الأتراك وكان الذي يقوم بأمر الكتابة كاتبه شجاع فكان أتامش بذلك صاحب السلطان التام فأطلقت يده في الأموال ومعه شاهك الخادم الذي جعله المستعين على داره وكراعه وخزائنه وخاص أموره وضم إليهما في النفوذ والتصرف أم المستعين فإنه لم يمنعها من شيء تريده وكان كاتبها سعيد بن سلمة النصراني فكانت الأموال التي ترد على السلطان من الآفاق يصير معظمها إلى هؤلاء الثلاثة فعمد أتامش إلى ما في بيوت الأموال من الأموال فاكتسحه وكان المستعين قد جعل ابنه العباس في حجر أتامش فكان ما فضل من الأموال عن هؤلاء الثلاثة يؤخذ للعباس فيصرف في نفقاته وأسبابه فضل من الأموال عن هؤلاء الثلاثة يؤخذ للعباس فيصرف في نفقاته وأسبابه

المستعين المستعين

وصاحب ديوان ضياعه يومئذ كاتب اسمه دليل بن يعقوب النصراني فاقتطع من ذلك أمو الأجليلة لنفسه.

نظرت الموالي هذه الحال: الأموال تستهلك وهم في ضيقة وأتامش هو صاحب المستعين وصاحب أمره والمستولي عليه ينفذ أمور الخلافة ووصيف وبغا من ذلك كله بمعزل فأغريا الموالي به ولم يزالا يدبران الأمر عليه حتى أحكما التدبير فتذمرت الأتراك والفراغنة على أتامش وخرج إليه منهم يوم الخميس ١٢ ربيع الآخر سنة ٢٤٩ أهل الدور والكرخ فعسكروا وزحفوا إليه وهو في الجوسق مع المستعين وبلغه الخبر فأراد الهرب فلم يمكنه واستجار بالمستعين فلم يجره وفي يوم السبت دخلوا الجوسق فاستخرجوا أتامش من موضعه الذي توارئ فيه فقتل وقتل كاتبه شجاع وانتهبت دار أتامش فأخذوا منها أموالاً جليلة ومتاعاً وفرشاً

استوزر المستعين بعده أبا صالح عبدالله بن محمد بن يزداد وأبوه كان قبل ذلك وزيرًا للمأ مون فمكث في الوزارة نحو ثلاثة أشهر لم يرض فيها أحزاب الموالي لأنه أراد أن يضبط حساب المملكة فلم يعجب ذلك بغا الصغير وحزبه فأظهروا له الغضب فهرب منهم إلى بغداد في شعبان سنة ٢٤٩.

استكتب المستعين بعده محمد بن الفضل الجرجرائي وهو الذي كان وزيرًا للمتوكل قبل ذلك ولم يسمه باسم وزير.

العلويون في عهد المستعين:

كان الذي في عهد المستعين من أئمة الإمامية الاثنا عشرية علي الهادي وهو العاشر من أئمتهم وكان مقيمًا بسامرا.

أما الزيدية فقد خرج منهم:

(أولاً) يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين خرج بالكوفة وكان قبل خروجه يتردد بين بغداد وسامرا يطالب كبار الدولة بما يصلح

من شأنه فكان يرجع دائمًا بالفشل فاستثار جمعًا كثيرًا من الأعراب وانضم إليهم جمع من الكوفة فعسكر بهم بضواحي الكوفة ولما علم بخبره محمد بن عبدالله ابن طاهر وجه الجنود إليه فبادر يحيئ إلئ الكوفة فاستولئ عليها وعلى بيت مالها ثم خرج منها وصار يتردد في السواد ثم عاد إلى الكوفة ودعا إلى الرضا من آل محمد وكثف أمره وتولاه العامة من أهل بغداد ولا يعلم أنهم تولوا من أهل بيته غيره أقام بالكوفة يعد العدد ويطبع السيوف ويعرض الرجال ويجمع السلاح كان الذي توجه لحربه فرع من فروع الأسرة المصعبية وهو الحسين بن إبراهيم بن مصعب فلما وصل بجنده إلى ظاهر الكوفة أشار على يحيى جماعة من الزيدية لا علم لهم بالحرب بمعاجلة الحسين وألح عليه عوام أصحابه بمثل ذلك فخرج من وراء الخندق ليلة الاثنين ١٣ رجب سنة ٢٥٠ في جمع ليسوا بـذي علم ولا تدبير ولا شجاعة فأسروا ليلتهم حتى صبحوا الحسين وهو وأصحابه مستريحون مستعدون فلم يكن بأسرع أن انهزم جند يحيئ ووضع فيهم السيف وكان أكثر رجالة الكوفة عزلاً فداستهم الخيل ولما انكشف العسكر عن يحيئ تقطر به برذونه فقتل وأخذت رأسه إلئ محمد بن عبدالله بن طاهر فحمله إلى المستعين بسامرا فنصب الرأس بباب العامة بسامرا واجتمع الناس لذلك وكثروا وتذمروا فرد إلى بغداد لينصب بها فلم يمكن لما أبداه العامة من كراهة ذلك.

# وقال أبو هاشم داود بن الهيثم الجعفري في ذلك:

يا بني طاهر كلوه وبيا إن لحم النبي غييري مري إن وترا يكون طالبيه الله لوتر نجاحيه بالحيري

ومع هذا الميل من الناس إلى العلويين لم يمكنهم الاستفادة من ذلك الميل لأنهم لم يكن لهم تدبير منتظم ولا استعانة بذوي التدبير والحيل من رجال الحرب.

(ثانيًا) خرج الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي خرج بنواحي طبرستان وسبب خروجه أن المستعين أقطع محمد ابن طاهر قطائع من صوافي السلطان بطبرستان وذلك بعد أن انتصر على يحيى

المستعين المستعين

ابن عمر وكان من جملة تلك القطائع قطيعة قرب ثغري طبرستان من نواحي الديلم وهما كلار وسالوس وبحذاء تلك القطيعة أرض لأهل تلك الناحية فيها مرافق منها محتطبهم ومراعي مواشيهم ومسرح سارحتهم وليس لأحد عليها ملك وجه محمد بن طاهر جابر بن هارون أخا كاتبه النصراني لحيازة ما أقطع من تلك الأراضي وكان عامل طبرستان إذ ذاك سليمان بن عبدالله بن طاهر وقد غلب على أمره محمد بن أوس البلخي ومن ولده كان العمال على مدن طبرستان وهم أحداث سفهاء فاستأذى بهم وبسفههم من تحت أيديهم والرعية واستنكروا منهم ومن والدهم ومن سليمان بن عبدالله سفههم وسيرهم فيهم، وزاد على ذلك أن محمد بن أوس وتر الديلم بدخوله إلى بلادهم من حدود طبرستان على غرة وهم أهل سلم وموادعة لأهل طبرستان فسبئ منهم ورجع.

لما جاء رسول محمد بن طاهر وأراد استلام القطيعة أحب أن يحوز معها تلك الأرض التي تتصل بها من الموات الذي يرتفق به أهل تلك الناحية.

كان هناك رجلان معروفان بالبأس والشجاعة وكانا معروفين قديمًا بضبط تلك الناحية ممن رامها من الديلم وهما محمد وجعفر ابنا رستم فأنكرا ما فعله جابر ومنعاه وكانا مطاعين فاستنهضا من أطاعهما فنهضوا معهما وهرب جابر خوفًا على نفسه ولحق بسليمان بن عبدالله فأيقن الرجلان حينئذ بالشر وراسلا جيرانهم من الديلم يطلبون منهم المساعدة والمظاهرة على سليمان بن عبدالله فأجابهم الديلم إلى ذلك وتعاقدوا هم وأهل كلار وسالوس أن يعين بعضهم بعضًا على حرب سليمان بن عبدالله ومحمد بن أوس وغيرهما ممن قصدهم بحرب ثم أرادوا أن يكون على رأسهم رجل يبايعونه فاتفقوا على الحسن بن زيد وكان مقيمًا بالري فوجه إليه القوم من دعاه إلى أمرهم فأجاب وتوجه إليهم فبايعوه وبايعه رؤساء الديلم ثم ناهضوا من في تلك النواحي من عمال ابن أوس فظر دوهم عنها فلحقوا بمدينة سارية .

ثم زحف الحسن ومن معه على مدينة أمل وهي حاضرة طبرستان وجاء محمد

ابن أوس يريد دفعه عنها فلم يقدر وفر هاربًا، دخل الحسن مدينة آمل فكثف جيشه وغلظ أمره ومال إليه كل طالب نهب ومريد فتنة من الصعاليك والحوزية وغيرهم ثم سار من آمل إلى سارية وبها العامل سليمان بن عبدالله فغلبه عليها ولم يكن له هو ومحمد بن أوس إلا النجاء منها بأنفسهما فهربا إلى جرجان وبذلك تم للحسن بن زيد الاستيلاء على بلاد طبرستان كلها فوجه خيلاً إلى الري فاستولت عليها وطردت عنها عمال ابن طاهر.

ورد الخبر بذلك إلى المستعين ومدير أمره وصيف التركي فوجه إلى همذان قائداً في جمع من الجنود ليقيم بها ويمنع خيل الحسن أن تتجاوزها لأن ما وراء همذان كان لمحمد بن طاهر وبه عماله وعليه صلاحه.

هكذا نجح الحسن بن زيد في تكوين هذه الدولة التي تعرف بالدولة الزيدية بطبرستان واقتطع من ملك بني العباس أو آل ظاهر طرفًا عظيمًا تحميه جبال طبرستان والديلم واستمرت هذه الدولة نحو قرن كامل (٢٥٠ ـ ٣٥٥) تولئ فها:

| . **- **   | (١) الحسن بن زيد الداعي      |
|------------|------------------------------|
| . ۲۷۹_۲۷ • | (٢) محمد بن زيد القائم بالحق |
| 4.1-4.4    | الدولة السامانية             |

(٣) الحسن الأطروش بن على

ابن عمر بن زين العابدين ٢٠٠١ . ٣٠٤ .

(٤) الحسن بن القاسم بن علي بن عبدالرحمن ٣٠٤ ـ ٣٥٥ .

ومعه أولاد الأطروش.

ولم تكن هذه الدولة ذات نظام ملكي ولا مرتاحة من الأعداء فإن بني سامان الآتي ذكرهم قتلوا محمد بن زيد واستولوا على طبرستان إلى سنة ٢٠١ ثم ظهر الحسن الأطروش فاسترد طبرستان من آل سامان ولكنه قتل في بعض حروبه مع

السية مين السياد مين

السامانية فقام بعده الحسن بن القاسم ونازعه أولاد الأطروش ولم يزل النزاع والخلاف قائمًا بينهم حتى انتهى أمرهم سنة ٥٥٥ وانقضى الملك الزيدي من تلك الجبال.

### الجيش:

كان ما ظنه بغا الكبير في محله فإنه قال للقوم (نجيء بمن نهابه ونفرقه فنبقى معه وإن جئنا بمن يخافنا حسد بعضنا بعضًا فقتلنا أنفسنا) وجد التحاسد بين هؤلاء القوم وليس للخليفة سلطان يقمع به من بغى منهم فكانت أولى جناياتهم قتل أتامش لما رأوه قد استبد بأموال الدولة وبمصالحها.

ثم اتفق وصيف وبغا على قتل باغر التركي الذي تولى قتل المتوكل لأنهما خافاه على أنفسهما وكان باغر قد جمع إليه الجماعة الذين كانوا بايعوه على قتل المتوكل فجدد عليهم البيعة التي كان أخذها عليهم وقال لهم: الزموا الدار حتى نقتل المستعين وبغا ووصيفا (وكانا يسميان بالأميرين) ونجيء بعلي بن المعتصم أو بابن الواثق فنقعده خليفة حتى يكون الأمر لنا كما هو لهذين اللذين قد استوليا على أمر الدنيا وبقينا نحن على غير شيء.

فأجابوه إلى ذلك وانتهى الأمر إلى المستعين فبعث إلى وصيف وبغا فقال لهما: ما طلبت إليكما أن تجعلاني خليفة وإنما جعلتماني وأصحابكما ثم تريدان أن تقتلاني؟! فحلفا له أنهما ما علما بذلك فأعلمهما الخبر فاتفق الرأي على التدبير على باغر ففعلا وقتلاه فهاج أصحابه هيجانًا شديدًا ولم يكن من الأميرين إلا حمل المستعين معهما والانحدار به إلى بغداد يوم الأربعاء ٤ محرم سنة ٢٥١ ونزل المستعين بدار محمد بن عبدالله بن طاهر ولحقهم جماعة من قواد الأتراك فدخلوا على المستعين فرموا بأنفسهم بين يديه وجعلوا مناطقهم في أعناقهم تذللاً وخضوعًا وسألوه الصفح عنهم فقال لهم: أنتم أهل بغي وفساد واستقلال للنعم فأم ترفعوا إلى في أولادكم فألحقتهم بكم وهم نحو من ألفي غلام وفي بناتكم فأمرت بتصييرهن في عداد المتزوجات وهن نحو من أربعة آلاف امرأة وفي

المدركين والمولودين؟ وكل هذا قد أجبتكم إليه وأدررت لكم الأرزاق حتى سبكت لكم أنية الذهب والفضة وحرمت نفسي لذتها وشهوتها كل ذلك إرادة لصلاحكم ورضاكم وأنتم تزدادون بغيًا وفسادًا وتهددًا وإبعادًا.

فتضرعوا إليه حتى قال قد رضيت عنكم فقال له أحدهم (بايكباك): إن كنت رضيت عنا وصفحت فقم فاركب معنا إلى سامرا فإن الأتراك ينتظرونك. فأومأ محمد بن عبدالله بن طاهر إلى محمد بن أبي عون فلكز في حلق بايكباك وقال له هكذا يقال لأمير المؤمنين قم فاركب معنا؟! فضحك المستعين من ذلك وقال: هؤلاء قوم عجم ليس لهم معرفة بحدود الكلام.

وقال لهم المستعين: تصيرون إلى سامرا فإن أرزاقكم دارة عليكم وأنظر أنا في أمري ههنا ومقامي.

فانصرفوا آيسين منه غاضبين مما حصل لهم فأجمعوا أمرهم على إخراج المعتز والبيعة له وكان المعتز والمؤيد في حبس الجوسق في حجرة صغيرة مع كل واحد منهما غلام يخدمه فأخرجوا المعتز وبايعوه بالخلافة ولأخيه المؤيد ولاية العهد.

وبذلك صارت بغداد في جانب المستعين والقائم بأمره محمد بن عبدالله بن طاهر ومن لف لفه وسامرا في جانب المعتز.

كان من أول ما فعله ابن طاهر أن منع الميرة عن سامرا وقام بتحصين بغداد فأدير عليها السور وحفرت حولها الخنادق ورتبت الرجال على أبوابها وأسوارها وكتب المستعين إلى عمال الخراج بكل بلدة وموضع أن يكون حملهم ما يحملون من الأموال إلى بغداد ولا يحملون إلى سامرا شيئًا.

دارت المكاتبات فكتب المستعين إلى أتراك سامرا يأمرهم بنقض بيعة المعتز ومراجعة الوفاء ببيعتهم إياه ويذكرهم أياديه عندهم وينهاهم عن معصيته ونكث بيعته وكان كتابه بذلك إلى سيما الشرابي .

وكتب المعتز إلى محمد بن عبدالله بن طاهر يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه من بايعه بالخلافة وخلع المستعين ويذكره بما كان أبوه المتوكل أخذ له عليه بعد

است من

أخيه المنتصر من العهد وعقد الخلافة. فلم تفد هذه المكاتبات شيئًا وهيأ المعتز جيشًا لحرب المستعين جعل قيادته لأحيه أبي أحمد بن المتوكل وتدبيره إلى (كلبانكين التركي).

خرج هذا الجيش من سامرا فوافئ عكبرا في غاية المحرم من سنة ٢٥١ ووصل باب الشماشية ببغداد لسبع خلون من صفر . وقد حصل بين الفريقين مواقع هائلة حول أسوار بغداد وبعيدا عنها وانقطعت بذلك السابلة وخربت الضياع وذهبت الأرزاق وكانت الحرب بين الفريقين في البر وفي النهر. وقد ظلت بغداد مسرحًا للفتن والحروب سنة ٢٥١ كلها و في آخرها كاتب ابن طاهر المعتزَّ في الصلح وأشيع بين عامة بغداد أن ابن طاهر مال إلى خلع المستعين وأنه وجه قواده فبايعوا المعتز فلما سمعوا ذلك هاجوا وأظهروا الوقيعة في ابن طاهر وشتموه أقبح الشتم وتجمعوا حول داره يريدون الإيقاع به فكلم ابن طاهر المستعين وسأله أن يطلع إليهم ويسكنهم ويعلمهم ما عليه ابن طاهر فأشرف عليهم من أعلى الدار وعليه البردة والطويلة وابن طاهر بجانبه فحلف لهم بالله ما اتهمه وإنه لفي عافية ما عليه من ابن طاهر بأس ووعدهم أن يخرج في غد يوم الجمعة ويصلي بهم فانصرفوا وجاءوا في الغد يطلبون خروج المستعين إليهم فلم يخرج فازداد هياجهم وطلبوا خروج الخليفة من دار ابن طاهر فلم يجد من ذلك بدًّا وانتقل في أوائل ذي الحجة إلى دار رزق الخادم وكان معه حين انتقاله ابن طاهر وبيده الحربة يسير بها والقواد خلفه وكان هذا الانتقال على غير إرادة المستعين ويقال إن السبب في عدول ابن طاهر عن الإخلاص للمستعين أن عبيدالله بن يحيي بن خاقان الذي كان وزيرًا للمتوكل قال له أطال الله بقاءك إن هذا الذي تنصره وتجد في أمره من أشد الناس نفاقًا وأخبثهم دينًا والله لقد أمر وصيفًا وبغا بقتلك فاستعظما ذلك ولم يفعلاه وإن كنت شاكًّا فيما وصفت من أمره فسل تخبره.

وإن من ظاهر نفاقه أنه كان وهو بسامرا لا يجهر في صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم فلما صار إلى ما قبلك جهر بها مراءاة لك وتترك نصرة وليك وصهرك وتربيتك؟!

ونحو ذلك من كلام كلمه به فقال محمد بن عبدالله أخزى الله هذا لا يصلح لدين ولا لدنيا. كان من وراء ذلك أن تخلى محمد عن نصرة المستعين وكانت نتيجة هذا التخلي أن تضعضع أمره وانحياز العامة لم يفده فرأى من مصلحته أن يقبل خلع نفسه واشترط شروطًا تضمن حياته وراحته.

وفي يوم السبت ١٠ ذي الحجة سنة ٢٥١ ركب محمد بن عبدالله إلى الرُّصافة وجمع القضاة والفقهاء وأدخلهم على المستعين فوجًا فوجًا وأشهدهم عليه أنه قد صير أمره إلى محمد بن عبدالله فأرسل حينتذ محمد إلى المعتز من جاء بخطه بقبول الشروط التي طلبها المستعين وعادت الرسل في ثالث المحرم سنة ٢٥٢ وفي رابعه دخل ابن طاهر على المستعين ومعه كتاب الشتروط كتبه سعيد بن حميد فقال ابن طاهر يا أمير المؤمنين، قد كتب سعيد الشروط وأكد غاية التأكيد فقرأ الكتاب عليك فقال المستعين: لا عليك فما القوم بأعلم بالله منك وقد أكدت على نفسك قبلهم فكان ما قد علمت فما رد عليه محمد شيئًا.

ولما بايع المستعين للمعتز ببغداد أخذ منه البردة والقضيب والخاتم ووجه ذلك إلى المعتز وأشخص المستعين إلى واسط.

ويعجبني هنا ما قاله أحد شعراء العصر:

خلع الخليفة أحمد بن محمد وسيقتل التالي له أو يخلع ويزول ملك بني أبيه فلا يرى أحسد بملك منهم يستمتع إيهًا بني العباس إن سبيلكم في قتل أعبدكم طريق مهيع رفعتم دنياكم فتمرزقت بكم الحياة تمزقًا لا يرقع

الأحوال الخارجية:

كان الحال في الخارج أشد من ذلك وأنكىٰ فإن الاضطراب الحادث في داخلية الدولة كان سببًا في تقاعد أولي الأمر عن حماية الثغور والوقوف في وجه الروم الذين كانوا ينتظرون مثل هذه الفرصة وقد صادف أن قائدين عظيمين من قواد

است عن ا

الثغور قتلا في حرب مع الروم أول عهد المستعين وهما عمر بن عبدالله الأقطع وعلي بن يحيئ الأرمني وكانا نابين من أنياب المسلمين شديداً بأسهما عظيمًا غناؤهما في الروم .

فأما أولهما فقد غزا ملطية فقابله ملك الروم في جمع عظيم فأحاطوا به فقتل وقتل معه ألفا رجل وجرأهم قتله على قصد الثغور الجزرية فقصدوها وكلبوا عليها وعلى حرب المسلمين فبلغ ذلك علي بن يحيى وهو قافل من أرمينية إلى ميافارقين فنفر إليهم في جماعة قليلة فقتل نحو ٤٠٠ رجل.

لما بلغ ذلك أهل بغداد شق على عامتهم وعظم مقتل الرجلين في صدورهم مع ما لحقهم من استفظاعهم من الأتراك من قتل المتوكل واستيلائهم على أمور المسلمين وقتلهم من أرادوا من الخلفاء واستخلافهم من أحبوا استخلافه من غير رجوع منهم إلى ديانة ولا نظر لأمور المسلمين فثاروا وربما كانوا ينجحون فيما إليه قصدوا من ثورتهم هذه لو وجدوا قائداً يدبر أمرهم ويبعدهم عن الفوضى ولكنهم لم يظفروا به.

اجتمعت العامة ببغداد بالصراخ والنفير وانضمت إليهم الأبناء الشاكرية وفتحوا أبواب السجون وأخرجوا من فيها ثم أخرج أهل اليسار من أهل بغداد وسامرا أموالاً كثيرة من أموالهم فقووا من خف للنهوض إلى الثغور لحرب الروم وأقبلت إليهم العامة من نواحي الجبل وفارس وغير هما لهذا القصد.

كل ذلك والخليفة لاه بما هو فيه عن ثغور المسلمين فلم يوجه لها عسكرًا ولم تُجْد حركة العامة شيئًا .

### ١٠١٢ لمعتز

هو أبو عبدالله المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد وأمه أم ولد اسمها قبيحة ولد سنة ٢٣١ وكان أبوه المتوكل جعله ولي عهده بعد المنتصر فلم تتم له الولاية لأن المنتصر أرغمه على أن يخلع نفسه ولما ولي المستعين بعد المنتصر حبسه هو وأخاه المؤيد حتى كانت الفتنة بين قواد المستعين فأخرج المعتز وبويع وتم له الأمر بعد خلع المستعين في رابع محرم سنة ٢٥٧ (٢٥ يناير سنة ٢٦٦) ولم يزل واليًا إلى أن خلع لثلاث بقين من رجب سنة ٢٥٥ (١١ يوليه سنة ٨٦٩) فكانت مدة خلافته بعد خلع المستعين ثلاث سنوات وستة أشهر و ٢٣ يومًا.

### وزراء المعتز:

لم يكن للوزارة في هذا العهد كبير شأن، لانحطاط أمر الخلافة نفسها وقد كان الوزراء كتاب أموال فمن أمكنه أن يقوم بحاج كبار الأتراك ومقدميهم بقي في منصبه وإلا عزل وفعلت به الأفاعيل.

أول وزراء المعتز أبو الفضل جعفر بن محمود الإسكافي. لم يكن له علم و لا أدب ولكنه كان يستميل القلوب بالمواهب والعطايا وكانت وزارته على غير رغبة المعتز لأنه كان يكرهه وكان الاتراك فيه فريقين فثارت بسبب ذلك فتنة فعزل من أجل ذلك.

وتولى الوزارة بعده عيسى بن فرخانشاه ولم يمكث إلا قليلاً حتى عزل بسبب فتنة كالأولى فولي بعده أحمد بن إسرائيل الأنباري وهو كاتب حاذق ذكي وكان المعتز يميل إليه، لأنه كان يتولى له أموره قبل أن يلي الخلافة فمكث وزيرًا إلى سنة ٥٥٧ ومما يدل على قدر ما صار إليه سلطان الخليفة ومبلغ الفساد في أحوال الدولة الكيفية التي عزل بها أحمد بن إسرائيل عن الوزارة هو والكُتَّاب الذين معه.

دخل صالح بن وصيف - مقدم الأتراك - على المعتز وقال له : يا أمير

ن ت ن

المؤمنين، ليس للأتراك عطاء ولا في بيت المال مال وقد ذهب ابن إسرائيل وأصحابه بأموال الدنيا فقال له أحمد بن إسرائيل: يا عاصي يابن العاصي ثم لم يزالا يتراجعان الكلام بحضرة الخليفة حتى سقط صالح مغشبًا عليه من شدة الغيظ والحرد فرش على وجهه الماء وبلغ ذلك أصحابه وهم على الباب فصاحوا صيحة واحدة واخترطوا سيوفهم ودخلوا على المعتز مصلتين فلما رأى ذلك المعتز دخل وتركهم وأخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل الوزير والحسن بن مخلد كاتب قبيحة أم المعتز وأبا نوع عيسى بن إبراهيم فقيدهم وطالبهم بالمال فقال المعتز لصالح قبل أن يحملهم هب لي أحمد فإنه كاتبي وقد رباني فلم يفعل ذلك صالح وبعثت إليه أم المعتز في ابن إسرائيل تقول له إما حملته إلى المعتز وإما ركبت إليك فيه". فلم يفد هذا ولا ذاك شيئًا.

وهذا دليل على انحطاط عظيم في أمر الخلافة وزاد صالح الأمر شنعة فبعث إلى جعفر بن محمود الإسكافي الذي كره المعتز أن يعمل له وولاه الوزارة رغم أنفه.

وإسكاف الذي ينتمي إليها جعفر بن محمود قرية من نواحي النهروان بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي وهي إسكاف العليا وهناك إسكاف السفلئ بالنهروان أيضاً.

## العلويون في عهد المعتز

في عهد المعتز مات علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا وهو الإمام العاشر من أثمة الشيعة الإمامية فتولئ الشيعة بعده ابنه الحسن العسكري وهو الحادي عشر من أثمتهم وإنما لقب بالعسكري لإقامته بسامرا التي كانت تدعئ إذ ذاك بالعسكر.

أما الزيدية: فكانوا قد وجدت لهم دولة ببلاد طبرستان على يد الحسن بن زيد - كما تقدم - وقد اتهم جماعة من الطالبيين في بغداد والكوفة بالدعوة للحسن بن زيد ووجدت مع بعضهم كتب من الحسن فأمر المعتز بحملهم إليه بسامرا فحملوا إليه ولم يعرض المعتز لهم بمكروه وإنما توثق منهم .

### حال الجيش والأتراك:

استخلف المعتز وأحوال الجند والأتراك على شر ما يكون فهم أصحاب السلطان والنفوذ وهم فيما بينهم مختلفون لأنه لا يد فوق أيديهم توقف كلاً منهم عند حده ولاحيلة للخليفة إلا مراعاة جانبهم حينًا وإعمال الحيلة والدسائس حينًا وهكذا يفعل كل من سلب سلطانه ولا قدر له على استرداده.

في أول خلافة المعتز كتب بإسقاط اسم وصيف وبغا وهما أكبر قواد الأتراك لما كان من مساعدتهما المستعين وكان هذا الكتاب مرسلا إلى محمد بن عبدالله بن طاهر أمير بغداد فبلغ ذلك وصيفاً وبغا فجاءا إلى محمد وقالا بلغنا أيها الأمير ما عزم عليه القوم من قتلنا والقوم قد غدروا وخالفوا ما فارقونا عليه والله لو أرادوا أن يقتلونا ما قدروا فحلف لهم محمد بالله أنه لم يعلم بشيء من ذلك فذهب الرجلان وتحرزا وتكلم لهما عند المعتز من أرضاه عنهما ثم اجتمع الأتراك عند المعتز وسألوه الأمر بإحضارهما وقالوا هما كبيرانا ورئيسانا فكتب إليهما بالرضا عنهما فذهبا من بغداد إلى سامرا فذهب لزيارتهما في منزلهما وزير المعتز أحمد ابن إسرائيل وردهما المعتز إلى مراتبهما رغم أنفه بقاء على إلحاح الأتراك وردت إليهما ضماعهما.

كان من عناصر الجيش المهمة المغاربة وهم ممن اصطنع المعتصم كما اصطنع الأتراك.

رأى المغاربة ما عليه الأتراك من النفوذ والعلو فساءهم ذلك فاجتمع بعضهم إلى بعض مع محمد بن راشد ونصر بن سعيد منهم وجاءوا إلى الأتراك وهم بالجوسق من سامرا فغلبوهم عليه وأخرجوهم منه وقالوا لهم في كل يوم تقتلون خليفة وتخلعون آخر وتقتلون وزيراً وكانوا قد وثبوا على عيسى بن فرخانشاه الذي كان وزيراً للمعتز قبل أحمد بن إسرائيل فتناولوه بالضرب وأخذوا دوابه.

ولما أخرجت المغاربة الأتراك من الجوسق وغلبوهم على بيت المال أخذوا خمسين دابة مما كان الأتراك يركبونها فاجتمع الأتراك ولموا شعثهم فتلاقوا هم

والمغاربة وكان يعين المغاربة الغوغاء والشاكرية فضعفت الأتراك وانقادوا للمغاربة فأصلح جعفر بن عبدالواحد بين الفريقين على ألا يحدثوا شيئًا ويكون في كل موضع فيه رجل من قبل أحد الفريقين يكون فيه آخر من الفريق الآخر فمكثوا على ذلك مدة ثم احتال الأتراك على محمد بن راشد ونصر بن سعيد اللذين اجتمع عليهما المغاربة حتى ظفروا بهما فقتلوهما والذي تولى ذلك بايكباك أحد كبار قواد الأتراك ولم يفعل المعتز في ذلك شيئًا وعاد النفوذ إلى الأتراك.

وفي سنة ٢٥٣ شغب الأتراك والفراغنة والأشروسنية وطلبوا أرزاقهم لأربعة أشهر فخرج إليهم بغا ووصيف وسيما الشرابي فكلمهم وصيف وقال لهم : ما تريدون؟ قالوا: أرزاقنا. فقال: خذوا ترابًا. وهل عندنا مال؟! وقال لهم بغا: نذهب فنستأمر أمير المؤمنين ومضى هو وسيما وبقي وصيف في أيديهم فوثب عليه بعضهم فضربه بالسيف ضربتين ووجأه آخر بسكين ثم أجهزوا عليه ونصبوا رأسه على محراك تنور.

ولما علم بذلك المعتزلم يكن له من العمل إلا أن جعل ما كان إلى وصيف من الأمور إلى بغا الشرابي. خاف بغا من أن يكون له من هؤلاء يوم كيوم وصيف فصار يحض المعتزعلى المسير إلى بغداد والمعتزيأبي عليه ذلك لخوفه أن يجري عليه فصار يحض المعتزعلى المسير إلى بغداد والمعتزيأبي عليه ذلك لخوفه أن يجري عليه ما جرئ على سلفه. وكان (بايكباك) كبير الأتراك ومقدمهم بعد بغا منحرفاً عن بغا وكانا متهاجرين وكان المعتزمع بايكباك يريد التخلص من بغا فجمع (بايكباك) جموعه وساعده المعتزحتى تمكن من بغا فقتله ونصب رأسه بسامرا ثم ببغداد وثبت المغاربة على جثته فأحرقوها بالنار وتتبع عبيد الله بن عبدالله بن طاهر بنيه ببغداد وكانوا صاروا إليها هراباً وفي الدولة لصالح بن وصيف وبايكباك.

كانت بغداد بعيدة عن الاضطرابات لأمرين:

الأول: بعد هؤ لاء الغلف القلوب عنها.

والثاني: وجود محمد بن عبدالله بن طاهر بها وهو رجل ذو عزم وأيدٍ ؛ زيادة على ما له في نفس القوم من الهيبة ومع ذلك كله فقد مسها طائف من شيطان الاضطراب في سنة ٢٥٢ وذلك أن المعتز كتب إلى محمد بن طاهر يأمره أن يبيع غلال بعض الضياع التي منها أرزاق جند بغداد وكتب إلى والى البريد ببغداد يأمره أن يقرأ كتابه على من بها من القواد ففعل ذلك دون أن يعلم الأمير ابن طاهر، فلما قرئ الكتاب على القواد جاءوا إلى ابن طاهر فخبروه الخبر فأحضر والي البريد وقال له: ما حملك على هذا بغير علمي؟ وتهدده على ذلك ثم اجتمعت الجنود البغدادية إلى باب ابن طاهر تطلب أرزاقها فأخبرهم أن كتاب الخليفة ورد عليه جواب كتاب له كان كتبه بمسألة أرزاق بغداد إن كنت فرضت الفروض لنفسك فأعطهم أرزاقهم وإن كنت فرضت لنا فلا حاجة لنا فيهم-أعطاهم ابن طاهر ما سكنهم به وقتًا ثم اجتمعوا في ١١ رمضان سنة ٢٥٢ ومعهم الأعلام والطبول وضربوا المضارب والخيم علئ باب حرب والشماسية وغيرهما وبنوا بيوتًا من بواري القصب وهكذا استعدوا للشغب على ابن طاهر كما يشغب أتراك سامرا على المعتز فجمع ابن طاهر الجند القادمين معه من خراسان وأعطاهم لشهرين وأعطئ جند بغداد القدماء الفارس منهم دينارين والراجل دينارا وشحن داره بالرجال.

اجتمع أهل الشغب وعليهم رجل يقال له عبدان بن الموفق وهو رجل قد اعتاد هذه الثورات وهو الذي كان يحض أهل الشغب على الطلب بأرزاقهم وفائتهم وضمن لهم أن يكون رأسًا يدبرهم وأن يعينهم بماله حتى ينالوا ما يطلبون .

عزموا بعد اجتماعهم أن يحضروا إلى الجامع فيمنعوا الخطيب من الدعاء للمعتز فذهبوا إلى الإمام وحظروا عليه ذلك فتعلل بالمرض ولم يذهب إلى الجامع.

وجه إليهم ابن طاهر قواده في جماعة من الفرسان فكانت بين الفريقين حروب ووقائع غلب فيها المشغبون قواد ابن طاهر ثم فسد نظام جماعة المشغبين

المعاني المعاني

ووشئ بعضهم بسائرهم فقبض على رءوسهم وعوقبوا أشد العقوبات وصلب رئيسهم عبدان بن الموفق وبذلك انتهى هذا الاضطراب وعادت أحوال بغداد إلى ما كانت من الأمن.

وفي ١٤ ذي القعدة سنة ٢٥٣ توفي الأمير محمد بن عبدالله بن طاهر أمير بغداد واستخلف على إمارته أخاه عبيدالله بن عبدالله بن طاهر وهذه نسخة وصيته: \_

«أما بعد فقد استخلفت عبيدالله بن عبدالله مولى أمير المؤمنين أخي الموثوق باقتفائه أثري وأخذه بسد ما أنا بسبيله من سلطان أمير المؤمنين إلى أن يأتيه من أمره ما يعمل بحسبه فاعلم ذلك وأتمر فيما تتولاه بما يرد به كتب عبيدالله وأمره إن شاء الله وكتب يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة سنة ٢٥٣ وقد أقره المعتز على هذه الولاية وعاش عبيدالله إلى سنة ٣٠٠ وهي سنة وفاته.

### خاتمة المستعين سلف المعتز:

قدمنا أن المعتز كتب للمستعين شروطًا عئد خلعه منها تأمينه على حياته وقد أكدوا في هذا الكتاب تأكيدًا شديدًا وارتضى أن يقيم بالبصرة فقيل له إن البصرة وبية فكيف اخترت أن تنزلها فقال المستعين: هي أوبا أو ترك الخلافة؟ فأشخص المستعين مع محمد بن مظفر بن سيسل وابن أبي حفصة إلى واسط لا إلى البصرة في نحو ٤٠٠ من الفرسان وقبل أن تنتهي السنة بدا للمعتز فعزم على قتل المستعين ولم يبال بكتاب الأمان فأرسل إلى ابن طاهر يأمره أن يكتب إلى عامل البصرة أن يسلم المستعين لمن ندبه المعتز لاستلامه وهو أحمد بن طولون التركي فأخرج المستعين من واسط لست بقين من شهر رمضان فوافي به القاطول لثلاث خلون من شوال فتسلمه منه سعيد بن صالح وكان في ذلك ختام حياة المستعين وكيفية قتله مبهمة مختلف فيها كثيرًا وأتي المعتز فيما قيل برأسه وهو يلعب الشطرنج فقيل هذا رأس مغتلف فيها كثيرًا وأتي المعتز فيما قيل برأسه وهو يلعب الشطرنج فقيل هذا رأس سعيد بن صالح بخمسين ألف درهم وولى معونة البصرة.

وكما لم يأبه المعتز بكتاب أمان المستعين وقتله كذلك لم يأبه لعهد أخيه إبراهيم المؤيد ولا لسابقة أخيه أبي أحمد بن المتوكل وهو الذي قاد الجيش إلى بغداد وحصرها حتى أسقط المستعين من عرش الخلافة فإنه خلع الأول من ولاية العهد وحبسه ثم أماته وحبس الثاني وضيق عليه وسبب ذلك أن عامل أرمينية العلاء بن أحمد بعث إلى إبراهيم المؤيد بخمسة آلاف دينار ليصلح بها أمره فبعث ابن فرخانشاه الوزير إليها فأخذها فأغرى المؤيد الأتراك بابن فرخانشاه وخالفهم المغاربة وكانت فتنة فبعث المعتز إلى أخويه المؤيد وأبي أحمد فحبسهما في الجوسق وقيد المؤيد وصيره في حجرة ضيقة ثم خلعه عن ولاية العهد يوم الجمعة لارجب ٢٥٢.

وبعد هذا الحبس والتضييق والخلع بلغ المعتز أن الأتراك يريدون إخراجه من سجنه فأرسل إلى موسى بن بغا فسأله فأنكر وقال إنما أرادوا أن يخرجوا أبا أحمد ابن المتوكل لأنسهم به كان في الحرب التي كانت وأما المؤيد فلا.

فأغرى ذلك المعتز بأخيه فعمل على موته بدون أثر ظاهر وحول أبا أحمد إلى الحجرة التي كان فيها المؤيد ثم نفاه سنة ٢٥٤ إلى واسط ثم إلى البصرة ثم ردّ إلى بغداد وأنزل إلى الجانب الشرقي في قصر دينار بن عبدالله.

### خلع المعتز:

لما أخذ صالح بن وصيف الكتاب على الشكل الذي أوضحناه قبل في تاريخ الوزراء لم يجد عندهم من المال ما يسد مطامعه ومطامع الجنود الذين معه فذهبت الجنود إلى المعتز وقالوا له أعطنا أرزاقنا حتى نقتل لك صالح بن وصيف فأرسل المعتز إلى أمه ذات الثروة الطائلة يسألها أن تعطيه مالاً ليعطيهم فأبت أن تعطيه شيئًا، وأنكرت أن يكون عندها شيء ولما وجد الأتراك أن المعتز وأمه قد امتنعا أن يسمحا لهم بشيء وبيت المال خال اتحدت كلمة الأتراك والفراغنة والمغاربة على خلع المعتز فساروا إليه لثلاث بقين من رجب فلم يرعه إلا صياح القوم وإذا صالح ابن وصيف و(بايكباك) ومحمد بن بغا قد دخلوا عليه في السلاح فجلسوا على ابن وصيف و(بايكباك) ومحمد بن بغا قد دخلوا عليه في السلاح فجلسوا على

باب المنزل الذي ينزله المعتز ثم بعثوا إليه ، اخرج إلينا فبعث إليهم إني أخذت الدواء أمس وقد أجفلني اثنتي عشرة مرة ولا أقدر على الكلام من الضعف فإن كان أمرًا لابد منه فليدخل علي بعضكم فليعلمني فدخل إليه القوم فجروا برجله إلى باب الحجرة وتناولوه كما قيل ضربًا بالدبابيس فخرج وقميصة مخرق في مواضع وآثار الدم على منكبه فأقاموه في الشمس في الدار في وقت شديد الحر فصار يرفع قدمه ساعة بعد ساعة من حرارة الموضع الذي قد أقيم فيه ثم بعثوا إلى قاضي القضاة فحضر وأمر المعتز أن يمضي على كتاب خلع كتب له فأمضى وشهد عليه الحاضرون.

ويقال إنه بعد الخلع دفع إلى مَنْ يعذبه ومُنع الطعام والشراب ثلاثة أيام فطلب حسوة من ماء البحر فمنعوه حتى مات وهكذا انتهت حياة هذا الخليفة البائس الذي سعى كثيرًا للحصول على هذه الخلافة وركب في سبيل الخلاص ممن توهمهم مزاحمين له ما لا يجوز من خليفة ولا من سوقة فقتل المستعين وخلع أخاه ثم قتله ونفى أخاه الثاني كل ذلك لتهنأ له الخلافة فلم ينل ما أراد بسبب الفساد المستحكم في الدولة وقال بعض شعراء العصر في ذلك:

عين لا تسخلي بسفح الدموع خانه الناصح الشفيق ونالت بكر الترك ناقصمين عليه قسلوه ظلمًا وجورًا فألفو كان يغشي بحسنه بهجة البد وترى الشمس تستكين فلا تشر لم يهابوا جيشًا ولا رهبوا أصبح الترك ما لكي الأمر والعا وترى الله فيهم مالك الأمر

واندبي خير فاجع مفجوع مه أكف الردى بحتف سريع خلعت أفديه من مسخلوع ه كريم الأخلاق غير جزوع رفتلقاه مظهراً للخضوع حق إذا رأته وقت الطلوع السيف فلهفي على القتيل الخليع لم مسا بين سسامع ومطيع حرسيجزيهم بقستل ذريع

# وقال آخر في قصيدة:

إذ رآت سيد الأنام خليعا و وأسراه تابعًا متبوعا فشوى فيهم قستيلاً صريعا أظهروا ذلة وأبدوا خضوعا كالمعدو ولا يكون جسيعا

أصبحت مقلتي تسع الدموعا لهف نفسي عليه ما كان أملا ألزموه ذنبًا على غير جرم وبنو عصمه وعم أبيه ما بهذا يصع ملك ولا يغزى

وكان المعتز أول خليفة أظهر الركوب بحلية الذهب وكان مَنْ سلف قبله من خلفاء بني العباس وكذلك جماعة من بني أمية يركبون بالحلية الخفيفة من الفضة والمناطق واتخاذ السيوف والسروج واللُجُم فلما ركب المعتز بحلية الذهب اتبعه الناس في فعل ذلك.

## ١٤.١٤ المتدي

هو محمد المهتدي بالله بن هارون الواثق بن المعتصم بن الرشيد وأمه أم ولد رومية يقال لها قرب، ولد سنة ٢١٨ وبويع له بالخلافة بعد أن خلع المعتز نفسه لشلاث بقين من رجب سنة ٢٥٥ (١١ يوليه سنة ٨٦٩) ولم يزل خليفة إلى أن خلع في ١٤ رجب سنة ٢٥٦ (١٧ يونيه سنة ٨٧٠) فكانت مدته ١١ شهراً وأياماً.

### كيف انتخب؟

لما عزم الأتراك على خلع المعتز أرسلوا إلى بغداد فأحضروا محمداً هذا وقد كان المعتز نفاه إليها واعتقله فيها فأتي به في يوم وليلة إلى سامرا فتلقاه الموالي في الطريق ودخل إلى الجوسق فعرضوا عليه الخلافة فأبى أن يقبلها حتى يرى المعتز ويسمع كلامه فأتي بالمعتز وعليه قميص مدنس وعلى رأسه منديل فلما رآه محمد وثب إليه فعانقه وجلسا جميعًا على السرير فقال له محمد: يا أخي ما هذا الأمر قال المعتز: أمر لا أطيقه ولا أقوم به ولا أصلح له ؛ فأراد محمد أن يتوسط أمره ويصلح الحال بينه وبين الأتراك فقال المعتز: لا حاجة لي فيها ولا يرضوا بي لها فقال محمد فأنا في حل من بيعتك. قال: أنت في حل ، فلما جعله في حل من بيعته حول وجهه عنه فأقيم عن حضرته ورده إلى محبسه وكان من أمره ما قدمنا.

## وزراء المهتدي:

أبقى المهتدي محمود بن جعفر الإسكافي على وزارته مدة قليلة ثم عزله واستوزر من بعده سليمان بن وهب بن سعيد. وهو من بيت قديم في الكتابة منذ عهد معاوية بن أبي سفيان وكان جده سعيد في خدمة آل برمك وكان أبوه وهب في خدمة جعفر بن يحيى البرمكي ثم تحول إلى ذي الرياستين الفضل بن سهل

**4**82

وهو القائل فيه عجبت لمن معه وهب كيف تهمه نفسه؟ ثم استكتبه الحسن بن سهل بعده .

أما سليمان فكتب للمأمون وعمره ١٤ سنة ثم لإيتاخ ثم لأشناس وولي الوزارة للمهتدي وللمعتمد وكان أخوه الحسن بن وهب يكتب لمحمد بن عبدالملك الزيات ومن ظريف المدح ما قاله أبو تمام في سليمان بن وهب:

فهو شعبي وشعب كل أديب ى وقلبي لـغيــركم كــالقلوب کل شـــعب کـنتم بـه آل وهب إن قلبـی لکم لکـالکبـــد الحــر

وقال فيه البحتري:

تريـه كل خـــفي وهــو إعــــلان وإن تنم عـــيـنه فــالقلب يـقظان كـــأن آراءه والحــزم يتـــبــعــهـــا ما غــاب عن عينه فــالقلب يكلؤه

وكان سليمان أحد كتاب الدنيا ورؤسائها فضلاً وأدبًا وكتابة في الدرج والدستور وأحد عقلاء العالم وذوي الرأي منهم واستمر وزيرًا للمهتدي إلى أن خلع.

حدث عبدالله الباقطاني وكان يتقلد ديوان المشرق قال دخلت مع أبي العباس ابن ثوابة إلى المهتدي وكان سليمان بن وهب وزيره وكان يدخل إليه الوزير وأصحاب الدواوين والعمال والكتاب فيعملون بحضرته فيوقع إليهم في الأعمال فأمر سليمان أن يكتب عنه عشرة كتب مختلفة إلى جماعة من العلماء فأخذ سليمان بعد أبي العباس بن ثوابة ثم قال له: أنت اليوم أحد ذهنا مني فهلم نتعاون فدخلا بيتًا ودخلت معهما وأخذ سليمان خمسة أنصاف وأبو العباس خمسة أنصاف أخر فكتبا الكتب التي أمر بها سليمان ما احتاج أحدهما إلى نسخة وقد أكمل كل واحد منهما ما كتب به صاحبه فاستحسنه وقرظه ثم وضع سليمان الكتب بين يدي المهتدي فقال له: وقد قرأها أحسنت يا سليمان ونعم الرجل أنت لولا المعجل والمؤجل وكان سليمان إذا ولي عاملاً أخذ منه مالاً

المه تدي المهادة المادي المادي

معجلاً وأجل له مالاً إلى أن يتسلم عمله فقال له: يا أمير المؤمنين هذا قول لا يخلو من أن يكون حقًا أو باطلاً فإن كان باطلاً فليس مثلك من يقوله وإن كان حقًا وقد علمت أن الأصول محفوظة فما يضر من يساهمني من عمالي على بعض ما يصل إليهم من بِرِّ من غير تحيف للرعية ولا نقص للأموال.

فقال: إذا كان هكذا فلا بأس ثم قال له: اكتب إلى فلان العامل يقبض ضيعة فلان المصروف المعتقل في يده بباقي ما عليه من المصادرة.

فقال له أبو العباس بن ثوابة: كلنا يا أمير المؤمنين خدمك وأولياؤك وكلنا حاطب في حبلك وساع فيما أرضاك وأيد ملكك أفنمضي ما تأمر به على ما خيلت أم نقول بالحق. قال: بل قل بالحق يا أحمد. فقال يا أمير المؤمنين: الملك يقين والمصادرة شك أفترى أن أزيل اليقين بالشك. قال: لا. قال: فقد شهدت للرجل بالملك وصادرته عن شك فيما بينك وبينه وهل خانك أم لا فتجعل المصادرة صلحًا فإذا قبضت ضيعته بها فقد أزلت اليقين بالشك. فقال له: محملك على صدقت ؟ ولكن كيف الوصول إلى المال. فقال له: أنت لابد لك من عمال على أعمالك وكلهم يرتزق ويرتفق فيحوز رفقه ورزقه إلى منزله فاجعله أحد عمالك ليصرف هذين الوجهين إلى ما عليه ويسعفه معاملوه فيتخلص بنفسه وضيعته ويعود إليك مالك فأمر سليمان بن وهب أن يفعل ذلك.

وقد سقنا هذه الحكاية لنبين ما كان عليه العمال إذ ذاك من تحليل الارتفاق وإقامة البرهان بين يدي الخليفة على جوازه وليس ارتفاق العامل إلارشوة وما هذا المعجل والمؤجل الذي لاحظ المهتدي على وزيره أليس هو رشوة ومع ذلك نراه احتج له وأقنع خليفته بأنه لا ضرر فيه وكذلك قول ابن ثوابة فهو حق شيب بباطل وباطل أشبه الحق.

### صفات المهتدى:

كان المهتدي من صالح بني العباس يكره الظلم ويحب رفعه وبنى قبة لها أربعة أبواب وسماها قبة المظالم وجلس فيها للعام والخاص للمظالم وأمر بالمعروف ونهئ عن المنكر وحرم الشراب ونهئ عن القيان وأظهر العدل وكان يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع ويؤم بهم وكان فيه ديانة وتقشف حتى أن الجند تأسوا به إلا أن الدولة كانت وصلت إلى الدرجة التي لا يصلحها فيها مثل المهتدي في صلاحه وكثرة عبادته.

في بدء خلافته كان موسئ بن بغا أميرًا على الري وقائداً للجنود التي تتولئ حرب الحسن بن زيد الطالبي فلما بلغه ما فعل صالح بن وصيف بالمعتز وبيعة المهتدي ترك ذلك الثغر وأقبل مريداً سامرا فكتب الخليفة إليه كتبًا كثيرة يطلب إليه بها البقاء بموضعه فلم يفعل ثم أرسل إليه في ذلك رسلاً من بني هاشم فلم يطع وكان صالح بن وصيف يتخوف عودة موسى فكان يعظم انصرافه عن الثغر وينسبه إلى المعصية والخلاف.

قدم موسئ سامرا حنقًا على صالح فاختفى منه ودخلت جنود موسى على المهتدي وهو جالس للمظالم فأقاموه من مجلسه وحملوه إلى معسكرهم فقال لموسى: ما تريد ويحك اتق الله وخفه فإنك تركب أمرًا عظيمًا فرد عليه موسى خيرًا ثم أخذوا عليه العهود والمواثيق ألا يمالئ صالحًا عليهم ففعل فجددوا له البيعة في ١٢ محرم سنة ٢٥٦ ولثمان بقين من صفر قتل صالح بن وصيف بعد خطوب طويلة وكان أصحاب موسى قد اتهموا المهتدي بإخفائه فأرادوا خلعه فانتشر الخبر في العامة فكتبوا رقاعًا ألقوها في المسجد الجامع وفي الطرقات ونص هذه الرقاع (بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر المسلمين ادعوا الله لخليفتكم العدل الرضا المضاهي لعمر بن الخطاب أن ينصره على عدوه ويكفيه مؤنة ظالمه ويتم النعمة عليه وعلى هذه الأمة ببقائه فإن الموالي قد أخذوه بأن يخلع نفسه وهو يعذب منذ أيام والمدبر لذلك فلان وفلان رحم الله من أخلص النية ودعا وصلى على محمد على عدم ودعا وصلى على محمد المسلمين العدل الرقب المناهي المناهي المناه ودعا وصلى على محمد المسلمين الموالي قد أخلص النية ودعا وصلى على محمد المسلمين الموالي قد أخلص النية

فلما بلغ ذلك الأتراك خافوا ثورة العامة فأرسلوا إلى المهتدي يخبرونه أنهم يبذلون دماءهم دونه وشكوا مع ذلك سوء حالهم وتأخر أرزاقهم وما صار من

الإقطاعات إلى قوادهم التي قد أجحفت بالضياع والخراج ، وما صار لكبرائهم من المعاون والزيادات من الرسوم القديمة مع أرزاق النساء والدخلاء الذين قد استغرقوا كثيراً من أموال الخراج.

وهذه الشكوئ كانت في الحقيقة بدء انقلاب جديد لو وجدت خليفة قويًا ينتفع بها؛ لأنها عبارة عن تغير الجند على قوادهم الذين أقطعوا ضياعًا كثيرة لم يلتفتوا إلى إصلاحها فخربت وأدى ذلك إلى نقصان الخراج حتى لم يكن عند الخليفة ما يسد به حاجة الجند.

كتب إليهم المهتدي يذكر سروره من طاعتهم وأخبرهم أنه يعز عليه ما ذكروا من حاجتهم ولكن ليس لديه ما يرفع عنهم هذه الخلة وأنه سينظر في أمر الإقطاعات ويسير فيها على ما يحبون.

فأعادوا عليه الكتاب مبينين ما يطلبون وهو:

- (١) أن ترد الأمور إلى أمير المؤمنين في الخاص والعام ولا يعترض عليه معترض.
- (٢) أن ترد رسومهم إلى ما كان عليه أيام المستعين وهو أن يكون على كل تسعة عريف منهم وعلى كل خمسين خليفة وعلى كل مائة قائد.
  - (٣) ألا يدخل مولى في قبالة ولا غيرها.
  - (٤) أن يوضع لهم العطاء كل شهرين على ما لم يزل.
- (٥) أن تبطل الإقطاعات وأن يكون أمير المؤمنين يزيد من شاء ويرفع من شاء.

وذكروا أنهم سيصيرون إلى باب أمير المؤمنين حتى تقضى حوائجهم وأنه إن بلغهم أن أحدًا اعترض على أمير المؤمنين في شيء من الأمور أخذوا رأسه وإن سقط من رأس أمير المؤمنين شعرة قتلوا به موسى بن بغا وبايكباك ومفلحا وياجور وبكالبا وغيرهم.

وهذه المطالب كلها في مصلحة الخلافة لذلك أجابهم إليها المهتدي موقعًا بخطه إجابة إلى كل ما سألوا.

فوصلهم كتابه وفيه اعتذار عن رؤسائهم ومع كتابه رسل هؤلاء الرؤساء يعتذرون إليهم .

فأعادوا الكتاب يقولون: لا نرضى حتى يخرج الخليفة خمس توقيعات بطلباتهم ثم يصير أمير المؤمنين الجيش إلى أحد إخوته أو غيرهم ليسفر بينهم وبينه بأمورهم ولا يكون رجلاً من الموالي وأن يحاسب الرؤساء على ما عندهم من الأموال وكتبوا إلى القواد بمثل ما كتبوا به إلى المهتدي وأخبرهم أنه إن شاكته شوكة أو أخذ منه شعرة أخذوا رءوسهم جميعاً.

فلما جاء كتابهم المهتدي كتب لهم بكل ما يريدونه ودفع لهم التوقيعات الخمس التي طلبوها وكذلك كتب لهم موسى بن بغا فلما وصلتهم الكتب والتوقيعات كان بينهم اختلاف وهرج كثير فطائفة يقولون: نريد أن يعز الله أمير المؤمنين ويوفر علينا أرزاقنا فإنا قد هلكنا بتأخيرها عنا وطائفة يقولون: لا نرضى حتى يولي علينا أمير المؤمنين أحد إخوته فيكون واحد بالكرخ وآخر بسامرا ولا نريد أحدًا منا يكون علينا رأسًا ولم يكتبوا للمهتدي جوابًا شافيًا.

فأرسل إليهم المهتدي يسألهم عن سبب اجتماعهم بعد أن أجيبت طلباتهم فتفرقوا ثم عادوا إلى الاجتماع.

كانت كل هذه الأحوال فرصًا لخلاص المهتدي من سيادة القواد الأتراك فلم يفعل بل كان ظاهره مع الرؤساء وباطنه مع الجنود ويظهر أنه أراد استعمال الحيلة في الخلاص منهم فأنفذ جندًا لمحاربة حارجي وفيه موسئ بن بغا وبايكباك ومفلح.

فكتب المهتدي إلى بايكباك يأمره أن يضم العسكر الذي مع موسى إلى نفسه وأن يكون هو أمير الجيش وأن يقتل موسى ومفلحًا فلما وصل الكتاب بايكباك ذهب إلى موسى وأراه إياه وقال له: إني لست أفرح بهذا وإنما هو تدبير علينا

له تدی اله

جميعًا وإذا فعل بك اليوم شيء فعل بي غدًا مثله؛ فما ترئ؟ قال: أرئ أن تصير إلى سامرا وتظهر له أنك في طاعته فإنه يطمئن إليك ثم تدبر في قتله فقدر بايكباك فدخل على المهتدي فأظهر المهتدي الغضب من مخالفته حيث لم يقتل موسى ومفلحًا، فاعتذر إليه بايكباك فاحتبسه المهتدي عنده وأخذ سلاحه ولما رأى الجند الذين معه غيبته عنهم جاشوا وأحاطوا بالجوسق.

فلما رأئ المهتدي ذلك استشار صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور فأشار عليه أن يفعل ما فعله المنصور بأبي مسلم فأمر المهتدي بضرب عنق بايكباك فضرب عنقه والأتراك مطيفون بالجوسق بسلاحهم فلم يرعهم إلا رأس بايكباك بين أيديهم أمر المهتدي برميها إليهم فلما رأوها اضطربوا واستعدوا للقتال بين أيديهم الفراغنة والمغاربة والأشروسنية وكثر بينهم القتل ثم انفصل الفريقان وذهب الأتراك فقووا أنفسهم وجاء منهم زهاء عشرة آلاف وخرج المهتدي وفي عنقه مصحف يدعو الناس إلى نصرته فلما التحم القوم مال الأتراك الذين مع عليهم الأتراك حمالة شديدة فمروا منهزمين معهم المهتدي والسيف في يده عليهم الأتراك حمالة شديدة فمروا منهزمين معهم المهتدي والسيف في يده مشهور وهو يقول يا معشر الناس انصروا خليفتكم. حتى صار إلى دار محمد بن يزداد وفيها أحمد بن جميل صاحب الشرطة فدخلها ووضع سلاحه فعلم الأتراك خبره فجاءوا إليه وقبضوا عليه وحملوه إلى داره مهانا وذلك في ١٤ رجب سنة ٢٥٦ ثم خلعوه لما أبئ أن يخلع نفسه ثم مات لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ٢٥٦ ثم

### 10.10 العتمد

هو أحمد المعتمد على الله بن المتوكل بن المعتصم وأمه أم ولد كوفية اسمها فتيان ولد سنة ٢٣١ وبويع له بالخلافة من غير عهد سابق يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ٢٥٦ (١٥ يونيه ٧٧٠) ولم يزل خليفة حتى توفي ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ٢٧٩ (١٥ أكتوبر سنة ٨٩٨) فكانت مدته ٢٣ سنة وثلاثة أيام وكان يعاصره في الأندلس محمد بن عبدالرحمن المتوفى سنة ٢٧٣ ثم ابنه المنذر بن محمد (٣٧٣ ـ ٢٧٥) ثم عبدالله ابن محمد (٢٧٥ ـ ٢٧٥) وفي إفريقية وصقلية من الأغالبة محمد بن أحمد بن الأغلب المتوفى سنة ٢٨٩ ثم أخوه إبراهيم المتوفى سنة ٢٨٩.

وفي اليمن من آل زياد بزبيد إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (٢٤٥ ـ ٢٨٩). وفي اليمن من آل الحوالي بصنعاء محمد بن يعفر (٢٥٩ ـ ٢٧٩).

وفي خراسان من آل طاهر محمد بن عبدالله بن طاهر (٢٤٨ ـ ٢٥٩). وهو آخر الأمراء الطاهرية بخراسان.

ويعاصره في طبرستان الحسن بن زيد (٢٥٠ ـ ٢٧٠) ثم أخوه محمد بن زيد (٢٧٠ ـ ٢٧٩).

ويعاصره في بلاد الروم بالقسطنطينية الملك بسيل الصنقلبي (٨٦٧ ـ ٨٨٦) ثم لاون السادس الملقب بالفيلسوف (٨٨٦ ـ ٩١١).

ويعاصره في فرنسا شارل الملقب بالأصلع (١٤٠- ٨٧٧) ثم لويز الشاني الملقب بالتمتام إلى سنة ٨٧٦ ثم لويز الثالث إلى سنة ٨٨٦ ثم شارل الملقب بالغليظ إلى سنة ٨٨٧ وكان إمبراطور ألمانيا أيضًا ثم أودون الذي توفى سنة ٨٩٨ .

العات العات

الأحوال الداخلية:

كانت نتيجة طلبات الأتراك أن يتولى أمر الجيش أحد إخوة أمير المؤمنين وألا يرأسهم أحد منهم لما كان بينهم من الخلاف والمنافسة أن ولى المعتمد أخاه أبا أحمد طلحة بن المتوكل أمر الجيش والولايات فولاه في صفر سنة ٢٥٧ الكوفة وطريق مكة والحرمين واليمن ثم ولاه في رمضان من هذه السنة بغداد والسواد وكور دجلة والبصرة والأهواز وفارس.

وفي ربيع الأول سنة ٢٥٨ عقد له على ديار مضر وقنسرين والعواصم فصار السلطان الفعلي لأبي أحمد لا للخليفة وصارت كلمة أبي أحمد هي العليا على الأتراك وقوادهم فكان ذلك مما حسن الأحوال العامة بعض التحسين وإن كانت ساءت أحوال المعتمد نفسه لأنه لم يترك له شيئًا من التصرف حتى أنه احتاج في بعض الأحيان إلى ثلاثمائة دينار فلم يجدها فقال:

أليس من العجائب أن مثلي يرى ما قل ممتنعا عليه وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شيء في يديه إليه تحمل الأموال طرا ويمنع بعض ما يجبى إليه

كان أبو أحمد الموفق بن المتوكل رجلاً صاحب عزيمة ثابتة ومحبة للغلب والسلطان وعلى يديه تمت الحوادث الجسام في عهد المعتمد وسنقصها بعد أن نذكر إجمال الوزارة لعهده.

كان الذي يولئ الوزراء هو أبو أحمد الموفق لأن المعتمد لم يكن له إلا الخطبة والسكة والاسم وما عدا ذلك فهو لأخيه .

كان أول الوزراء عبيدالله بن يحيئ بن خاقان وقدمنا ذكره إذ كان وزيراً للمتوكل ولما عرضت عليه الوزارة كرهها وتنصل منها ولكنهم أبو إلا إياه فرضي بعد ذلك الإباء وكان عبيدالله خبيراً بأحوال الرعايا والأعمال ضابطًا للأموال ولم يزل وزيراً إلى سنة ٢٦٣ حيث مات بسقوطه عن دابته في الميدان وصلى عليه

أبو أحمد بن المتوكل ومشى في جنازته .

استوزر بعده الحسن بن مخلد وكان كاتبًا لأبي أحمد الموفق فاجتمعت له وزارة المعتمد وكتابة الموفق.

وأصله من ديرقنى وكان أحد كتاب الدنيا قالوا: كان له دفتر صغير يعمله بيده فيه أصول أموال المملكة ومحمولاتها بتاريخها فلا ينام كل ليلة حتى يقرأه ويتحقق ما فيه بحيث لو سئل في الغد عن أي شيء كان منه أجاب من خاطره بغير توقف ولا مراجعة دستور ولم يمكث في وزارة المعتمد كثيراً فإن مدته لا تزيد على ١٦ يومًا من ١١ ذي القعدة سنة ٢٦٣ إلى ٢٧ منه وذلك لقدوم موسى بن بغا أحد كبار قواد الاتراك فإنه لم يكن على وفاق معه فهرب إلى بغداد عقب حضوره.

ولي الوزارة بعده سليمان بن وهب وهو الذي كان وزيراً للمهتدي وقد قدمنا صفته وبيته وولي عبدالله بن سليمان كتابة أبي أحمد الموفق إلى ما كان له قبل ذلك من كتابة موسى بن بغا.

وفي سنة ٢٦٤ خرج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرا حيث يقيم الخليفة فلما صار بها غضب عليه المعتمد وحبسه وقيده وانتهب داره ودارى ابنيه وهب وإبراهيم وأعاد إلى الوزارة الحسن بن مخلد لثلاث بقين من ذي القعدة فلما علم بذلك الموفق شخص من بغداد ومعه عبدالله بن سليمان فلما قرب من سامرا تحول المعتمد إلى الجانب الغربي فعسكر به ونزل أبو أحمد ومن معه جزيرة المؤيد واختلف الرسل بينهما.

ولما كان بعد أيام خلون من ذي الحجة صار المعتمد إلى حراقة في دجلة وصار إليه أخوه أبو أحمد في زلال فخلع المعتمد عليه وعلى من معه من القواد وفي ثامن من ذي الحجة عبر جند أبي أحمد إلى جند المتوكل على وفاق وأطلق سليمان بن وهب ورجع المعتمد إلى الجوسق وهرب الحسن بن مخلد وأحمد بن صالح بن شد ذاد وكتب في قبض أموالهما وأموال أسبابهما.

العب تعدا

ولم يدم رضا أبي أحمد طويلاً عن سليمان بن وهب فإنه غضب عليه سنة ٢٦٥ وأمر بحبسه وحبس ابنه عبدالله فحبسا وعدة من أسبابهم في دار أبي أحمد وانتهبت دور عدة من أسبابه ووكل بحفظ داري سليمان وابنه عبدالله وأمر بقبض ضياعهما وأموالهما وأموال أسبابهما وضياعهما خلا أحمد بن سليمان ثم صولح سليمان وابنه عبدالله على ٢٠٠٠٠ دينار وصيرا في موضع يصل إليهما من أحبا.

وقد مات سليمان بن وهب في حبس أبي أحمد سنة ٢٧٢ .

ولي الوزارة بعده للمعتمد أبو الصقر إسماعيل بن بلبل وهو عربي ينتسب إلى شيبان ولكن نسبه كان مغموزًا ومن مساورة الظنون للمتهم أن ابن الرومي الشاعر مدح أبا الصقر بقصيدة نونية مطلعها.

فيهن نوعان تفاح ورمان

أجنت لك الوصل أغصان وكثبان

يقول فيها:

كلا لعمري ولكن منه شيبان كما علا برسول الله عدنان

قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كم من أب قد علا بابن له شرفا

فلما سمع أبو الصقر قوله «قلت لهم: كلا »ظن أن ابن الرومي قد هجاه بذلك باطنًا وأنه عرض بأنه دعي واشتبه على أبي الصقر الأمر فاستحكم ظنه فأعرض عنه وتوصل ابن الرومي إلى إفهامه معنى الشعر فلم يقبل في ذلك قول قائل وقيل له: يا سبحان الله فانظر إلى البيت الثاني وحسن معناه فإنه معنى مخترع ما مدح أحد بمثله قبلك فلم يصغ وجزم بأن ابن الرومي هجاه فكان ذلك داعيًا إلى أن سل ابن الرومي عليه لسانه وهجاه فأفحش في هجائه ومما هجاه به قوله:

مهلا أبا الصقر فكم طائر خسر صريعًا بعد تحليق زوجت نعمى لم تكن كفؤها فصانها الله بتطليق لا قدست نعمى تسربلنها كم حجة فيها لزنديق وكان أبو الصقر كريًا مطعامًا متجملاً وبلغ في الوزارة مبلغًا عظيمًا وجمع له السيف والقلم فنظر في أمر العساكر أيضًا وسمي الوزير الشكور.

وفي سنة ٣٧٨ قبض على أبي الصقر وأسبابه وانتهبت منازلهم وخلع بعد ذلك على عبيدالله بن سليمان بن وهب وولي الوزارة وكان من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب وقد مر ذكر أبيه سليمان وبيته وبيت وهب.

وممن خدموا في كتابة الموفق أبو أحمد صاعد بن مخلد خلع عليه سنة ٢٦٥ واستعمله الموفق في قواد الجيوش مع الكتابة ومن أجل ذلك سمي ذا الوزارتين سنة ٢٧٠ وقبض عليه الموفق سنة ٢٧٢ وعلى ابنيه أبي عيسى وأبي صالح وعلى أخيه عبدون.

وعلى الجملة فإن أحوال الوزارة كانت لذلك العهد مضطربة جدًّا وقد استوزر بعض مَنْ سَمَّينا من الوزراء أكثر من مرة.

### العلويون:

في عهد المعتمد على الله توفي أبو محمد الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن محمد زين العابدين بن الحسين بن علي وهو الحادي عشر من أئمة الشيعة الإمامية الاثنا عشرية والذين في عمود نسبة إلى علي بن أبي طالب تسعة أئمة والعاشر هو الحسن بن علي وكانت وفاة الحسن العسكري سنة ٢٦٠ بسامرا ودفن بها بجانب أبيه علي الهادي ولما توفي اختلفت الشيعة بعده اختلافًا كثيرًا وجمهورهم على أن الإمام بعده ابنه محمد العسكري وهو الثاني عشر من أئمتهم قالوا: إنه دخل سردابًا في دار أبيه بسامرا وأمه تنظر إليه فلم يخرج إليها وسيظهر فيملأ الدنيا عدلاً كما ملئت جوراً ويسمونه المنتظر والقائم والمهدي والشيعة ينتظرون خروجه من ذلك السرداب.

ويقول غيرهم: إن الحسن العسكري لم يعقب وإن سلسلة الأئمة انقطعت بوفاته وبعضهم يتولئ أخاه جعفر بن على . العب تب ا

لم يسكت الذين يريدون الانتفاع من التشيع وتأثر جمهور المسلمين به بل وجهوا وجوههم شطر فرع آخر من فروع جعفر الصادق فقد كان له سبعة من الأولاد منهم عبدالله الأفطح ومحمد وموسئ وإسماعيل.

فقال قوم: إن الإمامة بعد جعفر لابنه عبدالله الأفطح لأنه أسن أولاد الصادق وزعم بعضهم أن جعفرًا نص على إمامته بعده ومع ذلك فإنه لم يعش بعد أبيه إلا سبعين يومًا ولم يعقب ولدًا ذكرًا.

وقال قوم: إن الإمامة من بعده لابنه محمد ورووا عنه أنه قال: إن صاحبكم اسمه اسم نبيكم.

وقال قوم منهم الاثنا عشرية الذين ذكرناهم: إن الإمامة من بعده لابنه موسى ورووا عنه أنه قال: سابعكم قائمكم، واجتمع عليه جمهور الشيعة وساقوا الإمامة في أولاده كما بينا.

ومنهم من قال: إن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل نصًا عليه من أبيه جعفر ثم اختلفوا فمن قائل إنه عاش بعد أبيه ومن قائل إنه مات في حياة أبيه وفائدة النص بقاء الإمامة في أو لاده دون غيره وساقوا الإمامة من بعده إلى ابنه محمد ويقال لهؤلاء الشيعة الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وهم إمامية يتفقون مع الإمامية الاثنا عشرية في المبدأ العام للتشيع الإمامي: وهو أنه لابد للناس من إمام معصوم يبلغهم الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الشريعة لا تؤخذ بالرأي ويتفقون معهم على إمامة الستة من علي بن أبي طالب إلى جعفر الصادق ومنه يبتدئ الاختلاف فالاثنا عشرية ذهبوا إلى فرع إسماعيل.

ولما كان الإمام هو حجة الله على خلقه وأنه لابد من وجوده ليؤدي ما نيط به من تبليغ الشريعة وأحكامها ورأوا أنه لم يقم أحد من ولد إسماعيل بالظهور للناس قالوا إن الإمام قد يكون مستورًا مكتومًا عن الناس خبره وحينئذ لابد له من نائب يكون هو الحجة وهو القائم بالدعوة والتبليغ عنه، وساقوا الإمامة إلى

محمد بن إسماعيل ثم إلى أولاده من بعده وظهرت الدعوة إلى هذا المذهب عقب وفاة الحسن العسكري خاتمة أئمة الشيعة الاثنا عشرية وكان لهم تعاليم دينية يسترون كثيراً منها عن الناس ومن أجل ذلك قيل لهم الباطنية ويقدمون هذه التعاليم برفق وتأن لمن يدعونه حتى يجيبهم إلى بغيتهم وقد حاول قوم أن يربطوا نحلة هؤلاء القوم بالنحلة الديصانية وهي نحلة تنسب إلى رجل يعرف بابن ديصان خرج بالبلاد الفارسية قبل ظهور الدين الإسلامي بعد ظهور مرقيون بنحو ثلاثين سنة وكان ظهور مرقيون وفي السنة الأولى من ملك ططوس بن أنطونيانوس الرومي وكان بعد ابن ديصان (ماني) وهذه المذاهب الثلاثة متقاربة في أصولها فالمرقيونية يقولون: بوجود أصلين قديمين هما النور والظلمة وقالوا: إن هاهنا كونا ثالثاً هو الحياة وهو عيسى وزعمت طائفة أن عيسى رسول ذلك الكون الثالث وهو الصانع للأشياء بأمره وقدرته إلا أنهم أجمعوا على أن العالم محدث وأن الصنعة بينة فيه لا يشكون في ذلك وزعموا أن من جانب الزهومات والمكر وصلى لله دهره وصام أبداً أفلت من حبائل الشيطان وقالوا بتنزيه الله عز وجل عن الشرور وأن خلق جميع الأشياء كلها لا يخلو من ضرر والله متنزه عنه.

أما الديصانية الذين جاءوا على أثرهم فتقول أيضًا بالأصلين النور والظلمة وتقول طائفة منهم إن النور خالط الظلمة باختيار منه ليصلها فلما حصل فيها ورام الخروج منها امتنع ذلك عليه وقالت طائفة: إن النور أراد أن يرفع الظلمة عنه لما أحس بخشونتها ونتنها فشابكها بغير اختيار وزعم ابن ديصان أن النور جنس واحد والظلمة جنس واحد وزعم بعض الديصانية أن الظلمة أصل النور وذكر أن النور حي حساس عالم وأن الظلمة بضد ذلك عامية غير حساسة ولا عالمة فتكارها ولهم كتب كثيرة في مذهبهم.

والمانوية يقولون أيضًا: بالأصلين النور والظلمة وهما مبدأ للعالم فالنور هو العظيم الأول ليس بالعدد وهو الإله وزعم أنه أزلي بصفاته ومعه شيئان اثنان أزليان أحدهما الجو والآخر الأرض.

العب تبعد

والأصل الثاني: الظلمة وله كلام طويل في بدء كون الإنسان واشتباكه مع إبليس وغلبة الثاني الأول ثم خلاص الثاني من هذه الشباك وفرض لمتبعيه فرائض أوجب عليهم اتباعها سن لهم عبادات من الصلاة والصوم وقد دان بتلك الشريعة كثيرون من أمة الفرس وكان لهم بعد ماني أئمة يدينون بطاعتهم قبل الإسلام وبعد ظهوره ولهم كتب دينية كتبها لهم ماني ومن بعده من الأئمة.

وقد نسب كثير من فلاسفة المسلمين إلى اعتقاد مذهب ماني وكانوا يعرفون بالزنادقة وهم الذين تجرد لهم المهدي وابنه الهادي فقتل منهم عددًا كبيرًا.

قال ابن النديم في «الفهرست»: قيل: إن البرامكة بأسرها إلا محمد بن خالد ابن برمك كانت زنادقة وقيل في الفضل وأخيه الحسن بن سهل مثل ذلك وكان محمد بن عبيدالله كاتب المهدي زنديقًا واعترف بذلك فقتله. قرأت بخط بعض أهل المذهب أن المأمون كان منهم وكذب في ذلك وقيل: كان محمد بن عبدالملك الزيات زنديقًا. ومن رؤسائهم يزدان بخت وهو الذي أحضره المأمون من الري بعد أن أمنه فقطعه المتكلمون فقال له المأمون أسلم يا يزدان بخت فلولا ما أعطيناك إياه من الأمن لكان لنا ولك شأن فقال يزدان بخت: نصيحتك يا أمير المؤمنين مسموعة وقولك مقبول ولكنك عمن لا يجبر الناس على ترك مذاهبهم فقال المأمون: أجل.

قال الذين يريدون تأكيد الصلة بين الديصانية والباطنية: إن عبدالله بن ميمون القداح كان هو وأبوه ميمون ديصانيين وادعي عبدالله أنه نبي مدة طويلة وكان يظهر الشعابيذ ويذكر أن الأرض تطوئ له فيمضي أين أحب في أقرب مدة وكان يخبر بالأحداث والكائنات في البلدان الشاسعة وكان له مرتبون في مواضع يرغبهم ويحسن إليهم ويعاونونه على نواميسه ومعهم طيور يطلقونها من المواضع المتفرقة إلى الموضع الذي فيه بيته فيخبر من حضره بما يكون فيموه ذلك عليهم وكان انتقل فنزل عسكر مكرم فكبس بها فهرب منها فنقضت له داران في موضع يعرف بسباط أبي نوح فبنيت إحداهما مسجداً والأخرى تمت على خرابها

وصار إلى البصرة فنزل على قوم من أولاد عقيل بن أبي طالب فكبس هناك فهرب إلى سلمية ومن هناك ابتدأت الدعوة ويزعم أصحاب هذا القول أن عبيدالله المهدي رأس الدولة الفاطمية العبيدية من نسل هذا الرجل وأن عبيدالله هو سعيد بن الحسين بن عبدالله بن ميمون القداح وأنه تسمى بعبيدالله لما ورد مصر.

وهذا كلام كله يظهر عليه التوليد والاختراع كتب إرضاء لبني العباس الذين غصوا بمكان الفاطميين ولم يجدوا لهم ما يحاربونهم به إلا مثل هذه الأقاويل.

والحق أن النحلة سياسية يقصد منها الوصول إلى هدم دولة بني العباس إلا أنها شيبت بشيء من التعاليم لتكون مقدمة للدعوة وأساسًا لها حتى يفجأ المدعو بالغرض السياسي لأول وهلة والتعاليم متى كانت سرية حامت حولها الظنون وجعلتها الشكوك في ظلمات حتى لا تتميز حقيقتها.

نشأ عن هذا المذهب قوتان كبريان كلتاهما ضد الدولة العباسية:

(إحداهما) منظمة معتدلة ومركزها قرية سلمية بقرب حمص وهي موثل الدولة الفاطمية العبيدية ومجمع أسرارها كما كانت قرية الحميمة منذ ١٦٠ سنة موثل الدولة العباسية ومجمع أسرارها .

(الثانية) قوة ذات فوضى وجون ونكوب عن حسن السياسة ومركزها كان لأول ظهورها بالعراق وهي القرامطة وهذه أولاهما في الظهور فإنها ظهرت بوادر شرها في عهد المعتمد على الله والثانية تأخرت عنها وسنتكلم الآن عن القرامطة.

ظهر في أواخر دولة المعتمد رجل بسواد الكوفة قدم إليها من نواحي خوزستان وكان يظهر الزهد والتقشف ويسف الخوص ويأكل من كسبه ويكثر الصلاة فأقام على ذلك مدة وأعلم الناس أنه يدعو إلى إمام من أهل البيت وكان يزداد في أعين الناس نبلاً بما يظهر من الزهد ثم مرض وكان في القرية رجل يلقبه أهلها بكرمية لحمرة عينيه وهو بالنبطية أحمر العين فحمل هذا العليل إلى منزله ووصى أهله

بالإشراف عليه والعناية به ولم يزل مقيمًا عنده حتى برأ فكان كرمية يدعو الناس الي مذهبه حتى أجابه جمع كثير من الأكرة وكان يأخذ من كل من دخل في مذهبه دينارًا يزعم أنه للإمام واتخذ من أهل القرية نقباء اثني عشر فاشتغل الزراع هناك عن أعمالهم بما رسم لهم من الصلوات الكثيرة التي أخبرهم أنها مفروضة عليهم.

كان للهيصم في تلك النواحي ضياع فوقف على تقصير أكرته في العمارة فسأل عن ذلك فعلم بخبر الرجل فوجه في طلبه فأخذ وجيء به إليه فحبسه واشتغل بشربه.

رقت إحدى جواري الهيصم للرجل فأخذت مفتاح الحجرة التي حبس فيها من تحت رأس الهيصم وفتحت الباب وأخرجته ثم أعادت المفتاح إلى مكانه فلما أصبح الهيصم فتح الباب ليقتل الرجل فلم يجده وشاعت تلك الحادثة في الناس فافتتنوا به وقالوا رفع ثم ظهر في ناحية أخرى وأشيع بين الناس أنه لا يمكن أحدًا أن يناله بسوء فعظم في أعينهم.

ومع ذلك فإنه خاف على نفسه وخرج إلى الشام وأطلق على نفسه اسم الرجل الذي آواه وهو كرمية ثم خفف فقيل قرمط.

ثم فشا مذهب القرامطة في سواد الكوفة والسلطان لاه عنهم لا يفكر في تغيير شيء مما هم عليه حتى كان منهم ما كان من الكوارث العظمى التي حلت بالأمة الإسلامية وحتى أخيفت السبل وقطع طريق الحاج مما سنذكره في مواضعه إن شاء الله.

## دعي آل علي:

لم يكف بني العباس ما أصاب دولتهم من آل علي بن أبي طالب الذين نفسوا عليهم ملك الدنيا وخلافة النبوة فضعضعوا جوانب دولتهم وزعزعوا أركانها بل قام دعي في آل علي لا يعرف الطالبيون نسبًا ولا رحمًا يدلي بدلوه في الدولة لينال منها حظًا لنفسه ذلك هو علوي البصرة أو الخبيث صاحب الزنج الذي زعم

أنه علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب وأصله من عبدالقيس من ربيعة وردة بحرين سنة ٢٤٩ فادعى أنه عباسي ودعا الناس بهَجَر إلى طاعته فاتبعه قوم وأباه آخرون فوجدت فتنة بين الفريقين فانتقل عنهم إلى حي من تميم فأقام بينهم وقد عظم مقامه بين أهل البحرين حتى أحلوه من أنفسهم محل النبي وجبوا له الخراج هناك وقاتلوا أسباب السلطان ووتر منهم جماعة كثيرة فتنكروا له، فتحول عنهم إلى البادية ومعه جماعة من أهل البحرين منهم مولى لبني حنظلة أسود يقال له سليمان بن جامع وهو قائد جيشه.

نبت به البادية لسوء طاعة أهلها فشخص إلى البصرة فنزل بها في بني ضبيعة فاتبعه بها جماعة منهم علي بن أبان المعروف بالمهلبي وأخواه محمد والخليل وغيرهم وكان قدومه البصرة سنة ٢٥٤ وعاملها محمد بن رجاء الحضاري فعلم بهم فخرجوا من البلد خائفين وحبس ابن رجاء جماعة ممن اتهموا بالميل إليه منهم ابن الدعى.

مضى الدعي مع من اتبعه حتى صار إلى مدينة السلام فأقام بها حولاً يستميل إليه الناس سرًّا حتى إذا عزل محمد بن رجاء عن البصرة شخص إليها في رمضان سنة ٢٢٥ ونزلوا بقصر قريب منها يعرف بقصر القرشي وهناك خطرت له فكرة غريبة وهي الاستعانة بالعبيد الذين كانوا يعملون بتلك النواحي في حمل السباح وغيره لأهل البصرة وهم كثيرو العدد يهمهم أن ينالوا الحرية ويخرجوا مما هم فيه فكيف لو وعدوا مع الحرية بالسيادة على ما لكل رقابهم؟ فأخذ منهم غلامًا اسمه فكيف لو وعدوا مع الحرية بالسيادة على ما لكل رقابهم؟ فأخذ منهم غلامًا اسمه ريحان بن صالح ووعده أن يكون قائداً وأمره أن يحتال للعبيد الذين يعرفهم حتى يجيبوه إلى نحلته ويتركوا ساداتهم وأعمالهم فاجتمع إليه كثير منهم فخطب فيهم فحمناهم ووعدهم أن يقودهم ويُرتِّسهم ويملكهم الأموال وحلف لهم الأيمان الغلاظ ألا يغدر بهم ولا يخذلهم ولا يدع شيئًا من الإحسان إلا أتى به إليهم .

(TT) \_\_\_\_\_\_

لم يزل الرجل يحتال لجمع هؤلاء الزنوج حتى كان يوم عيد الفطر من سنة ٢٥٥ وفيه صلى بأصحابه صلاة العيد وخطبهم خطبة ذكر فيها ما كانوا عليه من وحمل والحال وأن الله قد استنقذهم به من ذلك وأنه يريد أن يرفع أقدامهم ويملكهم العبيد والأموال والمنازل ويبلغ بهم أعلى الأموال ثم حلف لهم على ذلك. وشرع فقود قواده وقال لهم: كل من أتى برجل فهو مضموم إليه. استمر يعيث في تلك الجهات وينهب الأموال ويستكثر من الرجال وقد أرسلت إليه جيوش من البصرة فهزمها ثم اتجه نحو البصرة فقابلته جنود كثيرة من أهل السلطان ومرتزقة الديوان فانتصر عليها وقتل منها مقتلة عظيمة وقوي أمره جداً بتلك الواقعة وجل الرعب في قلوب أهل البصرة وكتبوا إلى السلطان بخبره والخليفة يومئذ المهتدي بالله. أقام الداعي بعد ذلك بالقرب من البصرة بسبخة هناك يومئذ المهتدي من نهر أبي خصيب تعرف بسبخة أبي قرة ثم تحول منها إلى الجانب الغربي من نهر أبي خصيب وهناك غنم مغانم كثيرة من المراكب الماخرة في دجلة وكانت شيئًا كثيراً.

وفي رجب سنة ٢٥٦ أحرق مدينة الأبلة واستسلم له أهل عبادان خوفًا أن يصيبهم ما أصاب أهل الأبلة فأخذ من كان بها من العبيد وضمهم إلى جنده وفرق فيهم السلاح ومن هناك سير عسكرًا إلى الأهواز فاستولى عليها وأسر إبراهيم بن المدبر عامل الخراج بها فزاد ذلك أهل البصرة رعبًا. أرسل السلطان إلى الدعى جنودًا فكان يصيبها أبدًا الفشل.

وفي شوال سنة ٢٥٨ أوقع بأهل البصرة وقعة هائلة قتل فيها من أهل البصرة عدد عظيم وخربت أكثر مبانيها.

وكان كل يوم يكتسب قوة جديدة بما يضاف إليه من العبيد وما يتاح له من النصر المتتابع حتى استفحل أمره وعظم شره وخيف على الدولة منه فلم ير مدبر الدولة وقائد جيوشها أبو أحمد الموفق إلا أن يحشد إليه الجموع ويتولى هو قيادتها ليكتسب الجيش العباسي من ذلك قوة روح.

فعبًا جندا كثير العدد ثم العدة وجاءه كثير من المتطوعين انتدبوا أنفسهم لحرب

هذا الدعي وقد كانت لأبي أحمد معه وقائع هائلة وخطوب جسام استمرت أعوامًا.

وفي آخر الأمر أنزل الله نصره على رجال الدولة وهزموا الزنوج وقتلوا هذا الدعي وكان ذلك في أواخر سنة ٢٧٠ وأمر الموفق كاتبه أن يكتب إلى أمصار الإسلام بالنداء في أهل البصرة والأبلة وكور دجلة وأهل الأهواز وكورها وأهل واسط وما حولها مما دخله الزنج بقتل الدعي وأن يؤمروا بالرجوع إلى أوطانهم ففعل ذلك فسارع الناس إلى ما أمروا به وقدموا المدينة الموفقية التي اختطها الموفق هناك من جميع النواحي وأقام الموفق بعد ذلك بالموفقية ليزداد الناس بمقامه أمنا وإيناساً.

وكان خروج صاحب الزنج في يوم الأربعاء لأربع من رمضان سنة ٢٥٥ وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة ٢٧٠ فكانت أيامه من لدن أن خرج إلى اليوم الذي قتل فيه ١٤ سنة وأربعة أشهر وستة أيام.

وكان دخوله الأهواز لثلاث عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة ٢٥٦ وكان دخوله البصرة وقتله أهلها وإحراقها لثلاث عشرة ليلة بقيت من شوال سنة ٢٥٧

ولم يكن يدري إلا الله ماذا تكون العاقبة لو انتصر هذا الرجل بزنوجه على آل العباس بأتراكهم كان الأمر ينتقل من أيدي الأتراك إلى أيدي الزنوج فتقع الأمة في الشر العظيم والوباء الوبيل لأن هؤ لاء الزنوج ليس لهم أدب معروف بل لا يكادون يفقهون قولاً فانتصار العباسيين عليه خلاص للأمة من شر مستطير.

## الاضطراب في المشرق:

كان آل طاهر أمراء المشرق منذ عهد المأمون إليهم خراسان وما وراءها من بلاد ما وراء النهر وما إليها من بلاد الري وطبرستان وجرجان وكرمان وكانوا كفاة لما عهد به إليهم موثوقًا بهم في ارتباطهم بحبل الخلافة العباسية إلا أن حال بغداد وسامرا ونزوع الأتراك إلى الاستيلاء على أمور الملك والاستبداد على الخلفاء

(FT)

جعل الطامعين فيما بعد عن دار الخلافة أشره إلى الاستبداد بما يمكن أن يحوزوه ويستولوا عليه والقوة الطاهرية لم تكن تحل المحل الأرفع أمام معاكسيها إلا بهيبة الخلافة وشدة بأس القوة المركزية التي يحسب حسابها كل عاص وكل طامع.

وجد بالشرق ثلاث قوئ تحيط بآل طاهر وتنازعها ما بيدها من هذا الملك الطويل العريض.

(الأولى) القوة الزيدية بطبرستان وجرجان وقد شرحناها قبل.

(الثانية) القوة الصفارية بسجستان أوجدها يعقوب بن الليث الصفار وأخوه عمرو.

كان هذان الرجلان يشتغلان في حداثتهما بعمل الصفر وكانا يظهران الزهد فصحبا رجلا من أهالي سجستان وكان مشهورًا بالتطوع في قتال الخوارج اسمه صالح بن النضر الكناني فأحبهما وحظي بهما حتى جعل يعقوب مقام الخليفة عنه.

ولما توفي صالح ولي مكانه في رياسة المطوعة درهم بن الحسين فكان يعقوب مع درهم كما كان مع صالح وكان قائدًا لعسكره. كان درهم غير ضابط لأموره على عكس ما كان يعقوب فرأت المطوعة ذلك فعزلوا درهمًا وولوا يعقوب مكانه فحارب الخوارج والشراة فظفر بهم ظفرًا عظيمًا وأطاعه أصحابه بمكره ودهائه طاعة لم يطيعوها أحدًا قبله ثم اشتدت شوكته فغلب على سجستان وهراة وبوشنج وما إليها. ثم قاتل الترك الذين بتخوم سجستان وانتصر عليهم فرهبه الملوك الذين حوله منهم ملك الملتان وملك الرخج وملك الطبسين وملك ذا بلستان وملك السند ومكران وغيرهم وأذعنوا له. وكان ملكه هراة وبوشنج سنة بلستان وملك السند ومكران وغيرهم وأذعنوا له. وكان ملكه هراة وبوشنج سنة وامير خراسان محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر.

لم يكن يعقوب بن الليث يريد الاستقلال التام عن الخلافة العباسية بل كان يريد أن يكون أميرًا بعهد من خليفة بغداد ليستعين بذلك على تأييد مركزه

والحلول محل آل طاهر فراسل المعتز وبعث إليه بهدية سنية منها مسجد فضة مخلع يصلي فيه خمسة عشر إنسانًا وسأل أن يعطى بلاد فارس ويقرر عليه خمسة عشر ألف ألف درهم على أن يتولى إخراج علي بن الحسين المتغلب على بلاد فارس.

ثم شخص على أثر كتابه للمعتز إلى كرمان فنزل بها وهي الحد الفاصل بين كرمان وسجستان ثم استولى على كرمان ثم دخل إلى عمل فارس فخندق على ابن الحسين على نفسه بشيراز وذلك في ١٨ ربيع الآخر سنة ٢٥٥ وأرسل إلى يعقوب يعلمه أنه إن كان يريد فارس فكتاب أمير المؤمنين يأمرني بتسليم العمل لأنصرف فلم يلتفت يعقوب إلى ذلك الطلب المقبول وآذنه بحرب فحصلت بينهما موقعة في جمادى الأولى سنة ٢٥٥ انهزم فيها جند شيراز وأسر علي بن الحسين ودخل يعقوب شيراز ظافراً وصلى الجمعة بها ودعا خطيبه للمعتز. ثم عاد بعد ذلك إلى كرمان ثم إلى سجستان.

رفع ذلك من شأن يعقوب بن الليث فإن كورا عظيمة أذعنت لسلطانه وفي سنة ٢٥٩ في عهد المعتمد قصد نيسابور فلما قرب منها ألقى بنو طاهر بأيديهم وقابلوه مطيعين لما رأوا أنه لا قبل لهم بمقاومته وأن قوة الخلافة ضعفت عن إعانتهم فلما دخلها حبس محمد بن طاهر وآل بيته وبهذا انتهت دولتهم وفض اللواء الذي كان المأمون قد عقده لطاهر بن الحسين إذ ولاه خراسان وبلاد المشرق.

بعد هذا الانتصار الباهر أرسل يعقوب إلى سامرا وفداً معهم كتاب يذكر فيه ما تناهى إليه من حال أهل خراسان وأن الشراة المخالفين قد غلبوا عليها وضعف عنهم محمد بن طاهر وأن أهل خراسان كاتبوه وسألوه القدوم عليهم وأنه بسبب ذلك سار إليها فلما كان على عشرة فراسخ منها سار إليه أهلها فدفعوها إليه فدخلها.

كان المدبر للدولة في ذلك الوقت أبو أحمد الموفق فأجاب الرسل بأن أمير

المعتب ال

المؤمنين لا يقر يعقوب على ما فعل وأنه يأمره بالانصراف إلى العمل الذي ولاه إياه وأنه لم يكن له أن يفعل ما فعل بغير أمر أمير المؤمنين فليرجع إلى عمله فإنه إن فعل ذلك كان من الأولياء وإلا لم يكن له إلا ما للمخالفين.

فلم يكن لهذه الرسالة أدنئ تأثير في نفس يعقوب ولا في مركزه القوي لأن المسألة مسألة تنازع في الحياة ولا بقاء للحياة إلا بالقوة.

وفي سنة ٢٦٠ كانت بين قوة يعقوب وقوة الحسن بن زيد المتغلب على طبرستان وقائع انهزم فيها الحسن ودخل يعقوب سارية وآمل ظافراً وصار يتبع الحسن وهو منهزم حتى صار إلى بعض جبال طبرستان فأدركته هنالك الأمطار وتتابعت عليه نحو أربعين ليلة فلم يتخلص مما هو فيه إلا بمشقة شديدة ولما رأى صعوبة السير إلى الإمام انصرف بجنده وقد فقد منه في هذه الواقعة نحو أربعين ألفاً وتقرب بما فعل إلى سامرا فبعث يخبر به وذكر أنه نفى الحسن بن زيد من طبرستان وأسر سبعين من الطالبيين.

لم تكن أعمال يعقوب مما يعجب السلطان لأن رجال الدولة خافوا ما وراء ذلك من استقلاله أو غلبته على حاضرة الخلافة نفسها فأمر الموفق عبيدالله بن طاهر أن يجمع من كان ببغداد من حاج خراسان والري وطبرستان وجرجان ويقرأ عليهم كتابًا يعلمهم فيه أن السلطان لم يولً يعقوب بن الليث خراسان ويأمرهم بالبراءة منه لإنكار الخليفة دخوله خراسان وحبسه محمد بن طاهر. وهذا رجوع منهم إلى القوة الروحية التي لخليفة المسلمين ولكنهم لم يروا لها تأثيرًا بإزاء القوة فعادوا إلى الحيلة خوفًا من أن ذلك يحرج يعقوب فيدعو لنفسه ويعلن استقلاله فأعلنوا أن أمير المؤمنين ولاه خراسان وطبرستان وجرجان والري وفارس والشرطة بمدينة السلام وذلك إقامة له مقام آل طاهر.

لاً نال يعقوب ما طلب ازداد طمعًا وجرأة فأرسل يقول إنه لا يرضيه ما كتب به إليه دون أن يصير إلى باب السلطان ويظهر أنه كان يريد بذلك الاستيلاء الفعلي على بغداد وبلاد العراق فلما علم المعتمد ذلك رأى أورأى مدبرو أمره أنه لم يبق

بُدُّ من قيام الخليفة بنفسه إلى حربه ولاسيما بعد أن علم أن يعقوب قادم بجيوشه إلى سامرا فرحل المعتمد عن سامرا إلى بغداد ومنها اتجه نحو عسكر يعقوب الذي وصل إلى واسط فتقابل الجيشان بين سيب بني كوما ودير العاقول وكانت هناك موقعة هائلة بين الطرفين كان الظفر فيها أولاً لجند يعقوب ولكن أصابهم بعد ذلك شرُّ من جراء ذلك فإن كثيراً من الجند اليعقوبي كرهوا القتال إذ رأوا أنفسهم يحاربون الخليفة وجهاً لوجه فانفصلوا عن الجيش فانهزم جنده أما يعقوب فإنه فارق موضعه على تعبئة ومضى.

تخلص بسبب ذلك محمد بن طاهر من أسره فأحضره الخليفة وخلع عليه مرتبته وقرئ على الناس كتاب يذكر فيه مثالب يعقوب وأنه لم يرضه ما تفضل السلطان به عليه حتى جاء مشاقًا محاربًا وكان هذا الكتاب مؤرخًا بيوم ١١ رجب سنة ٢٦٢.

رجع المعتمد إلى سامرا وقدم محمد بن طاهر بغداد وقد رد إليه عمله فخلع عليه في الرصافة، أما يعقوب فعاد من طريق فارس وضبطها وولى على كورها رجالاً من قبله وكانت له بها وقائع مع رجال الدعي صاحب الزنج الذي لم يكن انتهى أمره بعد.

وفي سنة ٢٦٥ توفي يعقوب بن الليث بالأهواز.

كان هذا الرجل عصاميًّا نشأ في صناعة الصفر ثم ما زال يهم بالمعالي فتنقاد له. قاد الجنود لفتح البلدان وساس من تغلب عليهم سياسة سطانية عالية حتى أمكنه أن يفعل ما فعل ولم يؤخذ عليه في تدبيره إلا هذه الفعلة الأخيرة وهي قدومه من بلدان قاصية لحرب الخليفة بسامرا وبغداد وهو في جيوشه وعدده ومواليه فكانت عاقبته الفشل ويظهر أن الرجل ما كان يظن أنه يلقى حربًا وكان يرى أن كتبه التي يظهر فيها الخضوع وأنه لم يجئ إلا لخدمة أمير المؤمنين والمثول بين يديه تجوز عيلتها على القائمين بأمر الدولة. وكانت مدّته ١٨ سنة.

بعد موت يعقوب بايع جنده أخاه عمرو بن الليث فكان خيرًا من أخيه في

العاتمات العاتم العاتم العاتم العاتمات العاتم العاتم العاتم العاتم

التدبير وإحكام السياسة حتى كان يقال ما أدرك في حسن السياسة للجنود والهداية إلى قوانين المملكة منذ زمان طويل مثل عمرو بن الليث وكان يحضر بنفسه يوم أن تصرف الأعطيات للجنود حين يعرضون عدتهم الحربية، فكان العارض يقعد والأموال بين يديه، والجند بأسرهم حاضرون ويناد المنادي أولا باسم عمرو بن الليث لتقدم دابته إلى العارض بجميع آلة الفارس فيتفقدها ويأمر بوزن ٣٠٠ درهم باسم عمرو بن الليث فتحمل إليه في صرة فيأخذ الصرة فيقبلها ويقول الحمد لله الذي وفقني لطاعة أمير المؤمنين حتى استوجبت منه الرزق ثم يضعها في خفه تكون لمن يخلع خفه. ويدعى بعد ذلك بأصحاب الرسوم على مراتبهم فيتعرض لآلاتهم التامة ودوابهم الفرة ويطالبون بجميع ما يحتاج إليه الفارس والراجل من صغير آلة وكبيرها فمن أخل بإحضار شيء حرموه رزقه. وفوق ذلك كان يرضي الخليفة والميا على ما كان يرسله من الأموال والهدايا والتحف فجعله الخليفة واليًا على ما كان يلي أخوه ووجهت إليه بذلك الخلع مع العهد والعقد.

ولم يزل أمره على ذلك حتى تغير عليه الخليفة سنة ٢٧٢ لما كان يبدو له من طموحه إلى ما طمح إليه أخوه فأدخل عليه من كان ببغداد من حاج خراسان ولعنه بحضرتهم وأخبرهم أنه قلد خراسان محمد بن طاهر وأمر بلعن عمرو بن الليث على المنابر ثم رضي عنه بعد ذلك لما استرضاه بالمال ولم يزل عمرو في حروب ووقائع لا قيمة لها حتى تعرض أخيرًا لما كان بيد السامانيين من بلاد ما وراء النهر فولاه الخليفة إياها فكانت تلك الولاية خاتمة عزه كما سيجيء.

#### السامانيون:

تنسب الأسرة السامانية إلى بهرام جور صاحب كسرى هرمز فهي أسرة عريقة المجد في الأمة الفارسية .

كان في عهد المأمون من تلك الأسرة أولاد أسد بن سامان وكان المأمون يرعى حقوق الحرمة لذوي البيوتات فقربهم ورفع من أقدارهم وكانت بلاد ما وراء

النهر مقسمة بينهم يلونها من جهة أمير خراسان فكان نوح بن أسد في سمرقند وأحمد بن أسد في فرغانة ويحيئ بن أسد في الشاس وأشروسنة وإلياس بن أسد في هراة. وكان أحمد بن أسد عفيف الطعمة مرضي السيرة لا يأخذ رشوة ولا أحد من أصحابه. ولما توفي استخلف ابنه نصراً على أعماله بسمرقند وما وراءها فبقي عاملاً بها إلى آخر أيام الطاهرية.

وكان إسماعيل بن أحمد يخدم أخاه نصراً فولاه بخارى سنة ٢٦١ وكان بين هذين الأخوين خطوب طويلة بسبب سعاة السوء حتى أنه في سنة ٢٧٥ تحارب نصر وإسماعيل فقهر نصر وحمل إلى أخيه إسماعيل فلما رآه ترجل له وقبل يديه ورده من موضعه إلى سمرقند وتصرف هو على النيابة عنه ببخارى.

وإسماعيل هذا هو الذي على يده انتهى عز عمرو بن الليث وورث ما كان بيده من ملك خراسان وصارت له دولة عظيمة أورثها أهل بيته واستمرت دولتهم ١٧٠ سنة وستة أشهر ثم انتهت على أيدي آل سبكتكين من جهة والترك الخاقانية من جهة أخرى وهذه أسماء ملوكهم وتواريخهم:

(١) نصر بن أحمد بن سامان ٢٦١ - ٢٧٩

(٢) إسماعيل بن أحمد ٢٧٥ - ٢٧٥

(٣) أحمد بن إسماعيل ٢٩٥ ـ ٣٠١

(٤) نصر بن أحمد ٢٠١١

(۵) نوح بن نصر ۳٤۳ ـ ۳۳۳

(٦) عبدالملك بن نوح ٣٥٠\_٣٥٠

(۷) منصور بن نوح۳۶۲-۳۵۰

(۸) نوح بن منصور ۳۸۷ ـ ۳۸۳

(۹) منصور بن نوح ۳۸۹\_۳۸۷

# (۱۰) عبدالملك بن نوح ۳۸۹ - ۳۸۹

مما تقدم يفهم أن البلاد المشرقية تقلص عنها ظل الخلافة العباسية فعلاً وإن كان يدعي لهم ببعضها اسماً.

فكانت الدولة الصفارية بفارس وكرمان وسجستان وخراسان وكانت الدولة السامانية ببلاد ما وراء النهر وكان بطبرستان وجرجان الدولة الزيدية والعلوية وهؤلاء يدعون لأنفسهم بالخلافة ولا يدينون لبني العباس بطاعة.

أما بالمغرب فقد حدثت قوة جديدة اقتطعت من بني العباس برقة ومصر وسوريا وهي دولة أحمد بن طولون.

### أحمد بن طولون:

كان طولون مملوكاً تركياً أهداه نوح بن أسد الساماني إلى المأمون وهو بمرو سنة ٢٠٠ فكان من عداد الجنود التركية الاخفاء وولد له أحمد ابنه بسامرا سنة ٢٠٠ فربي في حلبة أولئك الجنود وأفصح بالعربية وحفظ القرآن الكريم وكان ذا خلق قويم ولما بلغت سنه العشرين توفي أبوه طولون فكان بعده في ضمن جنود بايكباك الذي تقدم ذكره.

كانت ولاية مصر مضافة إلى بايكباك وهو الذي يختار أميرها ففي سنة ٢٥٤ اختار لها أحمد بن طولون لما رأى من كفايته وشجاعته فعقد له عليها ودخلها أحمد لتسع بقين من رمضان وكان يتقلد القصبة وحدها وكان معه أحمد بن محمد الواسطى كاتب بايكباك.

لما توفي المعتزسنة ٥٥١ وتولئ المهتدي وقتل بايكباك حل محله أماجور وكان صهراً لأحمد بن طولون فإن أحمد كان زوج ابنته فكتب إليه أماجور تسلم من نفسك لنفسك وزاده الأعمال الخارجة عن قصبة مصر فعظمت لذلك منزلته واتسع ملكه وكان يدعئ على منابر مصر للخليفة أولاً ثم لأماجور ثم لأحمد بن طولون حتى مات أماجور سنة ٢٥٨ فاستقل أحمد بمصر ودعي له بها وحده بعد الدعاء للخليفة وضبط ابن طولون بلاد مصر أحسن ضبط وخضد شوكة الثائرين

الذين كانوا يثورون بها من وقت لآخر.

وفي سنة ٢٦٢ حصل بينه وبين أبي أحمد الموفق تنافر أدئ إلى وحسة استحكمت حلقاتها فكتب أبو أحمد إلى ابن طولون يهدده بالعزل فأجابه جوابًا فيه بعض الغلظة فسير إليه الموفق جيشًا يقوده موسى بن بغا فلما بلغ الرقة أقام فيها عشرة أشهر ولم يمكنه المسير لقلة الأموال وطالبته الجنود بالعطايا فلم يكن معه ما يعطيهم فاختلفوا عليه وثاروا بوزيره فاضطر ابن بغا أن يعود إلى العراق وكفي ابن طولون شره وفي سنة ٢٦٣ ولى المعتمد أحمد بن طولون طرطوس ليقوم بحفظ ذلك الثغر عن الروم الذين كانوا قد تطرقوا البلاد لضعف قوة الخلافة.

وفي سنة ٢٦٤ دخل في حوزته بلاد الشام والثغور بعد وفاة أماجور الذي كانت تلك البلاد له فاتسع ملكه اتساعًا عظيمًا حتى كانت حدود مملكته تنتهي إلى نهر الفرات وبذلك تم التغلب والانفراد عن بني العباس من أقاصي الغرب إلى نهر الفرات فضاقت مملكة بني العباس واقتصرت على العراق والجزيرة الفراتية على ما فيها من الثورات والاضطرابات وبلاد الري والأهواز.

وكان الموفق في ذلك الوقت مشغولاً بحرب الدعي صاحب الزنج فكان ذلك فرصة عظيمة لأحمد بن طولون أن يقوى أمر ملكه وكان يعلم ما بين المعتمد الخليفة وبين أخيه من الفتور فأراد أن ينتفع من ذلك وصادف أن أرسل المعتمد إلى ابن طولون يشكو له مما هو فيه من استبداد الموفق عليه وأنه ليس له من الخلافة إلا الاسم فأشار عليه ابن طولون أن يلحق به بمصر ولو تم ذلك لانتقلت الخلافة العباسية إلى القطائع مدينة أحمد بن طولون بمصر ولكن حال دونه عامل الموصل والجزيرة الذي أرسل إليه الموفق أن يبذل جهده في منع المعتمد من المسير إلى مصر فلما بارح المعتمد سامرا ووصل إلى عمل الموصل منعه العامل من المسير فعاد ثانية إلى سامرا وبسبب ذلك اتسعت مسافة الخلف بين الموفق وابن طولون حتى أن ابن طولون قطع خطبة الموفق وأسقط اسمه من الطراز فتقدم الموفق إلى المعتمد

۳۷۱) عمر الاس

يلعنه ففصل مكرهًا لأن هواه كان مع ابن طولون.

وفي سنة ٢٧٠ توفي أحمد بن طولون فخلفه في مصر والشام والثغور الشامية ابنه خمارويه وقد استمر ملك مصر والشام في أعقاب ابن طولون إلى سنة ٢٩٢ وقد ولي من هذا البيت خمسة أمراء وهم:

 (۱) أحمد بن طولون

 (۲) أجمارويه بن أحمد

 (۳) أبو العساكر جيش بن خمارويه

 (۵) هارون بن خمارويه

(٥) شيبان بن أحمد بن طولون

#### الحوادث الخارجية:

ترتب على الاضطراب الذي قصصنا حديثه في عهد المعتمد أن الحدود الرومية كانت محل اضطراب دائم يغير عليها الروم كل وقت فيجدون الدفاع عنها ضعيفًا حتى أنهم أخذوا سنة ٢٦٣ حصن لؤلؤة الذي كان شجئ في حلوقهم وغلبوا كثيرًا من الجيوش ولم تتحسن الأحوال قليلاً إلا بعد أن أخذ ابن طولون مدينة طرسوس وعهد إليه حماية الثغور الشامية فتولئ الغزو بجنوده المصرية والشامية وقد أوقع بالروم وقعة هائلة سنة ٢٧٠.

797\_797

وكانت غارات الروم بعد ذلك على ديار ربيعة وثغورها الجزرية فكانت ترد السرايا من تلك الجهة فتغير على المسلمين وهم غارون فيأخذون منهم كثيرًا من الأسرى ولولا جنود المتطوعين لكانت الحال أسوأ مما حصل.

#### ولاية العهد:

كان أبو أحمد الموفق ولي العهد بعد المعتمد وكانت إليه أمور الخلافة فعلاً فلما توفي سنة ٢٧٨ جعل ولي العهد المفوض بن المعتمد ومن بعده أبو العباس بن أبي أحمد الموفق وكان أبو العباس صاحب الكلمة في الخلافة بعد أبيه فلم يلبث أن خلع المفوض من ولاية العهد وجعل نفسه مقدماً.

### صفات المعتمد:

لم يكن للمعتمد نفوذ في إدارة البلاد ولا في شيء من سياسة المملكة لأن الأمر كله كان منوطًا بأخيه أبي أحمد وكان المعتمد مشغوفًا بالطرب والغالب عليه المعاقرة ومحبة أنواع اللهو والملاهي لا هم له إلا ذلك وله أحاديث في الغناء والرقص والندامي وهيئة المجالس ومنازل التابع والمتبوع وكيفية مراتبهم وتعبية مجالس الندماء استبدل هذا بتعبية الجيوش وسوقها إلى خوض الغمرات.

وكانت وفاة المعتمد على أثر شراب شربه فأكثر منه ثم أتبعه بأكلة هاضته وأتت على حياته لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ٢٧٩.

TVT ....

### ١٦. المعتضد

هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الموفق طلحة بن المتوكل بن المعتصم وأمه أم ولد اسمها ضرار وكان عضداً لأبيه الموفق في حروبه وأعماله وولي العهد بعد وفاة أبيه وبعد خلع المفوض بن المعتمد سنة ٢٧٩ وبويع له بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه المعتمد على الله لإحدى عشرة بقيت من رجب سنة ٢٧٩ (١٥ أكتوبر سنة ٢٩٩) ولم يزل خليفة حتى توفي لثمان بقين من ربيع الآخر سنة ٢٨٩ (١٥ أبريل سنة ٢٠٩) فكانت مدته تسع سنوات وتسعة أشهر وثلاثة أيام.

وكان يعاصره في الأندلس عبدالله بن محمد الذي توفي سنة ٣٠٠.

وكانت دولة الأدارسة على غاية من الاضطراب يؤذن فيها بقرب الانتهاء.

ويعاصره في إفريقية وصقلية من الأغالبة إبراهيم بن أحمد بن الأغلب الذي توفى سنة ٢٨٩

وفي مصر من آل طولون خمارويه بن أحمد المتوفئ سنة ۲۸۲ ثم جيش بن خمارويه المتوفئ سنة ۲۳۲ ثم هارون بن خمارويه المتوفئ سنة ۲۹۲ .

وفي زبيد من آل زياد إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن زياد المتوفئ سنة ٢٨٩ .

وفي صنعاء من آل يعفر عبدالقادر بن أحمد بن يعفر المتوفئ سنة ٢٧٩ ثم إبراهيم بن محمد بن يعفر المتوفئ سنة ٢٨٥ ثم أسعد بن إبراهيم المخلوع سنة ٢٨٨ ثم دخلت صنعاء تحت سلطان الزيدية ثم القرامطة.

وفي طبرستان وجرجان محمد بن زيد العلوي المقتول سنة ٢٨٧ .

وفي خراسان وسجستان عمرو بن الليث الصفار الذي أسر سنة ٢٨٧ .

وفي بلاد الروم لاون السادس الملقب بالفيلسوف المتوفئ سنة ٩١١م .

وفي فرنسا أودون أول ملك من الكاباسيان المتوفئ سنة ٨٩٨ ثم شارل الثالث الملقب بالساذج المتوفئ سنة ٩٢٣

وزراء الدولة:

أول وزراء المعتضد عبيدالله بن سليمان بن وهب واستمر في وزارته حتى مات سنة ٢٨٨ فاستوزر بعده ابنه أبو الحسين القاسم بن عبيدالله ومات وهو وزيره.

من المهم أن نذكر هنا ملخصًا لما أورده الكاتب هلال بن المحسن الصابئ في كتابه الموسوم بـ «تحفة الأمراء في أخبار الوزراء» لندل بذلك على مقدار مصروف الخليفة المعتضد.

قال عن عبدالجميد الكاتب لما تولى أبو القاسم عبيدالله بن سليمان وزارة المعتضد بالله رحمة الله عليه والدنيا منفلقة بالخوارج والأطماع مستحكمة من جميع الجوانب والمواد قاصرة والأموال معدومة وقد استخرج إسماعيل بن بلبل خراج السواد لسنتين في سنة وليس في الخزائن موجود من مال ولا صياغة احتاج في كل يوم إلى ما لابد منه من النفقات إلى سبعة آلاف دينار وتعذر عليه قيام وجهها وقال له يومًا وهو في مجلسه من دار المعتضد بالله. يا أبا الفضل قد وردنا على دنيا خراب مستغلقة وبيوت مال فارغة وابتداء عقد لخليفة جديد الأمر وبيننا وبين الافتتاح مدة ولابدلي في كل يوم من سبعة آلاف دينار لنفقات الحضرة على غاية الاختصار والتجزئة فإن كنت تعرف وجهًا تعينني به فأحب أن ترشدني إليه، فحسن له إطلاق ابني الفرات (أبي الحسن على وأبي العباس أحمد ابني محمد ابن موسى بن الفرات) وكانا محبوسين بعد أن صودرا فحسن الوزير للمعتضد إطلاقهما والاستعانة بهما ففعل وحينئذ أحضرا أحمد بن محمد الطائي وضمناه أعمال سقي الفرات ودجلة وجوخي وواسط وكسكر وطساسيج نهر بوق وغيرها على أن يحمل من ماله في كل يوم سبعة آلاف دينار وفي كل شهر ستة آلاف دينار وأخذا خطه بالتزام الضمان وتصحيح المال على ما تقرر من أوقاته واستقبلا به في المياومة يومهما وفي المشاهرة غدهما .

وهذا تفصيل وجوه خرج المياومة مما شرط فيه ما قرره المعتضد بالله:

الم ت ف ا

۱۰۰۰ دينار أرزاق أصحاب النوبة من الرجال ومن برسمهم من البوابين ومن يجري مجراهم.

- ٠٠٠٠ دينار أرزاق الغلمان الخاصة وفيهم الحاجب وخلفاء الحجاب.
  - ٠٠٠٠ دينار أرزاق مماليك المعتضد المعروفين بالمماليك الحجرية .
    - ٦٠٠ أرزاق المماليك المختارين.
    - ٠٠٠ أرزاق الفرسان المميزين.
    - ١١٠ أرزاق سبعة عشر صنفًا من الموسومين بخدمة الدار .
- ٥ المرتزقة برسم الشرطة بمدينة السلام والخلفاء عليهم ومن يجري مجراهم.
  - ٣٠٠ أثمان نزال الغلمان الماليك.

٣/ ١ ٢٥٣ نفقات المطابخ الخاصة والعامة والمخابز ونزال الحرم ومخابز السودان .

١٠٠ ثمن وظائف شراب الخاصة والعامة ونفقات خزائن الكسوة والخلع والطيب وحوائج الوضوء وما شابه ذلك.

٤ أرزاق السقائين بالقرب.

١٦٧ أرزاق الخاصة ومن يجري مجراهم من الغلمان والمماليك.

- ١٠٠ أرزاق الحرم من المستخدمين في شراب العامة وخزائن الكسوة إلخ.
  - ١٠٠ أرزاق الحرم.
  - ٠٠٠ ثمن علوفة الكراع في الإصطبلات الخمسة.
  - ً الله الم المراع من الكراع والإبل وما يبتاع من الخيل · الخيل · الخيل · الخيل · المراع والإبل وما يبتاع من الخيل · المراع والإبل وما يبتاع من الخيل · المراع والمراع والمراع
    - ٣٠ أرزاق المطبخين.
    - ٣٠ أرزاق الفراشين ومن جرئ مجراهم.
      - ٣/ ٢ ٢ ثمن الشمع والزيت.

٥ أرزاق أصحاب الركاب والجنائب والسروج.

٣/ ٢٤ أرزاق الجلساء وأكابر الملهين.

٣/ ٢٣ أرزاق المتطببين وتلامذتهم مع أثمان الأدوية .

٧٠ أرزاق أصحاب الصيد وثمن الطعم والعلاج للجوارح.

787. 1/4

٣/ ٢ أرزاق الملاحين.

٤ ثمن نفط ومشاقه.

١٥ صدقة يومية.

٣/ ٣٣ جاري أولاد المتوكل.

٣/ ٢٦ جاري ولد الواثق والمهتدي والمستعين وسائر أولاد الخلفاء.

٣/ ١٦ ٢ جاري ولد الناصر.

٢٠ أرزاق مشايخ الهاشميين والخطباء بمدينة السلام.

٣/ ٣٣ جاري جمهور بني هاشم.

٣/ ٣ ٣٣ رزق الوزير وابنه.

٣/ ١٥٦ أرزاق أكسابر الكتساب وسسائر من في الدواوين وثمن الصسحف والقراطيس والكاغد.

٣/ ١٦ رزق القاضي وخليفته وعشرة فقهاء .

٣ / ٣ خدام المسجدين الجامعين بمدينة السلام.

• ٥ نفقات السجون .

١٠ نفقات الجسرين وأرزاق الجسارين.

العات ف ا

١٥ نفقات البيمارستان الصاعدي وأرزاق أطبائه وأثمان الأدوية.

....

. 7927

فهذه وجوه الصرف تبين أن جميع المصروفات التي كانت تصرف في الحضرة كل يوم حوالي سبعة آلاف دينار وفي الشهر ٢٥٢٠٠٠ وفي السنة ٢٥٢٠٠٠ دينار وهو مقدار قليل إذا قيس بما كان على حضرة الخلافة في عهد المأمون والمعتصم ولا غرابة في ذلك فإن كثيرًا من الأقاليم استقل بإدارته وأمواله المتغلبون وما بقي لبني العباس لم يعمره العدل والأمن لكثرة الاضطرابات في الجزيرة وبلاد العراق وفارس.

#### اضطرابات الجزيرة:

كانت العرب مع تغلب الأتراك على دولة بني العباس لا يقرون بالخضوع لهم بل كانواعلى ما لم يزالوا عليه من الاستقلال بأمر أنفسهم في ديار ربيعة وفي ديلر مضر ولاسيما بعد أن أسقط العباسيون أسماء العرب من ديوان المرتزقة فكانت لا تزال تخرج منهم خوارج يدعون الناس إلى خلع طاعة العباسيين وأكثر هؤلاء العرب جمعًا وخروجًا بنو شيبان من ربيعة.

ففي أول خلافة المعتضد سار إلى بني شيبان بالموضع الذي يجتمعون فيه من أرض الجزيرة فلما بلغهم قصده جمعوا إليهم أموالهم وأغار المعتضد على الأعراب عند السن فنهب أموالهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وغرق في نهر الزاب مثل من قتل ثم سار إلى الموصل فلقيته بنو شيبان يسألونه العفو وبذلوا له رهائن فأجابهم إلى ما طلبوا وعاد إلى بغداد.

وفي سنة ٢٨١ سار يريد قلعة ماردين للاستيلاء عليها من يدي حمدان بن حمدون الذي تغلب عليها وهو جد الأسرة الحمدانية فلما بلغه مسير المعتضد إليه ترك في القلعة ابنه وسار عنها فلما وصلها المعتضد نازلها يومه وفي الغدركب

TYX

بنفسه حتى أتى باب القلعة وصاح بابن حمدان فأجابه فأمره بفتح باب القلعة ففتحه فقعد المعتضد في الباب وأمر بنقل ما في القلعة وهدمها ثم وجه خلف حمدان من يطلبه أشد الطلب حتى ظفر به بعد عودته إلى بغداد.

وكان مما يهم المعتضد خارجي ظهر بالجزيرة اسمه هارون الشاري واستفحل جمعه واشتدت قوته حتى لم يحاربه جند من جنود السلطان إلا هزمه فرأى المعتضد أن يضرب الحديد بالحديد فندب الحسين بن حمدان لحرب هارون فقال له الحسين إن أنا جئت به فلي ثلاث حاجات عند أمير المؤمنين إحداهما إطلاق أبي وحاجتان أذكرهما بعد مجيئي فأجابه المعتضد إلى ذلك فمضى مع جند اختاره حتى لقيه فحاربه وهزمه ثم ما زال يتبعه حتى ظفر به فأخذه أسيراً وأحضره للمعتضد فخلع على الحسين وطوقه وخلع على إخوته وأمر بفك أبيه والتوسعة عليه والإحسان إليه فكان هذا بدء ظهور الاسرة الحمدانية.

القر امطة:

قد ذكرنا فيما مضئ كيف ابتدأت نحلة القرامطة تشيع في سواد الكوفة ويدخل الناس فيها حتى كثر أتباع القرامطة.

في قريب من الوقت الذي انتشر فيه هذا المذهب بسواد الكوفة ظهر بالبحرين رجل يقال له أبو سعيد الحسن الجنابي .

وجنابة من سواحل فارس يدخل إليها في المراكب في خليج من البحر الفارسي وبين المدينة والبحر ثلاثة أميال وقبالتها في وسط البحر جزيرة خارك، نشأ بها أبو سعيد هذا وكان دقاقًا فنفي عن جنابة فخرج إلى البحرين فأقام بها تاجرًا وجعل يستميل العرب إلى نحلته حتى استجاب له أهل البحرين وما والاها وقوي أمره فقتل ما حوله من أهل القرئ وفعل ذلك بالقطيف وأظهر أنه يريد البصرة التي كتب عليها الشقاء فإنه لم يمض على ما لاقته من السوء على يد دعي العلويين أكثر من ١٥ سنة فكتب واليها إلى المعتضد يخبره بالأمر فأمره المعتضد البيني على البصرة سورًا ففعل وفي سنة ٢٨٧ أقبل الجنابي بجموعه يريد

الم ت ف ا

البصرة فأرسل إليه المعتضد جيشًا قائده العباس بن عمرو الغنوي فهزمه أبو سعيد وأسر العباس واحتوى ما في العسكر وقتل الأسرى ثم سار الجنابي بعد الواقعة إلى هجر وانصرف المنهزمون إلى البصرة فلقيهم الأعراب فأفنوهم

أحدث ذلك بالبصرة قلقًا واضطرابًا حتى هم أهلها بالجلاء عنها ولكن واليها هدأ بالهم.

أما أمرهم بسواد الكوفة فإنه لما علم المعتضد بأمر انتشار مذهبهم هناك وكثرة متبعه أرسل إليهم جيشًا يقوده شبل غلام أحمد بن محمد الطائي فظفر بهم وأخذ رئيسًا لهم يعرف بأبي الفوارس فقدم به على المعتضد فسأله المعتضد هل تزعمون أن روح الله تعالى وأرواح أنبيائه تحل في أجسادكم فتعصمكم من الزلل وتوفقكم لصالح العمل؟ فقال يا هذا إن حلت روح الله فينا فما يضرك وإن حلت روح إبليس فما ينفعك فلا تسأل عما لا يعنيك وسل عما يخصك.

فقال: ما تقول فيما يخصني؛ قال أقول إن رسول الله على مات وأبوكم العباس حي فهل طلب بالخلافة أم هل بايعه أحد الصحابة على ذلك ثم مات أبي بكر فاستخلف عمر وهو يرى موضع العباس ولم يوص إليه ثم مات عمر وجعلها شورى في ستة أنفس ولم يوص إليه ولا أدخله فيهم فبماذا تستحقون أنتم الخلافة وقد اتفق الصحابة على دفع جدك عنها فأمر به المعتضد فقتل.

كان تتابع الجيوش من المعتضد إلى من بسواد الكوفة سببًا لأن داعية قرمط زكرويه بن مهرويه سعى في استغواء كلب بن وبرة بواسطة أولاده فأجابه بعض بطونهم وبايعوا سنة ٢٩١ ابن زكرويه المسمى يحيى المكنى بأبي القاسم ولقبوه الشيخ وزعموا أنه محمد بن عبدالله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وزعم لهم أن له بالبلاد مائة ألف تابع وسمى أتباعه الفاطميين فقصدهم شبل مولى المعتضد من ناحية الرصافة فاغتروه فقتلوه وأحرقوا مسجد الرصافة واعترضوا كل قرية اجتازوا بها حتى بلغوا الشام وكانت إذ ذاك في حوزة خمارويه بن أحمد بن طولون وينوب عنه فيها طغج بن جف فقاتلهم مرارًا فهزموه .

هذا ما كان منهم في حياة المعتضد ظهروا بثلاثة مواضع بالبحرين والعراق والشام وبدءوا بخروجهم شعلة النار المحرقة التي آذت المسلمين ودوختهم وسلبتهم أمن الطريق إلى بيت الله المقدس كما يأتي بيانه.

وفي تلك الأزمنة كان يشتغل دعاة الفاطميين باليمن وإفريقية فكانت الدعوة الإسماعيلية رتبت أن يكون في آن واحد بجميع الجهات الإسلامية حتى لا يكون لبني العباس قبل بملاقاة شرها وكذلك كان.

#### أمر المشرق:

اتسع سلطان عمرو بن الليث في أول عهد المعتضد ودخل نيسابور سنة ٢٨١ ولما خرج بجيشه منها خالفه رافع بن هرثمة وأعلن خضوعه لمحمد بن زيد العلوي ودعا له على منبر نيسابور فعاد عمرو بن الليث وحاصره بنيسابور حتى احتلها ثانيًا وكان رافع قد هرب إلى طوس فأرسل إليه عمرو جندًا فلحقوه هناك وقاتلوه فانهزم إلى خوارم فتبعوه إليها وهناك قتلوه وأرسل عمرو إلى المعتضد كتابًا بذلك مع رأس رافع فأرسلت إلى عمرو الخلع ولواء الولاية على الري وهدايا من قبل المعتضد.

لما اتسع لعمرو هذا السلطان أرسل إلى الخليفة يطلب منه عهد الولاية على بلاد ما وراء النهر وعزل إسماعيل بن أحمد الساماني أميرها ففعل المعتضد ذلك وأرسل إليه عهد الولاية فأجابه عمرو على ذلك بإرسال هدية فكان مبلغ المال الذي وجهه أربعة آلاف ألف درهم وعشرين من الدواب بسروج ولجم محلاة و٠٥٠ دابة بجلال مشهرة وكسوة وطيب وبزاة.

كانت هذه الولاية سببًا لمصيبة عمرو بن الليث فإنه خرج ليحوزها ولم يكن إسماعيل بالذي يسلمها إليه، فكتب إليه إنك قد وليت دنيا عريضة وإنما في يدي ما وراء النهر وأنا في ثغر، فاقنع بما في يدك واتركني مقيمًا بهذا الثغر، فأبئ إجابته إلى ذلك، فذكر لعمرو أمر نهر بلخ والشدة في عبوره، فقال: لو أشاء لسكرته ببدر الأموال وعبرته.

المع ني خال

ولما أيس إسماعيل من انصرافه عنه جمع من معه من التناء والدهاقين وعبر النهر إلى الجانب الغربي وجاء عمرو فنزل بلخًا وأخذ إسماعيل عليه النواحي فصار كالمحاصر وندم على ما فعل وطلب المحاجزة فأبي إسماعيل عليه ذلك فلم يكن بينهما كبير قتال حتى هزم عمرو فولى هاربًا ومر بأجمة في طريقه، قيل له: إنها أقرب، فقال لعامة من معه: امضوا في الطريق الواضح ومضى في نفر يسير فدخل الأجمة فوحلت دابته فوقعت ولم يكن له في نفسه حيلة ومضى من معه ولم يلووا عليه وجاء أصحاب إسماعيل فأخذوه أسيرًا وخيره إسماعيل بين أن يقيم عنده وأن يرسل إلى المعتضد فاختار أن يوجه إلى المعتضد فحبس وبذلك انتهت أيام عزه وختم المعتضد حياته بالأمر بقتل عمرو فقتل في أول خلافة المكتفي.

لما علم محمد بن زيد بأمر عمرو ظن ذلك فرصة لأخذ خراسان لأنه فهم أن اسماعيل بن أحمد لا يبارح عمله بما وراء النهر فخرج من طبرستان مريداً الاستيلاء على خراسان فلما صار إلى جرجان كتب إليه إسماعيل يسأله الرجوع إلى طبرستان وترك جرجان له فأبي عليه ذلك ابن زيد فندب إسماعيل لحربه قائداً في جند فلقيه على باب جرجان فانهزم عسكر ابن زيد وأصابته ضربات وأسر ابنه زيد ثم مات محمد بعقب هذه الواقعة بأيام فدفن على باب جرجان وحمل ابنه زيد إلى إسماعيل بن أحمد بذلك زالت على يد السامانيين دولة رجلين كبيرين عمرو بن الليث الصفار ومحمد بن زيد ولم يكن لأو لادهما بعدهما كبير ذكر في التاريخ.

ولما تم ذلك كله على يد إسماعيل أرسل إليه المعتضد الخلع وبدنة وتاجًا وسيفًا من ذهب مركبًا على جميع ذلك الجوهر وبهدايا وثلاثة آلاف ألف دينار يفرقها في كل جيش من جيوش خراسان يوجهه إلى حرب سجستان لمحاربة من فيها من أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث وبذلك صارت القوة في المشرق للأسرة السامانية فبيدهم بلاد ما وراء النهر وخراسان إلى الري وسجستان ولهم فيها النفوذ والسلطان التام.

## أمر المغرب:

كانت علاقة المعتضد بخمارويه بن أحمد بن طولون حسنة وكان خمارويه يتقرب إليه كثيراً فأهدى إليه كثيراً فأهدى إليه لأول خلافته من العين عشرين حملاً على بغال وعشرة من الخدم وصندوقين فيهما طراز وعشرين رجلاً على عشرين نجيباً بسروج محلاة بحلية فضية كثيرة ومعهم حراب فضة وعليهم أقبية الديباج والمناطق المحلاة وسبع عشرة دابة بسروج ولجم منها خمسة بذهب والباقي بفضة و ٣٧ دابة بجلال مشهرة وخمسة أبغل بسروج ولجم وزرافة.

ثم أراد أن يتقرب إلى الخليفة بالمصاهرة فعرض أن يزوج ابنته قطر الندى من علي بن المعتضد فقال المعتضد أنا أتزوجها فتزوجها واحتفل خمارويه بجهازها أتم احتفال ومن ضمن ذلك الجهاز دكة (سرير) أربع قطع من ذهب عليها قبة من ذهب مشبك في كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة جوهر لا يعرف لها قيمة ومائة هون من ذهب ومنها ألف تكة ثمنها عشرة آلاف دينار فانظروا كم يكون بعد هذا.

ولما تم الجهاز أمر فبني لها على رأس كل مرحلة تنزل بها قصر فيما بين مصر وبغداد وأخرج معها أخاه شيبان بن أحمد بن طولون في جماعة فكانوا يسيرون بها سير الطفل في المهد فإذا وافت المنزل وجدت قصراً قد فرش فيه جميع ما يحتاج إليه وعلقت فيه الستور وأعد فيه كل ما يصلح لمثلها في حال الإقامة فكانت في سيرها من مصر إلى بغداد على بعد الشقة كأنها في قصر أبيها تنتقل من مجلس إلى مجلس حتى قدمت بغداد أول المحرم سنة ٢٨٢ وكان المعتضد إذ ذاك غائباً بالموصل فأدخلت للحرم حتى قدم فنقلت إليه في رابع ربيع الثاني ونودي في جانبي بغداد ألا يعبر أحد في دجلة يوم الأحد وهو يوم الزفاف وغلقت أبواب الدروب التي تلي الشط ومد على الشوارع النافذة إلى دجلة شراع ووكل بحافتي دجلة من يمنع الناس أن يظهروا في دورهم على الشط فلما صليت العتمة وافت الشذا من دار المعتمد وفيها خدم معهم الشمع فوقفوا بإزاء دار صاعد التي

الم ت ما الم

كانت فيها قطر الندى وكانت أعدت أربع حراقات شدت مع دار صاعد فلما جاءت الشذا بين أيديهم فنزلت إليها حتى وصارت الشذا بين أيديهم فنزلت إليها حتى وصلت إلى دار المعتضد.

كان خمارويه يلي مصر وإليه طرسوس والشام فكانت إليه المحافظة على ثغر طرسوس وجنوده تقوم بذلك خير قيام. لم يزل الحال على ذلك حتى قتل خمارويه سنة ٢٨٣.

ولم يكن عند ولده جيش من المقدرة ما يسوس بها ملك أبيه، فاتفق جمع من جنده على الفتك به، ولكن عرف أمرهم فهربوا ووردوا بغداد، فأكرم المعتضد وفادتهم، وبعد ذلك ثار جماعة آخرون بجيش فقتلوه وولوا أخاه هارون وكانت هذه المنازعات الداخلية سببًا لخروج طرسوس من أيدي بني طولون فقد قدم وفد من أهلها على المعتضد يطلبون أن يولي عليها واليًا من قبله ففعل.

ثم اتفق المعتضد بعد ذلك مع هارون أن يتنازل هارون عن قنسرين والعواصم وتقصر ولايته على مصر والشام على أن يحمل إلى بيت المال ببغداد كل سنة وتقصر ولايته على مصر والشام على أن يحمل إلى هارون. ومن هذا يتبين أن نفوذ المعتضد في مصر والشام صار أقوى مما كان قبل لضعف أمر الطولونيين بالخلاف الذي وقع بينهم .

#### صفات المعتضد:

كان المعتضد قوي القلب جريئًا ولذلك كان للخلافة في عهده أكثر مما كان في عهد أبيه من الهيبة وإن كان الأمر في الحقيقة جل أن يصلح لأن وراءهم عدوًًا لا ينام يريد إفساد ملكهم بما أمكنه ولو أدى ذلك إلى إفساد البلاد كلها. وكان مع شجاعته قليل الرحمة سفاكًا للدماء شديد الرغبة في التمثيل بمن يقتله.

وله إصلاحات داخلية جليلة منها أنه أمر برد الفاضل من سهام المواريث على ذوي الأرحام وأمر بإبطال ديوان المواريث وكان أصحاب التركات يلقون من

ذلك عناء ومنها اهتمامه بكرى دجيل وهو أحد روافد دجلة وقلع من فوهته صخرًا كان يمنع الماء.

ومن أهم إصلاحه ما يعرف بالتقويم المعتضدي وإنا قائلون كلمة في شرحه: معلوم أن دين الإسلام يستعمل السنة الهلالية ويجعل أهلة الشهور علامة على عبادات افترضها منها صوم رمضان وحج البيت في ذي الحجة، فلم يكن هناك معتبر للسنة الشمسية التي تزيد على السنة الهلالية أحد عشر يومًا وربعًا إلا قليلاً، ولم يكن هناك مجال للتوفيق بين السنتين الشمسية والهلالية ولكن حصل أن المسلمين اضطروا فيما بعد لمراعاة السنة الشمسية لأن جباية الخراج إنما تكون عند إدراك الشمار والغلات وهذه وقتها واحد فكانوا يفتتحون الخراج في يوم النبوز.

وكانت الفرس تعتبر السنة الشمسية ٣٦٠ يومًا كل شهر ثلاثون يومًا كاملة وكانوا يضيفون إليها خمسة أيام بين آبان ماه وأذر ماه وهما الشهر الثامن والشهر التاسع من شهورهم ويجتمع لهم في كل ١٢٠ سنة من ربع اليوم أيام شهر تام ومن خمس الساعة الذي يتبع ربع اليوم عندهم يوم واحد فألحقوا الشهر التام بها في كل ١١٦ سنة، وبناء على ذلك كانوا يؤخرون النيروز عن وقته شهرًا كاملاً كلما مضت هذه العدة.

فلما سقط ملكهم أغفلوا هذا الكبس واستمر فتح الخراج أيام النيروز ففي عهد المتوكل دخل بعض بساتينه فمر بزرع فرآه أخضر فقال لعلي بن يحيئ المنجم إن الزرع أخضر بعد ما أدرك وقد استأمرني عبيدالله بن يحيئ في استفتاح الخراج فكيف كانت الفرس تستفتح الخراج في النيروز والزرع لم يدرك بعد؟ فقال له علي ليس يجري الأمر اليوم على ما كان يجري عليه أيام الفرس ولا النيروز في هذه الأيام في وقته الذي كان في أيامها لأنها كانت تكبس في كل ١٢٠ سنة شهراً وكان النيروز إذا تقدم شهراً وصار في خمس من حزيران كبست ذلك الشهر فصار في خمس من حزيران كبست ذلك الشهر

الع تـ ف ا

يتجاوز هذا، فلما تقلد خالد القسري العراق وحضر الوقت الذي تكبس فيه الفرس منعها من ذلك فلما امتنعوا من الكبس تقدم النيروز تقدمًا شديدًا حتى صاريقع في نيسان والزرع أخضر فقال المتوكل فاعمل لهذا عملاً ترد النيروز فيه إلى وقته الذي كان يقع فيه أيام الفرس وعرف بذلك عبيدالله بن يحيئ ليكون استفتاح الخراج فيه فكتبت بذلك كتب سنة ٢٤٣ ولكن أمرها لم يتم لقتل المتوكل.

فلما ولي المعتضد وأخبر بخبر المتوكل اهتم بالأمر وحسب المدة التي تقدمها تاريخ النيروز بسبب إهمال الكبس فوجد أنه تأخر ستين يومًا فأخر النيروز بقدره فكان في ١١ حزيران فجعله كذلك دائما لايتأخر عنه وجعله على حساب شهور الروم لتكبس شهوره كلما كبست الروم شهورها فصار لا يتُقدم النيروز عن زمنه ولا يتأخر.

قال البيروني في كتابه الآثار الباقية: وهذا وإن دقق في تحصيله فلم يعد به النيروز إلى ما كان عليه عند الكبس في دولة الفرس وذلك أن إهمال الفرس كبيسهم كان قبل ملاك يزدجرد بقريب من سبعين سنة لأنهم كانوا قد كبسوا السنة في زمان يزدجرد بن سابور بشهرين أحدهما لما لزم السنة من التأخر وهو الواجب ووضعوا اللواحق خلفه علامة له وكان النوبة لأيان ماه كما سنذكر والشهر الآخر للمستأنف ليكون مفروغًا منه إلى مدة طويلة فإذا أسقط من السنين التي بين يزدجرد بن سابور وبين يزدجرد بن شهريار ١١٠ سنة بقي بالتقريب سبعون سنة لا بالتحقيق فإن تواريخ الفرس مضطربة جدًا ويكون بالتقريب سبعين سنة من الأرباع قريبًا من ١٧ يومًا فكان يجب بالتحليل من القياس أن يؤخر ٧٧ يومًا لا ٢٠ حتى يكون النيروز في ٢٨ حزيران ولكن المتولي لذلك ظن أن طريقة الفرس في الكبس كانت شبيهة بالتي يسلكها الروم فيه فحسب الأيام من لدن زوال ملكهم والأمر فيه على خلاف ذلك اه.

أما مسألة اتفاق السنة الخراجية مع السنة الهلالية فإنهم لما رأوا بالحساب أن كل ٢٣ سنة شمسية تساوي بالتقريب ٣٣ سنة هلالية كانوا يضيفون على السنة الخراجية كلما مرت ٣٢ سنة ففي سنة ٢٤١ الخراجية نسب الخراج إلى سنة ٢٤٢ الهلالية وأسقطت سنة ٢٤١ لأن الغلة إنما أدركت سنة ٢٤٢ . ولنضرب لذلك مثلاً يفهم به ما كانوا يعملونه كان أول المحرم سنة ٤٠٢ وهو ٤ مايو سنة ٤٨٢ أول المحرم سنة ٢٤٢ وهو ٤ مايو سنة ٤٢٨ أول المحرم سنة ٢٤٢ وهو ١٠ مايو سنة ٢٥٠ ومن بين هذين ٣٣ سنة قمرية و ٣٢ سنة شمسية فتكون السنة بالحساب الخارجي سنة ٢٤١ فلكي تتحد مع السنة الهلالية يضيفون عليها واحدًا حتى تكون سنة ٢٤٢ ويسقطون من الخراج سنة ١٦٤١ .

وقد كتب المعتضد بذلك كتابًا أمر فيه أن تكون جباية الخراج في العراق والمشرق وما يتصل بهما ويجري مجراهما على الطريق التي رسمها وإنما قيد بالعراق والمشرق لأن الحال في مصر كانت على الكبس القبطي وفي الشام على الكبس الرومي وكلاهما لا يتغير به الزمان.

والمعتضد هو الذي ترك سامرا واستبدل بها بغداد فضاعت أبهتها وخربت بعد أن كانت تضارع بغداد بل لم يكن في الأرض كلها أحسن منها ولا أجمل ولا أعظم ولا آنس ولا أوسع ملكًا منها ولما استدبر أمرها جعلت تنقض وتحمل أنقاضها إلى بغداد يعمل بها فقال ابن المعتز:

قد أقفرت سامرا ومسالشيء دوام فالنقض يحمل منها كانها آجسام ماتت كما مات فيل تسل منه العظام

وبها قبور ستة من الخلفاء وهم الواثق والمتوكل والمنتصر والمعتز والمهتدي والمعتمد وبها قبر إمامين من أئمة الشيعة وهما علي بن محمد والحسن بن علي العسكريان وبها السرداب التي تزعم الشيعة أنه يخرج منه المهدي المنتظر.

وفاة المعتضد:

توفي المعتضد لثمان بقين من ربيع الآخر سنة ٢٨٩ وكان ولي عهده ابنه المكتفي.

الم ڪ ت في الم

# ١٨.١٧ الكتفي

هو علي المكتفي بن المعتضد بن أبي أحمد بن المتوكل وأمه أم ولد تركية اسمها جيجك ولد سنة ٢٣٦ وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه المعتضد بعهد منه وذلك في ٢٢ ربيع الآخر سنة ٢٨٥ (١٥ أبريل سنة ٢٠٥) ولم يزل خليفة إلى أن توفي في ١٢ ذي القعدة سنة ٥٩٥ (١٣ أغسطس سنة ٥٠٨) فكانت مدته ست سنوات وستة أشهر و ١٩ يومًا.

وتوفي في عهده على بلاد المغرب الأقصى من الأدارسة يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس بن أفراد هذا البيت عمر بن إدريس بن إدريس بعد اختلافات طويلة كانت بين أفراد هذا البيت وكانت ولايته سنة ٢٩٢ .

وفي عهده تولئ إفريقية من الأغالبة زيادة الله بن عبدالله بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب وهو آخر أمراء هذا البيت وكانت ولايته سنة ٢٩٠.

وكان أمير مصر على عهده شيبان بن أحمد بن طولون وهو آخر الأمراء من هذا البيت وكان الأمير على زبيد من آل زياد زياد بن إبراهيم بن محمد (٢٨٩ ـ ٢٩١) ثم أبو الجيش إسحاق بن إبراهيم .

وكان الأمير من آل سامان بالمشرق إسماعيل بن أحمد (٢٧٩ ـ ٢٩٥) ثم أحمد ابن إسماعيل (٢٩٥ ـ ٢٩١).

ويعاصره في بلاد الروم لاون السادس الملقب بالفيلسوف وفي فرنسا شارل الثالث الملقب بالساذج.

# وزراء المكتفي:

لما استخلف المكتفي أبقى في الوزارة وزير أبيه القاسم بن عبيدالله بن سليمان ابن وهب فدبر الأمور على ما كان في زمن المعتضد واستمر في الوزارة عظيمًا مهيبًا إلى أن تؤفى سنة ٢٩١.

فاستوزر المكتفي بعده العباس بن الحسن.

# الأحوال في عهده:

انتكست البلاد في عهد المكتفي بعد أن كانت ابتدأت تنتعش في عهد أبي أحمد الموفق وعهد ابن ذوي المنافسات بين ذوي النفوذ من الدولة فكان أحدهم يكيد للأخر شرَّكيد حتى يورده المهالك من غير نظر في ذلك إلى ما تقتضيه مصلحة الأمة.

ومما حصل مما يدل على ذلك أن بدراً غلام المعتضد كان يقود الجيش المحافظ في إقليم فارس وكان بينه وبين وزير المكتفي القاسم عبيدالله مباعدة فلم يكن من الوزير إلا أن أرسل للقواد الذين مع بدر بفارس يأمرهم بالمسير إليه ومفارقة بدر ففعلوا. لما رأى ذلك بدر انصرف إلى واسط فلما بلغ الخليفة انصرافه وكل بداره وقبض على جماعة من غلمانه وقواده فحبسوا وأمر بمحو اسمه من التراس والأعلام كلها وكان عليها (أبو النجم مولى المعتضد بالله) وذلك كله حصل بإغراء الوزير وتخويفه الخليفة من غدر بدر.

أراد الوزير بعد ذلك استعمال الحيلة في القبض على بدر فدعا بأبي عمر محمد بن يوسف القاضي وأمره بالمضي إلى بدر ورفقائه وتطييب نفسه وإعطائه الأمان من أمير المؤمنين على نفسه وماله وولده فذهب إليه القاضي ودفع إليه الأمان فاستقر الأمر بينهما على أن بدراً يدخل بغداد سامعاً مطيعاً وأمر غلمانه أن ينزعوا سلاحهم وأن لا يحاربوا أحداً وبينما هو يسير في الحراقة إذ وافاه محمد ابن إسحاق بن كنداج في شذا فلما قاربه تحول إلى الحراقة وطيب نفس بدر ثم ورد عليه في ذلك الحين أحد غلمان السلطان في طيار فأخذه من الحراقة حتى صار به إلى جزيرة في الصافية فأخرجه إليها وقتله وتسلم السلطان ضياعه ومستغلاته ودوره وجميع ماله.

وكان بهذا العمل الخزي للقاضي الذي توسط في أمر لم يكن قادرًا على تنفيذه وقد كانت العامة تدرك ما في الإخلال بالعهود والمواثيق من المعرة حتى قال أحد الشعراء يذم القاضي على فعلته.

الكتفي الكتفي

قل لقاضي مدينة المنصور بعد إعطائه المواثيق والعهد أين أيمانك التي شهدد الوكنيك لا تفارق كفيه يا قليل الحياء يا أكذب الوكس هذا فعل القسضاة ولا أي أمر ركبت في الجمعة الزاين يوسف بن يعقوب أضحى يا بني يوسف بن يعقوب أضحى بدد الله شهملكم وأراني فأعهد الجواب للحكم العا أنتم كلكم فداء لأبي حا

بم أحللت أخذ رأس الأمير وعقد الأيمان في منشور لمله على أنها يين في منشور إلى أن ترى مليك السرير أمة يا شاهداً شهادة زور يحسن أمثاله ولاة الجسور زهراء من شهر خير الشهور صائماً بعد سجدة التعفير أهل بغداد منكم في غيرور ذلكم في حياة هذا الوزير دل من بعد منكر ونكير زم المستقيم كل الأمور

والذي هاج الناس من هذا الأمر أنهم لم يكونوا يتوقعون من القضاة الذين ينفذون فيهم شريعة الإسلام أن يكونوا عونًا على الغدر وعدم احترام الأيمان.

كانت تلك الحال سببًا لزيادة أمر القرامطة واضطرام نيرانهم في الشام والعراق والبحرين وطريق مكة.

لما رأئ داعيتهم زكرويه أهل السواد لا يغنون عن أنفسهم، سعى لاستغواء أعراب الكوفة من أسد وطيء وتميم وغيرهم إلى رأيه فلم يستجيبوا وكانت جماعة من كلب تخفر الطريق على البر بالسماوة بين الكوفة ودمشق على طريق تدمر وتحمل الرسل وأمتعة التجار على إبلها فأرسل زكرويه أولاده إليهم فبايعوهم وخالطوهم وانتموا إلى علي بن أبي طالب فقبلوهم ذلك ثم دعوهم إلى رأي القرامطة فقبل ذلك منهم أحد أفخاذهم فبايعوا في آخر سنة ٢٨٩ يحيى بن زكرويه ولقبوه الشيخ وزعم لهم أن بالسواد والمشرق مائة ألف تابع ومخرق لهم حتى اعتقدوه وأطاعوه فقصدهم سبك الديلمي مولى المعتضد

بناحية الرصافة غربي ديار مضر فاغتروه وقتلوه وحرقوا مسجد الرصافة واعترضوا كل قرية اجتازوا بها حتى أصعدوا إلى أعمال الشام التي كانت في حوزة هارون بن خمارويه ويليها من قبله طغج بن جف فهزم القرمطي كل جيش وجهه إليه طغج حتى حصره في مدينة دمشق فأنفذ إليه المصريون بدراً الكبير غلام أحمد بن طولون فاجتمع مع طغج على حربه فواقعهم قريباً من دمشق وقتل في الواقعة يحيى القرمطي ثم دارت الدائرة على المصريين فانحازوا وولى القرامطة عليهم الحسين بن زكرويه أخا يحيى فأظهر شامة في وجهه وزعم أنها آية له فلقب ذا الشامة وظهر على المصريين وعلى جند حمص وغيرها من أرض الشام وتسمى بأمير المؤمنين على منابرها ـ كان ذلك كله في سنتي ٢٨٩ و ٢٩٠٠.

وكان يكثر القتل في كل بلد دخلها إلا من اتقت شره بصلحه والدخول في أمره وكان لا يترك أحدًا حي صبيان المكاتب، ومن البلدان التي لم يبق بها أحدٌ سلمة.

توالت كتب أهل الشام إلى الخليفة ببغداد يشكون مما ألم بهم من ذي الشامة من القتل والسبي وتخريب البلاد فلم يربداً من الخروج بنفسه إلى الشام فتأهب وسار إلى الشام وجعل طريقه على الموصل وقدم بين يديه أبا الأغر في عشرة الاف فارس فنزل أبو الأغر قريباً من حلب فكبسهم القرمطي فقتل منهم خلقًا كثيراً وسلم أبو الأغر فدخل حلب في ألف رجل فتبعه القرمطي إلى حلب فحاربه أبو الأغر بمن بقي معه من أهل البلد فرجع عنهم.

سار المكتفي حتى نزل الرقة وسير الجيوش إليه وجعل أمرها إلى محمد بن سليمان الكاتب فسار محمد حتى صار بينه وبين حماة ١٢ ميلاً فالتقوا بأصحاب القرمطي فالتحمت الحرب بين الفريقين واشتدت فهُزِم أصحاب القرمطي وقتلوا وأسر من رجالهم بشر كثير وتفرق الباقون في البوادي وتبعهم أصحاب السلطان.

ولما رأى القرمطي ما نزل بجنده حمل أخاله مالاً وتقدم إليه أن يلحق بالبوادي

لکت فی ا

إلى أن يظهر في موضع فيسير إليه وركب هو في ثلاثة معه وسار يريد الكوفة عرضاً في البرية حتى انتهى إلى موضع نفد معه زاده وعلفه فوجه بعض من كان معه إلى موضع يعرف بالدالية من أعمال طريق الفرات فلما دخلها أنكر زيّه وسئل عن أمره فمجمج ثم أقر أن ذا الشامة معه فخرج متولي المسلحة بتلك الناحية وقبض عليه وعلى من معه فصاروا به إلى المكتفي وفي ٢٦ محرم سنة ٢٩١ أدخل الرقة مشهراً ثم حمل إلى بغداد وعقب ذلك أقبل محمد بن سليمان بجنده وبالأسرى الذين أخذهم من القرامطة وهم نيف وسبعون أسيراً فأعدموا كلهم ونظفت النواحي الشامية من هذه الفرقة المنكرة إلا أن ذلك لم يكن مبيداً للمذهب القرمطي فإن والد يحيى ذا الشامة لم يزل على قيد الحياة وهو زكرويه رأس الفتنة.

لما بلغه مقتل ذي الشامة أنفذ رجلاً كان معلمًا القرآن بإحدى القرى اسمه عبدالله بن سعيد فتسمى نصرًا ليعمي أمره فدار على أحياء كلب يدعوهم إلى رأيه فساعده رجل اسمه مقدام واستغوى له طوائف من أعراب البادية فذهب بهم إلى جهات الشام فأغار على مدينتي بصرى وأذرعات فحارب أهلها ثم أمنهم فلما استسلموا قتلهم وسبى ذراريهم واستصفى أموالهم ثم ساريؤم دمشق فغلب مقاتلتها ولكنه لم يطمع في دمشق لدفاع أهلها عنها. ولما علم الخليفة بفعله أنفذ إليه الحسين بن حمدان فورد دمشق وقد دخل القرامطة طبرية فلما اتصل بهم خبره عطفوا نحو السماوة وتبعهم الحسين في برية السماوة وهم ينتقلون من ماء إلى ماء فلما أوغلوا انقطع عنهم.

أما هم فأسروا إلى هيت فصبحوها وأهلها غارون فنهبوا نعمها وقتلوا من قدروا عليه من أهلها ثم رحل عنها إلى البرية فأرسل إليهم الخليفة محمد بن إسحاق في جيش وأمر الحسين بن حمدان أن يصمد نحوهم ولما علم بنو كلب بتوجه هذه الجيوش إليهم عمدوا إلى نصر فقتلوه وتقربوا برأسه إلى السلطان وأظهروا الخضوع فعفا عنهم أما بقية القرامطة فانحازوا إلى البادية.

ولما بلغ زكرويه كل ذلك أرسل إليهم داعية بدل نصر اسمه القاسم بن أحمد وواعدهم أن يوافوه بالكوفة ليغيروا عليها يوم النحر من سنة ٢٩٣ فامتثلوا أمره ووافوا باب الكوفة منصرف الناس من صلاة العيد وعددهم نحو ٨٠٠ رجل فأوقعوا بمن لحقوه من العوام وسلبوا جماعة وبادر الناس إلى الكوفة فدخلوها وتنادوا السلاح فنهض العامل بمن عنده من الجند وصادف القرامطة فهزمهم ثم بعث يطلب نجدة من بغداد فأرسل من هناك جنداً لمحاربة القرامطة بجهة القادسية ولكن هذا الجند لم يحافظ على خط رجعته فجاءته القرامطة من خلفه فانهزم أقبح هزيمة واحتوى القرامطة على ما في معسكرهم فأخذوه وصارت لهم به قوة ثم أرسلوا إلى زكرويه فاستخرجوه من مخبئه فسار معهم وهو محتجب يدعونه السيد لا يبرزونه والقاسم يتولى الأمور دونه ويمضيها وجعلوا مقر أعمالهم الصحراء

ومن أخبث ما فعلوه في سنة ٢٩٤ أنهم أغاروا على قوافل الحج الآيبة من مكة إلى المشرق خراسان والعراق فلم يتركوا من هؤلاء الحجاج من يخبر بخبر وأخذوا من الأموال شيئًا عظيمًا وورد خبر ذلك إلى بغداد فعظم الأمر على الناس وعلى السلطان فاهتم الوزير بالأمر وندب إليهم جيشًا عظيمًا ذهب إليهم في جادة مكة وقاتلهم فقتل منهم كثيرًا وأسر زكرويه وخليفته وجماعة من خاصته واحتوى الجند على ما في معسكره وعاش زكرويه بعد الواقعة خمسة أيام ثم مات والذين هربوا من القرامطة لقيهم الحسين بن حمدان فأوقع بهم.

ولنذكر هنا نص كتابين أحدهما من ذي الشامة إلى عامل من عماله، والثاني من عامل إلى ذي الشامة ليتضح لنا كيف كان لسان هؤلاء القوم في دعاويهم التي بها يستحلون سفك دماء الناس والسعى في الأرض بالفساد.

الكتاب الأول: من عبدالله أحمد بن عبدالله المهدي المنصور بالله الناصر لدين الله القائم بأمر الله الحاكم بحكم الله الداعي إلى كتاب الله الذاب عن حرم

الكتفى الكتفى

الله المختار من ولد رسول الله أمير المؤمنين وإمام المسلمين ومذل المنافقين خليفة الله على العالمين وحاصد الظالمين وقاصم المعتدين ومبيد الملحدين وقاتل القاسطين ومهلك المفسدين وسراج المبصرين وضياء المستضيئين ومشتت المخالفين والقيم بسنة سيد المرسلين وولد خير الوصيين صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين كثيراً، إلى جعفر بن حميد الكردي سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على جدي محمد رسول الله يحدة أما بعد:

فقد انتهى إلينا ما حدث قبلك من أخبار أعداء الله الكفرة وما فعلوه بناحيتك وأظهروه من الظلم والعيث والفساد في الأرض فأعظمنا ذلك ورأينا أن تنفذ إلى ما هناك من جيوشنا من ينتقم الله به من أعدائه الظالمين الذين يسعون في الأرض فساداً وأنفذنا عطيراً داعيتنا وجماعة من المؤمنين إلى مدينة حمص وأمددناهم بالعساكر ونحن في أثرهم وقد أوعزنا إليهم في المسير إلى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانوا ، ونحن نرجو أن يجرينا الله فيهم على أحسن عوائده عندنا في أمثالهم فينبغي أن تشد قلبك وقلوب من معك من أوليائنا وتثق بالله وبنصره الذي لم يزل يعودناه في كل من مرق عن الطاعة وانحرف عن الإيمان وتبادر إلينا بأخبار الناحية وما يتجدد فيها ولا تخف عنا شيئاً من أمرها إن شاء الله سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين وصلى الله على جدي محمد رسول الله وعلى أهل بيته وسلم كثيراً.

الكتاب الشاني: بسم الله الرحمن الرحيم لعبدالله أحمد الإمام المهدي المنصور بالله ـ ثم الصدر كله على مثال صدر نسخة كتابه إلى عامله ـ ثم بعد ذلك من عامر بن عيسى العنقائي سلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته أما بعد: أطال الله بقاء أمير المؤمنين وأدام الله عزه وتأييده ونصره وسلامته وكرامته ونعمته وسعادته وأسبغ نعمه عليه وزاد في إحسانه إليه وفضله لديه فقد كان وصل كتاب سيدي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يعلمني فيه ما كان من نفوذ بعض الجيوش المنصورة مع قائد من قواده إلى ناحيتنا لمجاهدة أعداء الله بني

القصيص والخائن ابن دحيم وطلبهم حيث كانوا والإيقاع بهم وبأسبابهم وضياعهم ويأمرني أدام الله عزه عند نظري في كتابه بالنهوض في كل من قدرت عليه من أصحابي وعشائري للقائهم ومكاتفة الجيش ومعاضدتهم والمسير بسيرهم ولعمل كل ما يومون إليه ويأمرون به وفهمته ولم يصل إلي هذا الكتاب أعز الله أمير المؤمنين حتى وافت الجيوش المنصورة فنالت طرفًا من ناحية ابن دحيم وانصرفوا بالكتاب الوارد عليهم من مسرور بن أحمد الداعية ليلقوه بمدينة أفامية ثم ورد على كتاب مسرور بن أحمد في درجة الكتاب الذي اقتصصت ما فيه في صدر كتابي هذا يأمرني فيه بجمع من تهيأ من أصحابي وعشيرته والنهوض إلى ما قبله ويحذرني التخلف عنه وكان ورود كتابه على وقت صح عندنا نزول المارق سبك عبد مفلح مدينة عرقة في زهاء ألف رجل ما بين فارس وراجل وقد شارف بلدنا وأطل على ناحيتنا وقدوجه أحمدبن الوليد عبدأمهر المؤمنين أطال الله بقاءه إلى جميع أصحابه ووجهت إلى جميع أصحابي فجمعناهم إلينا ووجهنا العيون إلئ ناحية عرقة لنعرف أخبار هذا الخائن وأين يريد فيكون قصدنا ذلك الوجه ونرجو أن يظفر الله به ويمكن منه بمنه وقدرته ولولا هذا الحادث ونزول هذا المارق في هذه الناحية وإشراف على بلدنا لما تأخرت في جماعة أصحابي عن النهوض إلىٰ مدينة أفامية لتكون يدي مع أيدي القواد المقيمين لمجاهدة من بتلك الناحية حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وأعلمت سيدي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه السبب في تخلفي عن مسرور بن أحمد ليكون على علم منه ثم إن أمرني أدام الله عزه بالنفوذ إلى أفامية كان نفوذي برأيه وامتثلت ما يأمرني به إن شاء الله أتم الله على أمير المؤمنين نعمه، وأدام عزه وسلامته، وهنأه كرامته، وألبسه عفوه وعافيته والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين الأخيار .

هكذا ضعف سلطان هذه الطائفة بالعراق بعد قتل زكرويه وأولاده وقتل أكثر

الم ك ت في الم ك الم ك

دعاتهم ولكن قد بقي ذنب الأفعى وهو الجنابي بالبحرين ولم يكن له في عهد المكتفي كبير عمل وإنما كانت مصائبه ورزاياه في عهد المقتدر وسنبين ذلك في حينه.

#### خبر المشرق:

انتظرت بلاد خراسان وما وراء النهر لإسماعيل بن أحمد الساماني وكان رجلاً عاقلاً مدبرًا ذا عزيمة ثابتة ولم يزل أمره على ما هو عليه والمكتفي راض عنه حتى توفي سنة ٢٩٥ فولي بعده ابنه أحمد بن إسماعيل وعقد له المكتفي بيده لواء وأرسله إليه.

#### خبر المغرب:

وفي عهد المكتفي انقرضت دولتان إحداهما دولة بني طولون بمصر على يدي العباسيين وآخر أمرائها شيبان بن أحمد بن طولون سنة ٢٩٢ والثانية دولة الأغالبة بإفريقية انتهت على يدي أبي عبدالله الشيعي داعية الفاطميين بالمغرب.

### العلاقات مع الروم:

كانت العلاقات في أول الأمر حسنة مع ملك الروم حتى أنه تبودلت الهدايا بن الملكين.

وفي سنة ٢٩٠ وردت رسل صاحب الروم يسألون المكتفي المفاداة بمن في أيدي المسلمين من الأسرى ومعهم هدايا فأجيبوا إلى طلبهم ولم يتم هذا الفداء إلا سنة ٢٩٠ فكان جملة من فودي به من المسلمين نحو ١٢٠٠ وكان المتولي للفداء أمير الثغور رستم بن برد ولم تستمر العلاقات حسنة.

ففي سنة ٢٩١ سار جيش إسلامي من طرسوس وصمد نحو أنطاكية ففتحها بالسيف عنوة وهي من أهم مدن الروم وثغورهم البحرية وقد قتل في فتحها نحو ٥٠٠٠ من الروم وأسر مثلهم واستنقذ من أسارئ المسلمين مثل ذلك وأخذوا من الروم ستين مركبًا فحملت فيها الغنائم من الأموال والمتاع والرقيق وقدر نصيب كل رجل ألف دينار وغزا من المسلمين أمير الثغر رستم مرتين وبلغ في غزاته الثانية سلندوا ففتحها وصار إلى آلس فأسر من الروم عددًا كبيرًا وغزا ابن كيغلغ من طرسوس وفي سنة ٢٩٤ استأمن إلى السلطان بطريق اسمه أندرونقس وكان على حرب أهل الثغور من قبل ملك الروم فأجيب طلبه وأخرج نحوا من مائتي نفس من المسلمين كانوا أسرى في حصنه وكان ملك الروم قد وجه من يقبض عليه فأعطى المسلمين الذين كانوا أسرى في حصنه السلاح وأخرج معهم بعض بنيه فكبسوا البطريق الموجه إليه للقبض عليه ليلاً وقتلوا من معه خلقًا كثيرًا وغنموا ما في معسكرهم.

وكان رستم قد خرج في أهل الثغور في جمادى الأولى قاصداً أندرونقس ليخلصه فوافئ رستم قونية بعقب الواقعة وعلم البطارقة بمسير المسلمين إليهم فانصرفوا ووجه أندرونقس ابنه إلى رستم ووجه رستم كاتبه وجماعة من البحريين فباتوا في الحصن فلما أصبحوا خرج أندرونقس وجميع من معه من أسرى المسلمين ومن صار إليهم منهم ومن وافقه على رأيه من النصارى وأخرج ماله ومتاعه إلى معسكر المسلمين وضرب المسلمون قونية ثم قفلوا إلى طرسوس هم وأندرونقس وأسارى المسلمين ومن كان مع أندرونقس من النصارى وقد وصل هذا البطريق إلى بغداد فأكرم.

وحصل في آخر عهد المكتفي مفاداة ثانية تمت سنة ٢٩٥ وكان عدة من فودي به من الرجال والنساء ثلاثة آلاف نفس.

وفاة المكتفى:

توفي المكتفي في ١٢ ذي القعدة سنة ٢٩٥ .

الة تار

#### ١٨.المقتدر

هو جعفر المقتدر بالله بن المعتضد بن أحمد بن المتوكل وهو أخو المكتفي وأمه أم ولد اسمها شغب، ولد سنة ٢٨٢ وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه ولم يزل خليفة إلى أن قتل في ٢٨ شوال سنة ٣٢٠ (١ نوفمبر سنة ٩٣٢) فتكون مدته ٢٤ سنة و ١١ شهراً و ١٦ يوماً.

كان يعاصره في الأندلس عبدالله بن محمد إلى سنة ٢٠٠ ثم أمير المؤمنين عبدالرحمن الناصر المتوفى سنة ٢٥٠ وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين من بني أمية بالأندلس.

ويعاصره بإفريقية عبيدالله المهدي أول خلفاء الفاطميين بالمغرب (٢٩٧ - ٣٢٢).

ويعاصره في بلاد الروم لاون السادس ثم أخوه الاسكندر بن بسيل (٩١١ - ٩١٥) ثم قسطنطين السابع بن لاون السادس وكانت تدبره أمه زوا ثم رومانس الأول الأرمني الذي اغتصب الملك سنة ٩١٩ ولم يبق لقسطنطين إلا الاسم وشارك رومانس في الملك أبناؤه خريستوف واسطفانس وقسطنطين أحدهم بعد الآخر وتصرف به تصرف مالك ٢٥ سنة إلى سنة ٤٤٨ فأغرى قسطنطين السابع ابني رومانس وهما اسطفانس وقسطنطين الثامن بالمناصبة لأبيهما فثارا به وثلاعرشه وحبساه في دير حيث مات سنة ٩٤٨ وعاد قسطنطين السابع إلى ملكه سنة ٩٤٥ وعيث مات مسموماً على ما يقال .

ويعاصره في فرنسا شارل الثالث الملقب بالساذج ثم روبرت الأول (٩٢٢ - ٩٢٢) . ٩٢٣) ثم راوول من أقارب الكاباسيان (٩٢٣ - ٩٦٢) .

ويعاصره في خراسان وما وراء النهر أحمد بن إسماعيل بن أحمد الساماني.

#### كيف انتخب:

لما ثقل المكتفي كان في منصب الوزارة العباس بن الحسين ففكر فيمن يتولى الخلافة بعده ؛ لأنه لم يكن ولي أحدًا العهد في صحته وكان من عادة الوزير أن يسايره إذا ركب واحد من هؤلاء الأربعة الذين يتولون الدواوين ، وهم أبو عبدالله محمد بن داود بن الجراح وأبو حسن محمد بن عبدالله وأبو الحسن على ابن محمد بن الفرات وأبو الحسن علي بن عيسى فاستشار الوزير يومًا محمد بن داود بن الجراح في ذلك فأشار بعبدالله بن المعتز ووصفه بالعقل والأدب والرأي واستشار بعده أبا الحسن بن الفرات فقال هذا شيء ما جرت به عادتي أن أشير فيه وإنما أشارو في العمال لا في الخلفاء فغضب الوزير وقال هذه مقاطعة باردة ، وليس يخفي عليك الصحيح وألح عليه فقال إن كان رأي الوزير قد استقر على أحد بعينه فليفعل فعلم الوزير أنه يعني ابن المعتز لاشتهار خبره فقال: لا أقنع إلا أن تمحضني النصيحة فقال ابن الفرات: فليتق الله الوزير ولا ينصب إلا من قد عرفه واطلع على جميع أحواله ولا ينصبه بخيلاً فيضيق على الناس ويقطع أرزاقهم ،ولا طماعًا فيشره في أموالهم فيصادرهم ويأخذ أموالهم وأملاكهم ولا قليل الدين فلا يخاف العقوبة والآثام ويرجو الثواب فيما يفعله، ولا يولي من عرف نعمة هذا وبستان هذا وضيعة هذا وفرس هذا ومن قد لقي الناس ولقوه وعاملهم وعاملوه ويتخيل ويحسب حساب نعم الناس وعرف وجوه دخلهم وخرجهم فقال الوزير : صدقت ونصحت فبمن تشير؟ قال: أصلح الموجودين جعفر بن المعتضد فقال: ويحك هو صبي. قال ابن الفرات: إلا أنه ابن المعتضد ولم نأت برجل كامل يباشر الأمور بنفسه غير محتاج إلينا.

فمالت نفس الوزير إلى مشورة ابن الفرات وانضاف إلى ذلك وصية المكتفي ؛ فإنه أوصى لما اشتد مرضه بتقليد أخيه جعفر الخلافة فلما مات المكتفي اختار الوزير جعفراً للخلافة بالاتفاق مع صافي الحرمي ولقب المقتدر بالله وسنه إذ ذاك ثلاث عشرة سنة .

القات الدر المجاها

وكأن ذلك لم يرق للناس لصغر سن المقتدر فاجتمع القواد والقضاة والكتاب مع الوزير العباس بن الحسن واتفقوا على خلع المقتدر وتولية عبدالله بن المعتز فراسلهم في ذلك فأجابهم على ألا يكون فيه سفك دم ولا حرب فأخبروه باجتماعهم عليه ، وأنه ليس لهم منازع ولا محارب وكان رأس هذا التدبير الوزير ومحمد بن داود بن الجراح وأحمد بن يعقوب القاضي ، ومن القواد الحسين بن حمدان وبدر الأعجمي ووصيف بن صوارتكين ثم إن الوزير أراد الانفصال عنهم ؛ لأنه رأى حاله صالحًا مع المقتدر وأنه على ما يحب فقام عليه الآخرون فقتلوه ؛ قتله الحسين بن حمدان وبدر ووصيف في ٢٠ ربيع أول سنة ٢٩٦ وفي غده خلعوا المقتدر وبايعوا لابن المعتز ، وحضر البيعة الناس والقواد وأصحاب الدواوين سوى أبي الحسن بن الفرات وخواص المقتدر وكتبت الكتب بذلك إلى العمال ووجه المقتدر يأمره بالانتقال من دار الخلافة فأجابه بالسمع والطاعة وسأل الإمهال إلى الليل . ولم يكن بقي مع المقتدر من القواد إلا مؤنس الخادم ومؤنس الخازن وغريب الخال وحاشية الدار .

فلما هم المقتدر بالانتقال قال بعضهم لبعض لا نسلم الخلافة من غير أن نبلي عذرًا ونجتهد في دفع ما أصابنا فأجمع رأيهم على أن يصعدوا في المساء إلى الدار التي فيها ابن المعتز ويقاتلوه وعاونهم المقتدر بالسلاح والزرديات وغير ذلك فركبوا في السميريات وأصعدوا في المساء فلما رآهم من عند ابن المعتز هالهم كثرتهم واضطربوا وهربوا على وجوههم من قبل أن يصلوا إليهم وكان قد حصل قبل ذلك أن الحسين بن حمدان فارق بغداد بأهله وتركهم في هذا المأزق ولا يدري لم فعل ذلك.

فلما رأى ابن المعتز هذه الحال ركب ومعه وزيره الذي اختاره له وهو محمد ابن داود وهربا ، وغلام له ينادي يا معشر العامة ادعوا لخليفتكم السني البربهاري (ينسبونه إلى الحسين بن القاسم بن عبيدالله البربهاري مقدم الحنابلة وأهل السنة وللعامة فيه اعتقاد فأرادوا من تلك النسبة استمالتهم بهذا القول).

سار ابن المعتز على هذه الصفة نحو الصحراء ظنًا منهم أن من بايع ابن المعتز من الجند يتبعونه، فلم يلحقه منهم أحد ولما رأوا ذلك اختفى محمد بن داود في بيته، ونزل ابن المعتز عن دابته ومعه غلامه وانحدر إلى دار أبي عبدالله بن الجصاص فاستجار به واستتر أكثر من بايع ابن المعتز ووقعت الفتنة والنهب والقتل ببغداد وثار العيارون والسفل ينهبون الدولة؛ لأن صاحب الشرطة كان من بايع ابن المعتز فهرب أيضاً.

في ذلك الوقت خرج المقتدر بالعسكر وقبض على من كان لهم يد في بيعة ابن المعتز، فقتلهم وأرسل إلى ابن الفرات فاستوزره. ثم عثر على ابن المعتز فأخذ وحبس إلى الليل وعذب حتى مات وأخذ وزيره محمد بن داود فقتل ثم أرسل خلف الحسين بن حمدان فلم يدرك، وأخيراً رضي عنه المقتدر فحضر إلى بغداد مرضياً عنه.

وانتهت بذلك هذه الفتنة التي بها ابتدأ ضعف الخلافة وسقوط هيبتها واشتد الانتكاس في عهد المقتدر حتى لم يعد للخلافة أدنى سلطان ولا احترام؛ فإن المقتدر حين ولي شابًا غرا لا يعرف من السياسة ولا من الشجاعة شيئًا وكانت له أم وقهرمانة صار لهما الحكم في كل ما يجري من الشئون وإليهما يتقرب بالرشوة من يريد عملاً أو وزارة والمقتدر لاه بجا هو فيه من اللعب واللهو والسرف لا يفكر في صلاح ولم يعد بيده شيء.

ولنصور لكم الحال تمامًا نبدأ بذكر الوزراء أيام دولته وكيف كانوا ينالون الوزارة وكيف كان يفعل بهم إذا قدمت رشوة من يريد أن يحل محلهم.

كان أول وزرائه أبو الحسن علي بن محمد بن موسئ بن الفرات استوزره يوم الأحد لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة ٢٩٦ فنظر في الأمور نظر جدً واهتمام وأمر جماعة من القواد بطواف البلد ليلا والإيقاع بأهل الدعارة ومن يرونه متعرضاً لنهب دار وأخذ مال، وعلى يد ابن الفرات كانت عقوبات جميع من خرجوا مع ابن المعتز فصادر من صادر وقتل من قتل وكان ممن دخل في هذه

المقتدر

الفتنة أبو عمر محمد بن يوسف القاضي فأخذ فيمن أخذ وحضر أبوه يوسف وهو شيخ كبير مجلس ابن الفرات وبكئ بين يديه بكاء شديداً رق له منه وسأله حراسة نفس ولده أبي عمر والتصدق عليه به فقال الوزير الجناية عظيمة ولا يمكن تخليته إلا بمال جليل يطمع الخليفة فيه من جهته فبذل يوسف أن يفقر نفسه وابنه طلباً لبقائه، وتلطف ابن الفرات فيما قاله للمقتدر وقرر أمر أبي عمر على مائة ألف دينار فأدى منها تسعين ألفاً من جملتها ٥٤ ألفاً كانت عنده وديعة للعباس بن الحسين وأمره ابن الفرات بعد ذلك بملازمة داره وألا يخرج منها لئلا يجعل له حديث مجدد.

مضى ابن الفرات في وزارته هذه ثلاث سنين وثمانية أشهر وأربعة عشر يومًا اختلفت عليه الأمور فيها وحدثت الحوادث وحضر عيد النحر من سنة ٢٩٨ فاحتيج فيه من النفقات إلى ما جرت العادة به وكانت المواد قصرت والمؤن قد تضاعفت وطلب المقتدر أن يعطيه من بيت مال الخاصة ما يصرفه في نفقات هذا العيد فمنعه من ذلك وألزمه القيام به من جهته فوجد بذلك أعداؤه الطريق إلى الوقيعة فيه.

فركب في يوم الأربعاء لأربع خلون من ذي الحجة إلى دار الخلافة وهو على غاية السكون والطمأنينة وجلس في الموضع الذي كان يجلس فيه قبل الوصول إلى السلطان فقبض عليه وعلى كاتبه ومضى القواد للقبض على أسبابه وكتابه فقبضوا عليهم وصار مؤنس الخادم إلى دار الوزارة ، فوكّل به وأنفذ يلبق إلى دار الوزارة ، فوكّل به وأنفذ يلبق إلى دار الن الفرات فأحاط عليها وتسرع الجند والعوام إلى دور أولاده وأهله فنهبوها وأخربوها وأخذوا ساجها وسقوفها وعظم الأمر في النهب حتى ركب أبو القاسم في الحال بعد العصر في القواد والغلمان وطلب النهاية وعاقب قومًا منهم فقامت الهيبة وسكنت الفتنة وأحضر الوزير الثاني .

محمد بن عبيدالله بن خاقان:

فقلد الوزارة وقبض ما كان لابن الفرات من الضياع والأقطاع والأملاك

والعقار الأموال والغلات وصح له ما مقداره ألف ألف دينار عينًا وستمائة ألف دينار سوى الأثاث والرحل والكراع والجمال.

تولى ابن خاقان فبدأ وزارته بالمصادرات والمضايقات يريد بذلك سد حاجة الخليفة حتى لا يقع فيما وقع فيه سلفه وحول من بيت مال الخاصة إلى بيت مال العامة ألف ألف دينار وستمائة ألف دينار على سبيل القرض ولم يؤد من عوض ذلك سوى أربعين ألف دينار وكان في ابن خاقان إهمال للأمور واطراح للأعمال وتلون في الأفعال فكانت الكتب ترد عليه تصدر جواباتها عنه من غير أن يقف عليها أو يأمر بشيء فيها وإذا أخرجت إليه جوامعها تركها أيامًا فلم يطالعها وربما وردت رسائل بحمول وكتب فيها سفاتج بمال فتبقئ أيامًا لا تفض وإذا قلد عامل أتبع بمن يعزله قبل وصوله إلى عمله وأتبع الصارف بمن يصرفه فقيل إنه اجتمع في خان بحلوان بسبعة أنفس وقد قلد كل واحد منهم ماء الكوفة في عشرين يومًا وبالموصل خمسة قد قلدوا قردي وبازبدي وأنهم اجتمعوا وتشاكوا ما دفعوا إليه وخرج عن أيديهم من نفقاتهم وما بذلوه عن تقليدهم على أن ينالوا من مال العمل ما قدموه وأنفقوه واستظهروا لنفوسهم به وخلوا العمل على آخر من ورد الناحية.

وكان إذا سئل حاجة دق صدره بيديه وقال نعم وكرامة حتى لقب دق صدره وبسط يده وأيدي أولاده وكتابه بالتوقيعات بالصلات والإطلاقات والإقطاعات والتسويغات وتخفيف الطسوق والمعاملات وأخذ المرافق على إضاعة الحقوق وإسقاط الرسوم فسخفت الوزارة وأخلقت الهيبة وزادت الحال في إخلال الأعمال ووقوف الأحوال وقصور المواد وتضاعف الاستحقاقات واشتداد المطالبات وشغب الجند شغبًا بعد شغب وتسحبوا على السلطان تسحبًا بعد تسحب وأخرج إليهم من بيت مال الخاصة شيئًا بعد شيء، حتى إذا انحل النظام وبان الانتشار وتصور المقتدر الصورة فيما تطرق من الوهن على المملكة شاور مؤنسًا الخادم فيمن يقلده الوزارة فاستقر الأمر على وزارة.

علي بن عيسي:

وكان بمكة بعيدًا عما يجري ببغداد خوفًا على نفسه فأنفذ إليه فلما حضر قلد الوزارة في عاشر محرم سنة ٢٠١ فكانت مدة سلفه سنة واحدة وشهرًا وخمسة أيام فسلم إلى الوزير الجديد هو وولداه وأبو الهيثم بن ثوابة ولما نظر علي في الأمور وجد في أيدي القواد والحاشية والرعية توقيعات كثيرة بخط ابن خاقان وخط ابنيه وكتابه في فك وإثبات وتقرير وإيجاب ومظالم وتسويغات وإقطاعات ومقاطعات بما مثله يأتي على ارتفاع المملكة وقد كان الخاقاني أذن لهذه الجماعة في التوقيع عنه بكل ما رأوه وكانوا على فاقة وضغطة وخروج من نكبة وعطلة وعرضهم الارتفاق وأخذ ما لاح.

تأمل علي بن عيسى هذه التوقيعات فأسقطها وكان منها ما ثبت في الدواوين وما لم يثبت وعمل على إعلام المقتدر ما على الملك وبيت المال من الوهن والنقص بإمضائها فقال له أحد خلصائه لا تفعل فإن الخليفة على ما تعرفه من التدبر بآراء النساء والقبول من الحاشية وأكثر هذه التوقيعات لهم وللمتعلقين عليهم والملتجئين إليهم فاعدل إلى أن تنظر ما قد أنشئ الكتاب به من ديوان الدار إلى أصحاب الدار فتمضيه وما كان بخلاف ذلك أبطلته فإنك تمضي القليل وببطل الكثير وتأمن عداوة الناس ومتى استأذنت الخليفة لم تأمن أن يأمرك بإمضائها كلها فتقع في الطويل العريض، فلم يقبل ومضى فطالع المقتدر بالصورة واستأمره في إسقاط التوقيعات وقد كان الحواشي سبقوا إليه بالشكوى فقال له ارجع إلى الخاقاني وابنه فما عرفاك أنه بتوقيعهما أمضيته وما كان بتوقيع أصحابهما رددته، فأمر بجمع الرقاع وأنفذت إلى الخاقاني وابنه في السجن فأقر الخواب، أصحابهما ودن المخود واستلان جانبه، ولم الخاقاني بصدور كلها عن إذنه، فقامت قيامة علي بن عيسى من ذلك الجواب، واضطر إلى إمضاء الأكثر وإسقاط من استضعف صاحبه واستلان جانبه، ولم تكن له جهة يشفع له وعرف الحاشية ذلك وشكروا للخاقاني وتعصبوا له وقاموا بأمره كما سيجيء.

كان علي بن عيسى رجلاً عاقلاً متديناً متصوناً متعففاً عارفاً بالأعمال حافظاً للأموال كثير الوقار والجدّ بعيداً من التبذل والهزل على شح غالب في طباعه وتجهم ظاهر في أخلاقه، وعمد في نظره إلى تخفيف المؤن وحذف الكلف ونقص الخرج المضايقة في الجاري والرزق، ورد كثيرًا مما وقع به الخاقاني من الإثبات والزيادات، فأوحش خواص المقتدر وعاداهم، فكثرت السعاية عليه والوقيعة فيه واستثقل أكثر الناس موضعه، وضاقت صدورهم بنظره، ووقع الشروع في إفساد أمره، ورد ابن الفرات.

عرف الوزير ما يجري من ذلك، فبدأ بالاستعفاء، وكان فيما كتب من رقاعه بذلك إلى السيدة أم المقتدر:

(بسم الله الرحمن الرحيم، أطال الله بقاء السيدة، وأدام عزها وتأييدها وكلاءتها وحراستها، وأسبغ نعمه عليها وزاد في إحسانه إليها ومواهبه الجميلة وآلائه الجزيلة وأقسامه الهنيئة وفوائده السنية عندها، وبلغها في سيدنا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وأدام له العز والتمكين والنصر والتأييد غاية محبتها وأفضل أمنيتها ووصل أيام سرورها بعافيته واغتباطها برؤيته ووقاها فيه وفي نفسها وفي الأمراء استودعهم الله واستوهبه أيامهم كل سوء محظور ومخوف بجنه ورأفته.

وصلت الرقعة أعز الله السيدة وعرفت ما تضمنت فأما الفتنة التي كانت ملتحمة مع أعظم الأعداء مضرة وأقربهم محلة وأشدهم على المطالبة جرأة فقد تكلفت الإنفاق عليها وقمت بتدبيرها حتى بلغ الله أمير المؤمنين والسيدة في جميعها المحبة، وانتظمت في صدور الأعداء شرقًا وغربًا الهيبة، وما أنفقت مع ذلك من مال بيت الخاصة بعد الذي رددته إليه نصف عشر ما أنفقه محمد بن عبيد الله الخاقاني، وابن الفرات قبله، وأنا عامل بعون الله على رد ذلك عن آخره، ومتى لم ينفق المعتضد بالله في أسفاره على مائدة أعدائه من بيت مال الخاصة أضعاف هذه النفقة وقد أنفق المكتفي بالله وكان من النظر في القليل

المقاتدر

اليسير على ما عرف به من بيت مال الخاصة جملة بعد جملة مع قلة النفقات في أيام المعتضد بالله.

وما أقول قولاً يدفع لأن الدواوين تشهد به وحسابات بيوت الأموال تدل عليه ومؤنس خازن بيت مال الخاصة منذ أيام المعتضد بالله وإلى هذه الغاية يعلمه، وإن سئل عنه صدق.

هذا مع رفقي بالرعية وعمارتي النواحي المحتلة وإزالتي عنها كل ظلم ومئونة، حتى صارت أيام أمير المؤمنين أطال الله بقاءه منذ خدمته أيام الخير وفيها الآثار الموصوفة وامتلأت قلوب الرعية هيبة بعد أن كانت تثب على الرؤساء، وترمى بالحجارة على ما قيل لى عند اجتيازهم في دجلة.

وأما الاستحقاقات المتأخرة، فلست أعرفها، وبباب أمير المؤمنين الكبير من الغلمان والحاشية والفرسان والرجالة، وما أحسب صنفًا من هذه الأصناف يقدر أن يقول إنه قبض في وقت من الأوقات قبضًا متصلاً، وليس يقول أحد منهم إنه دفع عن استحقاق ولا تأخر له شيء من رزقه ونزله كذلك الفرسان والعساكر الخارجة مع مؤنس وغيره مستوفية، وأكثر من بالحضرة فهذه سبيلهم، وقد حضروا منذ مدة بباب العامة وطالبوا فأدخلت طائفة منهم ونوظرت فلم تكن لهم حجة في الاستحقاقات وإنما التمسوا الزيادة والنظر والصلة، وهذا خارج عن الواجب، ولو منع بعضهم فلم يعط شيئًا لكان ذلك واجبًا صالحًا.

ومتى كان الجند يوفون حتى لا يكون لهم شيء متأخر! ما كان هذا في زمن من الأزمان، وما تركت أن قلت لسيدنا أمير المؤمنين ـ أعزه الله ـ في ذلك ما يجب أن أقوله وخاطبت أم عيسى مرة بعد مرة فيه.

وأما ما قيل للسيدة أعزها الله في استعفاء فلم أستعف نصًّا ولو حملت الرماد على رأسي لما تكرهت ذلك ولا تأبيته وإني لألزم نفسي الصبر على كل نائبة في خدمة سيدنا أمير المؤمنين أيده الله وأرى ذلك ديانة ولكنى - أعز الله السيدة -

أضجر كما يضجر الناس إذا خوطب بما لا يحب وأنا أبلغ جهدي في النصيحة وتأدية الأمانة فإن كان ذلك واقعًا موقعه فهو الذي أقصد وإن كان يظن بي غير ما أنا عليه فهي المصيبة، وقد يحرم الإنسان ثمرة اجتهاده ويقع ما يفعله على خلاف مذهبه واعتماده وما يسعني وما يحل لي أن أؤخر الصدق في جميع الأحوال قاضيًا بذلك حق الله عز وجل وحق سيدنا أمير المؤمنين ـ أطال الله بقاءه ـ وحق السيدة ـ أعزها الله ـ وأسأل الله أولاً وآخراً أن يصلح لهما أمورهما ظاهراً و باطنًا صغيرها وكبيرها ويكفيهما المهم ويسهل الصلاح بهما وعلى أيديهما بمنه وقدرته وجوده وكرمه).

وإنما كتبنا هذا الكتاب بطوله ليتبين كيف كان تداخل النساء في سياسة الملكة.

إن علي بن عيسى كان أحسن وزراء المقتدر وقد كان مما فعله في وزارته هذه أن أسقط المكس بمكة والتكملة بفارس وسوق بحر الأهواز وحصن مهدي ونهر السدرة وكان يعترض في هذه المواضع على ما يجهز إلى البحر ويرد منه وتؤخذ الضرائب المسرفة عنه وأزال جباية الجمهور بديار ربيعة وأشار على المقتدر بوقف المستغلات بدار السلام وغلتها نحو ثلاثة عشر ألف دينار والضياع الموروثة بالسواد الجارية في ديوان الخاصة وارتفاعها نيف وثمانون ألف دينار على الحرمين والثغور فقبل رأيه ونصب على بن عيسى لهذه الوقوف ديوانًا سماه ديوان البر.

ولما كان بمكة وجد الماء ضيقًا على أهلها وعلى أصحاب السلطان يسخرون جمال الناس وحميرهم لنقله من جدة إليها فابتاع عددًا كبيرًا من الجمال والحمير ووقفها على حمل الماء وأقام لها العلوفة الراتبة ومنع من السخرة وحظرها وحفر بئرًا عظيمة فخرجت عذبة شروبًا وسماها الجراحية. وابتاع عينًا غزيرة بألف دينار وفتحها ووسعها حتى كثر الماء بمكة ووصل الرفق به إلى أهل الضعف والمسكنة.

ومع كل ما أجراه من الإصلاح فإن حكومة النساء لم تتركه هادئ البال، قرب

عيد الأضحى واحتيج إلى ما جرت العادة بإطلاقه للحرم فجاءته أم موسى القهر مانة في آخر ذي القعدة مخاطبة في ذلك ومقررة للأمر فيه وكان محتجبًا فلم يأذن لها حاجبه واعتذر لها عذرًا لطيفًا وصرفها صرفًا جميلاً فغضبت وانصرفت وأعلم علي بن عيسى خبرها في حضورها وانصرافها فأنفذ إليها واستعذرها فلم تعذر وصارت إلى المقتدر بالله وإلى السيدة وأغرتهما به وتكذبت عندهما عليه وأدى ذلك إلى القبض عليه في يوم الإثنين ثامن ذي الحجة سنة ٢٠٥ فكانت مدة وزارته ثلاث سنين وعشرة أشهر و٢٨ يومًا.

وفي يوم القبض عليه أطلق الوزير ابن الفرات، وأعيد من محبسه إلى دست الوزارة، ورد عليه المقتدر ما كان قبض عنه وعن أهله وكتابه وأسبابه من الضياع والأموال، فارتجع ما كان حصل في أيدي الناس: القواد وخواص الدولة من ذلك، وكان قد تعهد وهو في السجن، أنه متى رد للوزارة أطلق للولد والحرم والخدم ومن بالحضرة من الفرسان برسم التغاريق مثل ما كان يطلقه في وزارته الأولى تمامًا وإدرارًا، وأن يحمل إلى المقتدر كل يوم ألف دينار وإلى السيدة والأمراء ٥٠٠ دينار فوفي بما تعهد به.

كان حامد بن العباس قد تضمن واسطًا وضياعها بمال يخرجه ضمنه إياها علي ابن عيسى، فلما وزر ابن الفرات، كان يعلم أن حامد بن العباس يربح منها ربحًا كثيرًا، فلما انتهت مدّة ضمانه أراد أن يخرجها عنه إلى غيره وكان بواسط قسيم الجوهري يشرف للسيدة أم المقتدر على ضياعها بواسط، ويكثر هناك المقام، ويحضر عند حامد فيبسطه، فاتفقا على أن قسيمًا يسفر له في نيل الوزارة، في فذهب قسيم إلى بغداد وخاطب نصرًا الحاجب في ذلك، وأطمعه في حامد، وملأ يده منه، وعرفه سعة صدره وسخاء نفسه، وضمن له منه تصحيح المال الكثير من ابن الفرات وأسبابه، وراسل السيدة أيضًا، ووافق هذا القول والسعي سوء رأي نصر الحاجب في ابن الفرات وخوفه منه وكثرة الوقيعة فيه وقول الناس انه قد قلد ولده الدواوين وأقاربه الأعمال إلى غير ذلك من الوشايات التي تروج في حكومة النساء.

فاتفق الأمر على إصعاد حامد وتوليته الوزارة، فأرسل إليه، فحضر، وفي يوم حضوره قبض على ابن الفرات يوم الخميس لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة ٣٠٦ وكانت مدة وزارته هذه الدفعة سنة وخمسة أشهر و١٩ يومًا.

حامد بن العباس:

لم يكن لحامد من الخصال ما يؤهله للوزارة فظهر ذلك لحاشية المقتدر فعابوه عنده ونسبوه إلى الجهل بأمور الوزارة فأمر بإطلاق علي بن عيسى من محبسه وجعله يتولى الدواوين شبه النائب عن حامد فكان يراجعه في الأمور ويصدر عن رأيه، ثم إنه استبد بالأمر دون حامد، ولم يبق لحامد غير اسم الوزارة حتى قيل فيهما:

# هـذا وزيـر بـلا ســــواد وذا ســـواد بــلا وزيـر

ثم إن حامداً أحضر ابن الفرات، ليقابله على أعماله، ووكل بمناظرته علي بن أحمد الماذري، ليصحح عليه الأحوال، فلم يقدر على إثبات الحجة، فانتدب له حامد وسبه ونال منه وقام إليه فلكمه، وكان حامد سفيها فقال له ابن الفرات أنت على بساط السلطان وفي دار المملكة وليس هذا الموضع بما تعرفه من بيدر تقسمه أو غلة تستفضل في كيلها ولا مثل أكار تشتمه، ثم قال لشفيع اللؤلؤي: قل لأمير المؤمنين عني: إن حامداً إنما حمله على الدخول في الوزارة، وليس من أهلها إنني أوجبت عليه أكثر من ألفي ألف دينار من فضل ضمانه، وألححت عليه في مطالبته بها، فظن أنها تندفع عنه بدخوله في الوزارة، وأنه يضيف إليها غيرها فاستشاط حامد، وبالغ في شتمه فأنفذ المقتدر، فأقام ابن الفرات من عجلسه ورده إلى محبسه وقال علي بن عيسى ونصر الحاجب لحامد: قد جنيت علينا وعلى نفسك جناية عظيمة بما فعلت بابن الفرات وأيقظت منه شيطانًا لا

ولما رأئ حامد أنه لا عمل له مع علي بن عيسى، شرع في عمل له آخر، فضمن أعمال الخراج والضياع الخاصة والعامة والمستحدثة والفراتية بسواد بغداد

والكوفة وواسط والبصرة والأهواز وأصبهان، واستأذن في الانحدار إلى واسط؛ ليدبر أمر ضمانه الأول، فأذن له، فانحدر واسم الوزارة عليه، وعلي بن عيسى يدبر الأمور، وأظهر حامد زيادة ظاهرة في الأموال، فسر المقتدر وبسط يد حامد في الأعمال، حتى خافه علي بن عيسى، ثم إن السعر غلا ببغداد، فثارت العامة والخاصة واستغاثوا وكسروا المنابر، وكان حامد يخزن الغلال وكذلك غيره من القواد، فأمر المقتدر بإحضار حامد بن العباس، فحضر فعاد الناس إلى شغبهم، فأنفذ حامد جنداً لمنعهم، فقاتلهم العامة وأحرقوا الجسرين، وأخرجوا المحبسين من السجون، ونهبوا دار صاحب الشرطة ولم يتركوا له شيئًا، فأنفذ المقتدر جيشًا قاتل العامة حتى هربوا ودخلوا الجامع بباب الطاق، فوكل بأبواب الجامع وأخذ كل من فيه، فحبسوا وضربوا بالمقارع، وقطعت أيدي من عرف بالفساد، فسكنت الفتنة، وأمر المقتدر بفتح مخازن الغلة التي لحامد ولأم المقتدر وغيرهما، وبيع ما فيهما، فرخصت الأسعار وسكن الناس.

وأفهم علي بن عيسئ المقتدر أن سبب غلاء الأسعار إنما هو ضمان حامد لأنه منع من بيع الغلال في البيادر وخزنها، فأمر المقتدر بفسخ الضمان عن حامد وصرف عماله عن السواد، وأمر علي بن عيسى أن يتولى ذلك فسكن الناس.

ضج الأولاد والحرم والخدم والحشم إلى المقتدر مستغيثين من تأخير أرزاقهم، فإن علي بن عيسى كان يؤخرها، فإذا اجتمع عدة شهور أعطاهم بعضًا وأسقط بعضًا وحط من أرزاق العمال في كل سنة شهرين، فزادت عداوة الناس له وضجر المقتدر من هذه الاستغاثات، وكذلك ضجر حامد بن العباس من مقامه ببغداد وليس له من الأمر شيء غير لبس السواد، وأنف من إطراح علي بن عيسى لجانبه، فاستأذن حامد وسار إلى واسط.

وجرئ بين حامد وبين مفلح الأسود كلام، فقال حامد: لقد هممت أن أشتري مائة خادم أسود وأسميهم مفلحًا فحقدها عليه مفلح وكان خصيصًا بالمقتدر فسعى ومعه المحسن بن الحسن بن الفرات للحسن بالوزارة، وضمن

أموالاً جليلة وكتب على يده رقعة يقول: إن تسلم الوزير وعلي بن عيسى وابن الحواري وشفيعًا اللؤلؤي ونصراً الحاجب وأم موسى القهرمانة والمادرائيين يستخرج منهم سبعة آلاف ألف دينار، وهذه رشوة عظيمة لا يستهان بها، فأصاب ذلك السعي، وقبض على على بن عيسى في ربيع الآخر سنة ٢١١ وأطلق ابن الفرات وعهدت إليه وزارته الثالثة، وسمع حامد بالخبر، واختفى ببغداد ثم لبس زي راهب وخرج من مكانه الذي اختفى فيه، ومشى إلى نصر ببغداد ثم لبس زي راهب وخرج من مكانه الذي اختفى فيه، ومشى إلى نصر الحاجب، وسأله أن يوصل حاله إلى الخليفة، فدعا نصر مفلحًا، فلما حضر ورأى حامداً قال: أهلاً بمولانا الوزير أين عماليكك السودان الذين سميت كل واحد منهم مفلحًا.

ولم يكن لحضوره نتيجة تفيده بل سلم إلى ابن الفرات الوزير فاستلمه المحسن ابنه وكان وقحًا سيئ الأدب ذا قسوة شديدة، وكان الناس يسمونه الخبيث، فعذب حامدًا بأنواع العذاب وأخيرًا أنفذه إلى واسط؛ ليبيع أملاكه بها ثم دس من سمه في الطريق، فمات وظهر في هذه الوزارة من المحسن شر عظيم؛ لكثرة ما نكب الناس وصادرهم وعذبهم بأنواع العذاب لاستخراج أموالهم حتى مات أكثرهم تحت العذاب من غير شفقة ولا رحمة، وفيهم كبار الدولة ورؤسائها وكتّاب دواوينها وصادف ذلك أن وقع الشر العظيم من القرامطة بالحجاج فتضاعفت المصائب على أهل بغداد: رؤساؤهم تقتل وحجاجهم تنهب وتموت عطشًا ولا مدافع ولا محام، فكثر الإرجاف على ابن الفرات، وأخيرًا صدر الأمر بالقبض عليه من ثامن ربيع الأول سنة ٢١٣ بعد أن استقر في هذه الوزارة الأخيرة عشرة أشهر وثمانية عشر يومًا فقبض عليه ثم قبض على ابنه المحسن.

عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان:

بعد أن تكفل بمصادرة ابن الفرات بالفي ألف دينار فكان ذلك سببًا لتضييقه على ابن الفرات وولده، ثم عذب المحسن بأنواع العذاب ليجيب إلى مصادرة يبذلها، فلم يجبهم إلى دينار واحد وقال لا أجمع لكم بين نفسي ومالي، واشتد عليه العذاب بحيث امتنع عن الطعام والشراب، فلما علم بذلك المقتدر أمر بحمله مع أبيه إلى دار الخلافة ثم اتفق رجال الحاشية على قتلهما فذبحوهما كما تذبح الغنم، وكان عمر بن الفرات حين قتل ٧١ سنة وعمر ولده المحسن ٣٣ سنة وكان ابن الفرات يقول: إن المقتدر يقتلني.

عاد يومًا وهو مفكر كثير الهم فقيل له في ذلك فقال: كنت عند أمير المؤمنين فما خاطبته في شيء من الأشياء إلا قال لي: نعم، فقلت له الشيء وضده ففي كل ذلك يقول: نعم، فقيل له هذا لحسن ظنه بك وثقته بما تقول، فقال لا والله ولكنه أذن لكل قائل، وما يؤمنني أن يقال له يقتل الوزير فيقول: نعم، والله إنه قاتلي.

-وكان ابن الفرات كريًا ذا رياسة وكفاية في عمل حسن السؤال والجواب ولم يكن له إلا ولده المحسن.

لم يكن الوزير الخاقاني بأحسن حظًا من غيره من الوزراء فقد وجد من يساوم عليه فرفع إلى المقتدر رقعة من أبي العباس الخصيبي يذكر معايبه ومعايب ابنه عبدالوهاب وعجزهما وضياع الأموال وطمع العمال ثم إن الوزير مرض، فوقفت الأموال وطلب الجند أرزاقهم وشغبوا، فأرسل إليه المقتدر في ذلك، فلم يقدر على شيء، فعزل في رمضان سنة ٣١٣. وولي الوزارة:

#### أبو العباس الخصيبي:

وكان هذا الوزير الجديد لا يصلح لعمل فإنه كان شروبًا فكان يصبح سكرانًا لا قصد فيه لعمل وسماع حديث وكان يترك الكتب الواردة للدواوين لا يطالعها إلا بعد مدة ويهمل الأجوبة عنها فضاعت الأموال وماتت المصالح ثم إنه لضجره وتبرمه بها وبغيرها من الأشغال وكل الأمور لنوابه، وأهمل الاطلاع عليهم، فباعوا مصلحته بمصلحة نفوسهم، ولما ظهر هذا الاختلال أشير على المقتدر بعزله وولاية علي بن عيسى، فقبض عليه في ذي القعدة سنة ٢١٤ بعد وزارة مدتها

سنة وشهران وأخذ ابنه وأصحابه، فحبسوا، واستدعي علي بن عيسى من مكة، وكان بها مقيمًا ليدبر أمر الوزارة وأمر عبيدالله بن محمد الكلوذاني بالنيابة عن علي بن عيسى إلى أن يحضر فسار علي بن عيسى، فحضر بغداد في أول سنة ٣١٥ وبه صلحت الأموال نوعًا، وكان من أقوم الأسباب في ذلك أن الخصيبي كان قد اجتمع عنده المصادرين وكفالات من كفل منهم وضمانات العمال بما ضمنوا من المال بالسواد والأهواز وفارس والمغرب فنظر فيها علي وأرسل في طلب تلك الأموال، فأقبلت إليه شيئًا بعد شيء، فأدى الأرزاق وأخرج العطاء وأسقط من الجند من لا يحمل السلاح ومن أولاد المرتزقة من هو في المهد فإن آباءهم أثبتوا أسماءهم ومن أرزاق المغنيين والمساخرة والندماء وغيرهم وتوليي الأعمال بنفسه ليلاً ونهاراً واستعمل العمال في الولايات واختار الكفاة، ومع ما أظهره من الهمة وما ظهر على يده من الصلاح لم يكن ممن يعجب حاشية المقتدر لأنه كان يرى أن الإصلاح لا يكون إلا مع الاقتصاد في النفقة ونفقة الخدم والحرم ولا سيما أم المقتدر كانت هائلة فلا بد من الاقتصاد فيه ولما علموا بذلك شرعوا يشون به فلما أحس على بذلك استعفىٰ من الوزارة واحتج بالشيخوخة وقلة النهضة فأمره المقتدر بالصبر وقال: أنت عندي بمنزلة والدي المعتضد فألح في ذلك ومع أن الرجل كان يستقيل ليخرج من هذه المضايق بسلام أبي سوء الحال في تلك الأزمنة وتغلب النساء والحاشية أن ينيله هذه الراحة في خروجه فأمر المقتدر في منتصف ربيع الأول سنة ٣١٦ بالقبض عليه وعلى أخيه عبدالرحمن. وولى الوزارة:

### أبو علي بن مقلة:

وكما كانت لأبي علي يد ماهرة في الكتابة حتى ضرب بها المثل كانت ماهرة في أخذ الرشاء على التولية والعزل، وكان بينه وبين أكبر القواد: مؤنس المظفر مودة فلذلك كان يثبت قدمه كلما قاربها الزلل حتى حصلت الوحشة بين المقتدر ومؤنس فدعا ذلك إلى عزل ابن مقلة في آخر جمادى الأولى سنة ٣١٨ وقبض عليه بعد سنتين وأربعة أشهر وثلاثة أيام واستوزر.

القيد الم

سليمان بن الحسن:

ولما لم يكن المقتدر ميالاً لسليمان وإنما رضيه تبعًا لرأي مؤنس أمر علي بن عيسى بالاطلاع على الدواوين وأن لا ينفرد عنه سليمان بشيء وصودر ابن مقلة عائتي ألف دينار.

لم تطل هذه الوزارة كثيراً؛ لأن الأحوال ضاقت على سليمان: كثرت عليه المطالبات ووقفت وظائف السلطان واتصلت رقاع من يرشح نفسه للوزارة بالسعادية والضمان بالقيام بالوظائف وأرزاق الجند وغير ذلك، وكانت وزارته غير متمكنة؛ لأن علي بن عيسى كان معه على الدواوين وسائر الأمور، وأفرد علي بن عيسى بالنظر في المظالم واستعمل على ديوان السواد غيره فانقطعت مواد الوزير فإنه كان يقيم من قبله من يشتري توقيعات أرزاق جماعة لا يمكنهم مفارقة ما هم عليه من الخدم فكان يعطيهم نصف المبلغ وكذلك إدرارات الفقهاء وأرباب البيوت، فكانت أحواله رديئة وأدى ذلك إلى القبض عليه لثلاث بقين من رجب سنة 10 بعد سنة وشهرين واستوزر:

## أبو القاسم الكلوذاني:

ولم تكن وزارته أيضًا عن رغبة المقتدر بل عن رأي مؤنس وقد حصلت حوادث غريبة الشكل تبين لنا ما كان عليه المقتدر من الجهل والغباوة؛ وذلك أنه كان ببغداد إنسان يعرف بالدانيالي وكان زواقًا ذكيًّا محتالاً وكان يعتق الكاغد، ويكتب فيه بخطه ما يشبه الخط العتيق، ويذكر فيه إشارات ورموزًا يودعها أسماء أقوام من أرباب الدولة، فيحصل له بذلك رفق كثير.

توصل إلى الحسين بن القاسم حتى جعل اسمه في كتاب، ووضعه وعتقه، وذكر فيه علامات وجهه وما فيه من الآثار ويقول: إنه يوزر للخليفة الثامن عشر بني العباس وتستقيم الأمور على يديه ويقهر الأعادي وتتغمر الدنيا في أيامه وجعل هذا كله في جملة كتاب فيه ذكر حوادث وقعت وأشياء لم تقع بعد ونسب ذلك إلى دانيال وعتق الكتاب وأخذه وقرأه على مفلح الأسود فأخذ الكتاب

وأحضره للمقتدر، فقال له: أتعرف في الكتاب من هو على هذه الصفة، فقال: ما أعرف إلا الحسين بن القاسم فقال المقتدر: صدقت وإن قلبي ليميل إليه، فإن جاءك رسول برقعة منه فاعرضها على واكتم حاله ولا تطلع على أمره أحداً وذهب الدانيالي إلى الحسين وعرفه الخبر، فكتب رقعة إلى مفلح فأوصلها إلى المقتدر وفيها يطلب الوزارة وضمن أنه يقوم بالنفقات من غير أن يطلب شيئًا من بيت المال الخاص فعزل الكلوذاني في رمضان سنة ٣١٩ بعد شهرين وثلاثة أيام وتولاها:

# الحسين بن القاسم:

ولما جاء لم يكن من أهل الوزارة ولا من ذوي التدبير فضاقت عليه الأحوال وكثرت الإخراجات فاستسلف جملة وافرة وأطلع المقتدر على اضطرابه فعزله في ربيع الآخر سنة ٣٢٠ بعد سبعة أشهر واستوزر:

# أبا الفتح الفضل بن حجر وهو آخر وزرائه:

تولى الوزارة في عهد المقتدر اثنا عشر وزيرًا، ومنهم من تقلد الوزارة مرتين وثلاثًا، وكانت تنال بالرشوة، ودخل في أمر تعيين الوزراء النساء والخدم والحاشية، ولم يكن الصالح منهم يبقى في العمل كثيرًا؛ لأن مدار طول المدة كان على رضا أم المقتدر وقهرمانته وخدم الدار وهؤلاء لا يرضون إلا إذا حوبوا بالأموال الكثيرة التي بها تفسد المالية وتختل موازنتها فمتى حصل التقصير في ذلك، وقدم رجل آخر رشوة فسرعان ما يقبض على الأول، ويصادر ويعين الثاني وهذه حال أخلقت ديباجة الدولة، وأسقطت حرمتها حتى لم يكن لها في نظر العامة ولا في نظر متغلبي الأطراف حرمة. وليس ذلك كل ما أسقط أمر الدولة في عهد المقتدر بل أضيف إلى ذلك قوة القرامطة وما كان منهم من الإخلال بالأمن في العراق والحجاز.

#### أمر القرامطة:

كان رئيس القرامطة بالبحرين أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي فقتل سنة بعده ان استولئ على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين فولي بعده ابنه أبو طاهر سليمان الجنابي وكانت له غزوات متتابعة إلى جهة البصرة بعده ابنه أبو طاهر سليمان الجنابي وكانت له غزوات متتابعة إلى جهة البصرة يريد الاستيلاء عليها وأشد غزواته لها سنة ٢١٦ فإنه سار إليها في ألف وسبعمائة من القرامطة ودخلها وقتل حاميتها ووضع السيف في أهلها وأقام بها سبعة عشر يومًا يحمل منها ما يقدر عليه من المال والأمتعة والنساء والصبيان ثم عاد إلى بلده ومنها توجه إلى طريق الحاج، ليلقاهم عند رجوعهم إلى مكة؛ فأوقع بقافلة تقدمت معظم الحاج وكان فيها خلق كثير من أهل بغداد وغيرهم فنهبهم واتصل الخبر بباقي الحاج وهم بفيد، فأقاموا بها حتى فني زادهم، فارتحلوا مسرعين إلى طريق الكوفة، فأوقع بهم القرامطة وأخذوا جمال الحجاج جميعها وما أرادوا من الأمتعة والأموال والنساء والصبيان ثم عاد الجنابي إلى هجر وترك الحاج في مواضعهم فمات أكثرهم جوعًا وعطشًا من حر الشمس فانقلبت بغداد من سوء تأثير هذا الخبر وكان وصوله في الوقت الذي قتل فيه المحسن بن الفرات من قتل من المصادرين فازدوجت المصيبة وكان ابن الفرات يتهم بالتشيع فذكر بكل قبيح على السنتهم.

اضطر المقتدر أن يكاتب أبا طاهر، يطلب منه أن يطلق من عنده من أسرى الحاج، فأطلقهم، وطلب ولاية البصرة والأهواز فلم يجبه المقتدر فسار من هجر يريد الحاج، وكان جعفر بن ورقاء الشيباني متقلدًا أعمال الكوفة وطريق مكة، فلما سار الحاج من بغداد سار جعفر بين أيديهم خوفًا من أبي طاهر ومعه ألف رجل من بني شيبان، وسار معهم أيضًا قواد السلطان ومعهم ستة آلاف رجل فلقي أبو طاهر القرمطي جعفرًا الشيباني فقاتله جعفر فبينما هو يقاتله إذ طلع جمع من القرامطة عن يمينه فانهزم من بين أيديهم، فلقي القافلة الأولى فردها إلى الكوفة ومعها عسكر الخليفة، وتبعهم أبو طاهر إلى باب الكوفة فقاتلهم، فانهزم

عسكر الخليفة ودخل أبو طاهر الكوفة وأقام ستة أيام بظاهرها يدخل البلد نهاراً في قيم بطاهرها يدخل البلد نهاراً فيقيم في الجامع إلى الليل ثم يخرج فيبيت في عسكره وحمل منها ما قدر على حمله من الأموال والثياب وغير ذلك ثم عاد إلى هجر وكان أهل بغداد قد خافوا أن يهجم القرامطة عليهم.

وفي سنة ٣١٥ سار أبو طاهر نحو الكوفة، فأمر المقتدر يوسف بن أبي الساج أن يسير إليها؛ لحمايتها من القرامطة وقد أعد له بالكوفة الإنزال له ولعسكره فسبقه إليها أبو طاهر واستولى على كل هذه المؤن وكانت شيئًا كثيرًا، ووصل يوسف بعد أبي طاهر بيوم واحد فلما وصل أرسل إلى القرامطة يوم الجمعة يدعوهم إلى طاعة المقتدر، فإن أبوا فموعدهم الحرب يوم الأحد، فقالوا: لا طاعة علينا إلا لله والموعد بيننا للحرب بكرة غد، فلما كان الغد رأى يوسف قلة القرامطة فاحتقرهم وقال: إن هؤلاء الكلاب لا بقاء لهم بعد ساعة في يدي وتقدم بأن يكتب كتاب الفتح والبشارة بالظفر قبل اللقاء تهاونًا بهم ثم زحف الناس بعضهم إلى بعض، واستمر القتال إلى غروب الشمس، فلما رأى أبو طاهر ذلك باشر الحرب بنفسه ومعه جماعة يثق بهم، وحمل بهم، فطحن أصحاب يوسف ودقهم فانهزموا بين يديه، وأسر يوسف وعدد كثير من أصحابه وورد الخبر بذلك إلى بغداد، فخاف الخاص والعام من القرامطة خوفًا شديدًا وعزموا على الهرب إلى حلوان وهمذان وجاء المنهزمون من وقعة الكوفة إلى بغداد، ووصل الخبر بأن القرامطة قد ساروا إلى عين التمر، فأنفذ من بغداد خمسمائة سميرية فيها المقاتلة لتمنعهم من عبور الفرات وسير جماعة من الجيش إلىٰ الأنبار لحفظها ومنع القرامطة من العبور هنالك.

ثم إن القرامطة قصدوا الأنبار ولما وصلوها نزلوا غربي الفرات لأن أهل الأنبار كانوا قد قطعوا الجسر، ثم أنفذ أبو طاهر أصحابه إلى الحديثة فجاءوه بسفن عقدها وعبر عليها نحو ثلاثمائة من أصحابه فقاتلوا عسكر الخليفة، فهزموهم، وقتلوا منهم جماعة، واستولوا على مدينة الأنبار وعقدوا الجسر وعبر عليه أبو

15 THY \_\_\_\_\_\_

طاهر ولكنه خلف عظم جيشه في البر الغربي، ولما ورد الخبر بعبور أبي طاهر إلى الأنبار خرج نصر الحاجب بجيش جرار، فلحق بمؤنس، فلحق المظفر فاجتمعا في نيف وأربعين ألف مقاتل وكان هذا الجيش مضطربًا في مسيره قد تمكن الخوف من قلب أجناده، وكان يمكنهم لو دبروا جيشهم تدبيرًا حسنًا أن يأخذوا أبا طاهر الذي كان قد عبر وترك جنده ولكنهم تهاونوا حتى عاد إلى جيشه، ثم اقتطع مؤنس من الجيش نحو ستة آلاف أمرهم بالعبور ليغنموا معسكر القرامطة، ويخلصوا يوسف بن أبي الساج، ففشلوا وانهزموا أمام شجاعة القرامطة وكانت نتيجة ذلك أن أمر أبو طاهر بقتل يوسف وجميع الأسرى وكانت عدة القرامطة في هذه الخرجة ٢٧٠٠ ولما علم المقتدر بعدة عسكره وعدة القرامطة قال: لعن في هذه الخرجة وثمانين ألفًا يعجزون عن ٢٧٠٠.

وجاء إنسان إلى علي بن عيسى الوزير وأخبره أن في جيرانه رجلاً من شيراز على مذهب القرامطة يكاتب أبا طاهر بالأخبار فأحضره وسأله فاعترف وقال: ما صحبت أبا طاهر إلا لما صح عندي أنه على الحق وأنت وصاحبك كفار تأخذون ما ليس لكم، ولا بد لله من حجة في أرضه وإمامنا المهدي محمد بن فلان بن فلان بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق المقيم ببلاد المغرب ولسنا كالرافضة والإثنا عشرية الذين يقولون بجهلهم إن لهم إمامًا ينتظرونه، ويكذب بعضهم البعض فيقول: قد رأيته وسمعته وهو يقرأ، ولا ينكرون بجهلهم وغباوتهم أنه لا يجوز أن يعطى من العمر ما يظنونه. فقال له الوزير قد خالطت عسكرنا وعرفتهم فمن فيهم على مذهبك فقال: وأنت بهذا العقل تدبر الوزارة عسكرنا وعرفتهم مني أن أسلم قومًا مؤمنين إلى قوم كافرين يقتلونهم لا أفعل كيف تطمع مني أن أسلم قومًا مؤمنين الطعام والشراب فمات بعد ثلاثة أيام.

أما أبو طاهر فإنه سار من الأنبار وعثا في أرض الجزيرة نهبًا وقتلاً إلا من اعتصم منه بالأمان والفدية، وجيوش السلطان لا تؤثر فيها أثرًا وتخاف أن تقدم عليه فلما تم له ما أراد من الجزيرة عاد إلى الكوفة ومنها دخل هو وأصحابه البرية

بعد أن أخافوا السبل، وأهلكوا العدد الحم.

وكانت هذه الانتصارات سببًا في ظهور من كان بالسواد ممن يعتقد مذهب القرامطة، ويكتم اعتقاده خوفًا، فأظهروا اعتقادهم، واجتمع منهم بسواد الكوفة أكثر من عشرة آلاف رجل، وولوا أمرهم رجلاً يعرف بحريث بن مسعود، واجتمعت طائفة أخرى بعين التمر ونواحيها في جمع كثير وولوا أمرهم رجلاً يعرف بعيسى بن موسى وكانوا يدعون إلى المهدي وسار عيسى إلى الكوفة ونزل يعرف بعيسى الخراج وصرف عمال السلطان على السواد وسار حريث إلى أعمال الموفق وبنى بها داراً سماها دار الهجرة واستولى على تلك الناحية فكان أصحابه ينتهبون ويقتلون ويسبون.

فأرسل المقتدر إلى حريث بن مسعود ومن معه هارون بن غريب، وإلى عيسى بن موسى ومن معه بالكوفة صافيًا البصري، فأوقع كل منهما بمن أرسل إليه من القرامطة وأسر منهم خلق كثير وقتل أكثر بمن أسر وأخذت أعلامهم وكانت بيضاء كتب عليها: ﴿وَنُرِيدُ أَن نُمُنّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُم أَنُمَة وَنَجْعَلَهُم الْوَارِثِينَ ﴿ [القصص: ٥]، فأدخلت بغداد منكوسة واضمحل أمر من بالسواد منهم وكفى الله الناس شرهم وإن كان كل ذلك مما يعجل بخراب القرى وإتلاف المزارع.

وفي سنة ٣١٧ فعل أبو طاهر ما هو أشنع وأدهى وذلك أنه سار بجنده إلى مكة فوافاها يوم التروية فلم يرع حرمة البيت الحرام، بل نهب هو وأصحابه أموال الحجاج وقتلوهم حتى في المسجد الحرام وفي البيت نفسه وقلع الحجر الأسود وأنفذه إلى هجر فخرج إليه أمير مكة في جماعة من الأشراف فسألوه في أموالهم فلم يشفعهم فقاتلوه فقتلهم أجمعين وقلع باب البيت وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن الباقين في المسجد الحرام حيث قتلوا بغير غسل ولا كفن ولا صلى على أحد منهم وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحابه ونهب دور أهل مكة.

ولم يحصل في التاريخ أن انتهكت حرمة هذا البيت إلى هذا الحدحتي أن

المهدي عبيد الله العلوي لما علم ذلك كتب إلى أبي طاهر ينكر عليه ذلك ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامة ويقول: قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد بما فعلت وإن لم ترد على أهل مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما أخذت منهم وترد الحجر الأسود إلى مكانه وترد كسوة الكعبة فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة ولما وصله هذا الكتاب أعاد الحجر الأسود واستعاد ما أمكنه من أموال أهل مكة فرده وقال: إن الناس اقتسموا كسوة الكعبة وأموال الحجاج ولا أقدر على منعهم.

#### المتغلبون وما كان منهم:

في عهد المقتدر اشتد سلطان المتغلبين بأطراف المملكة وهذه نتيجة طبيعية لما أصاب الدولة من الخلل.

ففي الأندلس قام رجل الدولة الأموية عبد الرحمن الناصر وتسمئ باسم أمير المؤمنين لأنه لم يعد هناك ما يراعيه رجال الدولة الأموية من أمر الخلافة الإسلامية ببغداد لانحطاط شأنها ولعب الفساد بها وخيانة الوزراء فيها وكان عبد الرحمن قد مكنه عقله الواسع وفكره الثاقب من العلو وبعد الصيت حتى رهبته ملوك الإفرنجة والروم وهادوه وأرسلوا إليه السفراء وكذلك فعل هو معهم.

وفي إفريقية قامت الدولة العلوية ومحت في طريق غلبتها دولة الأدارسة من المغرب الأقصى والأغالبة من إفريقية وجعلت مقرها مدينة المهدية التي أسسها عبيد الله المهدي بالقرب من القيروان وكانت همته بعد ذلك موجهة إلى الاستيلاء على مصر فكان يناوشها بالجنود ولكنه لم يتهيأ له الاستيلاء عليها.

وفي البحرين وما صاقبها اتسع سلطان القرامطة واستقلوا بملك تلك البلاد وكانت العراق دائمًا على خوف مستمر منهم وقطعوا طريق الحج حتى كان حجاج العراق قد اتخذوا لهم طريقًا آخر إلى مكة على الموصل ثم الشام ثم مكة. وفي خراسان وما وراء النهر استقر ملك الدولة السامانية وكان الديلم

(۲۶

يناوشونها من وقت لآخر كما سيأتي في تاريخهم .

وفي الموصل ابتدأت دولة آل حمدان ولكن لم يتمكن سلطانهم في عهد المقتدر.

أما ما فعله الروم بثغور المسلمين في هذا العهد فهو في غاية الشنعة ففي سنة ٣٠٣ أغاروا على الشغور الجزرية، وقصدوا حصن منصور وسبوا من فيه، وجرئ على الناس أمر عظيم، ولم يكن أمام الروم من الجيوش من يصدهم؛ لأنهم كانوا مشغولين برتق الفتوق الداخلية التي كانت متوالية.

وفي سنة ٥٠٥ وصل رسولان من ملك الروم إلى المقتدر يطلبان المهادنة والفداء فأكرما إكرامًا كثيرًا وأدخلا على الوزير وهو في أكمل أبهة وقد صف الأجناد بالسلاح والزينة التامة فأديا الرسالة ثم أنهما دخلا على المقتدر وقد جلس لهما واصطف الأجناد بالسلاح والزينة التامة وأديا الرسالة فأجابهما المقتدر إلى طلب ملك الروم من الفداء وسير مؤنسًا الخادم ليحضر الفداء وجعله أميرًا على كل بلد يدخله يتصرف فيه على ما يريد إلى أن يخرج منه وسير معه جمعًا من الجنود وأطلق لهم أرزاقًا واسعة وأنفذ معه مائة وعشرين ألف دينار لفداء أسارى المسلمين وسار مؤنس والرسل وكان الفداء على يديه.

ولم يدم هذا الصفاء طويلاً بل عادت الحروب والغارات من الطرفين وكانت سجالاً وكلما كان يجتمع عند الطرفين أسرئ يحصل الفداء كالعادة.

وفي سنة ٣١٣ كتب ملك الروم إلى أهل الثغور الإسلامية يأمرهم بحمل الخراج إليه فإن فعلوا وإلا قصدهم فقتل الرجال وسبئ الذرية وقال: إنني صح عندي ضعف ولاتكم فلم يفعلوا فسار إليهم وأخرب البلاد ودخل ملطية سنة ٣١٤ فأخربها وسبئ منها ونهب وأقام فيها ستة عشر يومًا ولما رأى أهل ملطية ما حل بقراهم من التخريب قصدوا بغداد مستغيثين فلم يغاثوا وعادوا بغير فائدة.

وفي سنة ٣١٥ خرجت سرية من طرسوس إلى بلاد الروم فوقع عليها العدو

المقات المن المنافع ال

وأسروا من المسلمين أربعمائة رجل فقتلوا صبراً. وفيها سار الدمستق في جيش عظيم من الروم إلى مدينة ديبل وهي قاعدة أرمينية وكان معه دبابات ومجانيق ومعه مزارق تزرق بالنار فلا يقوم بين يديها أحد من شدة النار فكان ذلك أشد شيء على المسلمين حتى أصيب الرامي بسهم من سهام المسلمين فخفت الشدة وكان الدمستق يجلس على كرسي عال يشرف على البلد وعلى عسكره فأمرهم بالقتال على ما يراه فصبر لهم المسلمون حتى وصلوا إلى سور المدينة فنقبوا فيها نقوباً كثيرة ودخلوا المدينة فقاتلهم أهلها قتالاً شديداً حتى أخرجوهم من المدينة وقتلوا منهم عشرة آلاف قتيل. وكانت هذه السنة سنة نجاح المسلمين على الروم.

وفي سنة ٩ ١٣ اشتدت وطأة المسلمين على الروم وغزوا بلادهم حتى بلغوا عمورية وأنقرة والفضل في ذلك كله يرجع إلى قائد عظيم من غلمان المقتدر اسمه ثمل وكان والي الثغور فأمكنه بما أوقعه من الرعب في قلوب أعدائه أن يستعيد بعض الهيبة للدولة بعد أن كادت تذهب من صدر الروم بمرة.

وعلى الجملة فكانت خلافة المقتدر في جميع أيامها شر أيام على الدولة العباسية لأنه حكم فيها النساء والخدم وبذر في الأموال تبذيراً مفظعاً وكان يعزل الوزراء ويولي غيرهم بما يقدم من الرشاء له ولأمه ولقهرمانته ولخدمه ولا يأخذ الوزارة بالرشوة إلا من هو عازم على الخيانة ليحصل على ما دفعه فكان جل هم الكثير منهم أن يسد حاجته أولاً ثم حاجة من والاه، لا يسألون أجاءت تلك الأموال من ظلم أو عدل؟ وهكذا نهاية الفساد في الدولة وهو المؤذن بخرابها واضمحلالها.

#### قتل المقتدر:

كان في دولة المقتدر قائدان هما في أرفع الدرجات أولهما مؤنس المظفر وهو القائد العام للجيوش وعليه المعول في تسييرها ويليه في المرتبة محمد بن ياقوت وكان بينهما شيء من المنافسة.

ففي سنة ٣١٩ قوي أمر محمد بن ياقوت وقلد مع الشرطة الحسبة وضم إليه رجال فقوي بهم فعظم ذلك على مؤنس وسأل المقتدر صرف محمد عن الحسبة وقال: هذا شغل لا يجوز أن يتولاه غير القضاة والعدول فأجابه المقتدر وصرف محمدًا عن الحسبة وصرف ابنه عن الشرطة وأبعدهما عن الحضرة فأخرجا إلى المدائن حسبما طلبه مؤنس، وولى بدلهما إبراهيم بن رائق وأخاه محمدًا الحسبة والشرطة وهذا كان بدء الوحشة بين المقتدر ومؤنس ومتى وجدت الوحشة ساءت الظنون وكان للوهم في النفوس أكبر الآثار.

بلغ مؤنسًا أن الوزير الحسين بن القاسم قد وافق جماعة من القواد في التدبير عليه فتنكر له مؤنس وطلب من المقتدر عزله ومصادرته فأجاب إلى عزله ولم يصادره فلم يقنع مؤنس بذلك فبقي الحسين في الوزارة وكتب إلى هارون بن غريب أحد القواد وهو بدير العاقول أن يحضر إلى بغداد وكذلك كتب إلى محمد بن ياقوت يستقدمه فزادت الوحشة عند مؤنس وصح عنده أن الحسين يسعى في التدبير عليه ثم صح عنده أنه قد جمع الرجال والغلمان الحجرية في دار الخليفة فأظهر الغضب وذهب نحو الموصل وأرسل غلامًا له إلى المقتدر برسالة فطلب الوزير منه أن يسلمها إليه فأبي فسبه الوزير وشتم صاحبه وأمر بضربه وصادره بثلاثمائة ألف دينار وأخذ خطه بها وحبسه ونهب داره فلما بلغ مؤنسًا والخبر سار نحو الموصل في أصحابه ومماليكه وتقدم الوزير بقبض أقطاع مؤنس وأملاكه وأملاكه وأملاك من معه فحصل من ذلك مال عظيم وزاد في محل الوزير عند المقتدر فلقبه عميد الدولة وضرب اسمه على الدينار والدرهم وتمكن من الوزارة وولى وعزل.

أما مؤنس فإنه استولى على الموصل من يد بني حمدان واستولى على أموالهم وديارهم وخرج إليه كثير من العساكر من بغداد والشام ومصر لإحسانه كان إليهم، وعاد إليه ناصر الدولة بن حمدان فصار معه، فلما اجتمعت إليه العساكر انحدر إلى بغداد في شوال سنة ٣٢٠ فلما بلغ خبره جند بغداد شغبوا وطلبوا

أرزاقهم ففرق المقتدر فيهم مالاً عظيماً إلا أنه لم يشبعهم وسير العساكر لمقابلة مؤنس في طريقه فلم يقدروا على رده، فجاء حتى نزل بباب الشماسية فحل الخوف في قلب المقتدر وجنده وكان يريد ترك بغداد لمؤنس والرحيل إلى واسط فرده عن ذلك محمد بن ياقوت وزين له اللقاء وقوى نفسه بأن القوم متى رأوه عادوا بأجمعهم إليه فرجع إلى قوله وهو كاره ثم أشار عليه بحضور الحرب فخرج وهو كاره وبين يديه الفقهاء والقراء معهم المصاحف مشهورة وعليه البردة والناس حوله فوقف على تل بعيد عن المعركة، فأرسل قواد أصحابه إليه يسألونه التقدم مرة بعد أخرى وهو لا يريم مكانه فلما ألحوا عليه تقدم من موضعه فانهزم أصحابه قبل وصوله إليهم فلقيه علي بن بليق من أصحاب مؤنس فترجل وقبل الأرض وقال له أين تمضي ارجع فلعن الله من أشار عليك بالحضور فأراد الرجوع فلقيه قوم من المغاربة والبربر فشهروا عليه سيوفهم وضربه أحدهم بسيفه على عاتقه فسقط إلى الأرض وذبحه بعضهم ثم رفعوا رأسه على خشبة وهم يكبرون ويلعنونه وأخذ جميع ما عليه حتى سراويله وتركوه مكشوفًا إلى أن مر به رجل من الأكرة فستره بحشيش ثم حفر له موضعه ودفن وكان عمره حين قتل رجل من الأكرة فستره بونفذ إلى دار الخليفة من يمنعها من النهب.

#### ١٩.القياهر

هو أبو محمد بن المعتضد بن الموفق طلحة بن المتوكل وأمه أم ولد بربرية اسمها قتول وبويع بالخلافة يوم أن قتل المقتدر في ٢٨ شوال سنة ٣٢٠ (١ نوفمبر سنة ٩٣٢)، ولم يزل خليفة حتى خلع في ٥ جمادى الأولى سنة ٣٢٢ (٣٣ إبريل سنة ٤٣٤) فكانت مدته سنة وستة أشهر وستة أيام.

ومعاصروه من الملوك والمتغلبين هم معاصرو المقتدر ما عدا أحمد بن إسماعيل الساماني.

كيف انتخب:

لما قتل المقتدر كان من رأي مؤنس إقامة ولد أبي العباس أحمد وقال إنه تربيتي وهو صبي عاقل وفيه دين وكرم ووفاء بما يقول فإذا جلس للخلافة سمحت نفس جدته والدة المقتدر وإخوته وغلمان أبيه ببذل المال ولم ينتطح في قتل المقتدر عنزان فاعترض عليه أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختي وقال بعد الكد والتعب استرحنا من خليفة له أم وخالة وخدم يدبرونه فنعود إلى تلك الحال والله لا نرضى إلا برجل كامل يدبر نفسه ويدبرنا وما زال بمؤنس حتى رده عن رأيه وذكر له محمد بن المعتضد وهو أخو المكتفي فأجابه إليه على كره منه فإنه كان يقول: إني عارف بشره وسوء نيته ولكنه لا حيلة. فبايعوه واستحلفه مؤنس لنفسه ولحاجبه بليق ولعلي بن بليق وأخذوا خطه بذلك واستقرت له الخلافة وبايعه الناس واستوزر أبا علي بن بليق واستحجب علي بن بليق.

الحال في عهد القاهر:

كان القاهر كما قال مؤنس شريراً خبيث النية فإنه في أول خلافته اشتغل بالبحث عمن استتر من أولاد المقتدر وحرمه واشتغل بمناظرة أم المقتدر وكانت مريضة قد ابتدأ بها داء الاستسقاء وقد زاد مرضها بقتل ابنها ولما سمعت أنه بقي مكشوفًا جزعت جزعًا شديدًا وامتنعت من الأكل والشرب حتى كادت تهلك فوعظها النساء حتى أكلت شيئًا يسيرًا من الخبز والملح. أحضرها القاهر عنده وهي على تلك الحال من المرض والجزع وسألها عن مالها فاعترفت له بما عندها من المصوغ والثياب ولم تعترف بشيء من المال والجوهر فضربها أشد ما يكون من الضرب وعلقها برجلها وضرب المواضع الغامضة من بدنها فحلفت أنها لا تملك غير ما أطلعته عليه وقالت: لو كان عندي مال لما أسلمت ولدي للقتل ولم تعترف بشيء ثم أخرجها على تلك الحال لتشهد على نفسها القضاة والعدول أنها قد حلت أوقافها ووكلت في بيعها فامتنعت من ذلك وقالت قد وقفتها على أبواب البر والقرب بمكة والمدينة والثغور وعلى الضعفاء والمساكين ولا أستحل حلها ولا بيعها وإنما أوكل في بيع أملاكي فلما علم القاهر بذلك أحضر القاضي والعدول وأشهدهم على نفسه أنه قد حل أوقافها جميعها ووكل في بيعها فبيع ذلك جميعه مع غيره واشتراه الجند من أرزاقهم ثم صادر جميع ولد المقتدر وحاشيته ولم نسمع غيره واشتراه الجند من أرزاقهم ثم صادر جميع ولد المقتدر وحاشيته ولم نسمع في التاريخ ما يقارب فعل القاهر نذالة وجبنًا وخسة وشراهة نفس.

بعد قتل المقتدر هرب كبار معينيه وخاصة محمد بن ياقوت وابنا رائق وهارون بن غريب ومفلح وعبد الواحد بن المقتدر فلما صاروا بواسط أرسل هارون بن غريب يطلب الأمان لنفسه ويبذل مصادرة ثلاثمائة ألف دينار وعلى أن تطلق له أملاكه فأجيب إلى طلبه وتم رفقاؤه سائرين إلى السوس وسوق الأهواز فأقاموا بالأهواز وطردوا عماله فجهز إليهم مؤنس جيشًا أخرجهم منها ثم طلبوا إليه الأمان فأمنهم وتوجهوا معه إلى بغداد ومعهم محمد بن ياقوت فتقدم عند القاهر وعلت منزلته وصار يخلو به ويشاوره فغلظ ذلك على الوزير مؤنس المظفر وبليق الحاجب وابنه لأنهم ما حاربوا المقتدر إلا من أجله وثبت عندهم أن محمد بن ياقوت يدبر عليهم فاستوحشوا من القاهر وضيقوا عليه وأمر مؤنس بتفتيش كل من يدخل الدار ونقل من كان محبوسًا بدار الخلافة كوالدة المقتدر التي اشتد عليها المرض مما نالها من الضرب.

علم القاهر أن العتاب لا يفيد فأخذ في التدبير على القوم الذين أجلسوه هذا المجلس وكان اعتماد مؤنس على العساكر الساجية فأفسد القاهر قلوبهم عليه وأغراهم بمؤنس وأغرى كاتب ابن مقلة به ووعده الوزارة محله فكان يكاتب القاهر بجميع الأخبار.

أما هؤلاء الخصوم فاتفقوا على خلع القاهر وتحالفوا على ذلك ولكنهم لم يبدوا شيئاً من الحكمة أمام مكر القاهر ودهائه فرأى الوزير أن يظهروا أن أبا طاهر القرمطي ورد الكوفة وأن علي بن بليق صائر إليه ليسمنعها منه فإذا دخل على القاهر يودعه قبض عليه فكتب ابن مقلة إلى الخليفة بما اتفقوا على إخباره به ولكن لم يتم ذلك لأن الخبر جاء القاهر سرًا بما دبر عليه فاحتاط لنفسه وأنفذ إلى الساجية فأحضرهم وفرقهم في دهاليز الدار مستخفين فلما جاء ابن بليق طلب الإذن فلم يؤذن له ورد ردًّا قبيحًا من الساجية فخرج هاربًا من الدار وعلم بليق بما وحرى على ابنه فاحتد وقال: لا بد من المضي إلى دار الخليفة حتى أعلم سبب ما فعل بابني فذهب هو وجميع القواد الذين بدار مؤنس فلما حضر أمر القاهر فقبض عليه وقبض كذلك على أحمد بن زيرك صاحب الشرطة، ثم أرسل إلى مؤنس في داره من أحضره بالحيلة وكان قد استولى عليه الضعف والكبر فلما حضر الدار أمر بالقبض عليه واختفى الوزير ابن مقلة وأمر القاهر بالختم على دور مؤنس وبليق وابنه علي وابن مقلة وأحمد بن زيرك والحسن بن هارون ونقل دور مؤنس وبليق وابنه علي وابن مقلة وأحمد بن زيرك والحسن بن هارون ونقل دوابهم ووكل بحرمهم وأمر بإحراق دار ابن مقلة فأحرقت وظهر محمد بن

ولما تمكن القاهر من هؤلاء الأعداء وضبطهم بداره أمر بقتلهم جميعًا فقتلوا ورأى الناس من شدة القاهر ما علموا معه أنهم لا يسلمون من يده وندم كل من أعانه من الجنود حيث لم ينفعهم الندم.

ومن الغريب أن القاهر بعد أن تم له ما أراد أمر بالقبض على أكبر رجل ساعده وهو طريف السبكري الذي كان من قواد مؤنس فخانه.

بقي من أعداء القاهر الوزير ابن مقلة فإنه كان مستتراً لم يظهر عليه وكذلك الحسن بن هارون فكانا يراسلان قواد الساجية والحجرية ويخوفانهم من شر القاهر ويذكران لهم غدره ونكثه مرة بعد مرة وكان ابن مقلة يجتمع بالقواد ليلاً تارة في زي أعمى وتارة في زي مكد وتارة في زي امرأة ويغريهم به حتى ملا صدورهم فاتفقوا على خلعه وزحفوا إلى الدار وهجموا عليها من سائر الأبواب فلما سمع القاهر الأصوات والجلبة استيقظ مخموراً وطلب باباً يهرب منه فلم يجده فقبضوا عليه وحبسوه ثم سملوا عينيه.

وبذلك انتهت مدته وكانت جامعة للمعايب والقبائح، ومن ذلك عدا ما تقدم ذكره: أنه أمر بتحريم الخمر والغناء وسائر الأنبذة وأما الجواري والمغنيات فأمر ببيعهن على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء ثم وضع له كل من يشتري كل حاذقة في صنعة الغناء فاشترى منهن ما أراد بأرخص الأثمان وكان القاهر مشتهرًا بالغناء والسماع فجعل ذلك طريقًا إلى تحصيل غرضه رخيصًا نعوذ بالله من هذه الأخلاق التي لا يرضاها العامة من الناس.

#### ۲۰.الراضي

هو أبو العباس أحمد المقتدر بن أبي أحمد الموفق طلحة بن المتوكل وأمه أم ولد السمها ظلوم ولد سنة ٢٩٧ وبويع بالخلافة بعد خلع القاهر في ٥ جمادئ الأولئ سنة ٢٣٣ (٢٣ إبريل سنة ٩٣٤) ولم يزل خليفة إلى أن توفي في منتصف ربيع الأول سنة ٣٢٩ (٨ ديسمبر سنة ٩٤٠) فكانت مدته ست سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام.

#### كيف انتخب:

لما قبض على القاهر سأل القواد الخدم عن المكان الذي فيه أبو العباس بن المقتدر فدلوهم عليه وكان هو ووالدته محبوسين فقصدوه وفتحوا عليه ودخلوا فسلموا عليه بالخلافة وأجلسوه على السرير يوم الأربعاء لست خلون من جمادى الأولى ولقبوه الراضى وبايعه القواد.

## الحال في عهده:

كانت الحال تزيد إدباراً وانتكاسًا واضطرابًا في عهده فأصحاب السلطان في العراق يتنافسون ويقتتلون والذين يحيطون بهم من المتغلبين يجدون ويجتهدون فدولة الأندلس زهت وعظمت بهمة الرجل العظيم أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر الذي أعلن في بلاده أنه أمير المؤمنين بعد أن لم يكن سلفه يتسمون بذلك وإنما كانوا يسمون بالأئمة. والدولة العبيدية في المغرب والمهدية قد اشتدت وطأتها وهي آخذة في العلو وتحاول الاستيلاء على مصر. وبنو بويه ظهروا واستولوا على كثير من بلاد الجبال والأهواز. والروم انتهزوا هذه الفرص واستولوا على كثير من بلاد الجبال والأهواز على مغذا كله مشغولون بأنفسهم ومتكالبون على ما في أيديهم من البلاد العراقية كما ترئ.

كانت الكلمة العليا في أول عهد الراضي لوزيره ابن مقلة وحاجبه محمد بن

السرافسي سيافسي

ياقوت فهما اللذان كان بأيديهما الحل والعقد في البلاد. في سنة ٢٢٣ نظر ابن مقلة فوجد محمد بن ياقوت قد تحكم في البلاد بأسرها، وأنه هو لم يعد بيده شيء فسعي به إلى الراضي وأدام السعاية فبلغ ما أراد ففي خامس جمادي الأولى ركب جميع القواد إلى دار الخليفة حسب عادتهم وحضر الوزير ومحمد بن ياقوت ومعه كاتبه فأمر الخليفة بالقبض عليه وعلى أخيه المظفر بن ياقوت وحبسهما وقد مات محمد في الحبس، ثم أطلق المظفر بعد أن أخذ عليه ابن مقلة العهد أنه يواليه ولا ينحرف عنه ولا يسعى له ولا لولده بمكروه. ظن ابن مقلة أن الوقت قد صفا له بحبس ابني ياقوت وأنه لم يعد له منافس في سلطانه ولكنه غفل عن المظفر الذي أطلقه من السجن بعد موت أخيه محمد فإن المظفر كان يظن أن ابن مقلة سم أخاه فكان لذلك يتحين الفرصة للقبض عليه فاتفق مع الجنود المحجرية أن يقبضوا على ابن مقلة فقبضوا عليه وأرسلوا إلى الراضي يعلمونه فاستحسن فعلهم وطلبوا من الخليفة أن يعين وزيراً فرد الاختيار إليهم فاختاروا للوزارة علي بن عيسى وعرضوها عليه فامتنع وأشار بوزارة أخيه عبد الرحمن فاستوزره الراضي وسلم إليه ابن مقلة فصادره.

رأى عبد الرحمن أنه لا يمكنه إدارة الحركة لازدياد الفساد فاستعفى فلم يقبل الراضي منه وقبض عليه وصادره على سبعين ألف دينار وصادر أخاه عليًا على مائة ألف.

واستوزر بعده أبا جعفر الكرخي فرأى قلة الأموال وانقطاع المواد فازداد عجزًا إلى عجزه وضاق عليه الأمر وما زالت الإضافة تزيد وطمع من بين يديه من العالمين فيما عنده من الأموال وقطع محمد بن رائق والي البصرة ما كان يحمل من البصرة وواسط إلى بغداد وقطع البريدي والي الأهواز ما كان يحمل من الأهواز وأعمالها وكان ابن بويه قد تغلب على فارس فتحير أبو جعفر وكثرت المطالبات عليه ونقصت هيبته واستتر بعد ثلاثة أشهر ونصف من وزارته فلما استوزر الراضي أبا القاسم سليمان بن الحسن فكان في الوزارة كأبي جعفر في وقوف الحال وقلة المال.

ولما رأى الراضي ذلك اضطرته الحال لمراسلة محمد بن رائق وهو بواسط يعرض عليه الولاية ببغداد فحضر مسرعًا فقلده الراضي لقب أمير الأمراء، وولاه الخراج، والمعاون في جميع البلاد والدواوين وأمر بأن يخطب له على جميع المنابر، وأنفذ إليه الخلع فانتقل السلطان ببغداد إليه ومن ذلك الوقت بطلت الدواوين وبطلت الوزارة فلم يكن الوزير ينظر في شيء من الأمور وإنما كان ابن رائق وكاتبه ينظران في الأمور جميعها وكذلك كل من تولى إمرة الأمراء بعده وصارت الأموال تحمل إلى خزائنهم فيتصرفون فيها كما يريدون ويطلقون للخليفة ما يريدون وبطلت بيوت الأموال وتغلب أصحاب الأطراف وزالت عنهم الطاعة ولم يبق للخدمة غير بغداد وأعمالها والحكم فيها جميعها لابن رائق ليس للخليفة حكم.

كتب ابن رائق كتاباً عن الراضي إلى أبي الفتح جعفر بن الفرات يستدعيه ليجعله وزيراً وكان يتولى الخراج بمصر والشام وظن ابن رائق أنه إذا استوزره جبى له أموال الشام ومصر فقدم بغداد ونفذت له الخلع قبل وصوله فلقيته بهيت فلسها ودخل بغداد وتولى وزارة الخليفة ووزارة ابن رائق جميعاً.

فكر ابن رائق فيما بيد أبي عبد الله البريدي من بلاد الأهواز وأشار على الراضي بالانحدار معه إلى واسط ليقرب من الأهواز ويراسل البريدي فإن أجاب إلى ما يطلب منه وإلا قرب قصده عليه فأجاب الراضي وانحدر معه إلى واسط ثم تهيأ للمسير إلى الأهواز ولما علم بذلك البريدي جدد ضمان الأهواز كل سنة بثلاثمائة وستين ألف دينار يحمل كل شهر قسطه فأجاب الراضي إلى ذلك وعاد إلى بغداد ولكن البريدي لم يحمل مما ضمن ولا ديناراً واحداً.

رأى ابن رائق استفحال قوة البريدي وعدم التمكن من قهره ففكر في أنه يستوزره فكتب إليه بذلك وطلب منه أن يرسل نائبًا عنه في الوزارة فأجاب وأرسل أحمد بن علي الكوفي نائبًا عنه فسارت أمور البريدي ببغداد على ما يروق وضمت البصرة التي كانت في يد ابن رائق إلى أبي يوسف بن البريدي

ل راف ی

أخي أبي عبد الله فصار بيد البريديين الأهواز والبصرة وأرسل إلى البصرة جندًا للاستيلاء عليها وكان ذلك سببًا لتجدد الوحشة بين ابن رائق والبريدي حيث رأى الأول أنه زاد البريدي سلطانًا على سلطانه بما أخذ من البصرة ولم يمكنه أن يعمل معه شيئًا ما ففكر في إرسال جند إلى الأهواز لقتال البريدي فاختار رجلين لقيادة الجند أحدهما بدر الخرشي والثاني بجكم الديلمي فسار بجكم بالجند إلى السوس واستولئ عليه بمن معه من الأتراك والديالمة ثم أخذ تستر ولما رأى ذلك أبو عبد الله البريدي ركب هو وإخوته ومن يلزمه السفن، وأخذ معه ما يبقى من الأموال و٠٠٠ ألف درهم فغرقت السفينة بهم فأخرجهم الغواصون وقد كادوا يغرقون فركبوا ووصلوا إلئ الأبلة فأقام بها وكتب إلى ابن رائق يستعطفه فلم يجبه وكانت الرسل من أعيان أهل البصرة فلما رأوا ذلك منه ازدادوا جـدًا في مقاومته فصاروا كلما جهز إليهم جندًا هزموه ولما رأى ذلك ابن رائق سار بنفسه إلى واسط وكتب إلى بجكم وهو في الأهواز مستول عليها يأمره باللحاق به فأتاه فيمن عنده من الجند فتقدموا وقاتلوا أهل البصرة فقاوموهم مقاومة عنيفة حتى ردوهم منهزمين ورأي البريدي أنه لا بد له من معين على ابن رائق وبجكم فسار إلى عماد الدولة ابن بويه وأطمعه في العراق والاستيلاء عليه فسير معه أخاه معز الدولة فاستولئ على الأهواز بعد أن حارب بجكم وانتصر عليه فسار بجكم إلى واسط، لم يستمر الصفاء بين البريدي ومعز الدولة لأن كلاًّ طامع يريد أن يمكر بالثاني وكانت نتيجة المنافسة بينهما أن أنفذ بجكم جماعة من أصحابه فاستولوا على السوس وجند يسابور وبقيت الأهواز بيد البريدي ولم يبق بيد معز الدولة إلا عسكر مكرم ثم عاد فاستولى على الأهواز وأجلى عنها البريدي إلى البصرة.

أما حال ابن رائق ببغداد فكانت حال إدبار لأن بجكم منع عنه مال واسط ولم يرسل إليه شيئًا وكان يميل إلى أن يحل محل ابن رائق في إمارة الأمراء ببغداد وكان يسعى له فيها ابن مقلة وقد كلم الخليفة بذلك فأجاب وأبلغ ابن مقلة ما استقر عليه الأمر لبجكم فسار من واسط نحو بغداد في غرة ذي القعدة سنة ٣٢٦

ولم يزل حتى ورد بغداد فقاتلته الجنود الرائقية ولكنهم انهزموا عنه فدخل بجكم بغداد في ١٣ ذي القعدة ولقي الراضي من الغد وخلع عليه وجعله أمير الأمراء فكتب إلى جميع القواد الذين كانوا مع ابن رائق يطلب إليهم العودة إليه ومناهم فجاءه أكثرهم وسقط ابن رائق بعد إمارة استمرت سنة واحدة وعشرة أشهر و١٦ يومًا واستتر عن العيون.

في أول سنة ٣٢٧ منع ناصر الدولة بن حمدان ما ضمنه من مال الموصل فسار إليه الراضي هو وبجكم فأقام الراضي بتكريت وسار بجكم لحرب ناصر الدولة فقهره ، انتهز ابن رائق فرصة غيابهما عن بغداد فظهر واستولئ عليها ولما بلغ الراضي وبجكم خبره انزعجا واضطرهما ذلك إلى الإسراع بمصالحة ناصر الدولة ابن حمدان على أن يعجل ٠٠٥ ألف درهم وعادا يريدان بغداد فراسلهما ابن رائق يطلب الصلح فاتفقا معه على ذلك وقلد طريق الفرات وديار مضر حران والرها وما جاورهما وجند قنسرين والعواصم.

أراد بجكم أن يستعيد بلاد الجبل والأهواز من يد ابن بويه فاتفق مع البريدي أن يسير إلى الأهواز وأمده برجال وأن يسير بجكم إلى بلاد الجبل ولكن علم بجكم أن البريدي يريد استعمال الحيلة معه ليلقيه في المهالك ويعود هو إلى بغداد ليكون أمير الأمراء فبدلاً من أن يسير إلى بلاد الجبل سار إلى واسط فاستولى عليها وأجلى عنها البريدي.

هكذا كانت مدة الراضي منازعات سياسية بين هؤلاء المتغلبين الذين كل منهم يود أن له تكون إمارة الأمراء ببغداد والأعداء ينتقصون كل يوم أطراف الخلافة ولم يعد لها شيء من الهيبة ولا نفوذ الكلمة.

ومما زاد الأمر إدباراً ظهور المنازعات الدينية ببغداد عاصمة الخلافة فقد ظهر بها الحنابلة وقويت شوكتهم وصاروا يكبسون دور القواد العامة وإن وجدوا نبيذا أراقوه وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء واعترضوا في البيع والشراء ومشئ الرجال مع النساء والصبيان فإذا رأوا من يمشى مع امرأة أو صبى سألوه

عن الذي هو معه من هو؟ فإن أخبرهم وإلا ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة وشهدوا عليه بالفاحشة فأزعجوا بغداد فركب بدر الخرشني وهو صاحب الشرطة ونادئ في جانبي بغداد في أصحاب أبي محمد البربهاري: الحنابلة لا يجتمع منهم اثنان ولا يناظرون في مذهبهم ولا يصلي منهم إمام إلا إذا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الصبح والعشاءين فلم يفد فيهم وزاد شرهم وفتنتهم واستظهروا بالعميان الذين كانوا يأوون إلى المساجد وكانوا إذا مربهم شافعي المذهب أغروا به العميان فيضربونه بعصيهم حتى يكاد يموت فخرج توقيع الراضي بما يقرأ على الحنابلة ينكر عليهم فعلهم ويوبخهم باعتقاد التشبيه وغيره فمنه تارة أنكم تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين وهيئتكم الرذلة علئ هيئته وتذكرون الكف والأصابع والرجلين والنعلين والشعر القطط والصعود إلئ السماء والنزول إلئ الدنيا تعالئ الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا ثم طعنكم على خيار الأثمة ونسبتكم شيعة آل محمد على الكفر والضلال ثم استدعاؤكم المسلمين إلى التدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد بها القرآن وإنكاركم زيارة قبور الأثمة وتشنيعكم على زوارها بالابتداع وأنتم مع ذلك تجتمعون على زيارة قبر رجل من العوام ليس بذي شرف ولا نسب ولا سبب من رسول الله علي وتأمرون بزيارته وتدعون له معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء فلعن الله شيطانًا زين لكم هذه المنكرات وما أغواه، وأمير المؤمنين يقسم بالله قسمًا جهدًا يلزمه الوفاء به لئن لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم ومعوج طريقتكم ليوسعنكم ضربًا وتشريدًا وقتلاً وتبديدًا وليستعملن السيف في رقابكم والنار في منازلكم ومحالكم.

وبذلك يتبين أن الشقاق والنزاع تجاوزا الأمراء إلى عامة الناس وقلما وجدت المنازعات الدينية بين قوم إلا ذلوا وفشلوا.

أمر القرامطة:

لم تزل القرامطة على حالهم في الإفساد والعبث واعتراض الحجاج وفي سنة

٣٣٢ أرسل محمد بن ياقوت رسولاً إلى أبي طاهر يدعوه إلى طاعة الخليفة ليقره على ما بيده من البلاد ويقلده بعد ذلك ما شاء من البلدان ويحسن إليه ويلتمس منه أن يكف عن الحاج جميعهم وأن يرد الحجر الأسود إلى موضعه بمكة فأجاب أبو طاهر إلى أنه لا يعترض للحاج ولا يصيبهم بمكروه ولم يجب إلى رد الحجر الأسود إلى مكة وسأل أن تطلق له الميرة من البصرة ليخطب للخليفة بهجر. فسار الحاج إلى مكة هذه السنة ولم يعترضهم القرمطي. ولكنه في سنة ٣٣٣ اعترضهم فخرج جماعة من العلويين بالكوفة إلى أبي طاهر فسألوه أن يكف عن الحاج فكف عنهم وشرط عليهم أن يرجعوا إلى بغداد فرجعوا ولم يحج هذه السنة من العراق أحد وسار أبو طاهر إلى الكوفة فأقام بها عدة أيام ورحل عنها.

وفي سنة ٣٢٦ أصابهم خلل وفساد في سياستهم وسببه ما كان من ابن سنبر وهو رجل كان من خواص أبي سعيد القرمطي والمطلعين على سره وكان له عدو من القرامطة يدعى أبا حفص فعمد ابن سنبر إلى رجل من أصبهان وقال له إذا ملكتك أمر القرامطة أريد منك أن تقتل عدوي أبا حفص فأجابه إلى ذلك وعاهده عليه وأطلعه على أسرار أبي سعيد وعلامات كان يذكر أنها في صاحبهم الذي يدعون إليه فحضر عند أولاد أبي سعيد وذكر لهم ذلك فقال أبو طاهر: هذا هو الذي ندعو إليه فأطاعوه ودانوا له حتى كان يأمر الرجل بقتل أخيه فيقتله وكان إذا كره رجلاً يقول إنه مريض يعني إنه قد شك في دينه ويأمر بقتله وبلغ أبا طاهر وسأكشف حاله فقال له: إن لنا مريضاً فانظر إليه ليبرأ فحضروا وأضجعوا والدته وغطوها بإزار فلما رآها قال: إن هذا المريض لا يبرأ فاقتلوه، فقالوا له: كذبت هذه والدتك ثم قتلوه بعد أن قتل منهم خلق كثير من عظمائهم وشجعانهم وكان هذا سبب تمسكهم بهجر وترك قصد البلاد والإفساد فيها.

وفي عهد الراضي ظهرت الدولة الأخشيدية بمصرها على يد مؤسسها محمد الأخشيد ابن طغج وهو من موالي آل طولون وكان ملكه مصر سنة ٣٢٣ واستمر

الملك في عقبه إلى سنة ٣٥٨ وهم الذين تسلم منهم الفاطميون مصر وهذا ثبت ملوكهم:

(۱) محمد الأخشيد بن طغج

(٢) أبوالقاسم أنوجور بن الأخشيد

(٣) أبو الحسن علي بن الأخشيد (٣)

(٤) أبو المسك كافور مولئ الأخشيد

(٥) أبو الفوارس أحمد بن علي بن الأخشيد

وفي عهد الراضي مات عبيد الله المهدي أول خلفاء الفاطميين بالمهدية وولئ بعده ابنه أبو القاسم محمد وكان يحاول ملك مصر فلم يتمكن.

ختم الراضي الخلفاء في أشياء منها أنه آخر خليفة دون له شعر وآخر خليفة انفرد بتدبير الملك وآخر خليفة خطب على منبر يوم الجمعة وآخر خليفة جالس الندماء ووصل إليه العلماء وآخر خليفة كانت مراتبه وجوائزه وخدمه وحجابه تجرى على قواعد الخلفاء المتقدمين.

وفي أيامه حدث اسم أمير الأمراء في بغداد وصار إلى أمير الأمراء الحل والعقد والخليفة يأتمر بأمره وليس له من نفوذ الكلمة ولا سلطان الخلافة شيء.

وكان الراضي أديبًا له شعر مدون يحب محادثة الأدباء والفضلاء والجلوس معهم وكان سمحًا سخيًا.

توفي الراضي في منتصف ربيع الأول سنة ٣٢٩ (١٨ ديسمبر سنة ٩٤٠) ابن الأثير .

### ١.٢١ لمستقى

هو إبراهيم المتقي لله بن المعتمد بن أبي أحمد الموفق طلحة بن المتوكل وأمه أم ولد اسمها خلوب بويع بالخلافة في ٢٠ ربيع الأول سنة ٣٢٩ (٢٤ ديسمبر سنة ٩٤٠) ولم يزل خليفة حتى خلع في ٢٠ صفر سنة ٣٣٣ (١٢ أكتوبر سنة ٩٤٤) فكانت مدته ٤ سنوات و ١١ شهرًا.

#### كيف انتخب:

لما مات الراضي كان بجكم بواسط، فورد كتابه مع وزيره أبي عبد الله الكوفي يأمره فيه بأن يجتمع مع أبي القاسم سليمان بن الحسن وزير الراضي كل من تقلد بالوزارة وأصحاب الدواوين والعلويون والقضاة والعباسيون ووجوه البلد ويشاورهم الكوفي فيمن ينصب للخلافة عمن يرتضى مذهبه وطريقته فجمعهم الكوفي واستشارهم فاتفقوا على إبراهيم بن المقتدر فبايعوه في التاريخ السابق ولقب نفسه المتقي لله وسير الخلع واللواء إلى بجكم بواسط.

#### الحال في عهده:

كان بجكم أمير الأمراء والتدبير كله إلى وزيره أبي عبد الله الكوفي وليس للخليفة ولا لوزيره سليمان بن الحسن شيء، لم يطل زمن بجكم في الإمارة فإن البريدي كان لا يزال يمني نفسه بالاستيلاء على بغداد فأنفذ من البصرة جيشًا إلى المدار فأنفذ إليه بجكم جيشًا يقوده قائد من كبار قواده اسمه توزون فالتقى الجيشان واقتتلا وكان النصر أولاً لجيش البريدي، فأرسل توزون إلى بجكم يطلب أن يلحق به فسار إليه وصادف أن عادت الكرة لتوزون فأرسل إلى بجكم يخبره بالظفر فأراد الرجوع إلى واسط فأشار عليه بعض أصحابه أن يتصيد، فسار حتى بلغ نهر جور وحينذاك اغتاله رجل من الأكراد الذين يسكنون هناك وكان قتله مفرجًا عن البريدي ومفيدًا للمتقي لأنه استولى على داره وما فيها من

الأموال فبلغ ما ناله ألف ألف ومائتي دينار. وكانت مدة إمارة بجكم سنتين وثمانية أشهر.

لما قتل بجكم انحدر الديلم إلى البريدي فقوي بهم وعظمت شوكته فسار مريداً الاستيلاء على بغداد ولم يتمكن الخليفة من صده فدخلها في ١٢ رمضان سنة ٣٢٩ ولقيه الوزير والقضاة والكتاب وأعيان الناس فأنفذ إليه المتقي يهنئه بسلامته. ولم يتم له ما أراده من التأمير لأن الأتراك والديالمة اختلفوا عليه ففارق بغداد بعد أن أقام بها ٢٤ يوماً وحينئذ تقدم على الجند كورتكين الديلمي فسماه المتقي أمير الأمراء وخلع عليه. وكانت مدته مضطربة ؛ لأن عامة البغداديين تأذوا من الديلم فلم ينكر كورتكين على جنده ما فعلوه لذلك حصلت وقائع بين العامة والديلم ولما رأى المتقي أن كورتكين ليس عنده من المنعة ما يزيل به الاضطراب أرسل إلى ابن رائق وهو بالشام يطلب إليه الرجوع إلى بغداد ليكون أمير الأمراء فعاد. أما كورتكين فإنه خرج إليه وقابله بعكبراء فوقعت الحرب بينهما عدة أيام وفي ٢١ ذي الحجة سار ابن رائق بجيشه ليلاً فأصبح ببغداد وقابل المتقي: أما كورتكين فإنه لما أحس في الصباح بمسير ابن رائق تبعه إلى بغداد وكانت عليه الهزية حين لاقته جنود ابن رائق فاختفى وأخذ ابن رائق من استأمن إليه من الديلم فقتلهم وكانوا نحو ٢٠٥ وحينئذ خلع المتقي على ابن رائق وسماه أمير الأم اء.

تجددت أطماع البريدي لما علم بضعف الديلم والأتراك بسبب ما قتل منهم ابن رائق فأرسل جنداً في الدجلة للاستيلاء على بغداد ولم ير مقاومة شديدة فاستولئ عليها وهرب المتقي وابنه وابن رائق إلى الموصل أما أصحاب البريدي فإنهم فعلوا ببغداد فعالاً قبيحة قتلوا من وجدوه في دار الخليفة من الحاشية ونهبوها ونهبوا دور الحرم وكثر النهب في بغداد ليلاً ونهاراً وكبسوا الدور وأخرجوا أهلها منها حتى عظم الأمر وغلت أسعار الحنطة والشعير وأصناف الحبوب وكان ذلك كله سبباً لوقوع الفتن والإضطراب وفي آخر شعبان زاد البلاء

على الناس فكبسوا منازلهم ليلاً ونهاراً واستتر أكثر العمال لعظيم ما طولبوا به مما ليس في السواد وعلى الجملة فإن هذه الفترة ببغداد لم ير أهلها مثل ما حصل فيها من الشدة.

طلب المتقي من ناصر الدولة بن حمدان أن يعينه على البريدي فأرسل أخاه سيف الدولة لنصرته فلقيه هو وابن رائق بتكريت فرجع معهما إلى الموصل وهناك جاء ناصر الدولة واغتال ابن رائق ؛ لأنه يريد أن يحل محله في إمرة الأمراء وقد كان ذلك.

فإن المتقي خلع عليه وسماه أمير الأمراء في أول شعبان سنة ٣٣٠ وخلع على أخيه أبي الحسن على ولقبه ذلك اليوم بسيف الدولة .

بعد ذلك تجهز ناصر الدولة وسار إلى بغداد معه المتقي ولما قارباها هرب عنها أبو الحسين بن البريدي وسار إلى واسط بعد أن أقام ببغداد ثلاثة أشهر وعشرين يومًا ودخل المتقي بغداد ومعه بنو حمدان في جيوش كثيرة.

ثم خرج بنو حمدان يريدون واسط لأخذها من البريدي فأقام ناصر الدولة بالمدائن وسير أخاه سيف الدولة لقتال البريدي فالتقيل به تحت المدائن بفرسخين وكانت مقاومة البريدي شديدة حتى إنه هزم سيف الدولة ومن معه فعاد إلى المدائن فقواهم ناصر الدولة بجنود أخرى فعادوا فقاتلوا أبا الحسين وهزموه ولكن سيف الدولة لم يتبعه إلى واسط لما في أصحابه من الوهن والجراح ولما اندملت جراحهم وقووا سار سيف الدولة إلى واسط فأخذها وانحدر أبو الحسين إلى البصرة وأقام سيف الدولة بواسط وكان يريد المسير إلى البصرة فلم يمكنه لقلة الملل عنده فكتب إلى أخيه فلم يسعفه فحصل بين الأخوين وحشة ووقع سيف الدولة في أخيه ناصر الدولة وكان القواد الذين معه الأتراك قد قلت عندهم هيبته الله فسار بنو بويه وكبسوه ليلاً فهرب وترك معسكره ولما علم ناصر الدولة في أخيه نامر الدولة في أمارة الأمراء بعد أن أقام فيها ثلاثة عشر بالخبر سار عن بغداد إلى الموصل وترك إمارة الأمراء بعد أن أقام فيها ثلاثة عشر شهراً وخمسة أيام.

اختار المتقي بعد رحيل ناصر الدولة لإمارة الأمراء أكبر قواد الديلم واسمه توزون ولم يكن عنده شيء من حسن السياسة فاستوحش منه المتقي وخافه على نفسه فرأى أن يسير إلى الموصل مستعينًا بالجمدانيين فبارح بغداد إليها ولما بلغ ذلك توزون تبعه حتى وصل تكريت وهناك التقى بسيف الدولة فقاتله وهزمه مرتين ثم استولئ على الموصل فسار عنها بنو حمدان والمتقي معهم إلى نصيبين ثم ترددت الرسل بين توزون من جهة وبين الجمدانيين والمتقي من جهة على الصلح فتم على أن يضمن ناصر الدولة ما بيده من البلاد ثلاث سنين كل سنة بثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف درهم وعاد توزون إلى بغداد ولم يعد معه المتقي بل استمر في الموصل ثم أرسل إلى توزون يطلب منه أن يعود إلى بغداد فأظهر توزون الرغبة في ذلك وحلف للمتقي أنه لا يغدر به فاغتر المتقي بتلك اليمين وسار إلى بغداد فلقيه توزون تحت هيت ولما رآه قبل له الأرض وقال: هأنذا قد وفيت بيميني والطاعة لك ثم وكل به وبعد ذلك سمله وخلعه وبذلك انتهت خلافة المتقي .

# ١.٢٢ لستكفي

هو أبو القاسم عبد الله المستكفي بالله بن المكتفي بن المعتضد.

لما قبض توزون على المتقي أحضر المستكفي إليه إلى السمندية وبايعه هو وعامة الناس.

الخلافة العباسية تحت سلطان آل بويه:

يبتدئ هذا الدور من سنة ٣٣٤ إلى سنة ٤٤٧ تولى الخلافة فيه خمسة خلفاء وهم المستكفي والمطيع والطائع والقادر والقائم.

تاريخ هذا الدور يرتبط بتاريخ آل بويه الديلميين الذين كانوا أصحاب النفوذ الحقيقي والسلطان الفعلي في العراق لذلك أردنا أن نسوق فصلاً نبين فيه أحوال الديلم وكيف تصرفت بهم الأحوال إلى أن وصلوا إلى ذروة العظمة باستيلائهم على بغداد عاصمة الخلافة العباسية.

بلاد الديلم أو بلاد جيلان واقعة في الجنوب الغربي من شاطئ بحر الخزر سهلها للجبل وجبالها للديلم وقصبتها روزبار . . .

كانت في القديم إحدى الأيالات الفارسية إلا أن أهلها لم يكونوا من العنصر الفارسي بل عنصر ممتاز يطلق عليه اسم الديالمة أو الجيل. ولما أذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالانسياح في بلاد العجم كانت بلاد الديلم مما فتحه المسلمون واستمر الديلم خاضعين للحكم الإسلامي مع بقائهم على وثنيتهم ولم يكن استيلاء المسلمين عليهم مما ينقص من شجّاعتهم أو يفقدهم جنسيتهم. وكانت تجاورهم بلاد طبرستان وأكثر أهلها دانوا بالإسلام وكان بين الديالمة والطبريين سلم وموادعة.

على هذا كان الحال في صدر الدولة العباشية فلا الديالمة تحدثهم أنفسهم بالخروج إلى بلاد المسلمين ولا المسلمون يحدثون أنفسهم بالتوغل في بلادهم الســـتكفى \_\_\_\_\_

حتىٰ كانت حادثة إقطاع المستعين محمد بن طاهر تلك القطائع التي يقرب بعضها من ثغور طبرستان وأراد رسول ابن طاهر أن يستلمها ومعها الأرض التي كانت مرافق لأهل تلك النواحي فامتنع من ذلك أهل طبرستان وأظهروا العصيان لمحمد بن طاهر ورأوا أن ذلك لا يتم إلا أن يكون على رأسهم رجل يدينون بطاعته فاتفقوا على الحسن بن زيد الذي قدمنا حديثه في خلافة المستعين وكان مقيماً بالري فراسلوه فأقبل إليهم فبايعوه وطلبوا من الديلم أن يساعدوهم على عمال ابن طاهر فبذلوا لهم ما طلبوا من المساعدة لإساءة كانت من عمال ابن طاهر إليهم . استولت هذه القوة على مدن طبرستان ثم الري وجرجان ولم يزل الحسن مدبر أمرهم حتىٰ مات سنة ٢٧١ ثم ولي أخوه محمد بن زيد وكانت مدته مضطربة حتىٰ قتل سنة ٧٨٧ وكان وجود الحسن بن زيد وأخيه في تلك البلاد سبباً لمواصلة أهل الديلم وشيوع الدعوة الإسلامية بينهم .

بعد ذلك دخل بلاد الديلم الحسن بن علي الملقب بالأطروش وأقام بينهم ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام ويقتصر منهم على العشر ويدفع عنهم عدوهم فأسلم منهم خلق كثير واجتمعوا عليه وبنى في بلادهم المساجد. وكان لآل سامان بإزائهم ثغور مثل قزوين وسالوس وغيرهما وكان بمدينة سالوس حصن منيع فهدمه الحسن لما أسلم الديلم والجيل - ثم إنه جعل يدعوهم إلى الخروج معه إلى طبرستان فلا يجيبونه لإحسان عبد الله بن محمد بن نوح الذي كان أميراً على تلك الجهات من قبل آل سامان فاتفق أن أحمد الساماني عزل عبد الله وولى بدله آخر اسمه سلام فلم يحسن سياسة أهلها فهاج عليه الديلم فقاتلهم وهزمهم واستقال من الولاية فأعاد أحمد الساماني عبد الله بن محمد بن نوح فصلحت البلاد ولما مات جاءها وال غير رسومه وأساء السير وقطع عن رؤساء الديلم ما كان يهديه إليهم ابن نوح فانتهز الحسن بن علي الفرصة وهيج طبرستان فهزموه واستولوا على طبرستان وكان أكبر معينيه ليلى بن النعمان طبرستان فهزموه واستولوا على طبرستان وكان أكبر معينيه ليلى بن النعمان

وماكان بن كالي الديلميان وكانا من عظماء الديلم وقوادهم استوليا على طبرستان وجرجان باسم الحسن بن علي الأطروش، وممن عرف اسمه في تلك الوقائع الحسن بن القاسم الداعي العلوي وكان ختن الأطروش.

وتوفي الأطروش سنة ٣٠٤ وكان يلقب بالناصر لله وكان له من الأولاد الحسن وأبو القاسم والحسين وكان الحسن مغاضبًا له فلم يوله شيئًا وولى ابنيه الآخرين فكانت طبرستان في أيديهم بمعونة الحسن بن القاسم الداعي.

وفي سنة ٣٠٩ قتل ليلئ بن النعمان أحد قواد الزيدية وكان يلي بلاد جرجان وكان أولاد الأطروش يكاتبونه المؤيد لدين الله المنتصر لآل رسول الله على ابن النعمان وكان سبب قتله أنه سار إلى نيسابور بأمر الحسن بن القاسم يريد الاستيلاء عليها وكانت بيد السامانية فكان في هذه الإغارة حتفه وانهزام جنوده ثم تقدمت جنود السامانية إلى جرجان وبها أبو الحسين بن الناصر فانهزم عنها إلى استراباذ ثم فارقها وقصد مدينة سارية وجعل على استراباذ ماكان بن كالي وهو ثاني القواد المشهورين من الديلم بعد ليلئ بن النعمان فاجتمع إليه الديلم وقدموه وأمروه عليهم وكان على يديه إعادة جرجان من الجنود السامانية فأقام بها.

وكان من أصحاب ماكان قائد ديلمي اسمه أسفار بن شيرويه وكان سيئ الخلق والعشرة فأخرجه ماكان من عسكره فاتصل بأمير نيسابور للسامانية وهو بكر بن محمد بن اليسع فأكرمه بكر وسيره إلى جرجان ليأخذها من يد أبي الحسن بن كالي أخي ماكان وكان أخوه قد ولاه عليها وذهب إلى طبرستان. وكان أبو الحسن قد اعتقل أبا علي بن الأطروش عنده فتمكن أبو علي من الخلاص من هذا الاعتقال واغتال أبا الحسن ماكان وأرسل إلى جماعة القواد يخبرهم بمقتله ففرحوا وبايعوا العلوي وألبسوه القلنسوة وكاتبوا أسفار بن شيرويه وعرفوه الحال واستقدموه إليهم فسار إلى جرجان وضبطها وجاءه ماكان يحاربه فهزمه أسفار وصادف أن مات أبو علي ابن الأطروش وصفت جرجان لأسفار وأسفار هذا هو

ثالث قواد الديلم. ولما تمكنت قدمه بجرجان أرسل لمرداويج بن زيار الجبلي يستدعيه فحضر عنده وجعله أمير الجيوش وأحسن إليه ثم قصدا طبرستان فاستوليا عليها فعلم بذلك الحسن بن القاسم الداعي وهو بالري ومعه ماكان بن كالي فسار نحو طبرستان والتقئ بأسفار عند سارية فانهزم الحسن وما كان ثم أدرك الحسن فقتل وبقتله صفت لأسفار طبرستان والري وجرجان وقزوين وزنجان وأبهروقم والكرج ودعا لصاحب خراسان وهو السعيد بن نصر الساماني وأقام بسارية ثم استولئ على قلعة الموت وهي قلعة على جبل شاهق في حدود الديلم.

عظمت جيوش أسفار وجل قدره فتجبر وعصى على الأمير السعيد صاحب خراسان وأراد أن يجعل على رأسه تاجًا وينصب سرير ذهب للسلطنة ويحارب خليفة بغداد المقتدر بالله فسير إليه المقتدر جيشًا فحاربه أسفار وانتصر عليه ولما علم السعيد بذلك سار من بخارى حاضرة ملكه ليحارب أسفار ويأخذ بلاده فلما علم أسفار بوصول السعيد إلى نيسابور أدرك أنه لا يمكنه أن يقاومه فراسله في الصلح واتفقا على شروط منها حمل الأموال والخطبة باسمه في بلاده.

وبينما هو في ذروة عزه قام عليه أكبر قواده مرداويج بن زيار وشق عصا طاعته واتحد مع سلار صاحب شميران وتحالفا وتعاقدا على التساعد على حرب أسفار، ومن حسن حظ مرداويج أن أكثر قواد أسفار كانوا ملوه لجبره وظلمه فسرعان ما أجابوا مرداويج حين أعلمهم بأمره وكانت نتيجة هذا الاتفاق أن قتل أسفار سنة ٢١٦.

ملك البلاد مرداويج وأحبته الجنود لحسن سيرته واتسعت رقعة ملكه وعمل له سريرًا من ذهب يجلس عليه وسريرًا من فضة يجلس عليه أكابر قواده وإذا جلس على السرير يقف عسكره صفوفًا بالبعد عنه ولا يخاطبه أحد إلا الحجاب الذين رتبهم لذلك وخافه الناس خوفًا شديدًا ودخلت في حوزته طبرستان وجرجان واجتهد ماكان بن كالي أن يدافعه عنهم واستعان بكل وسيلة فلم يقدر وأقبلت

الديلم إلى مرداويج من كل ناحية لبذله وإحسانه إلى جنده فعظمت جيوشه وكثرت عساكره فكثر الخرج عليه فلم يكفه ما في يده فذهب إلى همذان واستولى عليها من يد جنود الخليفة وبذلك تم له الاستيلاء على بلاد الجبل كلها وبلغت عساكره إلى نواحي حلوان وهي أول حدود العراق.

ثم ملك بعد ذلك أصبهان والأهواز وأرسل إلى المقتدر رسولاً يقرر على نفسه مالاً على هذه البلاد كلها فأجابه المقتدر إلى ذلك وقوطع على مائتي ألف درهم كل سنة.

في سنة ٣٢٠ أرسل مرداويج إلى أخيه وشمكير وهو ببلاد جيلان يستدعيه إليه فجاءه واعتزبه. والمؤرخ أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي يؤكد في كتابه الموسوم بـ «الآثار الباقية عن القرون الخالية» الذي ألفه باسم شمس المعالي قابوس بن وشمكير أن هذه الأسرة من أصل شريف الطرفين فأما أحد الأصلين فوردانشاه الذي لا تجهل سيادته في الجبل وأما الأصل الآخر فملوك الجبال الملقبون بأصفهبذية طبرستان والفرجوار جرشاهية وليس ينكر اعتزاء من الجبال الملقبون بأصفهبذية طبرستان والفرجوار جرشاهية وليس ينكر اعتزاء من كان منهم من أهل بيت الملك إلى ما يجمعهم والأكاسرة في شعب واحد فإن خاله هو الأصفهبذ رستم بن قارن بن شهريار بن شرويه بن رستم بن قارن بن شهريار بن شروين بن سرخاب بن شابور بن كياس بن قباذ والد أنوشروان.

ولما استقرت قدم مردوايج قدم عليه ثلاثة نفر من أعيان الديلم كانوا من قواد ماكان بن كالي وفارقوه لما ضاقت بهم الحال وهم علي والحسن وأحمد أولاد بويه ساروا إلى مرداويج ومعهم جماعة من قواد ماكان. وهؤلاء الثالثة هم الذين أسسوا الأسرة البويهية التي امتلكت ناصية بلاد العراق وما يحيط بها من البلاد الإسلامية وهي التي تكون الدور الثاني من أدوار الخلافة العباسية ولما ارتفع شأنهم ظهر لهم ذلك النسب العالي فقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي في كتابه الذي سماه بـ«التاج» أن بويه ينتهي نسبه إلى بهرام جور الملك، والبيروتي السابق ذكره يرجح أن هذا النسب إنما ظهر لهم بعد ثبوت ملكهم وإلا

الس تكفى الس

فتلك الأم ليست معروفة بحفظ الأنساب ولا مذكورة بتخليد ذلك ولا بأنها كانت تعرف ذلك منهم قبل انتقال الدولة إليهم مع أنه فيما سبق يرجح صحة نسب أخوال وشمكير ويسوقها نسقًا حتى يصل بها إلى قباذ ملك الفرس.

لما ورد أبناء بويه على مرداويج خلع على على والحسن وولى القواد الذين وصلوا معهما النواحي وولى علي بن بويه بلاد الكرج وكتب لهم بذلك العهود فساروا إلى الري وبها وشمكير أخو مرداويج ومعه وزير مرداويج الحسين بن محمد الملقب بالعميد. صادف أن كان مع ابن بويه بغلة شهباء من أحسن ما يكون فعرضها للبيع فبلغ ثمنها ٢٠٠ دينار فعرضت على العميد فأخذها ونقد ثمنها فلما حمل إلى علي أخذ منه عشرة دنانير ورد الباقي ومعه هدية جميلة فكان ذلك بدء الصلة بين العميد وآل بويه.

ندم مرداويج بعد انفصال هؤلاء القواد على توليتهم فكتب إلى أخيه ، وشمكير وإلى العميد يأمرهما بمنع أولئك القواد عن المسير إلى أعمالهم وإن كان بعضهم قد خرج يرد وكانت الكتب تصل إلى العميد قبل وشمكير فيقرؤها ثم يعرضها على وشمكير فلما وقف العميد على هذا الكتاب أنفذ إلى علي بن بويه يأمره بالمسير من ساعته إلى عمله ويطوي المنازل فسار من ساعته ولما أصبح العميد عرض الكتاب على وشمكير فمنع سائر القواد من الخروج من الري واستعاد التوقيعات التي كانت معهم وأراد أن ينفذ خلف علي بن بويه من يرده فقال العميد: إنه لا يرجع طوعًا وربما قاتل من يقصده ويخرج من طاعتنا فتركه . وصل علي الكرج وأحسن إلى الناس ولطف بعمال البلاد فكتبوا إلى مرداويج يشكرونه ويصفون ضبطه للبلد وحسن سياسته . وافتتح قاعات كانت للخرمية وظفر منها بذخائر كثيرة صرفها جميعًا إلى استمالة الرجال والصلات والهبات والهبات فشاع ذكره وقصده الناس وأحبوه . ولما كان مرداويج بالري أطلق مالاً لجماعة من قواده على الكرج فاستمالهم علي بن بويه ووصلهم وأحسن إليهم حتى مالوا إليه وأحبوا طاعته وبلغ ذلك مرداويج فاستوحش وندم على إنفاذ أولئك القواد

فكتب إليهم وإلى علي يستدعيهم إليه وتلطف بهم ودافعه على واشتغل بأخذ العهود عليهم وخوفهم سطوة مرداويج فأجابوه جميعًا فجبي على مال الكرج واستأمن إليه شيرازاد وهو من أعيان قواد الديلم فقويت نفسه وسار بمن معه إلى أصبهان فاستولى عليها من يد المظفر بن ياقوت. بلغ ذلك الخليفة فاستعظمه وبلغ مرداويج فأقلقه وخاف على ما بيده من البلاد واغتم لذلك غمًّا شديداً ولكن رأى أن يحتال فراسل عليًّا يعاتبه ويستميله ويطلب إليه أن يظهر طاعته حتى يمده بالعساكر الكثيرة ليفتح بها البلاد ولا يكلفه سوى الخطبة له في البلاد التي يستولي عليها وجهز بعقب تلك الرسالة أخاه وشمكير في جيش كثيف ليكبس عليًّا وهو مطمئن إلى الرسالة المتقدمة فعلم بذلك فرحل عن أصبهان بعد أن جباها شهرين وتوجه إلى أرجان وبها أبو بكر بن ياقوت فانهزم عنها أبو بكر من غير قتال وقصد رامهرمز فاستولئ عليّ على أرجانٌ في ذي الحجة سنة ٣٩٠ فاستخرج منها أموالاً قوي بها. جاءته وهو بها كتب من أبي طالب زيد بن علي النوبندجاني يستدعيه ويشير عليه بالمسير إلى شيراز ويهون عليه أمر ياقوت وأصحابه ويعرفه بتهوره واشتغاله بجباية الأموال وكثرة مؤنته ومؤنة أصحاب وثقل وطأتهم على الناس مع فشلهم وجبنهم فتردد علي أولاً ثم عزم على السير فسار نحو النوبندجان في ربيع الآخر سنة ٣٢١ فلقي بها مقدمة ياقوت فهزمها ثم سار منها إلى اصطخر خوفًا أن يقع بين ياقوت ومرداويج لأنه بلغه أنهما تراسلا ليتفقا عليه فقابله في الطريق ياقوت بجيوشه فكان النصر لعلي وانهزم ياقوت هو ومن معه وكان أحمد بن بويه ممن ظهر أثره في ذلك اليوم وهو صبي لم تنبت لحيته وكان عمره ١٩ سنة. وبعد هذا الانتصار عامل على الأسرى أحسن معاملة وخيرهم بين المقام عنده واللحاق بياقوت فاختاروا المقام عنده فخلع عليهم وأحسن إليهم ثم سار حتى أتى شيراز قصبة فارس فاستولئ عليها ونادي في الناس بالأمان وبث العدو وأقام لهم شحنة تمنع ظلمهم واستولى على كثير من أموال ياقوت وودائعه فسهلت عليه أمر استرضاء الجنود والتودد إليهم فأحبوه المستكفي المستكفي

وثبت ملكه ثم أرسل إلى خليفة بغداد الراضي بالله وإلى وزيره ابن مقلة يعرفهما أنه على الطاعة ويطلب أن يقاطع على ما بيده من البلاد وبذل ألف ألف درهم فأجيب إلى ذلك وأنفذت إليه الخلع واللواء.

ولما بلغ مرداويج ما ناله ابن بويه قام لذلك وقعد وسار إلى أصبهان للتدبير عليه وبها أخوه وشمكير فرأى أن ينفذ عسكراً إلى الأهواز للاستيلاء عليها ويسد الطريق على ابن بويه إذا قصده فلا يبقى له طريق إلى الخليفة ويقصده هو من ناحية أصبهان ويقصده عسكره من ناحية الأهواز فلا يثبت لهم. فسارت عساكر مرداويج حتى بلغت أيذج في رمضان ثم استولت على رامهرمز في شوال سنة ٣٢٢ ثم استولت على الأهواز وأجلت عنها ياقوتاً ، بلغ ابن بويه أن مرداويج استولى على الأهواز فكاتب نائبه يستميله ويطلب منه أن يتوسط بينه وبين مرداويج ففعل واستقر الأمر بينهما على أن ابن بويه يخطب لمرداويج وأهدى له ابن بويه هدية جميلة وأنفذ له أخاه الحسن رهينة .

من حسن حظ ابن بويه أن مرداويج قتل بعد ذلك سنة ٣٢٣ تمردت عليه جنوده الأتراك لأنه كان كثير الإساءة إليهم ويفضل عليهم الديالمة الذين هم من عنصره فاتفقوا على اغتياله ففعلوا وكان رؤساء المتألبين عليه من الأتراك بجكم وتوزون وهما اللذان ذكرنا أنهما توليا إمرة الأمراء بالعراق وباروق وابن بغرا ومحمد بن ينال الترجمان. ولما تم لهم ما أرادوا تفرق الجيش فأما الأتراك فافترقوا فرقتين فرقة منهم لحقت بابن بويه وفرقة سارت نحو الجبل مع بجكم. وأما الديلم فذهبوا إلى وشمكير بالري وأطاعوه. وكان من نتيجة قتل مرداويج أن يخلص الحسن بن بويه الذي كان رهينة عنده وسار إلى أخيه بفارس.

صارت القوى الكبرى ببلاد العجم ثلاثًا: قوة علي بن بويه بفارس وقوة وشمكير بن شيرويه بالري وقوة السامانية بخراسان وما وراء النهر. أما ياقوت الذي كان بالأهواز فضعفت قوته جداً حتى لم تعد قادرة على حفظ ما معها فضلاً عن مصادمة غيرها أما القوة الحية النامية فهي قوة ابن بويه.

سير أخاه الحسن إلى بلاد الجبل ومعه العساكر فاستولى على أصبهان وأزال عنها وعن عدة من بلاد الجبل نواب وشمكير وبقي هو ووشمكير يتنازعان هذه البلاد وهي أصبهان وهمذان وقم وقاشان وكرج والري وكنكور وقزوين وغيرها حتى تم للحسن بن بويه الاستيلاء عليها بعد خطوب وحروب طويلة وانجلي عنها نواب وشمكير.

خطر ببال علي بن بويه أن يمد سلطانه إلى الأهواز والعراق لما علمه من ضعف قوة الخليفة ببغداد وكان هو مشغولاً بإدارة إقليم فارس وأخوه الحسن مشغولاً ببلاد الجبل وأخوهما الأصغر لا شغل له فسيره على الأهواز فاستولى عليها بعد حروب بينه وبين بجكم الرائقي وانهزم بجكم إلى واسط.

كان من أهم مقاصد بن بويه المسير إلى العراق بعد الاستيلاء على واسط فصار أحمد بن بويه يسير إلى واسط ثم يعود عنها حتي كاتبه قواد بغداد يطلبون إليه المسير نحوهم للاستيلاء على بغداد فوصلها في ١١ جمادى الأولى سنة ٣٣٤ والخليفة بها هو المكتفي بالله فقابله واحتفى به وبايعه أحمد وحلف كل منهما لصاحبه هذا بالخلافة وذاك بالسلطنة وفي هذا اليوم شرف الخليفة بني بويه بالألقاب فلقب عليًا صاحب بلاد فارس عماد الدولة وهو أكبرهم ولقب الحسن صاحب الري والجبل ركن الدولة ولقب أحمد صاحب العراق معز الدولة وأمر أن تضرب ألقابهم وكناهم على النقود.

وهذا اليوم هو تاريخ الدور الثاني للخلافة العباسية وهو تاريخ سقوط السلطان الحقيقي من أيديهم وصيرورة الخليفة منهم رئيسًا دينيًا لا أمر له ولا شيء ولا وزير وإنما له كاتب يدبر إقطاعاته وإخراجاته لا غير وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من شاء.

وكان يخطر ببال معز الدولة أن يزيل اسم الخلافة أيضًا عن بني العباس ويوليها علويًّا لأن القوم كانوا شيعة زيدية لأن التعاليم الإسلامية وصلت إليهم على يد الحسن بن زيد ثم على يد الحسن الأطروش وكلاهما زيدي فكانوا المستكفى المستكفى

يعتقدون أن بني العباس قد غصبوا الخلافة وأخذوها من مستحقيها ولكن بعض خواصه أشار عليه ألا يفعل وقال له: إنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه ومتئ أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته فلو أمرهم بقتلك لفعلوا فأعرض عما كان قد عزم عليه وأبقئ اسم الخلافة لبني العباس وانفرد هو بالسلطان ولم يبق بيد الخليفة شيء البتة إلا أقطعه معز الدولة مما يقوم بحاجته.

كان السلطان في ذلك الوقت ببلاد الأندلس لبني أمية والقائم بالأمر منهم عبدالرحمن الناصر وقد تلقب بأمير المؤمنين حينما وصلت خلافة بغداد إلى ما وصلت إليه من الضعف أمام الأتراك والديالمة الذين سال سيلهم ببغداد.

وببلاد أفريقية للعبيد الذين تأسست دولتهم على أنقاض الأغالبة والأدارسة والقائم بالأمر منهم إسماعيل المنصور وهو ثاني خلفائهم وكان يلقب بأمير المؤمنين.

وبمصر والشام للأخشيديين والأمير منهم أنوجور بن محمد الأخشيد وكانوا يخطبون باسم الخليفة العباسي.

وبحلب والثغور لسيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان الشيباني ويخطب باسم الخليفة العباسي.

وبالجزيرة الفراتية لناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان الشيباني يخطب باسم الخليفة العباسي .

وبالعراق للديلم والسلطان منهم معز الدولة أحمد بن بويه ويخطب على منابره باسم الخليفة العباسي ثم باسم معز الدولة من بعده.

وبعمان والبحرين واليمامة وبادية البصرة للقرامطة ويخطبون باسم المهدي. وبفارس والأهواز لعلى بن بويه الملقب عماد الدولة ويخطب باسم الخليفة العباسى وكان يلقب بأمير الأمراء؛ لانه أكبر بني بويه.

وبالجبل والري لحسن بن بويه الملقب ركن الدولة ويخطب باسم الخليفة العباسي وجرجان وطبرستان يتنازعهما وشمكين بن شيرويه وركن الدولة وآل سامان.

وبخراسان وما وراء النهر لآن سامان ومقر ملكهم مدينة بخاري ويخطبون على منابرهم باسم الخليفة العباسي.

هذه هي القرئ الكبرئ التي كانت لأسر ملوكية في الرقعة الإسلامية فقد تفرق هذا الملك الواسع تفرقًا غريبًا بعد أن كان متماسك الأعضاء يرجع كله إلى حاضرة كبرئ تجمع شتاته. ومما يستحق النظر أن العنصر العربي لم يبق له شيء من الملك إلا ما كان لناصر الدولة وأخيه سيف الدولة فإنهما من عنصر عربي ومع هذا فقد كان النفوذ والسلطان فيما يليانه من البلاد لقواد من الأتراك ولم يكن لهما استقلال سياسي بل كان أمر بني بويه فوقهما وكانا يذكران اسم معز الدولة في الخطبة بعد ذكر الخليفة العباسي.

لم يمكث المستكفي في الخلافة بعد استيلاء معز الدولة إلا أربعين يومًا وخلع لأن معز الدولة اتهمه بالتدبير عليهم فصمم على خلعه ففي الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة ٣٣٤ حضر الخليفة وحضر الناس ورسول صاحب خراسان ثم حضر اثنان من نقباء الديلم يصيحان فتناولا يد المستكفي فظن أنهما يريدان تقبيلها فمدها إليهما فجذباه عن سريره وجعلا عمامته في حلقه ونهض معز الدولة واضطربت الناس ونهبت الأموال وساق الديلميان المستكفي ماشيًا إلى دار معز الدولة فاعتقل بها ونهبت دار الخلافة حتى لم يبق بها شيء وقبض على أبي أحمد الشيرازي كاتب المستكفي وكانت مدة المستكفي سنة واحدة وأربعة أشهر.

(101)

## ١.٢٣ للطيع

هو الفضل المطيع لله بن المقتدر بن المعتضد فهو ابن عم المستكفي بويع بالخلافة ثاني عشر جمادئ الآخرة سنة ٣٣٤ (٢٩ يناير سنة ٩٤٦) ولم يزل خليفة إلى أن خلع في منتصف ذي القعدة سنة ٣٦٣ (٧ أغسطس سنة ٩٧٤) فكانت مدته ٢٩ سنة وخمسة أشهر غير أيام ولم يكن له من الأمر شيء والنفوذ في حياته للملوك من آل بويه وهم:

أولاً: معز الدولة

وهو أحمد بن بويه فاتح العراق وكان أصغر إخوته وكان سلطان معز الدولة بالعراق مبدأ خرابه بعد أن كان جنة الدنيا فإنه لما استقرت قدمه فيه شغب الجند عليه وأسمعوه المكروه فضمن لهم أرزاقهم في مدة ذكرها لهم فاضطر إلى ضبط الناس وأخذ الأموال من غير وجوهها وأقطع قواده وأصحابه القرئ جميعها التي للسلطان وأصحاب الأملاك فبطل لذلك أكثر الدواوين وزالت أيدي العمال وكانت البلاد قد خربت من الاختلاف والغلاء والنهب فأخذ القواد القري وزادت عمارتها معهم وتوفر دخلها بسبب الجاه فلم يمكن معز الدولة العود عليهم بذلك وأما الأتباع فإن الذي أخذوه زاد خرابًا فردوه وطلبوا العوض عنه فعوضوا وترك الأجناد الاهتمام بمشارب القرئ وتسوية طرقها فهلكت وبطل الكثير منها وأخذ غلمان المقطعين في الظلم وتحصيل العاجل فكان أحدهم إذا عجز الحاصل تمه بمصادراتها. ثم إن معز الدولة قد فوض حماية كل موضع إلى بعض أكابر أصحابه فاتخذه مسكنًا فاجتمع إليه الإخوة وصار القواد يدعون الخسارة في الحاصل فلا يقدر وزير ولا غيره على تحقيق ذلك فإن اعترضه معترض صاروا أعداء له فتركوا وما يريدون، فازداد طمعهم ولم يقفوا عند غاية فتعذر علئ معز الدولة جمع ذخيرة تكون للنوائب والحوادث وأكثر من إعطاء غلمانه الأتراك والزيادة لهم في الأقطاع فحسدهم الديلم وتولد من ذلك الوحشة

والمنافرة ولم تمض سنة على بغداد حتى اشتد الغلاء بها فأكل الناس الميتة والسنانير والكلاب وأكل الناس خروب الشوك وكانوا يسلقون حبه ويأكلونه فلحق الناس أمراض وأورام في أحشائهم وكثر فيهم الموت حتى عجز الناس عن دفن الموتى فكانت الكلاب تأكل لحومهم وانحدر كثير من أهل بغداد إلى البصرة فمات أكثرهم في الطريق وبيعت الدور والعقارات بالخبز.

فكان نظام الإقطاعات أول فساد بالعراق؛ لأنه أضعف همة الفلاحين الذين يقومون بزرع الأرض وإصلاحها وتنميتها.

السبب الثاني من أسباب الفساد اختلافان:

الأول: اختلاف عنصري بين الأجناد فإنهم كانوا يتألفون من ديلم وأتراك وبين العنصرين غيرة ومنافسات فكان بينهما في أكثر الأحيان نزاع شديد يعود بالضرر على الناس ، حيث تقف حركة التجارة لخوف الناس على ما بيدهم من المال ، وقد كادت هذه المنازعات تؤدي سنة ٣٥٥ إلى خلع معز الدولة بيد الديلم أنفسهم ، فإنهم لما رأوا تقدم الأتراك ثاروا به ومقدمهم قائد منهم اسمه روزبهان ابن ونداد خورشيد وساعده على ذلك أخوه ، ولكن معز الدولة انتصر عليه بقوة الاتراك فاصطنعهم دون الديلم وأمر بتوبيخ الديلم والاستطالة عليهم ثم أطلق للأتراك إطلاقات زائدة على واسط والبصرة فساروا لقبضها مدلين بما صنعوا فأخربوا البلاد ونهبوا الأموال وصار ضررهم أكبر من نفعهم .

وأما الاختلاف الثاني: فهو اختلاف ديني تأججت ناره ببغداد نفسها وبما جاورها من بلاد فقد كان أهل بغداد قبل الدولة البويهية على مذهب أهل السنة والجماعة يحترمون جميع الصحابة ويفضلون الشيخين أبا بكر وعمر على سائرهم ولا يقدحون في معاوية ولا غيره من سلف المسلمين فلما جاءت هذه الدولة وهي متشيعة غالية نما مذهب الشيعة ببغداد ووجد له من قوة الحكومة أنصار فقد كتب على مساجد بغداد سنة ٢٥٦ ما صورته (لعن الله معاوية بن أبي سفيان ولعن من غصب فاطمة رضي الله عنها «فدكا» ومن منع من أن يدفن

(103)

الحسن عند قبر جده عليه السلام ومن نفئ أبا ذر الغفاري ومن أخرج العباس من الشورئ) والخليفة كان محكومًا عليه لا يقدر على المنع وأما معز الدولة فبأمره كان ذلك فلما كان الليل حكه بعض الناس فأراد معز الدولة إعادته فأشار عليه وزيره أبو محمد المهلبي بأن يكتب مكان ما محي لعن الله الظالمين لآل رسول الله على ولا يذكر أحدًا في اللعن إلا معاوية ففعل ذلك.

وفي سنة ٣٥٢ أمر معز الدولة عاشر المحرم أن يغلقوا دكاكينهم ويبطلوا الأسواق والبيع والشراء وأن يظهروا النياحة ويلبسوا قبابًا عملوها بالمسوح وأن يخرج النساء منشورات الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثيابهن يدرن في البلد بالنوائح ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي رضي الله عنهما ففعل الناس ذلك ولم يكن للسنية قدرة على المنع لكثرة الشيعة ولأن السلطان معهم.

وفي ثامن عشر ذي الحجة أمر معز الدولة بإظهار الزينة في البلد وأشعلت النيران بمجلس الشرطة وأظهر الفرح وفتحت الأسواق بالليل كما يفعل ليالي الأعياد فعل ذلك احتفالاً بعيد الغدير يعني غدير خم وهو الموضع الذي يروى أن رسول الله على قال فيه عن علي: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وضربت الدبادب والبوقات وكان يومًا مشهودًا.

وبهذا الانقسام صارت بغداد وبلاد فارس والري ميدانًا للاضطرابات المتكررة بين العامة والسلطان ضلعه مع أحد الفريقين والخليفة ضلعه مع الفريق الآخر. وهو الأكثر عددًا ومن المعلوم أن جميع العداوات يمكن تلافيها فيهون أمرها ما عدا ما منشؤه الدين منها وأعظمها شدة ما كان بين فرقتين من دين واحد فإنها يشتد توهجها إذا وجدت محضًا يحركها لغاياته ولا أشد من يد السلطان في تحريكها فإذا لعبت فيها أصبعه ماج الناس وهاجوا وأثر ذلك في الأحوال العامة أسوأ تأثير ولا يزول ذلك إلا بعد أن ينغرس في نفوس الناس حرية الدين والعقيدة ولم يكن ثم سبيل إلى ذلك ؟ لأن إحدى الفرقتين تحترم شخصًا والأخرى تلعنه فأنى تنفقان.

ومع ما أدت إليه سياسة معز الدولة من هذا الفساد كانت هناك أمور أخرى تشغل باله في شمالي بلاده وجنوبيها أما في الشمال فناصر الدولة ابن حمدان بالموصل وكان الرجلان يتنازعان السلطان وكل يريد الإغارة على ما بيد الآخر.

ففي السنة الأولى لولاية معز الدولة جاء ناصر الدولة واستولى على الجانب الشرقي من بغداد وكاد أمر معز الدولة يضمحل لولا أن استعمل الحيلة التي خدع بها ناصر الدولة وهزمه فجاء الديلم ونهبوا أموال الناس فكان مقدار ما غنموه من أموال الناس المعروفين دون غيرهم عشرة آلاف ألف دينار وقتلوا كثيراً ممن اتهموه. واضطر ناصر الدولة أن يطلب من معز الدولة الصلح على مال يؤديه عما تحت يده من البلاد، فقبل ذلك معز الدولة.

وفي سنة ٣٣٧ سار معز الدولة إلى الموصل مريداً الاستيلاء عليها فسار عنها ناصر الدولة إلى نصيبين فدخلها معز الدولة وظلم أهلها وعسفهم وأخذ أموال الرعايا فكرهه الناس وكان من غرضه أن يستولي على جميع ما بيد ناصر الدولة من البلاد ولكن بلغه من أخيه ركن الدولة أن جيوش السامانية خرجت تريد الاستيلاء على جرجان والري وطلب منه المدد فاضطر إلى مصالحة ناصر الدولة فترددت بينهما الرسل واستقر الأمر على أن يؤدي ناصر الدولة عن الموصل وديار الجزيرة كلها والشام في كل سنة ثمانية آلاف ألف درهم ويخطب في بلاده لأولاد بويه الثلاثة وإذا ذاك رجع معز الدولة إلى بغداد.

ولما قامت فتنة رزبهان الديلمي على معز الدولة أراد ناصر الدولة إعادة الكرة على بغداد فسير أحد أولاده في جيش. لكنه لم يتمكن بمن أراد فلما انتصر معز الدولة على خصمه ولى وجهه شطر الموصل للانتقام من ناصر الدولة فراسله ناصر الدولة يطلب الصلح على مال ضمنه فقبل ولكن ناصر الدولة لم يف بما ضمن فسار إليه معز الدولة سنة ٣٤٧ فلما قارب الموصل سار عنها ناصر الدولة إلى نصيبين فاستولى عليها معز الدولة ثم سار إلى نصيبين ففارقها ناصر الدولة إلى ميافارقين فاستولى عليها معز الدولة.

الـطيع -

ولما رأئ ناصر الدولة ما صار إليه سار إلى أخيه سيف الدولة بحلب فلقيه أخوه وبالغ في إكرامه وراسل معز الدولة في طلب الصلح فامتنع معز الدولة من تضمين ناصر الدولة لإخلافه مرة بعد أخرى فضمن سيف الدولة البلاد منه بألفي ألف درهم وتسعمائة ألف درهم وكان ذلك في محرم سنة ٣٤٨.

إنما أجاب معز الدولة إلى الصلح لأنه ضاقت عليه الأموال وتقاعد الناس عن حمل الخراج واحتجوا بأنهم لا يصلون إلى غلاتهم وطلبوا الحماية من العرب أصحاب ناصر الدولة فاضطر بسبب ذلك إلى الانحدار وأجاب إلى الصلح وانحدر إلى بغداد وعاد ناصر الدولة إلى الموصل ومع كل هذا لم تهدأ الحروب بين هذين الطرفين فاشتغلا بها عن كل مصلحة وكان ذلك سببًا فيما يأتي ذكره من الضعف أمام الروم.

لم يكن هذا وحده الذي يشغل معز الدولة بل كان له في الجنوب أيضًا مشاغل كبرى فقد كان بالبصرة أبو القاسم البريدي أميرًا عليها باسم معز الدولة ولكن نفسه كانت تطمع للاستقلال بها وألا يرسل إلى معز الدولة خراجًا، فكان معز الدولة يرسل إليه الجيوش والبريدي يرسل مثلها فيحصل القتال بين الطرفين.

وفي سنة ٣٢٦ عزم معز الدولة أن يهير إلى البريدي بنفسه فسار إليه سالكًا البرية فأرسل إليه القرامطة ينكرون عليه مسيره إلى البرية بغير إذنهم فلم يجبهم على كتابهم وقال من هؤلاء حتى يستأمروا، ولما وصل إلى الدرهمية استأمن إليه كثير من عسكر البريدي وهرب هو إلى هجر والتجأ إلى القرامطة وملك معز البولة البصرة.

وفوق هذا فقد حدثت قوة جديدة زادت متاعبه ومشاغله وهي قوة عمران بن شاهين وكان في أول الأمر جابيًا فجبئ جبايات ثم هرب إلى البطيحة وهي أرض

(207)

واسعة بين واسط والبصرة وكانت قديًا قرئ متصلة وأرضًا عامرة فاتفق في أيام كسرئ أبرويز أن زادت دجلة زيادة مفرطة وزاد الفرات أيضًا بخلاف العادة فعجز عن سدها فتبطح الماء في تلك الديار والعمارات والمزارع فطرد أهلها عنها فلما نقص الماء وأراد العمارة أدركته المنية ولم يفعل من بعده شيئًا ثم جاء الإسلام فاشتغلوا بالحروب والجلاء ولم يكن للمسلمين إذ ذاك دراية بعمارة الأرضين فلما ألقت الحروب أوزارها واستقرت الدولة الإسلامية في قرارها استفحل أمر البطائح وفسدت مواضع البشوق وتغلب الماء على النواحي ودخلها العمال بالسفن فرأوا فيها مواضع عالية لم يصل الماء إليها فبنوا فيها قرئ وسكنها قوم وزرعوها الأرز.

جاء عمران إلى هذه البطائح خوفًا من السلطان وأقام بين القصب والآجام متحصنًا بها واقتصر على ما يصيد من السمك وطيور الماء ثم صار يقطع الطريق على من يسلك البطيحة واجتمع إليه جماعة من الصيادين وجماعة من اللصوص فقوي بهم وحمى جانبه من السلطان فلما خاف أن يقبض استأمن إلى أبي القاسم البريدي فقلده حماية الجامدة ونواحي البطائح وما زال يجمع الرجال إلى أن كثر أصحابه وقوي واستعد بالسلاح واتخذ معاقل على التلول التي بالبطيحة وغلب على تلك النواحي فلما اشتد أمره سير معز الدولة جيشًا لمحاربته قائده وزيره أبو جعفر الصيمري فانتصر أبو جعفر انتصارًا باهرًا وكاد يأخذ عمران لولا أن شغل معز الدولة بوفاة أخيه الأكبر عماد الدولة فاضطر إلى أن يأمر وزيره بقصد شيراز لإصلاحها ففارق البطيحة وكان ذلك منفسًا عن عمران فزاد قوة وجرأة فأنفذ إليه معز الدولة جيشًا ثانيًا فكان نصيب هذا الجيش الفشل وغنم عمران ما كان فيه من السلاح فقوي وطمع أصحابه في السلطان فصاروا إذا اجتاز بهم أحد من أصحاب السلطان يطلبون منه البذرقة والخفارة فإن أعطاهم وإلا ضربوه وكان المخند لا بد لهم من العبور عليهم إلى ضياعهم ومعايشهم بالبصرة وغيرها ثم انقطع الطريق إلى البصرة إلا على الظهر فشكا الناس ذلك إلى معز الدولة فكتب انقطع الطريق إلى البصرة إلا على الظهر فشكا الناس ذلك إلى معز الدولة فكتب انقطع الطريق إلى البصرة إلا على الظهر فشكا الناس ذلك إلى معز الدولة فكتب

(80V)\_\_\_\_\_\_\_

إلى وزيره المهلبي بالمسير إلى واسط وأمده بالجيوش فزحف إلى البطيحة وضيق على عمران فانتهى إلى المضايق التي لا يعرفها إلا هو وأصحابه فهجم عليهم المهلبي وكان عمران قد جعل الكمناء في تلك المضايق فلما تقدم المهلبي خرج عليه وعلى أصحابه الكمناء ووضعوا فيهم السلاح فقتلوا وأغرقوا وأسروا وألقى المهلبي نفسه في الماء فنجا سباحة وأسر عمران القواد والأكابر فاضطر معز الدولة إلى مصالحته وإطلاق من عنده من أهل عمران وإخوته فأطلق عمران من في أسره من أصحاب معز الدولة وقلده معز الدولة البطائح فقوي واستفحل أمره وقد استمر ملك عمران بن شاهين بالبطيحة من سنة ٢٦٩ إلى سنة ٢٦٩ أي: أربعين سنة كان فيها شجا في حلق بني بويه لا يقدرون منه على شيء وانتقل الملك منه إلى أعقابه ومواليهم إلى سنة ٨٠٤ وهذا ثبتهم:

| ٣٦٩ _ ٣٢٩                | (۱) عمران بن شاهين                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٣٧٢_ ٣٦٩                 | (٢) الحسن بن عمران                                      |
| <b>***</b> - <b>**</b> * | (٣) أبو الفرج بن عمران                                  |
| <b>777_777</b>           | (٤) أبوالمعالي بن الحسن بن عمران                        |
| 777- 777                 | (٥) المظفر بن علي وزير عمران وابنه الحسن بالتغلب        |
| ۲۷۳_۸۰3                  | (٦) مهذب الدولة أبو الحسن علي بن نصر ابن أخت المظفر     |
| ٤٠٨ ـ ٤٠٨                | (٧) أبو الحسين ابن مهذب الدولة                          |
| ٤٠٨_٤٠٨                  | (٨) عبد الله بن نسي بالتغلب                             |
| عن الآخر بطريق           | ثم صارت البطيحة متغلبًا لكثير من الأقوياء يتلقاها أحدهم |

التغلب والقوة إلى انتهاء الدولة السلجوقية فعادت إلى خلفاء بغداد.

لم يكن عهد معز الدولة ببغداد إلا شرًّا كله من جراء الاختلافات والحروب الداخلية والخراب وضعف هيبة السلطان. ولما أحس بقرب منيته وصي ولده

بختيار بطاعة عمه ركن الدولة واستشارته في كل ما يفعل وبطاعة عضد الدولة ابن عمه لأنه أكبر منه سنًا وأقوم بالسياسة. ثم أدركته منيته في ١٣ ربيع الآخر سنة ٣٥٦.

ومما حصل من حوادث أهل بيته في عهد وفاة عمه عماد الدولة علي بن بويه سنة ٣٣٨ بإصطخر ولما لم يكن له ولد ذكر طلب من أخيه ركن الدولة أن يرسل إليه ابنه فناخسرو الملقب عضد الدولة فأجابه فولاه عهده ولما توفي قام عضد الدولة بأمر فارس من بعده وانتقلت إمرة الأمراء إلى أخيه ركن الدولة الحسن . ثانيًا: عز الدولة بختيار

وهو ابن معز الدولة أحمد بن بويه ولي العراق بعد وفاة أبيه واستمر في سلطانه إلى أن خلعه ابن عمه عضد الدولة سنة ٣٦٧ فكانت مدته ١١ سنة قضي منها سبع سنين في خلافة الفضل المطيع وكانت البلاد في سلطانه أسوأ حالاً منها في سلطان أبيه فإنه اشتغل باللهو واللعب وعشرة النساء والمغنين وشرع في إيحاش كاتبيّ أبيه أبي الفضل العباس بن الحسين وأبي الفرج محمد بن العباس مع أن أباه أوصاه بتقريرهما لكفايتهما وأمانتهما وأوحش سبكتكين أكبر القواد فلم يحضر داره ونفئ كبار الديلم شرهًا إلئ إقطاعاتهم وأموالهم وأموال المتصلين بهم فاتفق أصاغرهم عليه وطلبوا الزيادات فاضطر إلى مرضاتهم واقتدي بهم الأتراك فعملوا مثل ذلك ولم يتم له على سبكتكين ما أراد من اغتياله لاحتياطه واتفاق الأتراك معه وخرج الديلم إلى الصحراء وطلبوا بختيار بإعادة من سقط منهم فاحتاج أن يجيبهم إلى ما طلبوا وفعل الأتراك أيضًا مثل فعلهم وفي أول عهده قبض أولاد ناصر الدولة ابن حمدان ملك الموصل على أبيهم واستقر في الأمر منهم ابنه أبو تغلب وضمن البلاد من عز الدولة بألف ألف وماثتي ألف درهم كل سنة وكذلك مات سيف الدولة على بن عبد الله بن حمدان صاحب حلب وقام مقامه ابنه أبو المعالي شريف. ومات كافور الأخشيدي صاحب مصر سنة ٣٥٦ وبموته اضطرب أمرها وتهيأت الفرصة للفاطميين. ومات وشمكير بن ال ط ع ح

زيار وهو يحارب ركن الدولة على بلاد الري يريد استردادها منه وقام بأمر ملكه بعده ابنه بيستون بن وشمكير سنة ٣٥٧ ومات أيضًا نقفور الذي ملك الروم وهدد الثغور الشامية والجزرية وأذاقها الوبال.

### حال الثغور الإسلامية في عهد المطيع:

كانت الثغور الإسلامية لذلك العهد في حوزة سيف الدولة علي بن حمدان الذي كان متغلبًا على حلب والعواصم وديار بكر فكان هو الذي يقوم بحمايتها ودفع العدو عنها. وكان قد ولئ هذه الثغور مولاه نصرًا فكانا يتناوبان الغزو ولكن لم تكن بهما الكفاية لمقاومة عدو كانت الخلافة الكبرى تحتد له وتهتم أعظم الاهتمام بأمره.

وفي سنة ٣٣٧ سار سيف الدولة بنفسه إلى بلاد الروم فلقوه فاقتتلوا فكانت عليه وأخذ الروم مرعش وأوقعوا بأهل طرسوس. وفي السنة التي تليها دخل غازيًا فكان له النصر أولاً ولكنه توغل في البلاد فلما أراد العودة أخذ عليه الروم المضايق فهلك من كان معه من الجند أسراً وقتلاً واسترد الروم الغنائم والسبي وغنموا أثقال المسلمين وأموالهم ونجا سيف الدولة في عدد يسير.

وفي سنة ٣٤١ ملك الروم مدينة سروج وسبوا أهلها وغنموا أموالهم وخربوا المساجد وفي سنة ٣٤٣ غزا سيف الدولة البلاد الرومية وكان له بها نصر عظيم وقتل في تلك الواقعة قسطنطين بن الدمستق وقد عظم مقتله على أبيه فجمع عساكره من الروم والروس والبلغار وغيرهم وقصد الثغور فسار إليه سيف الدولة فالتقوا عند الحدث في شعبان فاشتد القتال وصبر الفريقان وكانت العاقبة للمسلمين فانهزم الروم وقتل منهم وممن معهم خلق عظيم وأسر صهر الدمستق وابن بنته وكثير من بطارقته.

والدمستق عند الروم: الرئيس الأكبر للجيش والبطارقة: قواده.

وفي سنة ٣٤٥ سار سيف الدولة إلى بلاد الروم في جيوشه حتى وصل إلى خرشنة وفتح عدة حصون ثم رجع إلى أذنة فأقام بها حتى جاءه رئيس طرسوس

فخلع عليه وأعطاه شيئًا كثيرًا ثم عاد إلى حلب فلما سمع الروم بما فعل جمعوا جموعهم وساروا إلى ميافارقين بديار ربيعة فأحرقوا سوادها ونهبوه وسبوا أهله ونهبوا أموالهم وعادوا ولم يكتفوا بذلك بل ساروا في البحر إلى طرسوس فأوقعوا بأهلها وقتلوا منهم ١٨٠٠ رجل وأحرقوا القرئ التي حولها. ثم غزوها مرة ثانية سنة ٣٤٧ وغزوا الرها ففعلوا بها الأفاعيل وعادوا سالمين لم يكلم أحد منهم كلمًا.

وفي سنة ٣٤٩ سار سيف الدولة إلى بلاد الروم في جمع عظيم فأثر فيها آثاراً شديدة وفتح عدة حصون وبلغ إلى خرشنة ثم إن الروم أخذوا عليه المضايق فلما أراد الرجوع قال له من معه من أهل طرسوس إن الروم قد ملكوا الدرب خلف ظهرك فلا تقدر على العود منه والرأي أن ترجع معنا فلم يقبل منهم وكان معجبًا برأيه يحب أن يستبد ولا يشاور أحدًا لئلا يقال إنه أصاب برأي غيره وعاد من الدرب الذي دخل منه فظهر الروم عليه واستردوا ما كان معه من الغنائم وأخذوا الدرب الذي دخل منه فظهر الروم عليه واستردوا ما كان معه من الغنائم وأخذوا رجل بعد جهد وهذا من سوء رأي المستبدين.

وفي سنة . ٣٥٠ سار قفل عظيم من أنطاكية إلى طرسوس ومعهم صاحب أنطاكية فخرج عليهم كمين للروم فأخذ من كان فيه من المسلمين وقتل كثيرًا منهم وأفلت صاحب أنطاكية وبه جراحات.

وفي سنة ٣٥١ غزا الدمستق عين زربة وهي من أحصن مدن الثغور فاستولئ عليها وقتل أهلها ولم يرحم شيخًا ولا صبيًّا وأفلت قليل منهم، هربوا على وجوههم فماتوا في الطرقات وفتح حول عين زربة ٥٤ حصنًا للمسلمين بعضها بالسيف وبعضها بالأمان وقد حصل أن حصنًا من هذه الحصون التي فتحت بالأمان أمر أهله بالخروج منه فتعرض أحد الأرمن لبعض حرم المسلمين فلحق المسلمين غيرة فجردوا سيوفهم فاغتاظ الدمستق من ذلك فأمر بقتل جميع المسلمين وكانوا ٤٠٠ رجل وقتل النساء والصبيان ولم يترك إلا من يصلح أن

يسترق ولما أدركه الصوم انصرف على أن يعود بعد العيد وخلف جيشه بقيسارية وكان صاحب طرسوس قد خرج في ٠٠٠٠ رجل فأوقع به الدمستق فقتل أكثرهم وكان صاحب طرسوس قد قطع خطبة سيف الدولة فلما رأوا ما أصابهم من الوهن أعاد أهل البلد خطبة سيف الدولة وراسلوه بذلك وراسل أهل بغراس الدمستق وبذلوا له مائة ألف درهم فأقرهم وترك معارضتهم.

وفي هذه السنة استولئ ملك الروم على مدينة حلب حاضرة ملك سيف الدولة فخرج عنها سيف الدولة منهزماً بعد أن قتل أكثر أهل بيته وظفر الدمستق بأموال سيف الدولة وكنوزه وأسلحته وخرب داره التي كانت بظاهر حلب وسبى من حلب وحدها بضعة عشر ألف صبي وصبية وقتل أكثر من ذلك ولما لم يبق مع الروم ما يحملون عليه غنائمهم أمر الدمستق بإحراق الباقي وأحرق المساجد وأقام بحلب تسعة أيام ثم أراد الانصراف عنها فانصرف عازماً على العودة وظهر بذلك غلبة الروم على المسلمين إلا أن هؤلاء كانوا يغيرون أحياناً بقيادة سيف الدولة أو أحد غلمانه ولكنهم لا يؤثرون عظيم أثر .

وفي سنة ٣٥٣ حصر الدمستق مدينة المصيصة ولكن أهلها أحسنوا الدفاع عنها فأحرق الروم رستاقها ورستاق أذنة وطرسوس لمساعدتهما أهل المصيصة، ثم إن إنسانًا وصل إلى الشام من خراسان ومعه خمسة آلاف متطوع للجهاد فأخذهم سيف الدولة وسار بهم نحو بلاد الروم فوجدوا الروم قد عادوا فتفرق الغزاة الخراسانية في الثغور لشدة الغلاء وعاد أكثرهم إلى بلادهم.

وبعد تراجع الأسعار عاد ملك الروم إلى طرسوس فحصرها وجرى بينه وبين أهلها حروب كثيرة وقاوم الطرسوسيون مقاومة يحمدون عليها فحصرهم الروم ثلاثة أشهر ولم يأتهم جند يردهم لا من قبل سيف الدولة ولا غيره حتى اشتد الغلاء على الروم وكثر بينهم الوباء فاضطروا إلى الرحيل.

وفي سنة ٣٥٤ ألح نقفور على المصيصة بالحرب حتى فتحها عنوة ووضع السيف في أهلها فقتل منهم مقتلة عظيمة ثم رفع السيف عنها ونقل كل من بها

إلى بلاد الروم وكانوا نحواً من مائتي ألف إنسان ثم سار إلى طرسوس فحصرها فأذعن أهلها بالطاعة وطلبوا الأمان فأجابهم إليه وفتحوا البلد فلقيهم بالجميل وأمرهم أن يحملوا من سلاحهم وأموالهم ما يطيقون ويتركوا الباقي ففعلوا ذلك وساروا بررًا وبحراً وسير معهم من يحميهم حتى بلغوا أنطاكية وجعل الملك المسجد الجامع إصطبلاً لدوابه وأحرق المنبر وعمر طرسوس وحصنها وجلب الميرة إليها حتى رخصت الأسعار وتراجع إليها كثير من أهلها ودخلوا في طاعة الملك وتنصر بعضهم.

ومن غرائب العقول أن يجري هذا كله بثغور الإسلام والخلاف والشقاق قد استحكم أمرهما بين ولاة المسلمين وأمرائهم .

وفي سنة ٣٥٨ دخل ملك الروم الشام فلم يمنعه أحد فسار في البلاد إلى طرابلس وأحرق بلدها وحصر قلعة عرقة فملكها ونهبها وسبئ من فيها ثم قصد حمص وكان أهلها قد انتقلوا عنها وأخلوها فأحرقها ملك الروم ورجع إلى بلدان الساحل فأتئ عليها نهبًا وتخريبًا وملك ثمانية عشر منبرًا فأما القرئ فكثير لا يحصى وأقام في بلاد الشام شهرين يقصد أي موضع شاء ويخرب ما شاء ولا يمنعه أحد إلا أن بعض العرب كانوا يغيرون على أطراف الروم أحيانًا وأتاه جماعة منهم وتنصروا وكادوا المسلمين من العرب وغيرهم فامتنعت العرب من قصدهم وصار للروم هيبة عظيمة في قلوب المسلمين وقد عاد ملك الروم ذلك ومعه من السبي مائة ألف رأس ولم يأخذوا إلا الصبيان والصبايا والشبان فأما الكهول والشيوخ والعجائز فمنهم من قتله ومنهم من أطلقه.

وكانت هذه الحوادث الجلئ سبباً لازدياد الهياج ببلاد خراسان وتنادئ الناس بالنفير العام لحماية الثغور الإسلامية فتطوع منهم عشرون ألفاً عليهم قائد منهم وكان فيهم أبو بكر محمد بن إسماعيل بن القفال الشاشي أحد أثمة الشافعية بما وراء النهر.

ومما يحزن أن هذا الجيش المتطوع اضطر إلى المرور ببلاد الجبل التي في حوزة

(173)

ركن الدولة وهو ديلمي يكرهه أهل خراسان ويعتقدون أن الديلم هم سبب كل هذه البلايا فحصلت فتن بين المتطوعين والديلم وكانت نتيجتها أن حاربهم ركن الدولة وشتت شملهم.

وفي سنة ٣٥٩ ملك الروم مدينة أنطاكية وهي حاضرة الثغور وأضخمها وأخذوا منها سبيًا يزيد على عشرين ألفًا كلهم شباب صبيان وصبايا وأخرجوا المشايخ والعجائز والأطفال من البلد ليذهبوا حيث يشاءون.

ولما تم لهم ملك أنطاكية غزوا حلب وبها قرعويه السيفي غلام سيف الدولة وكان أبو المعالي شريف بن سيف الدولة يحاربه فلما سمع بخبر الروم فارق حلب وقصد البرية ليبعد عن الروم أما هؤلاء فجاءوا وحصروا البلد فتحصن قرعويه بقلعتها واستولى الروم على البلد ثم صالحهم قرعويه على مال يؤديه لهم وأعطاهم رهائن على ذلك.

وفي سنة ٣٦١ أغار ملك الروم على الرها ونواحيها وساروا في الجزيرة حتى بلغوا نصيبين فغنموا وحرقوا وخربوا البلاد وفعلوا مثل ذلك بديار بكر ولم يكن من أبي تغلب بن حمدان في ذلك حركة ولا سعي في دفعه ولكنه حمل إليه مالا كفه به عن نفسه فسار جماعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنصرين وقاموا في الجوامع والمشاهد واستنفروا المسلمين وذكروا ما فعله الروم من النهب والقتل والأسر والسبي فاستعظم ذلك الناس وخوفهم أهل الجزيرة من انفتاح الطريق وطمع الروم أنه لا مانع منهم فاجتمع معهم أهل بغداد وقصدوا دار الخليفة وأرادوا الهجوم عليه فمنعوا من ذلك وغلقت الأبواب وكان بختيار حينئذ يتصيد بنواحي الكوفة فخرج إليه وجوه أهل بغداد مستغيثين منكرين عليه اشتغاله بالصيد وقتال عمران بن شاهين (صاحب البطيحة) وهو مسلم وترك جهاد الروم ومنعهم عن بلاد الإسلام حتى توغلوها فوعدهم التجهز للغزو وأرسل الحاجب سبكتكين يأمره بالتجهز وأن يستنفر العامة ففعل سبكتكين ذلك فاجتمع من العامة عدد كثير لا يحصون كثرة وكتب بختيار إلى أبي تغلب بن حمدان صاحب

الموصل يأمره بإعداد الميرة والعلوفات ويعرفه عزمه على الغزو فأجابه بإظهار السرور وإعداد ما طلب منه ثم أنفذ بختيار إلى المطيع لله يطلب منه مالاً فقال المطيع إن الغزو والنفقة عليه وعلى غيره من مصالح المسلمين تلزمني إذا كانت الدنيا في يدي وتجبئ إلي الأمور وأما إذا كانت حالي هذه فلا يلزمني شيء من ذلك وإنما يلزم من البلاد في يده وليس لي إلا الخطبة فإن شئتم أن أعتزل فعلت، وترددت الرسائل بينهما حتى وصل الحال إلى تهديد الخليفة فبذل المطيع ٠٠٠ ألف درهم فاحتاج إلى بيع ثيابه وأنقاض داره وغير ذلك وشاع بين الناس من أهل العراق وخراسان وغيرهم أن الخليفة قد صودر فلما قبض بختيار المال صرفه في مصالحه وبطل حديث الغزو.

وفي سنة ٣٦٢ كانت واقعة بين الدمستق وبين هبة الله بن ناصر الدولة بن حمدان وكان الروم يريدون الاستيلاء على آمد فاستعد له أبو تغلب وأرسل أخاه هبة الله فواقع الدمستق في مضيق لا تجول فيه الخيل والروم على غير أهبة فانهزموا وأسر الدمستق ولم يزل محبوسًا إلى أن مرض سنة ٣٦٣ فبالغ أبو تغلب في علاجه وجمع الأطباء له فلم ينفعه ذلك ومات.

هذه كانت الحال في خلافة المطيع استرد الروم فيها جميع الثغور الإسلامية الكبرى وصارت لهم الهيبة في قلوب المسلمين من أهل الجزيرة والشام وبنو بويه وبنو حمدان يغزو بعضهم بعضاً وهم عما نابهم من عدوهم مشتغلون.

ومما حصل في عهد المطيع من الحوادث انتقال خلفاء الفاطميين إلى مصر بعد استيلاء جوهر الصقلي عليها وذلك سنة ٣٦١ في عهد الخليفة المعز لدين الله معد الفاطمي.

### موت المطيع:

لم يكن للمطيع عمل ولا تاريخ يذكر وقد فلج فأشار عليه سبكتكين مقدم الأتراك أن يعتزل فلم يجد من الامتثال بدرًا فخلع نفسه في منتصف ذي القعدة سنة ٣٦٣.

(\$70)

### ١.٢٤ الطائع

هو أبو الفضل عبد الكريم الطائع لله بن المطيع بن المقتدر بن المعتضد ولد سنة ٣١٧ وبويع له بالخلافة بعد خلع أبيه المطيع (١٨ أغسطس سنة ٩٧٤) واستمر خليفة إلى أن خلع في ٢١ رجب سنة ٣٨١ (أكتوبر سنة ٩٩١) فكانت مدته ١٧ سنة وثمانية أشهر وستة أيام.

كانت خلافة الطائع والسلطان بالعراق لخمسة من بني بويه وهم:

أولاً: عز الدولة بختيار ابن معز الدولة إلى سنة ٣٦٧

ثانيًا: عضد الدولة فناخسرو ابن ركن الدولة الحسن بن بويه إلى سنة ٣٧٢.

ثالثًا: صمصام الدولة أبو كاليجار المرزبان ابن عضد الدولة إلى سنة ٣٧٦.

رابعًا: شرف الدولة أبو الفوارس سيرزيل ابن عضد الدولة إلى سنة ٣٧٩.

خامسًا: بهاء الدولة أبو نصر فيروز ابن عضد الدولة.

ويعاصره في بلاد الأندلس الحكم بن عبد الرحمن الناصر (٣٥٠-٣٦٦) وهشام بن الحكم (٣٦٦-٣٩٩) وهو الذي كان يحجبه المنصور بن أبي عامر.

وبإفريقية وصقلية يوسف بن بلكين بن زيري الصنهاجي نيابة عن الفاطميين إلى سنة ٣٨٦.

وبمصر والشام والحجاز المعز لدين الله معد الفاطمي إلى سنة ٣٦٥ وخلفه ابنه العزيز بالله إلى سنة ٣٨٦.

وباليمن من آل زياد أبو الجيش إسحاق بن إبراهيم إلى سنة ٣٧١ ثم عبد الله ابن إسحاق إلى سنة ٣٩٠.

وبصنعاء من آل يعفر عبد الله بن قحطان إلى سنة ٣٨٧ وهو آخر أمراء هذه الدولة. وبحلب سعد الدولة أبو المعالي شريف بن سيف الدولة إلى سنة ٣٨١.

وبالموصل عدة الدولة أبو تغلب الغضنفر بن ناصر الدولة إلى سنة ٣٦٩ ثم أبو طامر إبراهيم وأبو عبد الله الحسين ابنا ناصر الدولة إلى سنة ٣٨٠ وفيها انتهت الدولة الحمدانية بالموصل وقام على أثرها الدولة العقيلية. وأولها أبو الذواد محمد بن المسيب بن رافع بن المقلد العقيلي أمير بني عقيل.

وفي ديار بكر ابتدأت الدولة للروانية الكردية على أنقاض دولة بني حمدان وأول هذه الدولة أبو على الحسين بن مروان الذي ابتدأ ملكه سنة ٢٨٠.

وبخراسان وما وراء النهر الدولة السامانية وأميرها نوح بن منصور الساماني (٣٦٦\_٣٨٧).

وبجرجان الدولة الزيادية والأمير ظهير الدولة بيستون بن وشمكير إلى سنة ٣٦٦ وخلفه شمس المعالي قابوس بن وشمكير إلى سنة ٤٠٣ .

وقد ابتدأت في أيام الطائع الدولة السبكتكينية بمدينة غزنة وجدت على أطلال الدولة السامانية وصارت تنتقص أرضها الخراسانية التي غربي نهر جيحون وكانت دولة الاتراك إلا يلكخانية تنتقص أملاكها فيما وراء النهر. وأما بلاد فارس والأهواز والري والجبال والعراق فهي بيد بني بويه يتناوبونها كما سيأتي توضيحه، ويعاصر - الطائع - بفرنسا لونار إلى سنة ٩٨٦ ثم لويز الخامس الملقب بالكسلان إلى سنة ٩٢٦ ثم هوفي كابات أول الاسرة الكاباسيانية إلى سنة ٩٩٦ .

وباستريًا أول ملك من جماعة المارغرف وهو ليوبولد الأول كونت دوبابنبرج (٩٨٢ ـ ٩٩٤).

ولي الطائع وأمر بختيار مضطرب لأن الأتراك وفي مقدمتهم سبكتكين قد تباعد ما بينهم وبينه وكانت العامة من أهل السنة تنصر سبكتكين لكراهة ما كان عليه بنو بويه من التشيع الشديد الذي كان سببًا لفتنة عظيمة ببغداد بين أهل السنة والشيعة سفكت فيها الدماء وأحرقت الكرخ التي كانت محلة الشيعة وظهر أهل السنة عليهم فكتب بختيار إلى عمه ركن الدولة بأصبهان وإلى ابن عمه عضد

الدولة يسألهما أن يساعداه على الأتراك فجهز إليه ركن الدولة جنداً مع وزيره ابن العميد وأما عضد الدولة فكان ميالاً إلى ملك العراق فتربص ببختيار الدوائر كرر إليه بختيار الكتب يستغيث به ويستحثه فلما رأى عضد الدولة أن الأمر قد بلغ ببختيار ما يرجوه سار نحو العراق ظاهره رحمة لبختيار وباطنه إرادة الاستيلاء على العراق فسار إلى واسط منها إلى بغداد فتغلب على عساكر الاتراك في ١٤ جمادى الأولى سنة ٣٦٤ ودخل بغداد ظافراً وكان يريد القبض على بختيار فوسوس إلى جنده أن يثوروا عليه ويشغبوا ويطالبوه بالأموال ففعلوا ولم يكن مع بختيار ما يسكنهم به وأشار عليه عضد الدولة ألا يلتفت إلى شكواهم ويغلظ في معاملتهم ففعل ذلك فاستمر هذا الحال أياماً وحينئذ استدعى بختيار هو وإخوته إليه وقبض عليهم وجمع الناس وأعلمهم استعفاء بختيار عن الإمارة وعجزه عنها ووعد الجنود بالإحسان إليهم وأظهر الخليفة سروره مما تم لانه كان منافيًا لبختيار وقد قابله عضد الدولة بأن أظهر من رسوم الخلافة وتعظيمها ما كان قد نسي وترك وأمر بعمارة دار الخلافة والإكثار من الآلات وعمارة ما يتعلق بالخليفة وحماية أقطاعه.

بلغ ذلك كله ركن الدولة فاستاء منه جدًّا، كاتبه محمد بذلك محمد بن بقية وزير بختيار الذي استاء أيضًا مما جرئ ونافر عضد الدولة وجمع الجيوش لحربه فأرسل إليه ركن الدولة يقويه ما هو بسبيله ويخبره أنه سائر بنفسه إلى العراق لإخراج عضد الدولة عنه فكان ذلك سببًا لاضطراب الأمر على عضد الدولة ولم يقبل في ذلك قول قائل لأنه كان يحب أخاه معز الدولة والد بختيار حبًّا شديدًا ولم ولم وجد ذلك عضد الدولة لم يسعه إلا إعادة بختيار إلى ملكه والمسير إلى فارس.

لم يطل الأمر إلا بمقدار ما توفي ركن الدولة سنة ٢٦٦ فاستولى ابنه عضد الدولة على ملكه بعهد منه وما عتم أن تجهز إلى بغداد وأرسل إلى بختيار يطلب منه الطاعة وأن يسيره عن العراق إلى أي جهة شاء وضمن مساعدته بما يحتاج إليه

من مال وسلاح فأجاب بختيار إلى ذلك وسلم إلى عضد الدولة وزيره الأمير محمد بن بقية ثم سار حتى دخل بغداد وخطب له بها ولم يكن قبل ذلك يخطب لأحد ببغداد وضرب على بابه ثلاثة نواب ولم تجر بذلك عادة من تقدمه وأمر بأن يلقى ابن بقية بين قوائم الفيلة لتقتله ففعل به ذلك وصلب على رأس الجسر في شوال سنة ٣٦٧ وهو الذي رثاه أبو الحسين الأنباري بقصيدته المشهورة التي أولها:

# علو في الحسياة وفي المسات لحق أنت إحسدى المعسجرات

استقر ملك عضد الدولة بالعراق وما معهما من ملك أبيه ومحمد ثم سار نحو الموصل فملكها وأقام بها مطمئنًا وأزال عنها الدولة الحمدانية وبث سراياه في طلب أبي تغلب الحمداني فهرب أبو تغلب على وجهه إلى بلاد الروم وفتحت الجنود العضدية جميع ديار بكر وديار ربيعة ثم افتتح ديار مضر إلى الرفة وجعل باقيها في يد سعد الدولة ابن سيف الدولة صاحب حلب وبذلك اتسعت أملاك عضد الدولة وصار له العراق والجزيرة والأهواز وفارس والجبال والري ثم عضد الدولة وحرجان سنة ٣٧١ أخذها من صاحبها قابوس بن وشمكير.

لم يقم في آل بويه من يماثل عضد الدولة جرأة وإقداماً وكان عاقلاً فاضلاً حسن السياسة والإصابة شديد الهيبة بعيد الهمة ثاقب الرأي محبًّا للفضائل واهبًا باذلاً في موضع العطاء مانعًا في مواضع الحزم ناظرًا في عواقب الأمور وهو الذي بنى على مدينة رسول الله على شعره:

ليس شرب الكاس إلا في المطر غانيات سالبات للنهى مبرزات الكاس من مطلعها عضد الدولة ابن ركنها

وغناء من جسوار في السسحر ناغمات في تضاعيف الوتر ساقيات الراح من فاق البشر ملك الأمللاك غلاب القدر

وهذا غلو كبير. ومن فضله أنه كان لا يعول في أموره إلا على الكفاة ولا يجعل للشفاعات طريقًا إلى معارضة من ليس من جنس الشافع ولا فيما يتعلق به.

حكي عنه أن مقدم جيشه أسفار بن كردويه شفع في بعض أبناء العدول ليتقدم إلى القاضي ليسمع تزكيته ويعدّله فقال له: ليس هذا من أشغالك إنما الذي يتعلق بك الخطاب في قائد ونقل مرتبة جندي وما يتعلق بهم وأما الشهادة وقبولها فهي إلى القاضي وليس لنا ولا الكلام فيه ومتى عرف القضاة من إنسان ما يجوز معه قبول شهادته فعلوا ذلك بغير شفاعة.

وكان يخرج في ابتداء كلِّ شيئًا كثيرًا من الأموال للصدقة والبر في سائر بلاده ويأمر بتسليم ذلك إلى القضاة ووجوه الناس ليصرفوه إلى مستحقيه وكان يوصل إلى العمال المتعطلين ما يقوم بهم ويحاسبهم إذا عملوا.

وأما اهتمامه بالعلم فكثير ويذكر ذلك في تاريخ العلوم في الدول الإسلامية.

ومما يعد من سيئاته أنه أحدث في آخر أيامه رسومًا جائرة في المساحة والضرائب على بيع الدواب وغيرها من الأمتعة ومنع من عمل الثلج والقز وجعل ذلك متجرًا خاصًا وكان يتوصل إلى أخذ المال بكل طريق.

توفي عضد الدولة في شوال سنة ٣٧٢.

اجتمع القواد بعد وفاته على بيعة ابنه أبي كاليجار المرزبان الملقب صمصام الدولة وكان إخوته وبنو أعمامه متفرقين في الولايات فأحوه شرف الدولة شيرزيل بفارس وعمه مؤيد الدولة أبو منصور بويه بجرجان.

مكث صمصام الدولة قائمًا بأمر العراق واضطراب لاحق من جراء خلاف أخيه شرف الدولة عليه فإنه أظهر مشاقته وقطع خطبته فسير إليه جيشًا كانت عاقبته الهزيمة.

وخرجت عن يده بلاد الموصل استولى عليها الأكراد وعليهم شجاع باذبن

دوستك وهو من الأكراد الحميدية وكان ابتداء أمره أنه كان يغزو كثيرًا بثغور ديار بكر وكان عظيم الخلقة وله شدة وبأس فلما ملك عضد الدولة حضر عنده ثم فاته لما تخوف منه وذهب إلى ثغور ديار بكر وأقام بها إلى أن استفحل أمره وقوي ملك ميا فارقين وغيرها من ديار بكر بعد موت عضد الدولة ووصل بعض ملك ميا فارقين وغيرها من ديار بكر بعد موت عضد الدولة العساكر فانهزمت أصحابه إلى نصيبين فاستولى عليها فجهز إليه صمصام الدولة العساكر فانهزمت وقوي أمر باذ وغلب جيوش الديلم ثم سار إلى الموصل فملكها وحدثته نفسه بالاستيلاء على بغداد وإزالة الديلم عنها فخافه صمصام الدولة وأهمه أمره وأعد له جيشًا عظيمًا مستوفي العدة فلقوه بظاهر الموصل وهزموه هزيمة منكرة فخرج منها ثم انتهى الحال بالصلح بين الديلم وباذ على أن يكون لباذ ديار بكر والنصف من طور عبدين.

كانت هذه الاضطرابات والمشاغل سببًا لأن شرف الدولة صاحب فارس تجهز يريد الاستيلاء على الأهواز والعراق فسار بجيشه سنة ٣٧٥ فاستولى على الأهواز من يد أخيه أبي الحسن الملقب بتاج الدولة ثم سار إلى البصرة فملكها. بلغ الخبر صمصام الدولة فراسله في الصلح فاستقر الأمر بينهما على أن يخطب لشرف الدولة بالعراق بعد صمصام الدولة ويكون هذا نائبًا عنه فصلح الحال واستقام وخطب لشرف الدولة بالعراق وسيرت إليه الخلع من الطائع لله فلما وردته الرسل بذلك ليحلفوه عاد عن الصلح وعزم على قصد بغداد والاستيلاء عليها ونفذ تلك العزيمة فلما وصل واسط ملكها فاتسع الخرق على صمصام الدولة وشغب عليه الجند فوقع رأيه على اللحاق بأخيه والدخول في طاعته فسار اليه فقبض عليه شرف الدولة وسار إلى بغداد فدخلها في رمضان سنة ٣٧٦ إليه فقبض عليه شرف الدولة بالعراق ومقدارها ثلاث سنين وأحد عشر شهرًا.

ومن أحداث هذا البيت في عهده وفاة عمه مؤيد الدولة بن بويه بن ركن الدولة صاحب جرجان واستيلاء أخيه فخر الدولة على الدولة على الدولة على الدولة على الدولة على بلاده باختيار القواد والوزير الكبير الصاحب بن عباد.

ن ط ب ع

ملك شرف الدولة شيرزيل بغداد بعد صمصام الدولة بسنتين وثمانية أشهر وقد ابتدأ عهده باضطراب وفتن بين جنود الديلم والترك ببغداد أدئ إلى قتال بينهم وقد بذل شرف الدولة جهده حتى أزال من بينهم الخصام ومن فضائل شرف الدولة أنه منع الناس من السعايات ولم يقبلها فأمن الناس وسكنوا.

وكانت وفاة شرف الدولة في جمادي الآخرة سنة ٣٧٩.

تولئ العراق بعده أخوه بهاء الدولة أبو نصر، ولأول توليه تجددت الاضطرابات بين الترك والديلم وأدت إلى قتال دام خمسة أيام وانضم بهاء الدولة إلى الأتراك فاشتد الأمر على الديلم ومع ما حصل من الصلح بين الفريقين فإن الديلم قد ضعفت شوكتهم وتغلب الأتراك عليهم. وكانت بينه وبين آل بيته فتن كثيرة بسبب طمعهم فيما بيده من الملك ومحاولتهم سلبه منه ولكنهم أخفقوا.

وفي سنة ٣٨١ قبض بهاء الدولة على الطائع لله وذلك أن الأموال قلت عنده فشغب عليه الجند فأطمعه وزيره في أموال الخليفة وحسن له القبض عليه فأرسل إلى الطائع وسأله الإذن في الحضور ليجدد العهد به فأذن له في ذلك وجلس له كما جرت العادة فدخل عليه بهاء الدولة ومعه عدد كثير فلما دخل قبل الأرض وأجلس على كرسي فدخل بعض الديلم كأنه يريد أن يقبل الخليفة فجذبه فأنزل عن سريره والخليفة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ويستغيث فلا يلتفت إليه وأخذ ما في داره من الذخائر ومن قول الشريف محمد بن الحسين الرضي في ذلك:

من بعد ما كان رب الملك مبتسمًا إلى أدنوه في النجوى ويدنيني أمسيت أرحم من أصبحت أغبطه لقد تقارب بين العيز والهون ومنظر كان بالسراء يضحكني يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني هيهات أغتر بالسلطان ثانية قد ضل ولاج أبواب السلاطين

ولما حمل الطائع إلى دار بهاء الدولة أشهد عليه بالخلع.

## ٢٥.القسادر

هو أبو العباس أحمد القادر بالله بن إسحاق بن المقتدر بن المعتضد وأمه أم ولد اسمها دمنة بويع بالخلافة في ١٢ رمضان سنة ٣٨١ (٣ أكتوبر سنة ٩٩١) واستمر خليفة إلى أن توفي في غاية ذي الحجة سنة ٤٢٢ (١٨ ديسمبر سنة ١٠٣١) فكانت مدته ٤١ سنة وثلاثة أشهر وعشرين يومًا.

كان أبو العباس لما مات أبوه إسحاق بن المقتدر جرئ بينه وبين أخت له منازعة في ضيعة وطال الأمر بينهما، ثم إن الطائع مرض مرضاً أشفي منه ثم أبل فسعت إليه بأخيها وقالت له: إنه شرع في طلب الخلافة عند مرضك فتغير رأيه فيه وأرسل في القبض عليه فلما وصلت إليه رسل الطائع خرج من داره واستتر ثم سار إلى البطيحة فنزل على صاحبها مهذب الدولة أبي الحسن علي بن نصر صاحب البطيحة، فأكرم نزله ووسع عليه وحفظه وبالغ في خدمته وكان ذلك في سنة ٢٧٩، فأقام عنده حتى قبض بهاء الدولة على الطائع فذكر من يصلح للخلافة فأجمع رأيه ورأي مستشاريه على أبي العباس فأرسل إليه بهاء الدولة خواص أصحابه ليحضروه إلى بغداد ليتولى الخلافة وشغب الديلم ببغداد ومنعوا من الخطبة فقيل على المنبر (اللهم أصلح عبدك وخليفتك القادر بالله) ولم يذكروا اسمه. ولما وصلت الرسل إلى القادر بالله انحدر معهم وقام مهذب يذكروا اسمه. ولما وصمل إليه من المال وغيره ما يحمله كبار الملوك للخلفاء الدولة بخدمته خير قيام وحمل إليه من المال وغيره ما يحمله كبار الملوك للخلفاء الدولة وأعيان الناس لاستقباله وساروا في خدمته فدخل دار الخلافة ثاني عشر رمضان وبايعه بهاء الدولة والناس وخطب له ثالث عشر رمضان.

والقادر هو ثالث خليفة عباسي لم يكن أبوه خليفة.

## معاصرو القادر من الملوك:

كان الخليفة بالأندلس هشام بن الحكم الملقب بالمؤيد إلى سنة ٣٩٩ ثم خلفه محمد المهدي بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر إلى سنة ٣٠٤ وقد ثار عليه سليمان المستعين بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر فأخذ منه قرطبة وكانت بينهما خطوب إلى أن قتل المهدي وانتهت مدة المستعين ٤٠٨، ثم كانت البلاد الأندلسية ميدانًا للنزاع بين أعقاب الأمويين والعلويين من ذرية إدريس بن عبد الله فكانت الحال هناك في اضطراب يشبه ما كان في الشرق ويزيد عليه.

وكان الأمير بإفريقية من آل زيري النائبين عن الدولة الفاطمية المنصور بن يوسف بلكين إلى سنة ٣٨٦ ثم ابنه باديس إلى سنة ٤٠٦ ثم المعز بن باديس إلى سنة ٤٥٣ وكان الخليفة بمصر والشام من الدولة الفاطمية العزيز بالله نزال إلى سنة ٣٧٦ ثم ابنه الحاكم بأمر الله منصور إلى سنة ٤١١ ثم ابنه الظاهر لإعزاز دين الله إلى سنة ٤٢٧ .

وفي عهده ابتدأت الدولة النجاحية بزبيد على أطلال الدولة الزيادية وكان ابتداؤها على يد المؤيد نجاح سنة ٤١٢ وهو مولى من موالي آل زياد وأصله عبد حبشي سمت به همته إلى أن تولى ملك تهامة اليمن وعاد إليها وقد استمر ملكها فيه وفي أعقابه إلى سنة ٤٥٥ وهذا ثبتهم:

| 113_703  | (١) المؤيد نجاح             |
|----------|-----------------------------|
| 204-204  | (٢) فترة على الداعي الصليحي |
| ٤٨٢_ ٤٧٣ | (٣) سعيد الأحوال بن نجاح    |
| 243-463  | (٤) جياش بن نجاح            |
| 0.4-597  | (٥) فاتك بن جياش            |
| 014-0.4  | (٦) منصور بن فاتك           |
| 041-011  | (٧) فاتك بن منصور           |

170-300

(٨)فاتك بن محمد بن فاتك

وانتقل الملك عنهم إلى الدولة المهدية وسيأتي حديثها إذ ذاك .

أما الجزيرة الفراتية وما إليها من حوض الفرات فكانت منقسمة إلى ثلاث إمارات وهي ديار ربيعة وحاضرتها الموصل وديار بكر وحاضرتها آمد وديار مضر وحاضرتها الرقة :

ففي عهد القادر ظهرت الدولة العقيلية التي أسسها أبو الذواد محمد بن المسيب بن رافع بن مقلد العقيلي بالموصل ولم يكن له تمام الاستقلال بل كان معه نائب من قبل بهاء الدولة الديلمي إلا أن النفوذ الفعلي كان لأبي الذواد ولم يزل كذلك حتى توفي سنة ٣٨٦ فخلفه أخوه حسام الدولة المسيب بن المقلد. وكان الاتفاق أن يتولئ الموصل والكوفة والقصر والجامعين ولم يزل يليها إلى أن قتل سنة ٩٦ فخلفه ولده أبو المنيع معتمد الدولة قرواش بن المقلد ومن أهم حوادثه السياسية أنه خطب للحاكم بأمر الله العلوي صاحب مصر بأعماله كلها وهي الموصل والأنبار والمدائن والكوفة وغيرها وكان ابتداء الخطبة بالموصل (الحمد لله الذي انجلت بنوره غمرات العصب وانهدت بقدراته أركان النصب واطلع بنوره شمس الحق من العرب) فأرسل القادر بالله القاضي أبا بكر بن الباقلاني شيخ الأشعرية ببغداد إلى بهاء الدولة يعرفه ذلك فاكرم بهاء الدولة القاضي وكتب إلى نائبه ببغداد يأمره أن يسير لحرب قرواش فسار عميد الجيوش لحربه ولما علم بذلك أرسل يعتذر وأعاد خطبة القادر بالله ا.

وقد استمرت هذه الدولة العربية بالموصل إلى سنة ٤٨٩ وانتهت على يد السلاجقة كما انتهت الدولة الديلمية وهذا ثبت ملوكها:

(١) حسام الدولة المقلد بن المسيب ٣٩١ ـ ٣٨٦

(٢)معتمد الدولة قرواش بن المقلد ٣٩١

(٣)زعيم الدولة أبو كامل بركة بن المقلد ٢٤٢ ـ ٤٤٣

(٤) علم الدولة أبو المعالى قرواش بن بدران بن المقلد ٤٤٣ - ٤٥٣

(٥) شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن قرواش

(٦) إبراهيم بن قرواش (٦)

(۷) علي بن مسلم بن قرواش (۷)

وفي ديار بكر ظهرت دولة الأكراد من آل مروان علي يد مؤسسها أبي علي الحسن بن مروان قام بالأمر سنة ٣٨٠ بعد خاله باذ الذي قدّمنا حديثه وضبط ديار بكر أحسن ضبط وأحسن إلى أهلها وألان جانبه لهم ثم تزوج ست الناس بنت سيف الدولة ولم يكن ملكًا إلى أن قتل سنة ٣٨٧ فخلفه أخوه ممهد الدولة أبو منصور بن مروان إلى أن قتل سنة ٢٠٤ فتولى بعده أخوه أبو نصر نصر الدولة أحمد بن مروان وهو واسطة عقد آل مروان فإن أيامه طالت وأحسن السيرة جدًا وكان مقصودًا من العلماء في كافة الأقطار فكثروا ببلاده وممن قصده أبو عبد الله الكازروني وعنه انتشر مذهب الشافعي رحمه الله بديار بكر وقصده الشعراء فأجزل مواهبهم ويبقى كذلك إلى سنة ٣٥٤ وكانت الثغور معه آمنة وسيرته في رعيته أحسن سيرته وولي بعده ابنه نظام الدولة نصر إلى سنة ٢٧٤ ثم منصور بن نصر إلى سنة ٤٨٤ وعلى يده انتهت دولتهم بملك آل سلجوق لها.

أما ديار مصر فقد استولئ عليها لأول عهد القادر بكجور الذي كان واليًا على دمشق للعزيز بالله الفاطمي خليفة مصر وفي سنة ٣٨٧ عزله عنها فتوجه إلى الرقة فاستولئ عليها وعلى الرحبة وما يجاورها ثم راسل بهاء الدولة ملك العراق في الانضمام إليه وكاتب أيضًا باذ الكردي المتغلب على ديار بكر وكذلك راسل سعد الدولة بن سيف الدولة صاحب حلب بأن يعود إلى طاعته ويعطي مدينة حمص كما كانت له فلم يجبه واحد منهم إلى شيء فبقي بالرقة يراسل جماعة من مماليك سعد الدولة ويستميلهم فأجابوه وحينئذ أغرى العزيز بالله نزارًا صاحب مصر على قصد حلب فأجابه وأرسل إليه العساكر تتصرف بأمره ولكنه

277)

لم ينجح ؟ لأن سعد الدولة استعان عليه بوالي أنطاكية الرومي وبالعرب الذين مع بكجور فكانت النتيجة فشل بكجور وقتله ثم سار سعد الدولة إلى الرقة فاستولئ عليها من وزير بكجور، وأخذ أولاد بكجور وأمواله ، ثم إن سعد الدولة هلك عقب ذلك فأرسل أهل الرحبة إلى بهاء الدولة يطلبون إليه أن ينفذ من يتسلم بلدهم فأنفذ لهم أميراً تسلمها ولم يتمكن من الاستيلاء على الرقة ولم تمكن الحال على ذلك كثيراً فإن البلاد انتقلت إلى حوزة العلويين من أصحاب مصر وصاحب يخطب لهم بالرقة والرحبة إلا أن سلطانهم كان اسميًا والنفوذ إلى رؤساء القبائل المضرية فكان فيها أولاد أبو علي بن ثمال الخفاجي ثم استولئ عليها عيسى بن خلاط العقيلي ثم صار أمرها إلى صالح بن مرداس الكلابي وكان محسناً للرعية ويدعو للعلويين.

أما حلب فكان السلطان بها لأول عهد القادر بالله لسعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان وكان قد عصى عليه بكجور الذي تقدم ذكره وهو أحد مماليك أبيه وغزاه من الرقة بعساكر خليفة مصر العلوي ولكنه لم يفز وقتل كما قدمنا وتسبب عن ذلك أن سعد الدولة أراد أن يأخذ دمشق ليأخذها من يد العزيز بالله فمات عقب خروجه سنة ٣٨٢ وعهد لابنه أبي الفضائل وأوصى به لؤلؤا أحد عاليك أبيه سيف الدولة فلما توفي سعد الدولة قام ابنه مقامه وأخذ له لؤلؤ العهد على الاجناد.

كان خليفة مصر لا يزال يتطلع إلى الاستيلاء على حلب فسير إليها جيشًا من دمشق عليه منجو تكين أحد أمرائه ولما كانت عساكره كثيرة ولا قبل للؤلؤ بمقاومتها استنجد بملك الروم بسيل فأرسل إلى نائبه بأنطاكية يأمره أن ينجد أبا الفضائل فسار إليه بحلب حتى نزل على الجسر الجديد بالعاصي. ولما سمع منجوتكين الخبر سار إلى الروم ليلقاهم قبل اجتماعهم بأبي الفضائل وعبر إليهم العاصي وأوقع بهم وقعة شنيعة وسار إلى أنطاكية فنهب بلدهم وقراها وأحرقها. وأنفذ أبو الفضائل إلى بلد حلب فنقل ما فيه من الغلال وأحرق الباقي إضرارًا

الـة ادر

بعساكر مصر. وعاد منجو تكين إلى حلب فحصرها فأرسل لؤلؤ إلى رؤساء المصريين يبذل لهم مالاً ليردوا منجو تكين عنهم هذه السنة بعلة تعذر الأقوات ففعلوا ذلك، وكان منجو تكين قد ضجر من الحرب فأجابهم وعاد إلى دمشق ولكن ذلك لم يعجب العزيز بالله وكتب بإعادة الكرة على حلب وأرسل الأقوات من مصر إلى طرابلس بحراً ومنها إلى العسكر فنازل المصريون حلب وأقاموا عليها ثلاثة عشر شهراً فقلت الأقوات بحلب وعاد لؤلؤ إلى مراسلة ملك الروم متعضداً به، وقال: متى أخذت حلب أخذت أنطاكية وعظم عليك الخطب فجاء ملك الروم منجداً له فلما علم منجو تكين بقرب وروده سار عن حلب فجاء ملك الروم فنزل عليها وخرج إليه أبو الفضائل ولؤ لؤ ثم سار بسيل إلى فجاء ملك الروم فنزل عليها وخرج إليه أبو الفضائل ولؤ لؤ ثم سار بسيل إلى عليها نيفاً وأربعين ليلة ولما أيس منها عاد إلى بلاده. ولما علم العزيز بتلك الأخبار عظم الأمر عليه ونادئ في الناس بالنفير لغزو الروم فحال موته دون ذلك.

لم يزل الأمر لأبي الفضائل حتى سنة ٢٠١ حيث غزاه صالح بن مرداس الكلابي وكان السلطان الحقيقي في حلب للؤلؤ وكان يخطب باسم الحاكم بأمر الله العلوي بمقتضى اتفاق عقد بين الطرفين بعد الحوادث المتقدمة. غزاه صالح وبنو كلاب وغلبوه وأخذوه أسيراً وكان صالحاً أطلقه مقابل مائتي ألف دينار ومائة ثوب وإطلاق كل أسير عنده من بني كلاب، ثم إن غلاماً لابن لؤلؤ كان يتولئ القلعة غدر به وكاتب الحاكم بأمر الله وأظهر طاعته وأظهر العصيان يتولئ القلعة غدر به وكاتب الحاكم بأمر الله وأظهر طاعته وأظهر العصيان من البلاد التابعة لصاحب مصر يتناوبها نواب يرسلها من قبله حتى صارت بيد إنسان من الحمدانية يعرف بعزيز الملك قدمه الحاكم واصطنعه وولاه حلب ولما مات الحاكم وولئ الظاهر عصى عليه فوضعت ست الملك أخت الحاكم فراشاً له على قتله فقتله.

وفي سنة ٤١٤ اتفق ثلاثة من أمراء العرب وهم حسان أمير طيء وصالح بن

مرداس أمير بني كلاب وسنان بن عليان على أن يكون من حلب إلى عانة لصالح ابن مرداس ومن الرملة إلى مصر لحسان ودمشق لسنان. فقصد صالح حلب فاستولى عليها من يد عامل المصريين وكان الحلبيون يحبون صالحًا لإحسانه إليهم ولسوء سيرة أمراء العلويين معهم فملك من بعلبك إلى عانة وأقام بحلب ست سنين وفي سنة ٢٠٤ جهز الظاهر صاحب مصر جيشًا سيره إلى الشام لقتال صالح وحسان وكان مقدم الجيش أبو شتكين البربري والالتقاء عند طبرية فقتل في الموقعة صالح وابنه ونجا ولده أبو كامل نصر بن صالح فجاء إلى حلب وملكها وكان يلقب بشبل الدولة وقد استمرت الدولة المرداسية بحلب إلى سنة ٢٧٤ وهذا ثبت ملوكها:

| 87.218    | (۱) صالح بن مرداس                         |
|-----------|-------------------------------------------|
| ٠٢٤_٩٢٤   | (٢) شبل الدولة أبو كامل نصر               |
| 273_373   | (٣) الفاطميون                             |
| 889_888   | (٤) معز الدولة أبو علوان طمل بن صالح      |
| 807_889   | (٥) الفاطميون                             |
| 204-204   | (٦) رشيد الدولة محمود ابن شبل الدولة      |
| 808_804   | (٧) معز الدولة (ثانيًا)                   |
| £0£_£0£   | (٨) أبو ذؤابة عطية بن صالح                |
| £7A_£0£   | (A) رشيد الدولة (ثانية)                   |
| £7.A_£7.A | (١٠) جلال الدولة نصر ابن رشيد الدولة      |
| 47.274    | (١١) أبو الفضل سابق ابن رشيد الدولة       |
|           | وهذا آخرهم، وقد انتهى أمرهم على يد الدولة |
| , -       |                                           |

في المشرق: كانت المملكة السامانية بما وراء النهر بخراسان تنهار قواعدها وتتزلزل جوانبها ال ق الدر

كان أميرها نوح بن منصور وقد نشأ بالشرق دولة تركية صاحب الأمر فيها شهاب الدين هارون بن سليمان بن أيلك خان المعروف ببغراخان وكانت دولته جديدة أمام دولة رثت بكثرة الاختلاف ففي سنة ٣٨٣ غزا بغراخان نوخان في بخارى بممالأة أبي الحسن سمجور أمير خراسان لنوح وكان القصد أن يملك الأول ما وراء النهر كله والثاني إقليم خراسان فسار بغراخان نحو بخارى واستولى على بلادها شيئًا بعد شيء، ثم نازل بخارى فاختفى نوح وملكها بغراخان ونزلها وخرج منها نوح مستخفيًا فعبر النهر إلى آمد وأقام بها ولحق به أصحابه يريد إعادة الكرة على بخارى وصادف أن أصاب بغراخان مرض ثقيل اضطر بسببه للانتقال نحو بلاده وبينما هو سائر أدركه أجله ولما سمع نوح بذلك عاد إلى دار ملكه وولى الترك بعد بغراخان ابنه أيلك خان ثم مات عقب ذلك نوح سنة ملكه وولى النه منصور وبايعه الأمراء والقواد.

ولما بلغ أيلك خان وفاة نوح سار إلى سمر قند وسير الجنود لأخذ بخارى يقدمها فائق أحد القواد السامانية قبلاً فاستولى عليها ولكنه اتفق مع منصور بن نوح أن يكون اسم الملك لمنصور والسلطان لفائق فاستمرت الحال ذلك إلى أن اتفق فائق وبكتوزون قائد الجنود السامانية على القبض على منصور فقبضا عليه وأقاما مقامه أخاه عبد الملك وهو صبي صغير وأعقب ذلك موت فائق وهو مدبر الأمر فارتبك أمرهم وكان نجم الدولة السبكتكينية قد بزغ بخراسان فسار أيلك خان إلى بخارى وأظهر لعبد الملك المودة والموالاة والحمية له فظنوه صادقًا ولم يحترسوا منه وخرج إليه بكتوزون وبقية الأمراء فلما اجتمعوا قبض عليهم وسار حتى دخل بخارى يوم الثلاثاء عاشر ذي الحجة سنة ٢٨٩ فلم يدر عبد الملك ما يصنع فاختفى فنزل أيلك خان دار الإمارة وبث الطلب والعيون على عبد الملك حتى ظفر به فأودعه بافكند فمات بها وهو آخر ملوك الدولة السامانية وانقضت بموته دولتهم كأن لم تغن بالأمس وكانت هذه الدولة قد انتشرت ودخل في خوزتها من حدود حلوان إلى بلاد الترك بما وراء النهر وكانت من الدولة العلمية

الكبرى ولم يزل أمرهم على سداد حتى ظهرت دولة الترك الايكلخانية فأخذت منهم ولايات ما وراء النهر وظهرت دولة ابن سبكتكين فأخذت منهم خراسان.

### الدولة السبكتكينية:

من ضمن أعمال الدولة السامانية غزنة وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة طرف خراسان وهي الحدبين خراسان والهند ويلفظها الخاصة غزنين وكان صاحب جيشها إسحاق بن البتكين وكان من ضمن غلمانه سبكتكين وهو المقدم عنده وعليه مدار أمر قدم بخاري أيام الأمير منصور بن نوح مع أستاذه إسحاق فعرفه أرباب تلك الدولة بالعقل والعفة وجودة الرأي والصرامة وعاد معه إلى غزنة فلم يلبث إسحاق أن توفي فاجتمع جنده على سبكتكين لما عرفوه من عقله ودينه ومروءته وكان خلال الخير فيه فوليهم وأحسن السيرة فيهم وساس أمورهم سياسة حسبة وجعل نفسه كأحدهم في الحال والمال وكان يذخر من أقطاعه ما يعمل منه طعامًا لهم في كل أسبوع مرتين وكان جنده يطيعونه طاعة تامة فغزا بهم ما جاوره من بلاد الهند حتى خافه ملوك تلك البلاد ثم استولى على مدينة بست وقصدار ولما رأي ملك الهند جيبال ما دهاه وأن بلاده تملك من أطرافها حشد جموعه وسار حتى اتصل بولاية سبكتكين فخرج هذا إليه من غزنة وأوقع به وقعة شنيعة على حدود بلاده، فأرسل ملك الهند إلى سبكتكين يطلب صلحه فأجابه إلى ذلك على مال يؤديه إليه وبلاد يسلمها وخمسين فيلاً يحملها إليه واستقر الأمر على ذلك ولما أبعد ملك الهند ورأىٰ نفسه في مأمن خاس بعهده فسار سبكتكين نحوه حتى وردلفان وهي من أحسن قلاعهم فافتتحها عنوة وهدم بيوت الأصنام وأقام بها شعار الإسلام ولما علم بذلك جيبال حشد الجيوش مرة ثانية لحرب سبكتكين فكان نصيبه الفشل والهزيمة فقوي سبكتكين بهذا الانتصار وأطاعه من أجله الأفغان والخلج.

وفي سنة ٣٨٤ لما ثارت الفتن والقلاقل بالبلاد الخراسانية رأى الأمير نوح بن منصور أن يكل أمرها إلى سبكتكين ليكسر من جناح قواده الذين جاهروا

الة الدر

بعصيانه فكتب إليه وهو بغزنة يطلعه على الأحوال ويأمره بالمسير إليه لينجده وولاه خراسان فأجاب إلى ذلك سبكتكين وجمع العساكر وحشدها ولما بلغ قائدي نوح الخبر وهما فائق وأبو علي بن سيمجور راسلا فخر الدولة بن بويه يستنجدانه ويطلبان منه عسكراً فأجابهما إلى ذلك وسير إليهما عسكراً كثيراً وكانت الواقعة بين هذين الجيشين بنواحي هراة فكان الظفر لسبكتكين ثم سار نحو نيسابور التي انهزم إليها أبو علي وفائق، فلما علما بالخبر سارا نحو جرجان واستولى نوح بن منصور بمعونة سبكتكين وجيشه على خراسان فولاه محمود بن سبكتكين وسماه سيف الدولة ولقب أباه ناصر الدولة فأحسن السيرة وأقام محمود بنيسابور وعاد نوح إلى بخارى وسبكتكين إلى هراة.

لما علم أبو علي بمبارحة سبكتكين ونوح نيسابور طمع في استردادها فقدم إليها ومعه فائق فخرج إليهما محمود وقاتلهما ولما كانت رجاله قليلة لم تمكنه المقاومة فانهزم عنهما قاصدًا إياه أباه فلما استقر هذا الخبر عند سبكتكين جمع الجند وأتى ممدًا لابنه فتقابلت جنوده مع جنود أبي علي بنواحي طوس فانهزم أبو علي هزيمة منكرة ولم يرتفع له بعد ذلك ذكر وصفت خراسان لسبكتكين.

وفي سنة ٣٨٧ توفي سبكتكين بعد بلخ وغزنة ودفن بغزنة بعد ملك دام عشرين سنة وكان عادلاً خيراً كثير الجهاد ذا مروءة تامة وحسن ووفاء وعهد بالملك من بعده لابنه إسماعيل. وكان أصغر من أخيه محمود فاستضعفه الجند وأرسل إليه محمود من نيسابور يقول له إن أباك إنما عهد إليك لبعدي عنه وذكره ما يتعين من تقديم الكبير على الصغير ويطلب منه الوفاق وإنفاذ ما يخصه من تركة أبيه فلم يفعل وكان ذلك داعيًا إلى أن محموداً قصده بغزنة واستولى عليها ولكنه عامل أخاه معاملة كرية ولما تم له أمر غزنة واستقام له الملك عاد إلى بلخ ومحمود هذا هو ثالث آل سبكتكين وواسط عقدهم لقبه الخليفة القادر بيمين الدولة، وكانت هناك بعض مناوشات بينه وبين قواد السامانية انتهت بالنصر والتمكين له في خراسان فأزال عنها اسم السامانية وخطب للقادر بالله سنة ٩٨٩

وجعل أخاه نصراً قائداً لجند نيسابور وسار هو إلى بلخ فاتخذها دار ملك له واتفق أصحاب الأطراف على طاعته.

كان عهد محمود عهد ارتفاع وقوع فوسع أملاكه فقد كانت في الأصل بلاد غزنة ثم انضم بلاد الغور وهي جبال وولاية بين هراة وغزنة وأكبر ما فيها قلعة يقال لها فيروزكوه. ثم أدخل جزءًا عظيمًا من بلاد الهند تحت سلطانه حتى وصل إلى قشمير فأسلم صاحبها على يده وأسلم كذلك كثير من ملوك الهند وقد عبر نهر الكنج في فتوحاته. ومن الجهة الأخرى ضمت إليه خراسان والري والجبال ودانت له ملوك طبرستان وجرجان ولم يزل في عزه وسلطانه إلى أن أدركته الوفاة سنة ٢١٤ عهد بالملك من بعده لابنه محمد وكان أصغر من مسعود ولقب بجلال الدولة إلا أن ذلك لم يرق لأخيه مسعود فسار إليه وأخذ الملك منه وتوفي القادر بالله والملك في آل سبكتكين لمسعود بن محمود بن سبكتكين وقد استمرت الدولة في أعقاب هذا البيت إلى سنة ٥٨١ وهذا ثبت ملوكها:

| ۳۸۷_۳٦٦                                      | (۱) سبکتکین                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>*</b> *********************************** | (٢) إسماعيل بن سبكتكين                          |
| 173                                          | (٣) يمين الدولة محمود بن سبكتكين                |
| 173_173                                      | (٤) جلال الدولة محمد بن محمود                   |
| 173_773                                      | (٥) ناصر دين الله مسعود                         |
| 243-433                                      | (٦) شهاب الدولة مودود بن مسعود                  |
| £ £ • _ £ £ •                                | (۷) مسعود بن مودود                              |
| £ £ • _ £ £ •                                | (٨) بهاء الدولة أبو الحسن علي بن مسعود بن محمود |
| £ £ £ _ £ £ £                                | (٩) عز الدولة عبد الرشيد بن محمود               |
| 201_222                                      | (۱۰) جمال الدولة فزحزاد بن مسعود بن محمود       |

لة ادر

| 103_7P3       | (١١) ظهير الدولة إبراهيم بن عبد الرشيد        |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 0.1-897       | (١٢) علاء الدولة مسعود بن إبراهيم             |
| 0 • 9 _ 0 • ٨ | (۱۳) كمال الدولة شيرزاد بن مسعود              |
| 017_0.9       | (١٤) سلطان الدولة إرسلان بن مسعود             |
| 0 2 4 - 0 1 4 | (١٥) يمين الدولة بهرام شاه بن مسعود           |
| 000_0{V       | (١٦) معز الدولة خسرو شاه بن بهرام شاه         |
| 017-000       | (۱۷) تاج الدولة خسروا ملك بن خسرو شاه         |
|               | وكان انقضاء هذه الدولة علىٰ يد الدولة الغورية |

كان بجرجان من الدولة الزيادية شمس المعالي قابوس بن وشمكير إلى سنة ٣٠٤ ثم فلك المعالي متوجهر بن بستون بن وشمكير إلى سنة ٢٠٤ ثم أنوشروان ابن قابوس إلى سنة ٤٣٤ وهو الذي انتهى على يده ملك أهل بيته على يد الدولة الغزنوية.

أما السلطان ببلاد العراق فكان لأربعة ملوك من آل بويه يتلو أحدهم الآخر:

الأول: بهاء الدولة أبو نصر عضد الدولة وهو الذي ولئ القادر الخلافة وكان عهده عهد اضطراب بينه وبين أهل بيته فأضعف ذلك من سلطانه وآذن البيت كله بالانحلال وكان وفاته سنة ٤٠٣ وكان في سلطانه العراق والأهواز وفارس وكرمان.

الشاني: سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة ولم يكن عهده أحسن من عهد أبيه بل كان عهد ضعف واستكانة فإن جنده ما كانوا يطيعونه وكثيرًا ما شغبوا عليه يطلبون منه طلبات لا يقدر عليها وكان ذلك سببًا لقيام أخيه وهو:

الشالث: شرف الدولة أبو علي ابن بهاء الدولة قام على أخيه وانتزع منه ملك العراق فخطب له بنبغداد في آخر المحرم سنة ٤١٢ ونفى سلطان الدولة عن

العراق فذهب إلي بلاد فارس وضبطها ثم اصطلح الأخوان على أن يكون لشرف الدولة العراق ولسلطان الدولة فارس وكرمان إلا أن مدة سلطان الدولة لم تطل فإنه توفي سنة ٥١٥ بشيراز وخلفه ابنه أبو كاليجار وفي ربيع الأول سنة ٤١٦ توفي شرف الدولة وكان كثير الخير قليل الشر عادلاً حسن السيرة.

الرابع: جلال الدولة أبو طاهر ابن بهاء الدولة خطب له ببغداد بعد وفاة أخيه وكان إذ ذاك بالبصرة واليًا عليها وطلب إلى بغداد فلم يصعد إليها وإنما بلغ واسطًا وأقام بها ثم عاد إلى البصرة فقطعت خطبته وخطب لابن أخيه أبي كاليجار ابن سلطان الدولة الذي كان صاحب الأهواز وكان بها وراسله الجند في ذلك فوعدهم أن يجيء ولكنه تأخر لما كان بينه وبين عمه أبي الفوارس صاحب كرمان من الحرب فاز دادت الفتن ببغداد لعدم السلطان وكثر شر الأتراك بها ولما رأئ ذلك عقلاء القواد راسلوا جلال الدولة ليصعد إليهم فيملك أمرهم وخطبوا باسمه في جمادئ الأولى سنة ١٨٤ فما عتم أن صعد إليهم وملك أمرهم ولكن لم يكن عنده من المال ما يضمن راحتهم وراحته فكثر الشغب عليه من الجند وأتراك بغداد حتى كادوا يخلعونه وكان ينازعه أخوه أبو كاليجار. وانتهت مدة القادر بالله وهما على ذلك النزاع.

لم يكن للخليفة القادر بالله شيء من السلطان كمن مضئ في عهد سلاطين ابن بويه إلا أن ضعف البيت الملك أحيا له شيئًا من الكلمة والنفوذ وكان فيه من خلال الخير ما يساعد على ذلك فقد كان حليمًا كريًا خيرًا يحب الخير وأهله ويأمر به وينهئ عن الشر ويبغض أهله وكان حسن الاعتقاد صنف كتابًا على مذهب أهل السنة والجماعة وكان يخرج من داره في زي العامة ويزور قبور الصالحين وإذا وصل إليه حال أمر فيه بالحق.

وكان في زمنه أحداث عظام في جميع الأصقاع الإسلامية من قيام دول وإبادة أخرى وكلها تهتف على منابرها باسمه وتتقلد الولايات منه إلا ما كان من البلاد التي تحت يد الدولة المضرية فإنها كانت تخطب باسم أثمتها ومع ذلك فإن المعز ابن باديس صاحب المغرب والقيروان دعا باسم القادر على منابر بلاده.

توفي القادر بالله في ذي الحجة سنة ٤٣٢ وعمره ست وثمانون سنة وعشرة أشهر وخلافته ٤١ سنة وثلاثة أشهر وعشرون يومًا.

\* \* \*

# ٢٦. القائم

هو أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله. ولي الخلافة بعد أبيه بعهد منه وكانت بيعته في ذي الحجة سنة ٤٢٢ (نوفمبر سنة ١٣١) وبقي خليفة إلى ١٣ شعبان سنة ٤٦٧ (٣ إبريل سنة ١٠٧٥) فكانت مدته ٤٤ سنة و٢٥ يومًا.

كان سلطان العراق لأول عهده جلال الدولة ابن بهاء الدولة ولم يكن أمره في سلطانه على سداد لكثرة شغب الغلمان والأتراك عليه طالبين مرتباتهم التي لم يكن يقدر على أدائها في أوقاتها لقلة الوارد عليه فلم تجئ سنة ٢٦٦ إلا وقد انحل أمرالخلافة والسلطنة جميعاً ببغداد ، حتى إن بعض الجند خرجوا إلى قرية يحيى فلقيهم أكراد فأخذوا دوابهم فعادوا إلى قراح الخليفة فنهبوا شيئاً بما ثمرته وقالوا للعمال فيه: أنتم عرفتم حال الأكراد ولم تعلمونا. فسمع الخليفة الحال فعظم عليه ولم يقدر جلال الدولة على أخذ أولئك الأكراد لعجزه ووهنه واجتهد في تسليم الجند إلى نائب الخليفة فلم يمكنه ذلك، فتقدم الخليفة إلى القضاة بترك الفتوئ، فلما القضاء والامتناع عنه وإلى الشهود بترك الشهادة وإلى الفقهاء بترك الفتوئ، فلما رأى ذلك جلال الدولة سأل أولئك الأجناد ليجيبوه إلى أن يحملهم إلى دار ألى ذلك جلال الدولة سأل أولئك الأجناد ليجيبوه إلى أن يحملهم إلى دار الخلافة ففعلوا ، فلما وصلوا إليها أطلقوا وعظم أمر العيارين وصاروا يأخذون الأموال ليلاً ونهاراً ولا مانع لهم لأن الجند يحملون على السلطان ونوابه، والسلطان عاجز عن قهرهم وانتشر العرب في البلاد فنهبوا النواحي وقطعوا الطريق وبلغوا أطراف بغداد حتى وصلوا إلى جامع المنصور وأخذوا ثياب النساء في المقابر.

ولكثرة تشغيب الجند على جلال الدولة كان الخليفة يتداخل بين الفريقين متوسطًا في أمر الصلح ومع ما ظهر من ضعف جلال الدولة وسقوط هيبته سأل الخليفة القائم سنة ٤٢٢ أن يخاطب بملك الملوك فامتنع الخليفة من ذلك فاستعان عليه جلال الدولة بالفقهاء الذين يلجأ إليهم السلاطين في مثل ذلك فأفتى بالجواز

القائم الم

القاضي أبو الطيب الطبري والقاضي أبو عبد الله الصيرفي والقاضي ابن البيضاوي وأبو القاسم الكرخي وامتنع من الفتيا والقضاء أبو الحسن الماوردي وجرئ بينه وبين من أفتئ بالجواز مراجعات فأجاب الخليفة طلب جلال الدولة وكان وخطب له بملك الملوك وكان الماوردي من أخص الناس بجلال الدولة وكان يتردد إلى دار المملكة كل يوم فلما أفتى بهذه الفتيا انقطع ولزم بيته خائفًا وأقام منقطعًا من شهر رمضان إلى يوم عيد النحر فاستدعاه جلال الدولة فحضر خائفًا فأدخله وحده وقال له: قد علم كل أحد أنك من أكثر الفقهاء مالاً وجاهًا وقربًا منا قد خالفتهم فيما خالف هواي ولم تفعل ذلك إلا لعدم المحاباة واتباع الحق وقد بان لي موضعك من الدين ومكانك من العلم وجعلت جزاء ذلك إكرامك بأن أدخلتك وحدك وجعلت إذن الحاضرين إليك ليتحققوا عودي إلى ما تحب فشكره ودعا له وأذن لكل من حضر بالخدمة والانصراف وهكذا يفعل بالإنسان قول الحق حسبما يعتقد لا يخشئ في ذلك لومة لائم ولا غضب سلطان.

قضى جلال الدولة حياته في منازعات بينه وبين جنوده وبينه وبين أبي كاليجار إلى أن توفي سنة ٤٣٥ بعد ملك مدته ١٦ سنة و١١ شهرًا قال ابن الأثير: ومن علم سيرته وضعفه واستيلاء الجند والنواب عليه ودوام ملكه إلى هذه الغاية علم أن الله على كل شيء قدير يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، وكان يزور الصالحين ويقرب منهم وزار مرة مشهدي علي والحسين عليهما السلام وكان يمشي حافيًا قبل أن يصل إلى كل مشهد منهما نحو فرسخ يفعل ذلك تدينًا.

استقر في الملك بعده منازعه ابن أخيه أبو كاليجار المرزبان ابن سلطان الدولة ابن بهاء الدولة ولقبه الخليفة محيي الدين ولم تكن قدمه بأثبت من قدم أبيه ولا سلطانه أوفر بل كان النزاع كثيراً ما يستحكم بين الديلم عنصر السلطان وبين الأتراك قدماء العهد ببغداد وكانت وفاة أبي كاليجار سنة ٤٤٠.

بويع بالسلطان بعده ابنه أبو نصر خسرو فيروز وطلب من الخليفة أن يلقبه بالملك الرحيم فلم يُجب إلى ذلك وقال: لا يجوز أن يلقب بأخص صفات الله

تعالى فأبئ إلا أن يكون ذلك لقبه فكان ما أراد و استقر ملكه بالعراق وخوزستان والبصرة وقد استمر سلطانًا حتى ورد إلى بغداد السلطان طغرلبك فأزاله عن ملكه ونفاه إلى قلعة السيرجان وبذلك انقضت مدة آل بويه التي لم يكن فيها شيء من الصلاح للبلاد بل زادتها فسادًا وفرقة بما أظهرته من التشيع في بغداد مع أن أكثرية أهلها أهل سنة وجماعة فكان النزاع كثيراً ما يقع بين الفريقين وتحصل حوادث شديدة الوقع في بغداد لا يغيرها الخليفة لضعفه ولا السلطان لأنه كان يعين طائفته ووجد الخلاف بين أفراد البيت بعد وفاة الرجال والثلاثة الذين أسسوا هذا الملك العظيم وكان هذا الخلاف كثيراً ما يدعو إلى وقوف بعضهم إزاء بعض متحاربين وعلى الجملة فإن البلاد التي استولوا عليها لم تستفد من دولتهم شيئا على طول مدتهم وضخامة دولتهم وأجمل هذه المدة عهد عضد الدولة فناخسرو على طوك هذه الدولة بالعراق .

لة الم

# آلسلجوق

عن عشائر الغز الكبرئ عشيرة السلاجقة تنسب إلى مقدمها سلجوق بن تقاق وكانت هذه العشيرة تقيم في بلاد تركستان تحت حكم ملك الترك المسمى ببغوا وكان تقاق مقدم العشيرة ، إلى قوله يرجعون ، وعن أمره يصدرون ، وولد له ابنه سلجوق بذلك الإقليم فلما كبر ظهرت عليه أمارات النجابة ومخايل التقدم فقربه ملك الترك وجعله قائد الحقد (شباسي) وكانت امرأة تخوفه من سلجوق لما ترئ من طاعة الناس له فأغرته بقتله وبلغ سلجوق ذلك الخبر فجمع عشيرته وهاجر إلى ديار الإسلام واعتنق الحنيفية فازداد بذلك عزًا إلى عزه وأقام بنواحي جند (على طرف سيحون من حدود الترك) وصاريشن الغارة على بلاد الترك .

في تلك الأوقات قام النزاع بين أحد ملوك السامانية وهارون بن أيلك خان وقد استولى هارون على بعض بلاد ، فرأى أن يضرب الحديد بالحديد فاستنجد سلجوق فأنجده بابنه أرسلان في جمع من أصحابه فقوي بهم الساماني واسترد من خصمه ما أخذه وهذه أول صلة بين عشيرة السلاجقة والسامانية .

لم يزل سلجوق بجند حتى توفي له ثلاثة من الأولاد وهم أرسلان وميكائيل وموسئ فأما ميكائيل فغزا غزوة في بلاد الترك فاستشهد وبقيت أولاده وهم بيغو وطغرلبك محمد وجغري بك داود فأطاعتهم عشيرتهم.

رحلوا بعد ذلك من جند ونزلوا بالقرب من بخارى على عشرين فرسخًا منها. فخافهم أميرها فأساء جوارهم وأراد الإيقاع بهم فالتجئوا إلى بغر أخان ملك تركستان وأقاموا في بلاده ولمزيد حرصهم على أنفسهم اتفق طغرلبك وداود أنهما لا يجتمعا عند بغراخان حذرًا من مكر يمكره بهم وكان بغراخان يجتهد أن يجمع بينهما عنده فلم ينجح فقبض على طغرلبك وأسره فثار داود في عشائره ليخلص أخاه فأنفذ إليه بغرخان عسكرًا فانهزم ذلك العسكر وخلص طغرلبك من الأسر وانصرف إلى جند.

لما انقرضت دولة السامانية سنة ٣٨٩ وملك أيلك خان عظم محل أرسلان بن سلجوق بما وراء النهر وكان على تكين أحد قواد السامانية في حبس أرسلان خان فهرب ولحق ببخارى واستولى عليها واتفق مع أرسلان بن سلجوق فامتنعا واستفحل أمرهما وقصدهما أيلك فهزماه وبقيا ببخارى.

لما عبر محمود بن سبكتكين النهر إلى بخارى للاستيلاء على بلاد ما وراء النهر هرب علي تكين من بخارى وأما أرسلان بن سلجوق وجماعته فإنهم دخلوا المفازة والرمل فاحتموا من محمود فرأى من قوتهم ما هاله وأراد أن يستعمل معهم الحيلة فكاتب أرسلان واستماله ورغبه فورده عليه فلم يكن من محمود إلا أن قبض عليه وسجنه في قلعة ونهب حركاته ثم أمر عشيرته فعبروا نهر جيحون وفرقهم في بلاد خراسان فلم يطمئنوا بها من جور العمال عليهم فسار منهم أهل ألفي خركاه فلحقوا بأصبهان ومنها إلى أذربيجان ودخلوا مراعة سنة ٢٩٤ وأحرقوا جامعها وقتلوا من عوامها مقتلة عظيمة فعظم الأمر على أهلها واشتد بهم البلاء.

رأى ذلك أكراد أذربيجان وكانوا مختلفين فاتفقت كلمتهم على هؤلاء المفسدين فانتصفوا منهم، رأى الغز أنهم لا مقام لهم هناك فافترقوا فرقتين فطائفة سارت إلى الري ومقدمهم بوقا، وطائفة سارت إلى همذان ومقدمهم منصور وكوكتاش.

أما الذين ذهبوا إلى الري فإنهم استولوا عليها ونهبوها نهبًا فاحشًا وسبوا النساء وبقوا كذلك خمسة أيام حتى لجأ الحرم إلى الجامع وتفرق الناس كل مُذهب ومهرب وكان السعيد من نجا بنفسه وكادوا يستأصلون أهل الري.

وأما الذين ساروا إلى همذان فإنهم ملكوها أيضًا من يد بني بويه سنة ٤٢٠ ولما دخلوها نهبوها نهبًا منكرًا لم يفعلوه بغيرها من البلدان غيظًا منهم وحنقًا عليهم حيث قاتلوهم أولاً وأخذوا الحرم وضربت سراياهم إلى أسد أذبان وقرئ الدينور واستباحوا تلك البلاد.

القائم \_\_\_\_\_

ولم يزالوا على هذا الإفساد والتخريب حتى ظهرت السلاجقة وخرج إبراهيم ينال أخو طغرلبك إلى الري فلما علموا بمسيره جفلوا من بين يديه وفارقوا بلاد الجبل قاصدين أذربيجان فلم يمكنهم القيام بها لما فعلوا بها أولاً ولأن إبراهيم ينال وراءهم وكانوا يخافونه لأنهم كانوا له ولأخيه طغرلبك رعية فساروا إلى ديار بكر وأميرها سليمان بن نصر الدولة بن مروان فأخربوا ونهبوا أعمالها إلى أن بذل لهم سليمان مالاً ليفارقوا عمله. إذ ذاك صمموا على قصد الموصل وأميرها قرواش من الدولة العقيلية فانهزم عنهم لما حاربوه فدخلوا البلد ونهبوه ووصل قرواش إلى مدينة السن وهناك راسل جلال الدولة سلطان بغداد يعرفه الحال ويطلب النجدة واستنجد أيضاً دبيس بن مزيد ملك الحلة وغيره من أمراء العرب الأكراد.

عمل الغز بأهل الموصل الأعمال الشنيعة من الفتك وهتك الحريم ونهب الأموال ولما اشتد الأمر على أهل الموصل ثاروا بالغزو وقتلوا منهم كثيراً فخرج الغز وعسكروا خارج المدينة حتى جمعوا قواهم ثم عادوا إليها متفقين فوضعوا السيف في أهلها وأسروا كثيراً ونهبوا الأموال وأقاموا على ذلك اثني عشر يوماً يقتلون وينهبون.

لما طال مقامهم بتلك البلاد كتب جلال الدولة ونصر الدولة بن مروان إلى طغرلبك يشكون ما حلَّ بالبلاد من تلك الفئة.

بقي قرواش بالسن حتى جاءته النجدات فسار إلى الموصل وبلغ الخبر الغز فتهيئوا للحرب فاجتمعت القوتان على نهر العجاج وكان النصر أولاً للعز ثم نصر الله العرب فانهزمت الغز شر هزيمة وأخذهم السيف وتفرقوا وكثر القتل فيهم وملك العرب حللهم وخركانهم وكفئ الله أهل الموصل شرهم وتبعهم قرواش إلى نصيبين ثم عاد عنهم فقصدوا ديار بكر وصاروا يعيثون فسادًا ولكن قواهم وهنت وتضعضع أمرهم ويسمي التاريخ هذه الطائفة بالغز العراقية وهي بقايا من كان مع أرسلان بن سلجوق.

أما من كان من أولاد ميكائيل بن سلجوق فإنهم أقلعوا بنواحي بخاري كما

قدمنا فغص بمكانهم أمير بخارئ على تكين فأعمل الحيلة في الظفر بهم فأرسل إلى يوسف بن موسى بن سلجوق ومناه الإحسان وفوض إليه التقدم على جميع الأتراك الذين في ولايته ولقبه بالأمير اينانج بيغو وأراد بذلك أن يستعين به وبعشيرته علىٰ ابني عمه طغرلبك وداود، وأن يفرق كلمتهم ويضرب بعضهم ببعض فلم تجز هذه الحيلة على يوسف فلم يكن من علي تكين إلا أن قبض عليه وقتله بيد أمير من أمرائه فعظم قتله على ابني عمه فجمعا قومهما للأخذ بثأره وجمع على تكين جيوشه فكان النصر لطغر لبك وأخيه ثم احتشد على تكين مرة ثانية وأوقع بالسلاجقة وقعة كانت عليهم شديدة ألجأتهم إلى عبور النهر نحو خراسان فكتب إليهم خوارزمشاه هارون بن التونتامش ملك خوارزم يستدعيهم للاتفاق معه فساروا إليه وخيموا بظواهر خوارزم سنة ٢٦٦ واطمأنوا إلى خوارزمشاه ولكن غدر بهم وكبسهم وهم غارون فقتل منهم جمعًا فساروا عن خوارزم إلى مفازة نسا ثمَّ كتبوا إلى الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين يطلبون منه الأمان ويضمنون أن يكونوا عونًا له على من يعاديه فلم يفعل وسير إليهم جيوشه فلقيتهم عند نسا فأوقع السلاجقة بجيش مسعود ولما بلغه ذلك ندم على رده طاعتهم وعلم أن هيبتهم تمكنت من قلوب عسكره فأرسل إليهم يتهددهم ويتوعدهم فكتب إليه طغرلبك هذه الآية: ﴿ قُلِ اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعزُّ مَن تَشَاءُ وَتُلَلُّ مَن تَشَاءُ بيَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦] فلما ورد الكتاب على مسعود كتب من ثانية يعدهم المواعيد الجميلة ويأمرهم أن يرحلوا إلى آمل على شاطئ جيحون وينهاهم عن الشر والفساد وأقطع داهستان لداود «وداهستان مدينة عند مازندان بناها عبد الله بن طاهر بين جرجان وخوارزم آخر حدود طبرستان» وأقطع نسا لطغرلبك وأقطع فراوة لبيغو «وفراوة بلدة مما يلي خوارزم» بناها عبد الله بن طاهر . استخف السلاجقة برسل مسعود لعدم ثقتهم بالرسالة وصاروا يشنون الغارة علىٰ البلاد وعسكر مسعود قد هابهم، ومسعود قد شغل عنهم بنفسه وأعرض عن خراسان والسلاجقة فاجتمع وزراؤه، وقالوا له: إن هؤلاء القوم إذا تركوا

الة الم

وشأنهم استولوا على خراسان سريعاً ثم ساروا منها إلى مدينة غزنة فأيقظوه من رقدته فجهز لهم الجنود مع أكبر قواده وكان داود قد استولى على مرو وأحسن السيرة في أهلها وخطب له بها أول جمعة في رجب سنة ٢٨٤ ولقب في الخطبة بملك الملوك. جاءت الجنود المسعودية فالتقت بجند داود عند باب مرو فلم يثبت العسكر المسعودي وانهزم أقبح هزيمة وسار أخزى سير إلى هراة فتبعهم داود إلى طوس وكانت هذه الواقعة هي التي ملك السلاجقة بعدها خراسان ودخلوا قصبات البلاد فدخل طغرلبك نيسابور وخطب له بها في شعبان ولقب بالسلطان المعظم وفرقوا النواب في النواحي.

علم ذلك مسعود فاضطر أن يسير بنفسه من غزنة في جيوش عظيمة حتى وصل بلخ ومنها سار في أول رمضان سنة ٤٢٩ واستعد له السلاجقة فلما التقى الفريقان كان التعب قد أخذ من عسكر مسعود فاجتاحهم السلاجقة واضطر مسعود أن ينهزم ومعه مائة فارس وغنم السلاجقة من هذا العسكر ما لا يدخل تحت الإحصاء فقسمه داود على عسكره وآثرهم على نفسه.

بعد تلك الواقعة عاد طغرلبك إلى نيسابور فملكها ثانية آخر سنة ٤٣١ وسكن الناس وطمأنهم بعد أن كانوا في شدة من الفوضى ثم ملك داود بلخ وفي سنة ٤٣٣ ملك طغرلبك جرجان وطبرستان من يد أنوشروان بن منوجهر بن قابوس ابن وشمكير. وفي سنة ٤٣٤ ملك خوارزم.

لما تم له ذلك سار يريد الري وبلادالجبل وكان قد سبقه إليها أخوه لأمه إبراهيم ينال واستولئ على الري فلما سمع بقدومه سار إليه وسلمه إياها وجميع ما ملك من بلاد الجبل فأمر طغرلبك بعمارة الري وكانت قد خربت ثم سار إلى قزوين فملكها صلحًا وملك أيضًا همذان.

بذلك تم له ملك أصقاع كبيرة من البلاد الإسلامية وهي خوارزم وخراسان وبلاد الري ووصلت طلائع جنوده إلى البلاد العراقية، أهم ذلك الملك أبا كاليجار صاحب العراق ولم يجد في نفسه قدرة على صد ذلك السيل فأرسل إلى طغرلبك في الصلح فأجابه إليه واصطلحا وكتب طغرلبك إلى أخيه إبراهيم ينال يأمره بالكف عما وراء ما بيده واستقر الحال على أن يتزوج طغرلبك بابنة أبي كاليجار ويتزوج الأمير أبو منصور بن أبي كاليجار بابنة الملك داود أخي طغرلبك وتم هذا في ربيع الأول سنة ٣٩٤ وفي سنة ٤٤١ خطب لطغرلبك بديار بكر خطب له بها نصر الدولة ابن مروان صاحبها وفي سنة ٤٤١ استولى على أصبهان ثم أطاعته أذربيجان وأرسل إليه من بها من الأمراء يبذلون له الطاعة والخطبة فأبقى بلادهم بأيديهم وأخذ رهائنهم ثم سار إلى أرمينية وقصد ملازجرد وهي للروم فحصرها وأخرب ما حولها وأثر في بلاد الروم آثاراً عظيمة وبلغ في غزوته هذه إلى أرزن الروم (أرضروم) ولما هجم عليه الشتاء عاد إلى أذربيجان ثم توجه إلى الري فأقام بها إلى سنة ٤٤٧.

في هذا الوقت كانت الأحوال سيئة في بغداد فإن آل بويه قد تفرقت كلمتهم وزالت من القلوب هيبتهم فلم يكن يمكنهم أن يحفظوا بغداد لا من عدو طارئ ولا من عياريها ولصوصها فأعدوا الجمهور لقبول ما يغير من هذه الحال. ومما زاد الحال فساداً ما كان من أمر أبي الحارث أرسلان المعروف بالبساسيري وهو غلام تركي من مماليك بهاء الدولة فإنه أراد أن يزيل الخلافة عن بني العباس وكاتب الخليفة المستنصر العلوي بمصر ليدخل في طاعته ويخطب باسمه على منابر بغداد والخليفة العباسي عنده علم ذلك. فكتب إلى السلطان طغرلبك مستنجدا مستغيثاً وكانت هذه أمنيته فأظهر أنه يريد الحج وإصلاح طريق مكة والمسير إلى الشام ومصر وإزالة المستنصر العلوي صاحبها وكاتب أصحابه بالدينور وقرميسين وحلوان وغيرها فأمرهم بإعداد الأقوات والعلوفات فعظم الإرجاف ببغداد وفت أعضاد الناس، وصل طغرلبك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق خراسان فأجفل الناس إلى غربي بغداد وأرسل طغرلبك إلى الخليفة يبالغ في خراسان فأجفل الناس إلى غربي بغداد وأرسل طغرلبك إلى الخليفة يبالغ في إظهار العبودية والطاعة وإلى الأتراك البغداديين يعدهم الجميل والإحسان فاتفق من ببغداد من الرؤساء والأمراء على مكاتبة طغرلبك يبذلون له الطاعة والخطبة

القائم القائم

وفعلاً تقدم الخليفة إلى الخطباء بالخطبة لطغر لبك بجوامع بغداد فخطب له في يوم الجمعة ٢٢ محرم سنة ٤٤٨ ودخلها طغرلبك في الخامس والعشرين منه وقبض على آخر سلاطين بني بويه وهو الملك الرحيم وبذلك انقضت دولتهم ووجدت بالعراق وما وراءه هذه الدولة الجديدة الفتية وهي دولة السلاجقة.

هذه العشيرة استولت على جل ما ملكه المسلمون وقد انقسمت إلى خمس بيوت :

الأول: السلاجقة العظمي، وهي التي كانت تملك خراسان والري والجبال والعراق والجزيرة وفارس والأهواز.

الثاني: سلاجقة كرمان.

الثالث: سلاجقة العراق.

الرابع: سلاجقة سوريا.

الخامس: سلاجقة الروم.

أما السلاجقة الكبرى فهي الدولة التي أسسها ركن الدين أبو طالب طغريل بك وحياتها ٩٣ سنة من سنة ٢٦٥ (١١٢٧م) وهذا ثبتها:

| 800_879 | (١) ركن الدين أبو طالب طغريل بك: من |
|---------|-------------------------------------|
|---------|-------------------------------------|

<sup>(</sup>٨) معز الدين أبو الحارث سنجر

وقد انقضت دولتهم على أيدي شاهات خوارزم .

وأما سلاجقة كرمان فكانوا من عشيرة قاورت بك بن داود بن ميكائيل بن سلجوق وهو أخو ألب أرسلان ومدة ملكهم ١٥٠ سنة من ٤٣٢ (١٠٤١م) إلى ٥٨٣ (١١٨٨م) وهذا ثبت ملوكها:

| 773_503   | (١) عماد الدين قرا أرسلان قاورت بك      |
|-----------|-----------------------------------------|
| £7V_£07   | (۲) کرمانشاه                            |
| 277 - 277 | (۳) حسين                                |
| VF3_VV3   | (٤) ركن الدين سلطانشاه                  |
| £9EVV     | (٥) تورانشاه                            |
| 898-89.   | (٦) أرانشاه                             |
| 077_898   | (۷) أرسلانشاه                           |
| 001_077   | (٨) مغيث الدين محمد الأول               |
| 100_750   | محيي الدين طغر بل شاه بهرامشاه          |
|           | أرسلانشاه الثاني                        |
|           | طرخان شاه                               |
| ۵٦٣-٥٦٣   | محمد الثاني                             |
|           | وقد انقضت دولتهم على أيدي الغز التركمان |

وأما سلاجقة العراق وكردستان فقد ابتدأت دولتهم سنة ٥١١ (١١١٧م) أي: من عهد وفاة غياث الدين أبي شجاع محمد سابع ملوك السلاجقة وانتهت سنة ٥٩٠ (١١٩٤م) فبقيت ٧٩ سنة وانقرضت على أيدي شاهات خوارزم وهذا ثبت ملوكها:

| 070_011  | (١) مغيث الدين محمود  |
|----------|-----------------------|
| 070_770  | ر ۲) غياث الدين داود  |
| 0770_770 | (٣) طغريل الأول       |
| 084-044  | (٤) غياث الدين مسعود  |
| 08A_08Y  | (٥) معين الدين ملكشاه |
| 00£_0£A  | (۲) محمل              |
| 007_008  | (۷) سلیمانشاه         |
| ٥٧٣_٥٥٦  | (٨) أرسلانشاه         |
| 09.000   | (٩) طغريل الثاني      |

وأما سلاجقة سوريا فكانوا من بيت تبش بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل ابن سلجوق وقد ابتدأت دولتهم سنة ٤٨٧ (١٩٤) أي: في أول عهد ركن الدين بركيا روق خامس ملوك السلاجقة العظمئ وانتهت سنة ١١٥ (١١١٥م) فكانت حياتها ٢٤ سنة وانتهت على أيدي الدولتين النورية والأرتقية وهذا ثبت ملوكها:

| \$ A A _ <b>\$</b> Y Y | (١) تتش بن ألب أرسلان        |
|------------------------|------------------------------|
| ٤٨٨ ـ ٤٨٨              | (۲) رضوان بن تتش             |
| ٥٠٧-٤٨٨                | (٣) تقاق بن تتش في دمشق      |
| 0 · A_0 · V            | (٤) ألب أرسلان أخرص بن رضوان |
| 011-0.4                | (۵) سلطانشاه بن رضوان        |

وأما سلاجقة الروم ملوك قونية وأقصرا فكانوا من بيت قطلمش بن إسرائيل ابن سلجوق وقد ابتدأت دولتهم سنة ٤٧٠ (١٠٧٧م) في عهد جلال الدين أبي الفتح ملكشاه ثالث ملوك السلاجقة العظمى وانتهت سنة ٧٠٠ (١٣٠٠م) فمدة حياتها ٢٣٠ سنة، فهي أطول دول السلاجقة حياة وقد انتهت دولتهم على أيدي الأتراك العثمانيين والمغول وهذا ثبت ملوكها:

| ٤٧٥ _ ٤٧٠            | (۱) سليمان بن قطلمش                     |
|----------------------|-----------------------------------------|
| o • • _ {Vo          | (٢) قليج أرسلان داود بن سليمان          |
| 0,1+_0++             | (٣) ملكشاه بن قليج أرسلان               |
| 001_01.              | (٤)مسعود بن قليج أرسلان                 |
| 015-001              | (٥) عز الدين قليج أرسلان بن ملكشاه      |
| ٥٨٨ - ٥٨٤            | (٦) قطب الدين ملكشاه بن قليج أرسلان     |
| 097-011              | (٧) غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان    |
| 7.1.09V              | (٨) ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان     |
| ٦٠١_٦٠٠              | (٩) قليج أرسلان بن سليمان               |
| ٦٠٧_٦٠١              | غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان ثانيًا |
| <b>٦</b> ١٦₋٦•∨      | (۱۰) عز الدين كيقاوس بن ملكشاه          |
| 778-717              | (١١) علاء الدين كيقباذ بن ملكشاه        |
| 784-748              | (۱۲) غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ        |
| 700_754              | (۱۳) عز الدين كيقاوس بن كيخسرو          |
| 177 <sub>-</sub> 700 | (١٤) ركن الدين قليج أرسلان بن كيخسرو    |
| 777-777              | (١٥) غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان   |
| 741_787              | (١٦) غياث الدين مسعود بن كيقاوس         |
| V791                 | (١٧) علاء الدين كيقباذ                  |
| - · · · ·            |                                         |

لقـــائـم \_\_\_\_\_

والذي كان يرتبط تاريخه من هذه البيوت بتاريخ الدولة العباسية لدخول بغداد في حوزتهم السلاجقة العظمئ وسلاجقة العراق الذين كان لهم السلطان على العباسين ٤٤٧ إلى سنة ٥٩٠ أي: ١٤٣ سنة .

استخلف من آل العباس في عهد الدولة السلجوقية تسعة خلفاء وهم:

٢٦-عبد الله القائم بأمر الله ابن القادر ابن المقتدر .

٢٧-عبد الله المقتدى بالله ابن محمد ابن القائم.

٢٨-أحمد المستظهر ابن المقتدي.

٢٩-الفضل المسترشد ابن المستظهر.

۳۰-المنصور الراشد ابن المسترشد.

٣١-محمد المقتفى ابن المستظهر.

٣٢-يوسف المستنجد ابن المقتفي.

٣٣- الحسن المستضيء ابن المستنجد.

٣٤-أحمد الناصر ابن المستضيء.

وأولهم القائم بأمر الله هو الذي في عهده انتهى العصر البويهي وابتدأ ملك السلجوق وآخرهم الناصر لدين الله هو الذي انتهى في عصره ملك السلاجقة.

ملك السلطان طغرلبك بغداد وتقرب من الخليفة تقربًا عظيمًا حتى إن الخليفة تزوج أرسلان خاتون واسمها خديجة بنت داود أخي طغرلبك وقبل الخليفة العقد بنسه وذهبت والدة الخليفة وتسلمتها وأحضرتها إلى دار الخلافة، ولم تقف المصاهرة بين البيتين عند هذا الحد بل إن السلطان طغرلبك تطلع إلى أن يتزوج هو أيضًا من البيت العباسي وهو أمر لم تجربه العادة فأرسل سنة ٤٥٢ يخطب بنت الخليفة، فانزعج الخليفة من هذا الطلب وأرسل إلى السلطان رسولاً أمره أن يستعفي من الإجابة، فإن أعفي وإلاتم الأمر على أن يحمل السلطان

٠٠٠٠ ٣ دينار ويسلم واسط وأعمالها فلما وصل الرسول قال له عميد الملك الكندري وزير طغرلبك: لا يحسن أن يرد السلطان وقد سأل وتضرع ولا يجوز مطالبته أيضًا بطلب الأموال والبلاد فهو يفعل أضعاف ما طلب منه، ففوض الرسول الأمر إلى الوزير، فبني الوزير الأمر على الإجابة وطالع السلطان فَسُر به وجمع الناس وعرفهم أن همته سمت به إلى الاتصال بتلك الجهة النبوية وبلغ من ذلك ما لم يبلغه سواه من الملوك وأمر الوزير أن يسير إلى بغداد لإتمام ذلك، فلما ورد الوزير بغداد رأى من الخليفة امتناعًا ولم يزل المحيطون بالخليفة يرفقون به حتى رد الأمر إلى عميد الملك فحضر إلى دار الخلافة ومعه جمع من الأمراء والحجاب والقضاة والشهود، فتكلم، وقال للخليفة: أسأل مو لانا أمير المؤمنين التطول بذكر ما شرف به العبد المخلص شاهنشاه ركن الدين فيما رغب فيه ليعرفه الجماعة، فأظهر الخليفة نفرة من ذلك وكاد الأمر يفضي إلى فساد ولما رأى الخليفة شدة الأمر أذن في العقد، وكَّل فيه عميد الملك فجرى العقد في شعبان سنة ٤٥٤ بظاهر تبريز وحمل السلطان أموالاً كثيرة وجواهر نفيسة للخليفة ولولى العهد ولزوجته ولوالدتها وغيرهم وجعل يعقوب وماكان بالعراق لخاتون - زوجة السلطان التي توفيت للسيدة ابنة الخليفة ولما تم ذلك حضر السلطان إلى بغداد فأراد الخليفة أن يستقبله فاستعفاه من ذلك وأرسل عميد الملك يطلب السيدة من دار الخلافة فنقلت إلى دار المملكة في منتصف صفر سنة ٤٥٥ وجلست على سرير ملبس بالذهب ودخل السلطان إليها وقبَّل الأرض وخدمها ولم تكشف الخمار عن وجهها ولا قامت له وحمل لها شيئًا كثيرًا من الجواهر وغيرها وبقي كذلك يحضر كل يوم يخدم وينصرف وخلع على كثير من الأمراء، وظهر عليه كثير من السرور.

الحادث العظيم ببغداد:

في السنة التي تلي حكم السلاجقة ببغداد وهي سنة ٤٤٨ كانت عند مدينة سنجار وقعة شديدة بين البساسيري ومعه نور الدولة دبيس بن مزيد الأسدى لة الم

وبين قريش بن بدران العقيلي ومعه قتلمش ابن عم السلطان طغرلبك انهزم فيها قريش وقتلمش فوصل خبر هذه الواقعة إلى السلطان بعد أن أقام ببغداد ثلاثة عشر شهراً لم يقابل فيها الخليفة فسار عنها بجيوشه فقاتل العرب بالموصل والجزيرة وانتصر عليهم وانتهى الأمر باستيلائه على جميع البلاد الموصلية والجزيرة وسلمها إلى أخيه لأمه إبراهيم ينال ثم عاد إلى بغداد في أوائل سنة 433 وقابل الخليفة لأول مرة وفوض إليه الخليفة أمر إدارة البلاد وقد بالغ طغرلبك في احترام مقام الخلافة العباسية وخلع عليه الخليفة سبع خلع وتوج وعمم إشارة إلى جمعه بين ملك العرب والعجم وقلد سيفًا محلى بالذهب وخاطبه الخليفة بملك المشرق والمغرب فقبًل يد الخليفة دفعتين ووضعها على عينه تبركًا، فعل ما فعل من ذلك التعظيم والإجلال تدينًا.

وفي سنة ٤٥٠ ترك إبراهيم ينال بلاد الموصل وتوجه نحو بلاد الجبل، ويقال: إن المصريين كاتبوه وأطمعوه في الملك فأهم ذلك السلطان وسار وراءه إلى همذان، في ذلك الوقت عاد البساسيري بقوته وكان المصريون يساعدونه ويمدونه ولم يزل يجتاح البلاد حتى وصل إلى بغداد في ثامن ذي القعدة سنة ٤٥٠ واستولى عليها لأنها ليس بها جند يحميها وخطب بجامع المنصور لمعد المستنصر العلوي صاحب مصر وأذن بخير العمل، وكانت العامة قد مالت إليه؟ أما الشيعة فلاتحاد المذهب، وأما أهل السنة فلماً فعل بهم الأتراك. أما الخليفة القائم فإنه خرج من قصره في ذمام رئيس العرب قريش بن بدران العقيلي استذم منه بذمام الله وذمام رسوله وذمام العربية فأعطاه ذلك ونزع قريش قلنسوته فأعطاها الخليفة ثم حمله إلى معسكره وعليه السواد والبردة وبيده السيف وعلى رأسه اللواء وأنزله في خيمة ثم سلمه إلى ابن عمه مهاريش بن المجلى وهو رجل فيه دين وله مروءة فحمله في هودج وسار به إلى حديثة عانة فتركه بها آمنًا مطمئنًا في ذمام العربية الذي يرئ الخيانة عارًا.

أما البساسيري فإنه سار ببغداد سيرة ملك ورفعت على رأسه الألوية البيضاء

التي أرسلت إليه من مصر ثم ملك بعد ذلك واسط والبصرة وهتف على منابر تلك البلاد باسم آل علي .

أما السلطان فإنه استنجد بأولاد أخيه أرسلان وياقوتي وقاورت بك فجاءوه بالعساكر يتلو بعضها بعضًا فلقي بهم أخاه إبراهيم ينال بالقرب من الري فتغلب عليه وأسره ثم أمر به فخنق بوتر قوسه في تاسع جمادي الآخر سنة ٤٥١ ولما تم له ذلك عاد يطلب العراق وليس له هم إلا إعادة القائم بأمر الله إلى خلافته ولما قارب بغداد أدرك البساسيري أنه لا قبل له بمقاومته فرحل عن بغداد وكان دخوله إليها سادس ذي القعدة سنة ٢٥٠ وخروجه منها سادس ذي القعدة سنة ٢٥١ وكان السلطان قد أرسل. وهو بالطريق. إمام أهل السنة أبا بكر أحمد بن محمد المعروف بابن فورك إلى قريش بن بدران يشكره على ما فعله بالخليفة ويخبره أنه أرسل ابن فورك للقيام بخدمة الخليفة وإحضاره فأرسل قريش إلى ابن عمه مهاريش يقول له: أودعنا الخليفة عندك ثقة بأمانتك لينكف بلاء الغزو عنا والآن فقد عادوا وهم عازمون على قصدك فارحل أنت وأهلك إلى البرية فإنهم إذا علموا أن الخليفة عندنا في البرية لم يقصدوا العراق ونحكم عليهم بما نريد فأبيل ذلك مهاريش وقال: إن الخليفة قد استحلفني بعهود ومواثيق لا مخلص منها وسار بالخليفة إلى العراق وقد لقيهما ابن فورك بتل عكبرا فساروا معاحتي وصلوا إلى النهروان في ٢٤ ذي القعدة فخرج السلطان إلى خدمة الخليفة فاجتمع به وقبَّل الأرض بين يديه وهناه بالسلامة وأظهر الفرح بسلامته واعتذر من تأخره بعصيان أخيه إبراهيم وأنه قتله عقوبة لما جرئ من الوهن على الدولة العباسية فقلده الخليفة بيده سيفًا وقال: لم يبق مع أمير المؤمنين من داره سواه وقد تبرك به أمير المؤمنين فكشف غشاء الخركاه حتى رآه الأمراء فخدموا وانصرفوا ثم ساروا جميعًا إلى بغداد وكان دخول الخليفة لخمس بقين من ذي القعدة سنة . 201

ثم أنفذ السلطان جيشًا لملاحقة البساسيري الذي توجه سمت الشام وسار

القائم الله

السلطان في أثرهم فقابلته الطلائع ببعض الطريق فوقف لهم فقاتلوه وقتلوه وحملوا رأسه إلى بغداد وكان البساسيري هذا مملوكا تركيًا من مماليك بهاء الدولة الديلمي تقلبت به الأمور حتى بلغ هذا المقام المشهور وكنيته أبو الحارث وهو منسوب إلى بسا مدينة بفارس، كان سيده الأول منها.

وبعد أن تم ما أراده عاد إلى الري التي جعلت دار ملكه وكان له ببغداد محافظ يسمى الشحنة. وفي سنة ٤٥٥ عاد إلى بغداد ليبني بابنة الخليفة التي ذكرنا فيما مضى حديثها ثم عاد إلى الري وبها كانت وفاته في يوم الجمعة ٨ رمضان سنة ٤٥٥.

ولما توفي أراد عميد الملك أن يقيم في الملك بعده ابن أخيه سليمان بن داود ولكن لم يتهيأ له ما أراد وتم الأمر للسلطان.

(٢) عضد الدولة أبي شجاع ألب أرسلان محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق وقد عارضه في الملك ابن عم أبيه قنلمش بن إسرائيل فقتل دون مراده. استعان ألب أرسلان في إدارة ملكه بوزيره العظيم نظام الملك وسيأتي التعريف به وبانال المملكة من الخير العميم على يديه.

كان ألب أرسلان بعيد الهمة ثاقب العزم ميمون النقيبة إلى بره بالرعية وإرادته خيرهم وكان إذا أمر ببناء أوعز بأن يكون أسمى بنيان، ويقول: آثارنا هذه تدل على علو همتنا ووفور نعمتنا. وكانت أظهر أعماله بالبلاد الرومية فقد أقبل لأول عهده سنة ٢٦٤ ملك الروم وأخنى على منبح واستباحها وسبى حاميتها فأساء ذلك ألب أرسلان ولا سيما أنه بلغه أن الروم عازمون على إعادة الكرة فأخذ السير إلى أذربيجان ؛ لأنه سمع أن ملك الروم أخذ على سمت خلاط ومعه من الجنود من لا يحصون كثرة ولما قارب خلاط أرسل إليها بعشرين ألف فارس فوقف في أوجههم مقدم عسكر خلاط وانتصف منهم وذلك في رابع ذي القعدة سنة ٣٤٤ ثم تلاحق عسكر الروم ونزل على خلاط محاصراً ونزل على ملازكرد فسلمت حاميتها. حصل ذلك والعسكر السلطاني مجد في سيره ولم ينتظر

السلطان تلاحق جنده بل قال: أنا أحتسب عند الله نفسي بالشهادة وكان وصول السلطان في اليوم الذي سلمت فيه حامية ملازكرد وكان نزول عسكره في يوم الخميس ٦ ذي القعدة والروم بين خلاط وملازكرد فأرسل السلطان إلى ملك الروم يقول له: إن كنت ترغب في الهدنة أتممنا ما تريد وإلا اعتزمنا وعلى الله اعتمدنا، فظن ملك الروم أن صدور هذه الرسالة عن خور فقال للرسول: سوف أجيب عن هذا بالري فكان ذلك مما ألهب النفوس الإسلامية وزادها حمية وقال إمام السلطان أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري الحنفي للسلطان: إنك تقاتل عن دين الله الذي وعد بإظهاره. فالْقَهُمْ يوم الجمعة بعد الزوال والناس يدعون لك على المنابر. فلما أصبحوا يوم الجمعة وكادت الشمس تزول تهيأ السلطان وعبأ أصحابه تعبئة عسكرية تدل على فهم ثاقب؛ لأنه قسمهم أربع فرق كل فرقة أقامها في نقطة لا تبرحها لتكون عند اللزوم وراء جند العدو ثم أشعل نار الحرب بهمته العالية واستجر الروم إليه حتى صار الكمين من ورائهم وحينئذ أخذتهم الجنود السلجوقية من أمامهم ومن خلفهم فما عتم الروم أن انهزموا بعد أن أخذ منهم الذعر والرعب وأسر ملكهم، قالوا: وكان مع الروم ثلاث آلاف عجلة لحمل الأثقال ومعهم منجنيقات كثيرة ؛ منهم منجنيق له ثمانية أسهم ويمد فيه ألف ومائتا رجل ويحمله مائة عجلة يرمي حجراً وزنه ـ بالرطل الكبير الخلاطي ـ قنطار، وكثر عدد الأسرى من الروم وكذلك الغنائم حتى سقطت قيم الدواب والكراع والسلاح والمتاع فبيعت ١٢ خوذة بسدس دينار وثلاثة أدراع بدينار.

وعاد السلطان مؤيدًا ظافرًا بعد هذه الواقعة التي لم تقم للروم بعدها قائمة في نواحي أرمينية .

وكان عهد ألب أرسلان كله عهد غو وارتقاء في دولة السلاجقة لا للسيف وحده بل للعلم أيضًا، فإن نظام الملك أسس في عهده أول المدارس النظامية ببغداد، وقدتم بناؤها سنة ٤٥٨ ودرس فيها شيخ الشافعية بالعراق بل وبغيرها وهو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ولما رأى ذلك شرف الملك أبو سعد محمد بن

منصور مستوفي المملكة ببغداد بنى على ضريح أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ بباب الطاق مشهدًا ومدرسة لأصحابه وكتب على تلك القبة:

ألم تر هذا العلم كان مشتتًا فجمعه هذا المغيب في اللحد كندلك كانت هذه الأرض ميتة فأنشرها فضل العميد أبي سعد

وفي سنة ٤٦٥ توجه ألب أرسلان قاصدًا بلاد الترك فعبر نهر جيحون ولكن المشيئة سابقته فسبقته .

حكي عنه أنه قال وهو يقرب من الموت: ما كنت قط في وجه قصدته و لا عدو أردته إلا توكلت على الله وطلبت منه النصر، وأما في هذه النوبة فإني أشرفت من تل عال فرأيت عسكري فقلت: أين من له قدر بمصارعتي ومعارضتي وإني أصل بهذا العسكر إلى بلاد الصين. فكان ما أراد الله وكانت وفاته في ٦ ربيع الأول سنة ٤٦٥.

ولي السلطنة بعده ولي عهده السلطان جلال الدولة أبو الفتح ملكشاه.

ولأوائل حكمه توفي الخليفة القائم بأمر الله ثالث عشر شعبان سنة ٤٦٧ فقام بالأمر بعده ولي عهده حفيده .

### ٢٧.المقتدي بأمرالله

أبو القاسم عبد الله بن الذخيرة أبي العباس محمد بن القائم ولم يكن للقائم من أعقابه ذَكُرٌ سواه، فإن الذخيرة توفي أيام أبيه ولم يكن له غيره فأيقن الناس بانقراض نسله وانقراض الخلافة من البيت القادري إلى غيره ولم يشكُّوا في اختلال الأحوال بعد القائم ؛ لأن من عدا البيت القادري كانوا يخالطون العامة في البلد ويجرون مجرى السوقة فلو اضطر الناس إلى خلافة أحدهم لم يكن له قبول ولا هيبة فقدر الله أن الذخيرة كانت له جارية أرمينية اسمها أرجوان وكان يلم بها فلما توفي ظهر أنها حامل وولدت بعد موت سيدها بستة أشهر وذلك الولد هو عبد الله الذي ولاه جده العهد بعده لما بلغ الحلم وقد بويع بعد وفاة جده واستمر خليفة إلى أن توفي فجأة في يوم السبت خامس محرم سنة ٤٨٧ ( ) فكانت خلافته ١٩ سنة وثمانية أشهر غير يومين وهو من خيرة بني العباس كان قوي النفس عظيم الهمة أصلح كثيرًا من الأحوال الأدبية ببغداد فأمر بنفي المغنيات والمفسدات منها، ووقع الهرادي والأبراج التي للطيور ومنع من اللعب بها لأجل الاطلاع على حرم الناس ومنع الملاحين أن يحملوا الرجال والنساء مجتمعين ولذلك أصلح كثيرًا من الماديات فعمرت في بغداد عدة محال في خلافته ومنع من إجراء ماء الحمامات إلى دجلة وألزم أربابها بحفر آبار للمياه وأمر أن من يغسل السمك المالح يعبر إلى النجمي فيغسله هناك وكانت أيامه كثيرة الخير واسعة الرزق وعظمت الخلافة أكثر مماكان من قبله وكان سلطان السلاجقة في عهده ملكشاه الذي ذكرنا قيامه بعد أبيه ألب أرسلان.

وكان ملكشاه سلطانًا عادلاً ذا فضل وإنصاف شجاعًا مقدامًا صائب الرأي والتدبير، أيامه في دولة السلاجقة واسطة عقدها، وكان ميمون النقيبة لم يتوجه إلى إقليم إلا فتحه ولما توجه إلى الشام وأنطاكية بلغ إلى حد قسطنطينية وقرر ألف دينار على ملوكها تحمل إلى خزانته ووضع في النواحي التي فتحها من الروم

المقتدى بأمرائله

خمسين منبرًا إِسلاميًّا ولم يزد زمن ذلك العمل على شهرين ثم عاد إلى الري وقصد سمرقند فظفر بخانها وأسره فحمل غاشية السلطان على كتفه وسار في ركابه إلى موضع سرير ملكه ثم منَّ عليه وأعاده إلى ملكه، وتوجه في السنة الثانية إلى أوزكند فأخضعها وخضع له جميع الملوك والرؤساء بالمشرق والمغرب وهذه السعادة كلها إنما تيسرت بسعادة الوزير الكبير خواجه بزرك قوام الدين نظام الملك أبي على الحسن بن علي بن إسحق رضي أمير المؤمنين الطوسي وكان معدودًا من العلماء الأجواد وكان محبًّا للعلم، مجلسه دائمًا معمور بالقراء والفقهاء وأئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح، أمر ببناء المدارس المعروفة بالنظامية في سائر الأمصار والبلاد وأجرى لها الجرايات العظيمة وسمع الحديث بالبلاد ببغداد وخراسان وغيرهما وكان يقول: إني لست من أهل هذا الشأن ولكني أحب أن أجعل نفسي على قطار نَقَلَة حديث رسول الله على وكان إذا سمع المؤذن أمسك عن كل ما هو فيه وتجنبه فإذا فرغ لا يبدأ بشيء قبل الصلاة وأسقط في زمنه كثيرًا من المكوس والضرائب وهو الذي أزال لعن الأشعرية من المنابر وكان سلفه عميد الملك الكندري قد حسن للسلطان طغرلبك التقديم بلعن الرافضة فأمره بذلك فأضاف إليهم الأشعرية ولعن الجميع فلهذا فارق كثير من الأئمة بلادهم مثل إمام الحرمين وأبي القاسم القشيري وغيرهما فلما ولي نظام الملك أزال ذلك جميعه وأعاد العلماء إلى أوطانهم.

ومن ظريف الأخبار أن نظام الملك كان إذا دخل عليه إمام الحرمين وأبوالقاسم القشيري يقوم لهما ويجلس في مسنده كما هو وإذا دخل عليه أبو علي الفارمذي يقوم إليه ويجلسه في مكانه ويجلس هو بين يديه فقيل له في ذلك، فقال: إن هذين وأمثالهما إذا دخلوا علي يقولون لي أنت كذا وكذا يثنون بما ليس في فيزيدني كلامهم عجبًا وتيهًا وهذا الشيخ يذكر لي عيوب نفسي وما أنا فيه من الظلم فتنكسر نفسي لذلك وأرجع عن كثير مما أنا فيه. وكان ينظر في الأوقاف والمصالح ويرتب عليها الأمناء ويشدد في أمرها وعلى الجملة فكان غرة في جبين

آل سلجوق ومن حسناته حجة الإسلام الإمام الغزالي فهو قرينه في الطلب ازدانت بهما طوس واختالت على ما سواها من بلاد فارس وكان مؤيدًا بقرينين مؤيدين لدولته وهما كمال الدولة أبو الرضا فضل الله بن محمد صاحب ديوان الإنشاء والطغراء، وشرف الملك أبو سعد محمد بن منصور بن محمد صاحب ديوان الزمام والاستيفاء وكلاهما صاحب الرأي والتدبير والدهاء والجود ومع ما ظهر منه من الكفاية ويمن النقيبة وسعادة الحركة لم يترك المفسدون أديم المودة بينه وبين سلطانه صحيحًا بل ما زالوا في سعاياتهم حتى نغل ذلك الأديم ومل السلطان طول مدة الوزير واستطالة مدته فأنفذ إليه أحد خاصته برسالة واختار عينًا يحصي على الوزير ما يفوه به، وكان مضمون الرسالة: إنك استوليت على ملكي وقسمت ممالكي على أولادك وأصهارك أتريد أن آمر برفع دواة الوزارة من بين يديك وأخلص الناس من استطالتك؟ فكان جوابه عن تلك الرسالة: قولوا بين يديك وأخلص الناس من استطالتك؟ فكان جوابه عن تلك الرسالة: قولوا للسلطان إن دواتي مقترنة بتاجك، فمتى رفعتها رفع، ومتى سلبتها سلب فاشتد من ذلك الجواب غيظ السلطان، وكان بعد ذلك أن أحد الملاحة اعتدى على نظام الملك فقتله وذلك سنة ٥٨٤.

ومن غرائب المصادفات أن السلطان لم يعش بعده إلا ٣٣ يومًا وبموتهما انتهت سعادة البيت السلجوقي ووقعت بين رؤسائه الفتن وحكَّموا بينهم السيف.

مات ملكشاه بعد أن اتسع ملكه اتساعًا عظيمًا فخطب له من حدود الصين إلى آخر الشام ومن أقاصي بلاد الإسلام في الشمال إلى آخر بلاد اليمن وحملت إليه ملوك الروم الجزية ولم يفته مطلب. وانقضت أيامه على أمن عام وسكون شامل وعدل مطرد أسقط المكوس والمؤن من جميع البلاد وعمر الطرق والقناطر والمرابط التي في المفاوز وحفر الأنهار الخراب وعمر الجامع ببغداد وعمل المصانع بطرق مكة وبنى البلد بأصبهان.

وكان للسلطان ملكشاه أربعة بنين، وهم: بركياروق ومحمد وسنجر

المقتدي بأمرالله

ومحمود. وكان محمود طفلاً وأمه تركان خاتون فطلبت من الخليفة المقتدي أن يعين ولدها للسلطنة فأجاب إلى ذلك على شروط اشترطها إلا أن جنود نظام الملك ساعدوا أخاه الأكبر بركيا روق على أن يكون هو السلطان فتم ما أرادوا وأرسل تقليده إلى الخليفة ليوقعه فمات الخليفة والتقليد بين يديه وكانت وفاته في ٥ محرم سنة ٤٨٨.

وفاة المقتدي:

في منتصف المحرم سنة ٤٨٧ توفي المقتدي بالله فجأة بعد أن قدم إليه تقليد السلطان بركياروق فقرأه وعلم ما فيه ولم يمضه.

# ٨٧. المستظهر بالله

بويع بالخلافة بعده ولده أبو العباس أحمد المستظهر بالله واستمر خليفة إلى أن توفي في ١١ ربيع الآخر سنة ٥١٢ فكانت خلافته ٢٤ سنة وثلاثة أشهر و١١ يومًا وكانت سنه حين توفي ٤١ سنة وستة أشهر وستة أيام.

## حال الممالك الإسلامية في عهده:

وكان بالأندلس والمغرب الأقصى دولة الملثمين والقائم بأمرهم يوسف بن تاشفين إلى سنة ٤٨٠ ـ ثم من بعده ابنه على إلى سنة ٥٣٧ .

وبأفريقية من آل زيري تميم بن المعز بن باديس إلى سنة ٥٠٥ ثم يحيى بن تميم إلى سنة ٥٠٥.

وبمصر من الفاطميين المستعلي أبو القاسم أحمد بن المستنصر معد إلى سنة ٤٩٥ . ٤٩٥ ثم الآمر بأحكام الله على المنصور بن المستعلي إلى سنة ٥٢٤ .

وبزبيد من الدولة النجاحية الأمير جيش بن نجاح سنة ٤٩٨ ثم فاتك بن جيش إلى سنة ٥٠٣ .

وبصنعاء ومهرة ظهر الأمير حاتم بن غاشم الهمداني من سنة ٤٩٢ إلى سنة ٥٠٠ ثم عبد الله بن حاتم إلى سنة ٥٠٠ ثم هشام ابن قبيط وحاتم بن حماص.

وما عدا ذلك من البلدان الإسلامية في آسيا فهو محكوم بدولة السلاجقة. كان المستظهر بالله من خيار بني العباس لين الجانب كريم الأخلاق يحب الاصطناع ويفعل الخير ويسارع إلى أعمال البر والمثوبات مشكور المساعي لايرد مكرمة تطلب منه وكان كثير الوثوق بمن يوليه غير مصغ إلى سعاية ساع ولا ملتفت إلى قوله، ولم يعرف منه تلونٌ وانحلال عزم بأقوال أصحاب الأغراض وكانت أيامه أيام سرور لرعيته وكان إذا بلغه ذلك فرح به وسره، وإذا تعرض

المستظهربالله

سلطان أو نائب له إلى أذى أحد بالغ في إنكار ذلك والزجر عنه وكان حسن الخط جيد التوقيعات لا يقاربه فيها أحد وله شعر رقيق؛ فمن ذلك قوله:

لما مسددت إلى رسم الوداع يدا أرى طرائق في مهوى الهوى قددا من بعدما قد وفى دهري بما وعدا من بعسد هذا فلا عساينته أبدا أذاب حر الهوى في القلب ما جمدا وكيف نسلك نهج الاصطبار وقد قد أخلف الوعد بدر قد شغفت به إن كنت أنقض عهد الحب في خلدي

تولى ملك العراق في خلافة المستظهر بالله ملكان من آل سلَّجوق، أولهما: السلطان أبو المظفر بركياروق بن ملكشاه ولأول عهده استوزر عز الملك أبا عبدالله الحسين ابن نظام الملك ولم يكن فيه شيء من كفاية أبيه وكل أخوه عبد الرحيم إليه منصب الطغراء وتولئ ديوان الاستيفاء الأستاذ علي بن أبي علي القمي وكانوا جميعًا سواسية في النكوب عن جادة الاعتدال وسياسة المملكة والسلطان مشغول عما يصلح ملكه باللعب وعشرة الصبيان والوزير منهمك في شرابه وقد ذهب الجميع إلى بغداد واختاروا المقام فيها لاهين بمغانيها وغوانيها. وكان ذلك مجرئًا عم السلطان تتش بن ألب أرسلان صاحب دمشق أن يكون طالبًا السلطنة لنفسه فقام بجنوده واستولى على بلاد الجزيرة والموصل وديار بكر وأذربيجان ثم بداله فعاد إلى دمشق لما رأى كثيراً من أمرائه ميالين إلى مساعدة بركياروق وانتظم الأمر لبركياروق ولكن أمر ذلك لم يطل إلا بمقدار ما أعد تتش للأمر عدته فعاد سنة ٤٨٧ بجنوده التي أعدها واستولئ على حلب والجزيرة وديار بكر وأذربيجان وهمذان ثم أرسل إلئ الخليفة ببغداد يطلب الخطبة له فأجيب طلبه بعد أن وصل إليهم الخبر بأن تتش هزم بركياروق في وقعة كانت بينهما ولم يزل الأمر علىٰ ذلك حتىٰ لمّ بركياروق شعثه وأصلح من أمر جنوده والتقي بعمه في موضع قريب من الري فكانت الهزيمة على جند تتش وأما هو فثبت حتى قتل وذلك سنة ٤٨٧ واستقام الأمر لبركياروق بعد أن كاد يضمحل وكان نجاحه بآراء الوزير مؤيد الملك أبي بكر عبد الله ابن نظام الملك الذي استوزره بعد أخيه

عزالملك ولم يكن في أولاد نظام الملك أكفئ منه وكان وحيداً في بلاغة النظم والنثر ولما هيأ السلطان بالفتح قال له: كل هذا ببركتك ويمن نقيبتك إلا أن مدة ذلك الوزير الأيمن لم تطل فإن أم السلطان كانت متداخلة تداخلاً كثيراً في سياسة دولة ابنها فتغير قلبها على الوزير ولما رأى ذلك أخوه فخر الملك أبو الفتح المظفر أرسل وبذل أموالاً جزيلة في الوزارة فأجيب إليها وعزل أخوه واعتقل فاحتال حتى خلص من اعتقاله، وتوجه إلى محمد بن ملكشاه الذي كان ملكاً على أران ومقره مدينة جنزة فقبله محمد واصطفاه واستشاره في مهماته ثم سلم إليه وزارته فلم يزل يقرب لمحمد قصد أخيه بركياروق والاستيلاء على ملكه حتى حرك منه ما كمن من هواه فسار من أران في شرذمة يسيرة حتى وصل دار الملك أصفهان فلم تستعص عليه فملكها واستمال إليه العساكر فمالوا إليه.

كانت مطالبة محمد للسلطنة وقيامه في وجه أخيه بركياروق فاتحة شر مستطير على هذين الأخوين بل على البيت السلجوقي كله بل على الإسلام جميعًا فقد ظلت نيران الحرب بينهما مستعرة من سنة ٤٩٧ إلى سنة ٤٩٧ خمس سنين ما أشد وقعها على الرعية والجند حصلت فيها مواقع هائلة والحرب فيها سجال، والإفرنج تحركوا من مرابضهم للإغارة على البلاد الإسلامية لتخليص البيت المقدس كمازعموا وملوك الإسلام - وهم من بيت واحد وأبناء رجل واحد يتطاحنون ويتخاصمون.

رأى الرجلان أن الحروب تطاولت بينهما وعم الفساد فصارت الأموال منهوبة والدماء مسفوكة والبلاد مخربة والقرئ محرقة والسلطنة مطموعًا فيها وأصبح الملوك مقهورين بعد أن كانوا قاهرين وكان الأمراء الأكابر يؤثرون ذلك ويختارونه ليدوم تحكمهم وانبساطهم وإدلالهم وكان السلطان بركياروق حينئذ بالري والخطبة له بها وبالجبل وطبرستان وخوزستان وفارس وديار بكر والجزيرة وبالحرمين الشريفين وكان السلطان محمد بأذربيجان والخطبة له فيها وببلاد أران

الستظهربالله \_\_\_\_\_\_\_

وأرمينية وأصبهان والعراق كلها ما عدا تكريت. وأما أعمال البطائح فيخطب ببعضها لبركياروق وببعضها لمحمد.

وأما البصرة فكان يخطب فيها لهما جميعًا وأما خراسان فإن السلطان سنجر ابن ملكشاه كان يخطب له في جميعها وهي من حدود جرجان إلى ما وراء النهر ولأخيه السلطان محمد.

فلما رأى السلطان بركياروق المال عنده معدومًا والطمع من العسكر زائدًا أرسل القاضي أبا المظفر الجرجاني الحنفي وأبا الفرج أحمد بن عبد الغفار الهمداني إلى أخيه محمد في تقرير قواعد الصلح فسارا إليه ورغباه في الصلح وفضيلته وذكرا له ما شمل البلاد من الخراب وطمع عدو الإسلام في أطراف الأرض فأجاب إلى ذلك واستقر الأمر بينهما على أن بركيا روق لا يعترض أخاه محمدًا في السبل ، وألا يذكر معه على سائر البلاد التي صارت له وألا يكاتب أحدهما الآخر بل تكون المكاتبة بين وزيريهما ولا يعارض أحد من العسكر في قصد أيهما شاء وأن يكون للسلطان محمد من النهر المعروف بأسبيذه روذ إلى باب الأبواب وديار بكر والجزيرة والموصل والشام ويكون له من بلاد العراق بلاد سيف الدولة صدقة وهي الحلة وما إليها وقد حلف كل منهما لصاحبه على الوفاء فتحسنت الأحوال وزال الخلف والشغب ولم تطل مدة بركياروق بعد هذا الصلح فإنه توفي في ثاني ربيع الآخر سنة ٩٧ ٤ .

بعد موت بركياروق خطب أمراؤه لابنه ملكشاه إلا أن أمره لم يتم فإن عمه محمداً ما عتم أن قدم إلى بغداد بجيوشه الوافرة فلم يكن أمامه من يقدر على رده، وقد حاول أكبر الأمراء البركياروقية أن يوقد نار الحرب ليقوم بما يجب عليه لمولاه ولكن الله حسن الصلح والاتفاق فتم ذلك وخطب لمحمد بالسلطنة بدون منازع ثم عاد إلى دست ملكه بأصفهان.

لم يكن السلطان محمد موفقًا لاختيار كبار مملكته وقد كانت الأعمال الكبرى في دولة آل سلجوق هي:

- (١) الوزارة.
- (۲) استيفاء المملكة ويقال لصاحبها المستوفى.
- (٣) الطغراء وهو رياسة الديوان ومن جملته ديوان الرسّائل والإنشاء.
  - (٤) الإشراف وعرض الجيش.

قال بعض الكتاب في حق السلطان محمد: قد كثر تعجبي من السلطان يتأنق في تخير كلاب الصيد وفهوده وإنما يقتني منها ما يراه موافقاً لمقصوده فيسأل عن فروعه وأصوله وانقطاعه ووصوله فما باله لا يتخير لديوانه ومراتب سلطانه من الكفاة الأفاضل والصدور الأماثل من عرفه ذاك، وعرفه زاك وعرقه كريم، ومجده قديم وطريقه في الكفاية مستقيم لقد كان هؤلاء أولى بالاختيار وأجدر بالاختبار فإنهم أمناؤه على مملكته ووكلاؤه على دولته وسفراؤه في خدمته. ولعدم حسن الاختيار كثر الاضطراب والتغيير واستمر ملك محمد هذا إلى سنة ١٥٠ حيث توفي في ٢٤ كثر الحجة وعمره إذ ذاك ٢٧ سنة وكان عادلاً حسن السيرة شجاعاً وقد أطلق في حياته المكوس والضرائب في جميع البلاد ولم يعرف منه فعل قبيح وعلم الأمراء سيرته فلم يقدم أحد منهم على الظلم وكفوا عنه.

فاختير لذلك بعده ابنه السلطان مغيث الدنيا والدين أبوالقاسم محمود بن محمد بن ملكشاه يمين أمير المؤمنين وخطب له ببغداد في ١٣ محرم سنة ٥١٢ .

ولم يقم الخليفة المستظهر بالله طويلاً بعد وفاة محمد بن ملكشاه فإنه توفي في ١٦ ربيع الآخر فلم يكن بين رحيليهما من هذا العالم إلا أقل من أربعة أشهر .

كان في حياة المستظهر بالله أحداث عظيمة في المملكة الإسلامية في الشرق والغرب فأما في الشرق فظهور الباطنية وعيثهم في البلاد حتى كادوا يميلون ميزانها وأما في الغرب فأغارت الفرنج على البلاد الإسلامية وبدأت الحروب الصليبية ولا بدأن نشير إلى كل من الحادثتين بكلمة لنبين كيف كان ابتداؤهما فإن استيفاء ما يتعلق بهما يرجع إلى شرح حال الدولة الفاطمية المصرية لأن الحادثين يتعلقان بها؛ فالباطنية أنصارهم.

المستظهربالله \_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### الباطنيت

لما نجح الفاطميون بإقامة دولتهم بالمغرب ثم بمصر واتسعت رقعة مملكتهم حتيي وصلت إلىٰ نواحي الفرات دار في خلدهم أن يمدوا سلطانهم متجهين إلىٰ المشرق حتى يعم بقاع الأرض ملكهم وكانت الطريقة التي جروا عليها من أول نشأتهم أن يرسلوا الدعاة إلى الأقطار فيدعون الناس إليهم سراً ويزينون لهم ما يدعون إليه بضروب من الزينة متى مهروا في إبداعها وكان للدعوة بمصر درجة رفيعة الشأن عليها رجل كبير يعرف بداعي الدعاة ودرجته تلى قاضي القضاة وكان الدعاة يحصلون على أسرار الدعوة بمصر ثم يبرحونها إلى كل قطر متبعين نظامًا مسنونًا ومن البلاد التي اهتم الفاطميون بها وأرسلوا دعاتهم إليها: البلاد الفارسية وقد كان أول رواج هذه الدعوة في عهد ملكشاه وسبب هذا الرواج أنه لم يكن للدولة أصحاب أخبار وكان الرسم في أيام الديلم ومن قبلهم من الملوك أنهم لا يخلون البلاد من أصحاب الأخبار والبريد، فلم تكن تخفي عنهم الأخبار فلما تولئ السلطان ألب أرسلان فاوضه وزيره نظام الملك في هذا الأمر فأجابه: لا حاجة إلى صاحب خبر فإن الدنيا لا تخلو كل بلد فيها من أصدقاء لنا وأعداء فإذا نقل إلينا صاحب الخبر خبرًا وكان له غرض أخرج الصديق في صورة العدو والعدو في صورة الصديق ومن أجل ذلك أسقط السلطان هذا الرسم فصادف الباطنية بسبب ذلك نجاحًا وأول ما عرف من أمرهم أنه اجتمع منهم ١٨ رجلاً بمدينة ساوة وهي مدينة بين الري وهمذان فصلوا صلاة العيد ففطن بهم الشحنة فأخذهم وحبسهم ثم سئل فيهم فأطلقهم فهذا أول اجتماع كان لهم، ثم إنهم دعوا مؤذنًا من أهل ساوة كان مقيمًا بأصبهان فلم يجبهم إلى دعوتهم فخافوه أن ينم عليهم فقتلوه فهو أول قتيل لهم وأول دم أراقوه فبلغ خبره إلى نظام الملك الوزير فأمر بأخذ من يتهم بقتله فوقعت التهمة على نجار اسمه طاهر فقتل ومثِّل به فهو أول قتيل منهم.

ولما رأئ الباطنية ذلك من نظام الملك أمروا واحداً منهم فقتله وهي أول فتكة مشهورة كانت لهم وقالوا قتل نجاراً فقتلناه به. وأول موضع غلبوا عليه وتحصنوا به بلد عند قاين وهي بين نيسابور وأصبهان وكان متقدم هذا البلد على مذهبهم فاجتمعوا عنده وقووا به فاجتازت به قافلة عظيمة من كرمان إلى قاين فخرج عليهم الباطنية فقتلوا القفل أجمعين ولم ينج منهم غير رجل واحد تركماني فوصل إلى قاين وأخبر بالخبر فتسارع أهلها إلى جهادهم فلم يقدروا عليهم ثم قتل نظام الملك ومات ملكشاه فعظم أمرهم واشتدت شوكتهم وقويت أطماعهم ولا سيما بأصبهان واستولوا على قلعة أصبهان وهي قلعة بناها السلطان ملكشاه.

كان الداعية الأكبر للباطنية بتلك البلاد هو أحمد بن عبد الملك بن عطاش فقدموه عليهم وألبسوه تاجًا وجمعوا له الأموال ثم ظهر منهم الرئيس الثاني وهو الحسن بن الصباح، أخذ هذا المذهب عن عبد الملك بن عطاش ثم رحل إلى مصر فلقي بها الخليفة المستنصر وتلقئ بمصر أصول الدعوة الباطنية وكان شهمًا ذكيًّا عالمًا بالهندسة والحساب والنجوم ثم عاد بمرو لنصرة هذا المذهب بقلمه وسيفه فكان أول ما فعله أن استولئ على قلعة الموت وتحصن بها وهي من نواحي قزوين في موضع حصين ولم يكن نظام الملك إذ ذاك قد توفي فلما بلغه الخبر بعث إلى تلك القلعة عسكرًا فحصروا فيها ابن الصباح وأخذوا عليه الطرق ولما ضاق ذرعه بالحصر أرسل من قتل نظام الملك فلما قتل رجع العسكر عنها.

ودخل في حوزتهم أيضاً بعض قهستان وطبس وملكوا كذلك قلعة وسنكوه بقرب أبهر وغير ذلك من القلاع التي جعلوها حصونًا لهم ومعاقل، تمكنت أقدامهم بالبلاد الفارسية وصار يحسب لهم حسابًا وكان الواحد منهم يهجم على كثير وهو يعلم أنه يقتل فقتل بذلك من شاء غيلة وكان رؤساؤهم يستعملونهم فيما أرادوا ويمنونهم الأماني الجميلة التي يخضع لسلطانها أمثال هؤلاء الناس فيما فرقتين ؛ فمنهم من جاهرهم فيأتون بالعجب العجاب. وقد صارت الناس فيهم فرقتين ؛ فمنهم من جاهرهم

الستظهريالله -----

من جاهرهم بالعداوة والمقارعة، ومنهم من عاهدهم على المسالمة والموادعة فمن عاداهم خاف من فتكهم ومن سالمهم نسبه الناس إلى الارتكاس في عقيدتهم وكان الناس منهم على خطر عظيم من الجهتين ولما كانوا قد تجمعوا من كل صنف تطرقت إلى جميع أصناف الناس التهم ودب إلى البراء السقم وتعين على السلطان أن يكاشفهم مدافعًا لئلا ينسبه العوام وأهل الدين إلى الإلحاد وفساد الاعتقاد وقد حصل ذلك للملك تيرانشاه بن تورانشاه بن قاورت بك فقد اتهمته رعيته بالميل إلى الباطنية والقول بدعوتهم فثاروا عليه وأخرجوه عن مدينة بردسير التي هي مدينة كرمان واتفقوا بعد خروجه على تولية أرسلانشاه بن كرمانشاه بن قاورت بك . ومن المصيبة أنه ما كان سلطان يثق بخواصه والناس في كل جيل قاورت بك . ومن المصيبة أنه ما كان سلطان يثق بخواصه والناس في كل جيل عيل بعضهم إلى الانتقام من بعض لنيل هذه الدنيا ومظاهرها الكاذبة فلما رأوا جد السلطان في إبادة القوم سعى بعض الناس ببعض وأحب وصمه بالإلحاد لما بينهما من العداوة ولم يبق للناس في هذا المصاب رأي ولا تدبير .

لما اشتد أمر الباطنية وقويت شوكتهم وكثر عددهم صاربينهم وبين أعدائهم ذحول وإحن فلما قتلوا جماعة من الأمراء الأكابر وكان أكثر من قتلوا ممن هو في طاعة السلطان محمد أخي بركياروق مثل شحنة أصبهان وغيره، نسب أعداء بركياروق ذلك إليه واتهموه بالميل إليهم فلما ظفر السلطان بركياروق وهزم أخاه محمد انبسط جماعة منهم في العسكر واستغووا كثيراً منهم وأدخلوهم في مذهبهم وكادوا يظهرون بالكثرة والقوة وحصل بالعسكر منهم طائفة من وجوههم وزاد أمرهم فصاروا يتهددون من لا يوافقهم بالقتل فصاريخافهم من يخالفهم حتى لم يجسر أحد من مخالفيهم لا أمير ولا متقدم على الخروج من منزله حاسراً بل يلبس تحت ثيابه درعًا واستأذن السلطان بركياروق خواصه في الدخول عليه بسلاحهم وعرفوه خوفهم من الباطنية وأشاروا على السلطان أن يفتك بهم قبل أن يعجز عن تلافي أمرهم وأعلموه ما يتهمه الناس به من الميل إلى مذهبهم حتى إن عسكر أخيه السلطان محمد يشنعون بذلك وكانوا في المصاف يكبرون ويقولون: يا باطنية ؟ فاجتمعت هذه البواعث كلها فأذن السلطان في

قتلهم والفتك بهم وركب هو والعسكر معه وطلبوهم وأخذوا جماعة منهم ولم يفلت منهم إلا من لم يعرف وأخرجا لجماعة المتهمون إلى الميدان فقتلوا وقتل معهم جماعة برآء لم يكونوا منهم؛ سعى بهم أعداؤهم. ومن الغريب أنه قد اتهم بتلك التهمة الكيا الهراسي مدرس النظامية ورفيق الغزالي في الطلب والتلمذة لإمام الحرمين، فأمر السلطان محمد فقبض عليه فأرسل الخليفة المستظهر بالله من استخلصه وشهد له بصحة الاعتقاد وعلو الدرجة في العلم فأطلق.

وفي سنة ٤٩٤ جمع الأمير بزغش وهو أكبر أمير مع السلطان سنجر جموعًا كثيرة وقوًاهم بالمال والسلاح وسار إلى بلد الإسماعيلية فنهبه وخربه وقتل فيهم فأكثر وحصر طبس وضيق عليها ورماها بالمنجنيق فخرب كثيرًا من سورها وضعف من بها وراج المنابع المنابع المنبع والمنابع المنابع والمنابع من سورها وملئوها ذخائر من سلاح وأقوات وغير ذلك ثم عاد إليهم سنة ٩٧ بجمع فيه كثير من المنطوعين فخرب طبس وما جاورها من القلاع والقرئ وأكثر فيهم القتل والنهب والسبي وفعل بهم الأفعال العظيمة ثم إن أصحاب سنجر أشاروا بأن يؤمنوا ويشرط عليهم أنهم لا يبنون حصنًا ولا يشترون سلاحًا ولا يدعون أحدًا إلى عقائدهم فسخط كثير من الناس هذا الأمان وهذا الصلح ونعوه على سنجر ثم عقائدهم فسخط كثير من الناس هذا الأمان وهذا الصلح ونعوه على سنجر ثم توفي بزغش بعد عوده من هذه الغزاة.

وكان تركهم بعد هذا التضييق عليهم داعيًا إلى اشتداد قوتهم وقوة شوكتهم بعد ذلك ومن جملة أفعالهم الخبيثة أن قفل الحاج تجمع هذه السنة مما وراء النهر وخراسان والهند والشام وغيرها من البلاد فوصلوا إلى جوار الري فأتاهم الباطنية وقت السَّحر فوضعوا فيهم السيف وقتلوهم كيف شاءوا وغنموا أموالهم ودوابهم ولم يتركوا شيئًا.

وفي سنة ٠٠٥ رأى السلطان محمد ما وصل إليه أحمد بن عبد الملك بن عطاش من القوة والهيبة بفوار أصبهان

وكان يرسل أصحابه لقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل من قدروا على قتله فقتلوا خِلقًا كثيرًا لا يمكن إحصاؤهم وجعلوا له على القرئ السلطانية وأملاك الناس ضرائب يأخذونها ليكفوا عنها الأذي، فتعذر بذلك انتفاع السلطان بقراه والناس بأملاكهم ونسي أمر الباطنية بالخلف الواقع بين السلطانين بركياروق وأخيه محمد فلما صفت السلطنة لمحمد لم يكن عنده أمر أهم من قصد الباطنية وحربهم والانتصاف للمسلمين من جورهم وعسفهم فرأي البداية بقلعة أصبهان التي بأيديهم لأن الأذي بها أكثر وهي متسلطة على سرير ملكه فخرج إليهم بنفسه فحاصرهم وصعد جبلاً يقابل القلعة من غربيها ونصب له التخت بأعلاه واجتمع له من أصبهان وسوادها لحربهم الأمم العظيمة للذحول التي يطالبونهم بها وأحاطوا بجبل القلعة ودوره أربعة فراسخ ورتب الأمراء لقتالهم فكان يقاتلهم كل يوم أمير فضاق الأمر بهم واشتد الحصار عليهم وتعذرت عندهم الأقوات ولما اشتد الأمر عليهم كتبوا فتوى فيها: «ما يقول السادة الفقهاء أئمة الدين في قوم يؤمنون بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن ما جاء به محمد عليه حق وصدق وإنما يخالفون الإمام هل يجوز للسلطان مهادنتهم وموادعتهم وأن يقبل طاعتهم ويحرسهم من كل أذي «فأجاب أكثر الفقهاء بجواز ذلك وتوقف بعضهم فجمعوا للمناظرة ومعهم أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السمجاني وهو من شيوخ الشافعية، فقال بمحضر من الناس: يجب قتالهم ولا يجوز إقرارهم بمكانهم ولا ينفعهم التلفظ بالشهادتين فإنهم يقال لهم: أخبرونا عن إمامكم إذا أباح لكم ما حظره الشرع أو حظر عليكم ما أباحه الشرع أتقبلون أمره فإنهم يقولون: نعم وحينئذ تباح دماؤهم بالإجماع وطالت المناظرة في ذلك ثم إن الباطنية سألوا السلطان أن يرسل إليهم من يناظرهم وعينوا لذلك أشخاصًا من العلماء منهم القاضي أبو العلاء صاعد بن يحيى شيخ الحنفية بأصبهان وقاضيها وغيره فصعدوا إليهم وناظروهم وعادوا كما صعدوا وإنماكان قصدهم التعلل والمطاولة فلج حينتذ السلطان في حصرهم فلما رأوا منه عين الجد أذعنوا إلى تسليم القلعة علىٰ أن يُعطَوا عنها قلعة خالنجان وهي علىٰ سبعة فراسخ من

أصبهان وقالوا: إنا نخاف على دمائنا وأموالنا من العامة فلابد من مكان نحتمي فيه فأشير على السلطان بإجابتهم إلى ما طلبوا فسألوا أن يؤخرهم إلى النوروز ليرحلوا إلى خالنجان ويسلموا قلعتهم وشرطوا ألا يسمع فيهم قول متنصح وإن قال أحد عنهم شيئًا سلمه إليهم وأن من أتاه منهم رده إليهم فأجابهم إليه وطلبوا أن يحمل إليهم من الإقاتة ما يكفيهم يومًا بيوم فأجيبوا وكان قصدهم المطاولة انتظارًا لفتق ينفتق أو حادث يتجدد ورتب لهم وزير السلطان ما يحمل إليهم كل يوم من الطعام والفاكهة وجميع ما يحتاجون إليه فجعلوا هم يرسلون ويبتاعون من الأطعمة ما يجمعونه ليمتنعوا في قلعتهم ثم إنهم وضعوا من أصحابهم من يقتل أميراً كان يبالغ في قتالهم فوثبوا عليه فجرحوه وسلم منهم وحينتذ أمر السلطان بإخراب قلعة خالنجان وجدد الحصار عليهم فطلبوا أن ينزل بعضهم ويرسل السلطان معهم من يحميهم إلى أن يصلوا إلى قلعة الناظر بارجان وهي لهم وينزل بعضهم ويرسل معهم من يوصلهم إلى طبس وأن يقيم باقيهم في ضرس من القلعة إلى أن يصل إليهم من يخبرهم بوصول أصحابهم فينزلون حينتذ ويرسل معهم من يوصلهم إلى ابن الصباح بقلعة الموت فأجيبوا إلى ذلك فنزل منهم جماعة إلى الناظر وإلى طبس وتسلم السلطان القلعة فأخربها ثم إن الذين ساروا إلى قلعة الناظر وطبس وصل منهم من أخبر ابن عطاش بوصولهم فلم يسلم السن الذي بقي بيده وبان للسلطان منه الغدر فقرر الزحف عليه فزحف الناس كافة عليه وكان قد قل عنده من يمنع ويقاتل فظهر منهم صبر عظيم جــدًا وشجاعة زائدة وكان قد استأمن إلى السلطان إنسان من أعيانهم فدله على عورة لهم فأتى بهم إلى جانب لذلك السن لا يرام فقال اصعدوا من هنا فقيل إنهم ضبطوا هذا المكان وشحنوه بالرجال، فقال: إن الذي ترون أسلحة وكزاغندات جعلوها كهيئة الرجال لقلتهم عندهم وكان جميع من بقي ثمانين رجلاً فزحف الناس من هناك وملكوا الموضع وقتل أكثر الباطنية واختلط جماعة منهم مع من دخل فخرجوا معهم وأما ابن عطاش فأخذ أسيراً فترك أسبوعًا ثم قتل هو وولده ومثِّل بهما وحملت رءوسهما إلى بغداد وألقت زوجته نفسها من رأس القلعة فهلكت وكانت مدة البلوئ بابن عطاش اثنتي عشرة سنة.

وكما اهتم بأمر ابن عطاش وقلعته كذلك اهتم بأمر الحسن بن الصباح صاحب قلعة الموت وما معها فقد كان يعلم أن مصالح البلاد والعباد منوطة بمحو آثارهم وإخراب ديارهم وملك حصونهم وقلاعهم فجعل قصدهم دأبه وكانت أيام ابن الصباح قد طالت وله منذ ملك قلعة الموت ما يقارب ستًّا وعشرين سنة وكان المجاورون له في أقبح صورة من كثرة غزواته لهم وقتله وأسره رجالهم وسبي نسائهم فسير إليهم السلطان العساكر ولكنها لم تبلغ منه غرضًا ولما أعضل داؤه ندب لقتاله الأمير أنوشتكين شيركير صاحب آية وساوة وغيرهما فملك منهم عدة قلاع وكان كلما ملك قلعة سير بمن فيها إلى الموت ولما تهيأت له الجنود وأمده السلطان بعدة من أمرائه سار إلى الموت فحصرها وكان أنوشتكين من بين أولئك الأمراء صاحب القريحة والبصيرة في قتالهم مع جودة رأي وشجاعة فبني عليها مساكن يسكنها هو ومن معه وعين لكل طائفة من الأمراء أشهرًا يقيمونها فكانوا يغيبون ويحضرون وهو ملازم الحصار وكان السلطان ينقل إليه الميرة والذخائر والرجال فضاق الأمر علئ الباطنية وعدمت عندهم الأقوات وغيرها فلما اشتد عليهم الأمر أنزلوا نساءهم وأبناءهم مستأمنين ويسألون أن يفرج لهم ولرجالهم عن الطريق ويؤمنوا فلم يجابوا إلى ذلك وأعادهم إلى القلعة قاصدًا أن يموت الجميع جوعًا وكان ابن الصباح يجري على كل رجل منهم في اليوم رغيفًا وثلاث جوزات فلما بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد الذي لا مزيد عليه بلغهم موت السلطان محمد فقويت نفوسهم وطابت قلوبهم ووصل الخبر إلى العسكر المحاصر لهم بعدهم بيوم فعزموا على الرحيل فقال لهم شيركير: إن رحلنا عنهم وشاع الأمر نزلوا إلينا وأخذوا ما أعددنا من الأقوات والذخائر والرأي أن نقيم علىٰ قلعتهم حتىٰ نفتحها وإن لم يمكن المقام ولابد من مقام ثلاثة أيام حتىٰ ينفد منا ثقلنا وما أعددنا ونحرق ما نعجز عن حمله لثلا يأخذه العدو فلما سمعوا قوله أجابوه ولكنهم لما أمسوا رحلوا من غير مشاورة فتبعهم شيركير فغنم الباطنية ما

تخلف عندهم.

هذا حالهم وما أثاروه من الفتن والنكبات إلى وفاة السلطان محمد بن ملكشاه وسنذكر بعد خاتمة أمرهم .

#### خطر المغرب:

كما كان اختلاف آل سلجوق وتفرق كلمتهم سببًا لنكبتهم بالباطنية كذلك كان سببًا لنكبتهم من المغرب بالحروب الصليبية وليس غرضنا الآن أن نشرح هذه الحروب شرحًا وافيًا فإنها حوادث أجيال إذ قد استمر أمرها من سنة ٤٩٠ إلى سنة ٢٩٠ أي قرنين كاملين اشترك فيها من الدول الإسلامية الفاطمية بمصر ودولة السلاجقة ودول الأتابكية التي تفرعت عن السلاجقة ودول الأيوبية ودولة المماليك البحرية بمصر ولما كنا الآن في اقتصاص أحوال آل سلجوق نسوق من أخبار هذه الحروب ما ارتبط بتاريخهم.

امتد سلطان السلاجقة بلاد الروم (أرمينية والأناضول) وتأسست هناك دولة سلجوقية عظيمة الشأن بقونية واقصرا وما إليهما وأخذا بمخنق الروم فقصدوا كل حيلة في استرداد ما أخذ منهم لقوة الهاجمين وخافوا على ما بقي لهم من الأملاك في آسيا. وكان ملك السلاجقة الروميين في أيام تلك الحوادث السلطان قليج أرسلان داود بن قتلمش (٤٨٥ ـ ٥٠٠).

وكذلك امتد على بلاد سوريا وتأسست لهم بها دولة حاضرتها دمشق وكان سلطانها في هذه الحوادث السلطان رضوان بن تتش بن ألب أرسلان وكان بينه وبين أخيه دقاق بن تتش حروب سببها المنافسة في الملك.

وكان خليفة مصر الفاطمي هو المستعلي بالله أبو القاسم أحمد بن المستنصر (٤٩٥ ـ ٤٩٥).

كان البيت المقدس مما ملكه تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان مؤسس الدولة السلجوقية بسوريا فأقطعه للأمير سقمان بن أرتق التركماني فاستمر في حوزته إلى سنة ٤٨٩ وهي السنة التي سار فيها الصليبيون قاصدين في الظاهر الاستيلاء

المستظهريالله -----

عليه وتخليصه من أيدي هؤلاء المغتصبين.

وقد اضطربت كلمة المؤرخين من العرب في السبب الذي حدا بأولئك المخيرين إلى الخروج من بلادهم بهذه الشدة والكثرة فقال فريق منهم: إن هذه الحملة كانت في الأصل موجهة إلى شمال أفريقية وكانت إذ ذاك تحت يد الدولة الزيرية والقائم بالأمر فيها تميم بن المعز بن باديس (٤٥٣ - ٥٠١) وكان رجار الصقلي قد قام في عهده واستولئ على صقلية وحارب تميمًا في عقر داره حروبًا كانت بينهما سجالاً ولما بلغ رجار ما عزم عليه الصليبيون لم يعجبه ؛ لأنه قال : إذا وصلوا إلي أحتاج إلى كلفة كثيرة ومراكب تحملهم إلى أفريقية وعساكر من عندي أيضًا فإن فتحوا البلاد كانت لهم وصارت المؤنة لهم من صقلية وينقطع عني ما يصل من المال من ثمن الغلات كل سنة وإن لم يفلحوا رجعوا إلى بلادي وتأذيت بهم ويقول تميم غدرت ونقضت عهدي وتنقطع الوصلة والأسفار بيننا وبلاد أفريقية باقية لنا متى وجدنا قوة أخذناها ومن أجل ذلك أشار على هؤلاء المتحمسين بقصد بيت المقدس ؛ لأن الجهاد في تخليصه أعظم أثرًا وأبقى فخرًا.

وقال فريق آخر: إن أصحاب مصر من العلويين لما رأوا قوة الدولة السلجوقية وتمكنها واستيلاءها على بلاد الشام إلى غزة ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم وقد دخل بعضهم فعلاً إلى بلاد مصر لل رأوا ذلك ـ خافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إلى الشام ليملكوه ويكون بينهم وبين المسلمين.

وقال فريق من غيرهم: إن ملك الروم هو الذي دعا الفرنج إلى ذلك لما خاف على دولته من السلاجقة فإنهم كما أخافوا المصريين أخافوا الروم فكل من الفريقين خائف وجل.

والذي عليه جمهور المؤرخين أن الغيرة الدينية التي أثارها في أوروبا بطرس الراهب بمساعدة الباب أوربانس الثاني هي هاجت أنفس الإفرنج لهذه الإغارة.

وكل هذه الأسباب لا يبعده العقل ولا يبعده أن يكون بعضها قد ساعد بعضًا والإفرنج يميلون إلى جعلها حربًا دينية لا سياسية أثار غبارها ما كان من حمية الجاهلية في ذلك العصر.

زار بطرس الراهب البيت المقدس فعز عليه ما رآه من ملك المسلمين لهذا البيت الذي فيه آثار المسيح عليه السلام فعاد إلى أوروبا شاكيًا باكيًا مستغيثًا متضرعًا واستعان بسلطان الباب أوربانس الثاني الذي كان إذ ذاك صاحب الكلمة العليا في أوروبا فأعانه وعقد المؤتمرات لبث الحمية الدينية في قلوب المسيحيين فنجح في ذلك ولا سيما أنه أعطى امتيازات لها قيمة لمن يتطوع في هذه الحرب فتألفت جيوش عظيمة سارت إلى طلبتها في ٢٥ أغسطس سنة ١٠٩٦ (٤٨٩) يقدمها بطرس الراهب وغيره إلا أن هذه الحملة لم تنجح في مسيرها لأنها لم تكن ذات نظام عسكري فعاثت في الأرض فسادًا فقاومها البلغاريون والهونفريون وأفنوا كثيراً منها والذين تخلصوا وجازوا البحر عند القسطنطينية وهذه هي الحملة الأولى من الحرب الصليبية الأولى قام على أثرها حملة أخرى وهي الحملة الأولى من الحرب الصليبية الأولى قام على أثرها حملة أخرى وافر من قواد فرنسا والنمسا وجيش آخر يقدمه هوكز أخو ملك فرنسا ومعه عدد وافر من قواد فرنسا والنمسا وجيش آخر يقدمه هوكز أخو ملك فرنسا ومعه عدد من القواد وجيش ثالث يقدمه بوهيمند أمير تارنت الإيطالي.

سارت هذه الجيوش ومرت بالقسطنطينية بعد خطوب نالتهم من ملك الروم اليكسيوس ثم عبرت المجاز قاصدة مدينة قونية التي كانت من أعمال قليج أرسلان وعددهم عظيم جدًّا فلقيهم ذلك السلطان مدافعًا عن ملكه فتغلب عليه الصليبيون لكثرة عددهم ثم حصروا قونية نحو خمسين يومًا وفي نهايته سلمت حامية هذه المدينة لكنها لم تسلم للصليبيين بل سلمت لقائد ملك الروم الذي أرسل مع الصليبيين لهذه الغاية وكان هذا العمل سببًا لغيظ قوادهم أصاب هذا الجيش بعد ذلك نكبات شديدة جداً في مسيره ففني كثير منه بالحرب والجوع والتعب والأوبئة والاختلاف الكثير بين القواد الذين كان لكل منهم مقصد في العلو والرفعة وقد انفصل عنهم وهم سائرون أحدُ القواد وهو - بودوين - وسار إلى الجزيرة الفراتية فامتلك مدينة الرها وكانت للروم إذ ذاك .

سار القوم إلى أنطاكية وكان حاكمها أحد قواد السلجوقية باغسيان فحصروها تسعة أشهر وظهر من شجاعة باغسيان وجودة رأيه وحزمه واحتياطه ما لم يشاهد من غيره فهلك أكثر الفرنج وبعد هذا الحصر استولوا على المدينة بخيانة أحد المستحفظين للأبراج الذي بذل له الإفرنج مالا وأنطاعًا وكان الإفرنج قد كاتبوا صاحب حلب ودمشق: إننا لا نقصد غير البلاد التي كانت للروم لا نطلب سواها وإنما فعلوا ذلك معهم حتى لا يساعدوا صاحب أنطاكية وقد كان ما أرادوا، سار الإفرنج بعد ذلك إلى معرة النعمان فامتلكوها.

كان البيت المقدس في تلك الأيام قد خرج من حوزة السلاجقة وامتلكه المصريون فإنهم لما علموا بما أصاب الأتراك على أنطاكية أرسلوا جيشًا يقدمه الأفضل بن بدر الجمالي فاستولى عليه من يد الأمير سقمان بن أرتق التركماني واستناب فيه رجلاً يعرف بافتخار الدولة وهو الذي تلقى حملة الصليبين الذين حضروا إليه بعد أن حصروا عكا ولم يقدروا على فتحها . حصروا البيت المقدس نيفًا وأربعين ليلة وأخيرًا استولوا عليه في يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة نيفًا وأربعين ليلة وأخيرًا وورد المستنفرون من الشام في رمضان إلى بغداد صحبة وقتلوا منهم خلقًا كثيرًا وورد المستنفرون من الشام في رمضان إلى بغداد صحبة القاضي أبي سعيد الهروي فأوردوا في الديوان كلامًا أبكى العيون وأوجع القلوب وقاموا بالجامع يوم الجمعة فاستغاثوا وبكوا وأبكوا والسلطانان السلجوقيان بركياروق ومحمد إذ ذاك يتطاحنان يريد كل منهما الانفراد بالملك وإقصاء أخيه عنه .

ولما تم للإفرنج ما طلبوا من الاستيلاء على البيت المقدس انتخبوا القائد غودافر ليكون ملكًا هناك ولكنه لم يرض أن يلقب بلقب ملك بل بمحامي قبر المسيح وأقام معه بعض الجنود ورحل سائرهم إلى أوطانهم.

وضع غودافر قانونًا لإدارة مملكته الجديدة إلا أن زمنه لم يطل فإنه توفي في ١٨ يوليو سنة ١١٠٠ فأقيم مقامه بودوين ملك الرها وشقيق غودافر وأعلم بذلك فقبله وأقام بدله في ملك الرها ابن عمه بودوين دي بورغ ملكًا على الرها وسار هو إلى حاضرة ملكه وهو المعروف في التواريخ العربية باسم بردويل .

هكذا وجدت مملكة إفرنجية في وسط أملاك المسلمين لأول مرة ولم يتركها المسلمون براحة بال ولا هي تركتهم بل كانت الحروب متصلة بين الطرفين المسريون يناوشونهم من الجنوب والأتراك من الشرق. ولم تكن المملكة الإفرنجية واحدة في البلاد التي استولوا عليها بل كانت جملة ممالك مملكة القدس وأنطاكية والرها وغير ذلك إلا أن المملكة الكبرئ كانت مملكة القدس. وسنتكلم في حوادثها عند ظهور الدولة الأتابكية والدولة الأيوبية اللتين أججتا نار الحرب مع هؤلاء الإفرنج.

#### ١.٢٩لسترشدبالله

هو أبو منصور الفضل المسترشد بالله بن المستظهر ولاه أبوه بالعهد فبويع بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه والده ١٦ ربيع الآخر سنة ١٦٥ (٧ أغسطس سنة ١١٨) واستمر خليفة إلى أن قتل في يوم الأحد ١٧ ذي القعدة سنة ٢٩٥ (٣٠ أغسطس سنة ١١٣٥).

كان سلطان العراق لأول عهده هو السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه وكان السلطان سنجر بن ملكشاه في ذلك الوقت ملك خراسان وما إليها من بلاد ما وراء النهر إلى غزنة وخوارزم وقد عظمت دولته وهو شيخ البيت السلجوقي وعظيمه.

فلما توفي أخوه محمد وجلس ابن أخيه محمود. وهو زوج ابنته ـ لحقه لوفاة أخيه حزن اليم وجزع شديد وجلس للعزاء على الرماد وتقدم إلى الخطباء بذكر السلطان محمد بمحاسن أعماله من قتال الباطنية وإطلاق المكوس وغير ذلك وكان يلقب ناصر الدين فلما توفي أخوه تلقب معز الدين وهو لقب أبيه ملكشاه وعزم على قصد الجبل والعراق وما بيد ابن أخيه محمود. ثم إن السلطان محمود أرسل إلى عمه سنجر وفداً معه الهدايا والتحف وطلب إليه أن ينزل له عن مازندران فغاظه هذا الطلب قال: إن ولد أخي صبي وقد تحكم عليه وزيره وحاجبه وصمم على المسير فسار وكذلك فعل السلطان محمود والتقيا عند الري بالقرب من ساوة وكان العسكر المحمودي قد استهان بالعسكر السنجري لكثرة وسارت جنودهما لا تلوي على شيء أما سنجر فكان واقفًا في القلب وأمامه وسارت جنودهما لا تلوي على شيء أما سنجر فكان واقفًا في القلب وأمامه السلطان محمود وقد أشار بعض المقربين من سنجر عليه أن ينهزم فقال: إما النصر وإما القتل، وأما الهزيمة فلا، وهجم بفيلته على قلب محمود هجومًا شديدًا فتراجعت خيل محمود على أعقابها وكان بذلك هزيمة السلطان محمود

ولما تم النصر لسنجر أرسل من رد المنهزمين من جنده ورد الخبر إلى بغداد في عشرة أيام فأشير على الخليفة بالخطبة للسلطان سنجر ففعل، أما محمود فإنه سار إلى أصبهان ومعه وزيره وبعض أمرائه وأما سنجر فسار إلى همذان وهناك راسل ابن أخيه في الصلح، وكانت والدة سنجر تشير عليه بذلك وتقول: قد استوليت على غزنة وأعمالها وما وراء النهر وملكت ما لاحد عليه وقررت الجميع على أصحابه فاجعل ولد أخيك كأحدهم، فأجاب إلى قولها، وبعد مطاولات تقرر الصلح وسار محمود إلى عمه سنجر ونزل على جدته أم السلطان سنجر وأكرمه عمه وبالغ في إكرامه وحمل له محمود هدية عظيمة فقبلها ظاهراً وردها باطنا ولم يأخذ منه سوى خمسة أفراس عربية وكتب السلطان سنجر إلى جميع عماله ولم يأخذ منه سوى بعده حيث جعله ولي عهده ورد عليه جميع ما أخذ منه سوى الري.

ولم يكد السلطان محمود ينتهي من هذا النزاع بينه وبين عمه حتى قام ضده أخوه مسعود بن محمد، وكان لمسعود حينئذ الموصل وأذربيجان وذلك سنة ١٥ وقد أجج الأمراء نار هذا الخلاف لينالوا من وراء ذلك حظوظهم ولا يبالون بالمملكة الإفرنجية التي صارت شوكة في جنوبهم وكان وزير مسعود هو الأستاذ أبو إسماعيل الحسين بن علي الأصفهاني وهو الذي حسن لمسعود أن يقوم مطالبًا بالمملكة ولما بلغ ذلك محموداً كتب إليهم يخوفهم إن خالفوه ويعدهم الإحسان إن أقاموا على طاعته وموافقته فلم يصغوا إلى قوله وأظهروا ما كانوا عليه وما يسرونه وخطبوا للملك مسعود بالسلطنة وضربوا له النوب الخمس ثم سار كل منهم إلى لقاء صاحبه فالتقوا عند عقبة أسداباذ واقتتلوا من بكرة إلى آخر النهار وأسر وأبلت الجنود المحمودية بلاء حسنًا فانهزم عسكر محمود آخر النهار وأسر جماعة من مقدمي جنودهم ومنهم الوزير أبو إسماعيل الطغرائي فأمر السلطان جماعة من مقدمي جنودهم ومنهم الوزير أبو إسماعيل الطغرائي فأمر السلطان بقتله وقال: قد ثبت عندي فساد دينه واعتقاده وكان حسن الكتابة والشعر.

ثم أرسل محمود وراء أخيه من لحقه وأتى به بعد أن بذل له الأمان.

السترشديالله السنالله

فاستقبله استقبالاً عظيمًا ووفئ له بما بذله وخلطه بنفسه في كل أفعاله فعد ذلك من مكارم محمود ولا عجب فقد علمه سنجر.

كان الخليفة المسترشد بالله في هذا العصر قد استرد شيئًا من نشاط العباسيين وقاد الجيوش بنفسه لحرب المخالفين عليه وأهمهم دبيس بن صدقة ملك الحلة ولم يكن للخلفاء عهد بذلك منذ زمن طويل ولا شك أن الملوك السلجوقيين لا يقع ذلك عندهم موقع الاستحسان فإنهم يتخوفون عاقبته ويرون منه خطراً على نفوذهم ومما يدل على أن ذلك منحه قوة لم تكن لسلفه أن شحنه بغداد برنقش الذكوي حصل بينه وبين نواب الخلافة نفرة فتهدده الخليفة فخاف فسار عن بغداد إلى السلطان محمود وشكا إليه وحذره جانب الخليفة وأعلمه أنه قاد العساكر ولقي الحروب وقويت نفسه ومتئ لم تعاجله بقصد العراق ودخول بغداد ازداد قوة وجمعًا ومنعك عنه وحينتذ يتعذر عليك ما هو الآن بيده فأثر ذلك الكلام في نفس السلطان وتوجه نحو العراق فأرسل إليه الخليفة يعرفه ما البلاد وأهلها عليه من الضعف والوهن وأن الغلاء قد اشتد بالناس، لعدم الغلات والأقوات لهرب الأكرة ويطلب منه أن يؤخر حضوره حتى تصلح الأحوال وبذل له على ذلك مالاً كثيرًا فكان هذا مما زاد في إغراء السلطان حتى قصد بغداد فسار مجدًّا ولما بلغ الخليفةَ الخبر أظهر الغضب والنزوح عن بغداد واستعد لذلك إن جاء السلطان فأثر ذلك في أنفس العامة تأثيرًا عظيمًا حتى أكثروا البكاء والضجيج ولما أعلم السلطان بذلك أرسل يستعطف الخليفة ويطلب إليه العودة إلى داره فأبي إلا أن يعود السلطان ولا يحضر إلى بغداد فلم يلتفت السلطان إلى قوله واستمر قاصدًا بغداد أما الخليفة فاستعد لمقابلته بالقوة وكان معه كثير من العامة والجند يدافعون عنه تدينًا وقد حصلت مناوشات بين الفريقين في أول سنة ٥٢١ وكـان مع كـــلِّ جمع عظيم ولما رأى المسترشد بالله ذلك جنح إلى الصلح الذي طلبه السلطان محمود فتم ذلك وكان أعداء الخليفة يشيرون على السلطان بإحراق بغداد فلم يفعل وقال: لا تساوي الدنيا فعل مثل هذا وأقام ببغداد إلى رابع شهر ربيع الآخر سنة ٥٢١ ثم فارقها بعد أن حمل إليه الخليفة الخلع والدواب الكثيرة.

وفي سنة ٥٢٤ ملك السلطان محمود قلعة الموت من يد صاحبها الحسن بن الصباح.

وفي سنة ٥٢٥ توفي السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه وكان حليمًا كريًا عاقلاً يسمع ما يكره ولا يعاقب عليه مع القدرة، قليل الطمع في أموال الرعايا عفيفًا عنها كافًا لأصحابه عن التطرق إلى شيء منها.

لما توفي خطب لولده داود بالسلطنة في بلاد الجبل وأذربيجان إلا أنه قام ضده ابن عمه السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه فكان الظفر لمسعود وخطب له بالسلطنة على منابر بغداد إلا أن هذا لم يرق لعميد البيت ورئيسه السلطان سنجر فأقبل من خراسان قاصداً دفع مسعود عن السلطنة وسار إليه مسعود فالتقيا بعولان عند الدينور وكانت النتيجة أن انهزم مسعود وقل جيشه وتحكم سنجر فيما بقي ثم أرسل وراء ابن أخيه من يرده فرده إليه فلما حضر عنده قبله وأكرمه وعاتبه على عصيانه ومخالفته ولم يعده إلى السلطنة بل رده إلى كنجه وأجلس الملك طغرل ابن أخيه محمد مكانه وخطب له في جميع البلاد ثم عاد إلى نيسابور فلما رأى ذلك مسعود خرج من مكمنه وتوجه إلى بغداد ثانياً بما جمعه من الجيوش فدخلها فقابله الخليفة بالإكرام ووعده أن يرسل معه جيشاً لمحاربة طغرل وقد وفي بما وعد فسارت الجنود المسعودية صوب طغرل حتى التقوا به عند همذان فكانت بينهما موقعة انهزم فيها طغرل واستقر الأمر ثانية للسلطان (غياث الدنيا والدين أبي الفتح مسعود بن محمد بن ملكشاه).

كان هذا الخلاف بين البيت السلجوقي مقويًا للمسترشد فصار يعد نفسه صاحب الأمر الذي يجب أن يطاع ؛ لا بالقوة المعنوية وحدها بل بقوة السيف أيضًا. فقد صار تحت أمره أجناد ورجال يلبون دعوته وينفذون كلمته وقد حصل بسبب ذلك نفرة بينه وبين السلطان مسعود أدت إلى أن أمر الخليفة بقطع خطبة مسعود من منابر بغداد ولم يقف عند ذلك بل تجهز بجيشه يريد حرب مسعود بدار سلطنته ومعه الجنود الكثيرة إلا أنها لم تكن ذات عصبية تصدق عند

المسترشدبالله المسترشدبالله

اللقاء، فإن العصبية الجنسية غلابة مهما كانت الأحوال ولذلك لما التقى الطرفان انحاز كثير من عسكر الخليفة الأتراك إلى السلطان مسعود فانهزم جند الخليفة أما هو فبقي ثابتًا حتى أسر، ولما بلغ ذلك الخبر بغداد قامت قيامة أهلها وخرجوا من الأسواق يحثون التراب على رءوسهم ويبكون ويصيحون، وخرج النساء حاسرات في الأسواق يلطمن.

أما الخليفة فقد جعله السلطان في خيمة ووكًل به من يحفظه وقام بما يجب من خدمته وترددت الرسل بينهما في تقرير قواعد الصلح على مال يؤديه الخليفة، وألا يعود إلى جمع العساكر، وألا يخرج من داره فأجيب إلى ذلك.

ولم يبق إلا أن يعود الخليفة إلى بغداد، إلا أنه صادف أن هجم على خيمة الخليفة جماعة من الباطنية فقتلوه ومثّلوا به وكان ذلك في يوم الأحد ١٧ ذي القعدة على باب مدينة مراغة وكان المسترشد شهمًا شجاعًا كثير الإقدام بعيد الهمة وكان فصيحًا بليغًا حسن الحظ. قال ابن الأثير: ولقد رأيت خطه في غاية الجودة ، ورأيت أجوبته على الرقاع من أحسن ما يكتب وأفصحه ولقد حاول أن يعيد شيئًا من مجد أهل بيته فحالت الأقدار بينه وبين ما أراد.

sk ak ak

### ٣٠ الراشد بالله

بويع بالخلافة بعد المسترشد بالله ابنه أبو جعفر المنصور الراشد بالله وكان ولي العهد، فلما مات أبوه جددت له البيعة في ٢٧ من ذي القعدة وكتب السلطان إلى شحنة بغداد بالبيعة له وحضر بيعته ٢١ رجلاً من أولاد الخلفاء.

ولم يكن السلطان مسعود مع الراشد أسعد حظًا من أبيه معه، بل حاول الراشد أن يثأر لأبيه ويخل سلطنة مسعود، فاتفق مع داود بن السلطان محمود أخي مسعود ومع كثير من أمراء الأطراف على مقاومة مسعود وخلعه ولما سمع بذلك مسعود أقبل مسرعًا صوب بغداد ولما وصلها حصرها لامتناع الخليفة ومن معه بها ولكن سرعان ما اختلفت كلمة الأمراء الذين حالفوا الخليفة وتفرقوا تاركين بغداد حتى أكبرهم شأنًا عماد الدين زنكي صاحب الموصل ولما رأى الخليفة ذلك بارح بغداد في رفقة عماد الدين ولما رأى مسعود ذلك دخل بغداد ظافراً وأمر فجمع القضاة والشهود والفقهاء وعرضوا عليهم اليمين التي حلف الراشد بالله لمسعود وفيها بخط يده إني متى جندت أو خرجت أو لقيت أحداً من أصحاب السلطان بالسيف فقد خلعت نفسي من الأمر. فأفتوا بخروجه من الخلافة. وكانت خلافته ١١ شهراً و١١ يوماً.

# ٣١. المقتفي لأمرالله

هو أبو عبد الله الحسين المقتفي لأمر الله بن المستظهر، اختاره السلطان مسعود للخلافة بعد أن كتب محضرًا بخلع ابن أخيه الراشد من الخلافة وكانت بيعته في ثامن ذي الحجة سنة ٥٣٠ (٧سبتمبر سنة ١١٣٦) واستمر في الخلافة إلى أن توفي ثاني ربيع الأول سنة ٥٥٥ (١٢ مارس سنة ١١٦٠) فكانت خلافته ٢٤ سنة وثلاثة أشهر و١٦ يومًا وكان عمره إذ توفي ٦٦ سنة.

ولما بايع السلطان المقتفي صاهره فزوجه أخته فاطمة على صداق مائة ألف دينار وبذلك أمن السلطان أن يكون الخليفة ضده. وقد حاول الخليفة المعزول أن يعيد لنفسه الخلافة فاتحد مع الملك داود ابن السلطان محمود ولكنه مع ما بذله من المجهود العظيم لم ينجح فقد ائتمر به جماعة من الباطنية فَسَقَوْه الردى بنواحي أصفهان.

استمر السلطان مسعود في سلطانه مع كثرة المخالفين والخارجين عليه من أهل بيته ومن أمرائه إلى أن توفي سنة ٤٧ بهمذان وذلك على رأس مائة سنة من الخطبة ببغداد للسلطان طغرلبك وماتت مع مسعود سعادة البيت السلجوقي فلم تقم له بعده راية يعتد بها ولا يلتفت إليها. وكان رحمه الله حسن الأخلاق كثير المزاح والتبسط مع الناس وكان كريًا عفيفًا عن أموال الرعية حسن السيرة فيهم من أصلح السلاطين سيرة وألينهم عريكة سهل الأخلاق ، وكان مسعود قد عهد بالسلطنة بعده لابن أخيه ملكشاه ابن السلطان محمود.

أما الخليفة فإنه لما بلغه وفاة مسعود طرد شحنة السلجوقية بها وأخذ داره ودور أصحاب السلطان ببغداد، وأخذ كل ما لهم فيها، وكل من عنده وديعة لأحد منهم أحضرها بالديوان، وجمع الرجال والعساكر وأكثر التجنيد، وتقدم بإراقة الخمور من مساكن أصحاب السلطان وأرسل جنوده فاستولت على سائر البلاد العراقية الحلة وواسط وغيرها وخرج بنفسه ليقوي جنده.

أصبح ذلك الملك العظيم الذي أسسه طغريل بك وإخوته ورثع بنيانه ملكشاه أصبح نهبًا تقاسمته دول شتئ تعرف بالدول الاتابكية وها نحن أولاء نقتص حديثها.

### الأتابكيت

من الدول التركية التي زاحمت دولة السلاجقة وسامتها الدولة الأتابكية ، وبيوتها شتى ، لا تنتهي إلى نسب واحد إلا أنها يجمعها الاتصال بالبيت السلجوقي وأتابك كلمة تركية معناها مربي الملك فكان آل سلجوق إذا امتاز أحد قوادهم بهذا الامتياز أطلقوا عليه هذا اللقب واستحق به أعلى درجات التكريم والاحترام .

قد وصل بعض هؤلاء الأتابكية إلى درجة الملك في بعض الأقاليم الإسلامية وأورثوا أبناءهم ملكهم، ويطلق على هؤلاء الأسر الأتابكية ومعهم دول ينتسبون أيضًا إلى ولاء السلاجقة ولا يلقبون بهذا اللقب بل بلقب شاهات وسنسوق أخبارها بالإجمال حسب ترتيب ظهورها.

# ۱.شاهاتخوارزم

ينسبون إلى محمد بن أنوشتكين، وكان أبوه أنوشتكين مملوكًا لأمير من أمراء السلجوقيين اسمه بلكباك، اشتراه من رجل من غرشستان فقيل له أنوشتكين غرشمه فكبر وعلا أمره وكان حسن الطريقة كامل الأوصاف وكان مقدمًا مرجوعًا إليه وولد له ولد سماه «محمد» وهو باني هذا البيت، علمه أبوه وخرجه وأحسن تأديبه وتقدم بنفسه بالعناية الإلهية فولاه الأمير حبشي قائد بركياروق خوارزم ولقبه خوارزمشاه، فقصر أوقاته على معدلة ينشرها ومكرمة يفعلها، وقرب أهل العلم والدين فازداد ذكره حسنًا ومحله علوًا. ولما ملك السلطان

سنجر خراسان أقر محمد خوارزمشاه على خوارزم وعمالها فظهرت كفايته وشهامته فعظم سنجر محله وقدره. ولم يزل على جلالة القدر والكفاية إلى أن توفي سنة ٥٢١ فولي بعده ابنه أتسز فقربه السلطان سنجر وعظمه واعتضد به واستصحبه معه في أسفاره وحروبه، فظهرت منه الكفاية والشهادة، فزاده تقدمًا وعلوً ورسخت أقدام هذا البيت في الملك وقد استمر إلى سنة ٦٢٨ حيث زال على أيدي التر الذين هاجموا البلاد الإسلامية بزعامة جنكيز خان كما سيأتي توضيحه ؟ وهذا ثبت ملوك الخوارزمشاهية:

| £9 EV.                  | (۱)سبکتکین                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 071_                    | (٢)قطب الدين محمد بن أنوشتكين                    |
| 001_                    | (٣) أتسز بن محمد                                 |
| 0 T.A                   | (٤)أرسلان بن أتسز                                |
| ٥٦٨_                    | <ul> <li>(٥)سلطان شاه محمود بن أرسلان</li> </ul> |
| ٥٩٦_                    | (٦)تكش بن أرسلان                                 |
| 711                     | (٧)علاء الدين محمد بن تكش                        |
| ۸۲۲_                    | (٨)جلال الدين منكبرتي بن محمد                    |
| ينا النفواللوام بالادال |                                                  |

وعلى يد هذه الدولة انقضت دولة السلاجقة بخراسان وما إليها من بلاد الري والجبل وما وراء النهر.

## ٢.الدولة الأرتقية

تنسب هذه الدولة إلى أرتق بن أكسب التركماني وهو مملوك من مماليك السلطان ملكشاه السلجوقي وقائد من قواده .

وأول من أسس هذا البيت معين الدولة سقمان بن أرتق، استولى على حصن كيفا سنة ٤٩٥ من يد الأمير موسى التركماني في عهد السلطان بركياروق بن ملكشاه ثم ضم إليها ماردين.

وفي سنة ٢٠٢ انقسمت هذه المملكة الصغيرة إلى مملكتين: إحداهما بالحصن، والثانية بماردين فأما مملكة الحصن فاستمرت إلى سنة ٢٢٠ وانتهت على أيدي الأيوبيين وأما مملكة ماردين فاستمرت إلى سنة ٨١١ أي بعد ظهور آل عثمان بمائة وإحدى عشرة سنة وانتهت على يد قرة قيونلي وهذه أسماء ملوك الحصن:

| £9A_£90 | (١) معين الدولة سقمان بن أرتق    |
|---------|----------------------------------|
| 0.7-    | (٢) إبراهيم بن سقمان             |
| 084-    | (٣) ركن الدين داود بن سقمان      |
| ۰۷۰۰    | (٤) قمر الدين قره أرسلان بن داود |
| ٥٨١_    | (٥) نور الدين محمد بن أرسلان     |
| 09٧_    | (٦) قطب الدين سقمان بن محمد      |
| 719-    | (٧) ناصر الدين محمود بن محمد     |
| 77.     | (٨) ركن الدين مودود بن محمود     |
|         |                                  |

المقتشي لأمرالله \_\_\_\_\_\_الله \_\_\_\_\_

# وهذه أسماء ملوك ماردين:

| 7.0-710          | (١) نجم الدين غازي بن أرتق              |
|------------------|-----------------------------------------|
| ٥٤٧_             | (٢) حسام الدين تيمور تاش بن غازي        |
| 0 7 -            | (٣) نجم الدين ألبي بن تيمور تاش         |
| ٥٨٠_             | (٤) قطب الدين غازي بن ألبي              |
| 091              | (٥) حسام الدين يولق بن أرسلان بن غازي   |
| 741              | (٦) ناصر الدين أرتق أرسلان بن غازي      |
| 10A_             | (٧) نجم الدين غازي بن أرتق أرسلان       |
| -177             | (٨) قره أرسلان بن غازي                  |
| 794-             | (٩) شمس الدين داود بن قره أرسلان        |
| V17_             | (١٠) نجم الدين غازي بن قره أرسلان       |
| V70_             | (١١) شمس الدين صالح بن غازي             |
| V79_             | (۱۲) المنصور أحمد بن صالح               |
| V79_             | (١٣) الصالح محمود بن أحمد               |
| VVA_             | (١٤) المظفر داود بن صالح                |
| ۸ • ۹ _          | (١٥) الظاهر مجد الدين عيسي بن داود      |
| ۸۱۱ <sub>-</sub> | (١٦) صالح بن داود                       |
|                  | وصالح هذا آخر ملك من موالي السلجوقيين . |

\* \* \*

# ٣. أتابكية دمشق

ابتدأت هذه الدولة سنة ٤٩٧ وأول ملوكها سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين وأصله مملوك للملك تتش بن ألب أرسلان أول سلاجقة سوريا ثم صار من قواده الذين يعتمد عليهم وكان أتابك ولده دقاق. وبعد قتل تتش استمر مع ولده دقاق وكان سنده وظهيره فلما توفي دقاق سنة ٤٩٨ خطب أتابك لولد له صغير وجعل اسم المملكة فيه سنة واحدة ثم قطع خطبته وخطب لبكتاش بن تتش عم هذا الطفل وله من العمر ١٢ سنة وأشار عليه أن يقصد الرحبة فقصدها فملكها ولما عاد منها منعه طغتكين من دخوله دمشق وأعاد خطبة الطفل ولد دقاق. وقد حاول بكتاش أن يسترد ملكه واستعان على ذلك بملك الإفرنج في القدس فلم ينجح واستمر ملك دمشق لطغتكين فأحسن إلى الناس وبث فيهم العدل فسروا به سروراً كثيراً وقد استمر الملك في عقبه ٥٢ سنة وانتهى على يد آل زنكى سنة ٤٥ وهذا ثبت ملوكهم:

| 077_897 | (١) سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين |
|---------|-----------------------------------|
| -770    | (٢) تاج الملوك بوري               |
| 079_    | (٣) شمس الملوك إسماعيل            |
| ٥٣٣_    | (٤) شهاب الدين محمود              |
| ٥٣٤_    | (٥) جمال الدين محمود              |
| 0       | (٦) مجير الدين أبق                |

#### ٤. أتابكية الموصل

ابتدأت هذه الدولة سنة ٥٢١ و تنسب إلى عماد الدين زنكي بن أق سنقر وكان أق سنقر مملوكاً للسلطان ملكشاه بن أرسلان السلجوقي وكان معدوداً من كبار القواد جعله ملكشاه من قواد أخيه تتش ولما ملك حلب استنابه فيها ثم التحق بالسلطان بركياروق بعد وفاة ملكشاه وسار في خدمته. وكان تتش يمني نفسه بملك العراق فجهز الجيوش ليسطو عليها فأرسل بركياروق إليه الجنود عليهم أق سنقر فالتقى الفريقان عند نهر سبعين قريبًا من تل السلطان بينه وبين حلب ستة فراسخ واقتتلوا فانهزم من مع أق سنقر وثبت هو فأسر ثم قتل صبراً وكان أحسن الأمراء سياسة وحفظاً لرعيته.

وقد نشأ ابنه أتابك عماد الدين زنكي في كهف الدولة السلجوقية واهتم به ملوكهم لما لأبيه من الأيدي البيضاء في حفظ بيتهم ولأنه قتل في الدفاع عنهم فنشأ نشأة عالية ذا همة مقدامًا وكانوا يستعينون به في مهماتهم فيكفيهم إياها وما زال ينبه ذكره وتقوى همته حتى ولاه السلطان محمود مدينة الموصل سنة ٢١٥ ليقوم بحفظها وإصلاح شأنها وجعله أتابك ولده فروخ شاه المعروف بالخفاجي ليربيه.

أظهر زنكي في ولايته كفاية وقوة وصلاحًا وكان له في جهاد الصليبيين همة لا تزال تذكر له وهو رأس الأتابكية من بيت زنكي. وقد انقسمت إلى أربع دول:

الأولى: أتابكية الموصل وهذا ثبت ملوكها:

(١) أتابك عماد الدين زنكي (١)

(۲) سيف الدين غازي بن زنكي

(٣) قطب الدين مودود بن زنكي

| محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميت |  | ٤ |
|-------------------------------|--|---|
|-------------------------------|--|---|

| ٥٧٦_   | (٤) سيف الدين غازي بن مودود      |
|--------|----------------------------------|
| 019-   | (٥) عز الدين مسعود بن مودود      |
| ٦٠٧_   | (٦) نور الدين أرسلانشاه بن مسعود |
| 710-   | (٧) عز الدين مسعود بن أرسلانشاه  |
| -717   | (٨) نور الدين أرسلانشاه بن مسعود |
| - ۱ ۳۲ | (٩) نصير الدين محمود بن مسعود    |
| 70V_   | (۱۰) بدر الدین لؤلؤ              |
| 77     | (١١) إسماعيل بن لؤلؤ             |

وبدر الدين لؤلؤ ليس من هذا البيت بل هو مولاهم استقل بأمر الملك بعد سيده نصير الدين محمود وقد انتهت هذه الدولة على يد المغول.

# ٥.أتابكية سوريا

ابتدأت هذه الدولة سنة ٤١ وهي السنة التي قتل فيها عماد الدين زنكي، فإن مملكته انقسمت بين ولديه سيف الدين غازي الذي ملك الموصل ومحمود نور الدين الذي ملك حلب وانتهت سنة ٧٧٥ على أيدي الأيوبيين ولم يكن منها إلا ملكان: أحدهما محمود نور الدين بن زنكي، والثاني الصالح إسماعيل بن محمود. ومحمود نور الدين هذا هو أستاذ صلاح الدين يوسف بن أيوب والرجلان كلاهما له القدم الثابتة في جهاد الصليبين.

المقتفى لأمرالله المقتفى لأمرالله

## ٦. أتابكيت سنجار

ابتدأت هذه الدولة سنة ٥٦٦ بعد وفاة قطب الدين مودود صاحب الموصل، فإن بلاده انقسمت بين ولديه سيف الدين غازي بن مودود الذي كان ولي عهد أبيه وهو أصغر الأخوين وهذا ملك الموصل والثاني عماد الدين زنكي بن مودود وهذا ملك سنجار وما معها بواسطة عمه نور الدين محمود وانتهت هذه الدولة سنة ٦١٧ على أيدى الأيوبيين وهذا ثبت ملوكها:

| (١) عماد الدين زنكي بن مودود | 098-077 |
|------------------------------|---------|
| (٢) قطب الدين محمد بن زنكي   | 717_    |
| (٣) عماد الدين شاهنشاه       | 717_    |
| (غ) عمر                      | ٦١٧_    |

### ٧.أتابكية الجزيرة

ابتدأت هذه الدولة سنة ٥٧٦ بعد وفاة سيف الدين غازي بن مودود صاحب الموصل فإن بلاده انقسمت بين ولديه عز الدين مسعود وهو الأكبر وهذا ملك الموصل والثاني سنجر شاه بن مسعود وهذا ملك جزيرة ابن عمر وقد بقيت في يد أولاده إلى سنة ٦٤٥ حيث أخذها الأيوبيون والذين تولوها هم:

| (١) معز الدين سنجرشاه          | 7.0.077 |
|--------------------------------|---------|
| (٢) معز الدين محمود بن سنجرشاه | 781     |
| (۳) مسعو د بن محمو د           | ٦٤٨_    |

\* \* \*

### ٨أتأبكية إريل

ابتدأت هذه الدولة سنة ٥٣٩ أسسها زين الدين علي كجك بن بكتكين وهو ملوك تركماني لعماد الدين زنكي جعله أتابك ولده قطب الدين مودود وقد فتح بلادًا كثيرة في بدء الدولة الزنكية كان بيده منها: سنجار وحران وقلعة عقر الحميدية وقلاع الهكارية وتكريت وشهرزور وغيرها واستمر كذلك إلى سنة ٥٣٥ وقبل أن يموت سلَّم جميع ما بيده إلى قطب الدين مودود ولم يبق له سوئ إربل فسار عن الموصل وأقام بها وفي هذه السنة توفي فولي بدله ابنه زين الدين أبو المظفر يوسف وهو الصغير، تعصب له مجاهد الدين قايماز وكان أخوه الأكبر مظفر الدين كوكبوري فحاول أن يكون بدل أبيه فلم يحصل على بغيته فسار إلى الموصل وملكها يومئذ سيف الدين غازي بن مودود، فأقطعه حران فأقام بها مدة ثم انتقل إلى خدمة صلاح الدين يوسف فحظي عنده وتمكن منه وزاد صلاح الدين في إقطاعه الرها وزوجه أخته وقد حضر معه كثيراً من مشاهده وأظهر نجدة وعزية فلما توفي أخوه يوسف سنة ٦٨٣ رده صلاح الدين إلى ملكه بإربل فاستقر فيه إلى أن مات سنة ٦٣٠ وأوصى ببلاده قبل موته للخليفة العباسي فبقيت بأيدي العباسيين إلى أن جاء المغول فأخذوها فيما أخذوا.

### ٩. أتابكية أذربيجان

ابتدأت هذه الدولة سنة ٢٥٥ ومؤسسها هو الأمير إبلدكز وكان مملوكًا للكمال السميري وزير السلطان محمود السلجوقي فلما قتل الكمال سار إبلدكز إلى السلطان محمود. ولما ولي السلطان مسعود السلطنة ولاه أرانية فمضئ إليها ولم يعد يحضر عند السلطان مسعود ولا غيره. ثم ملك أكثر أذربيجان وبلاد الجبل وهمذان وغيرها وأصفهان والري وما إليهما من البلاد وخطب بالسلطنة

المقتفى لأمرالله المقتفى لأمرالله

لأرسلان شاه بن طغرل وهو ربيبه وكان عسكره خمسين ألف فارس سوى الأتباع واتسع ملكه من باب تغليس إلى مكران ولم يكن للسلطان أرسلان معه حكم إنما كانت له جراية تصل إليه وكان إبلدكز عاقلاً حسن السيرة يجلس بنفسه للرعية ويسمع شكواهم وينصف بعضهم من بعض وهذا ثبت ملوك هذا البيت:

| •     |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| . 081 | (١) شمس الدين إبلدكز                      |
| 11-   | (٢) محمد البهلوان جهان بن إبلدكز          |
| .V_   | (٣) قزيل أرسلان عثمان بن إبلدكز           |
| ٧_    | (٤) أبو بكر بن محمد                       |
| ۲_    | (٥) مظفر الدين أزبك بن محمد               |
|       | و قد انتهت دو لتهم على أبدي شاهات خوار زم |

## ١٠.أتابكية فارس (الدولة السلغرية)

ابتدأت هذه الدولة بفارس سنة ٥٤٣ وتنسب إلىٰ سلغر أحد قواد التركمان في عهد السلاجقة وكانت نهايتها سنة ٦٨٦ علىٰ أيدي المغول وهذا ثبت ملوكها:

| 007-054 | (١) سنقر بن سلغر         |
|---------|--------------------------|
| ٥٨١ -   | (۲) زنک <i>ي</i> بن سنقر |
| 091_    | <b>(٣)</b> دکلا بن زنکي  |
| 777-    | (٤) سعدبن زنکي           |
| 701     | (٥) أبو بكر بن سعد       |
| 77.     | (٦) محمد بن سعد          |

| محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميت |  | : ? |
|-------------------------------|--|-----|
|-------------------------------|--|-----|

| 77. | (V) محمد شاه بن محمد        |
|-----|-----------------------------|
| 77. | (٨) سلجوقشاه بن سلغر بن سعد |

(٩) أبيش بن سعد بن أبي بكر

# ١١.أتابكيم لورستان (الهزارسبيم)

ابتدأت هذه الدولة سنة ٥٤٣ وهي من فروع الدولة السلغرية أتابكية فارس أسسها أبو طاهر - أحد قوادهم- وهذا ثبت ملوكهم:

|         | اللها ابو حامر د ۱ حد واحماد ومدا بت اللوحهم. |
|---------|-----------------------------------------------|
| 7088    | (١) أبو طاهر بن محمد                          |
| 70.     | (٢) نصرة الدين هزارسب بن أبي طاهر             |
| 70V_    | (۳) دکلا بن هزارسب                            |
| ٦٧٣     | (٤) شمس الدين ألب أرغو بن هزارسب              |
| ٦٨٧ۦ    | (٥) يوسف شاه الأول بن ألب أرغو                |
| 797_    | (٦) أفراسياب الأول بن يوسف                    |
| ٧٣٣_    | (V) نصرة الدين أحمد بن ألب أرغو               |
| V E + _ | (٨) ركن الدين يوسف شاه الثاني بن أحمد         |
| V07_    | (٩) مظفر الدين أفراسياب الثاني بن يوسف شاه    |
| ٧٨٠_    | (١٠) شمس الدين هوشانج بن أفراسياب الثاني      |
| ۸۱٥_    | (۱۱) أحمد                                     |
| ۸۲۰_    | (۱۲) أبو سعيد                                 |
| ۸۲۷۰    | (۱۳) حسين                                     |
|         | (١٤) غياث الدين                               |

وقد انتهت هذه الدولة على أيدي الدولة التيمورية.

# شاهاتأرمينيت

ابتدأت دولتهم سنة ٥٨٣ ومؤسسها هو الأمير سقمان القطبي بمدينة خلاط وكان مملوكًا لقطب الدين إسماعيل السلجوقي صاحب مدينة من أذربيجان ومن ثَمَّ قيل له القطبي، نشأ شهمًا كافيًا وكانت خلاط لبني مروان وظلموا واشتهر عدل سقمان فاتفق أهل خلاط وكاتبوه فجاء وفتحوها له وسلموها إليه.

وهذه أسماء الملوك من هذا البيت:

| 0.7_89٣ | (١) سقمان القطبي                              |
|---------|-----------------------------------------------|
| 071_    | (٢) ظهير الدين إبراهيم شاه أومن               |
| 077_    | (٣) أحمد                                      |
| 079-    | (٤) ناصر الدين سقمان                          |
| 019-019 | (٥) سيف الدين بكتيمور                         |
|         | كان مملوكًا لهم وهو صاحب ميافارقين            |
| 098_019 | (٦) بدر الدين أق سنقر                         |
|         | اسمه هزار ديناري وهو مملوك أق سنقر وزوج ابنته |
| 7.4-098 | (۷) المنصور محمد بن بكتيمور                   |
| ٦٠٤_    | (٨) عز الدين بلبان                            |
|         | وقد انتهت دولتهم على أيدي الأيوبيين .         |

\* \* \*

### الدولةالغوريت

مما يضاف إلى الدول التي حدثت في هذا العهد الدولة الغورية وهي دولة قامت على أطلال الدولة السبكتكينية .

تنسب هذه الدولة إلى مكان نشأتها وهو الغور وهو جبال وولاية بين هراة وغزنة وهي بلاد باردة واسعة موحشة وهي مع ذلك لا تنطوي على مدينة وأكبر ما فيها قلعة يقال لها فيروزكوه قام بهذه البلاد آل سام من سنة ٥٤٣ وملكوا ما كان يملكه آل سبكتكين من بلاد الغور وأفغان والهند ولم يزل ملكهم قائمًا إلى سنة ٢١٢.

وأول من قام من هذا البيت قطب الدين محمد بن الحسين ملك بلاد الغور وصاهر بهرامشاه مسعود بن إبراهيم صاحب غزنة فعظم شأنه بهذه المصاهرة وعلت همته فعاجله بهرامشاه قبل أن يكون منه حدث عظيم فقتله فعظم قتله على الغورية وولوا بعده أخاه سيف الدين سوري بن الحسين فقوي أمره وتمكن في ملكه فجمع عسكراً كثيراً وسار إلى غزنة طالبًا بثأر أخيه فلما وصل غزنة ملكها وهرب عنها بهرامشاه إلى الهند فجمع جموعاً كثيرة وعاد إلى غزنة هو وأهلها معه فخرج سوري إلى لقائه فلما تصاف العسكران أسلم سوري جنوده فقهره بهرامشاه وصلبه واستعاد ملك غزنة سنة ٤٤٥ وكان سوري أحد الأجواد، له الكرم الغزير والمروءة العظيمة.

اختار الغورية بعده أخاه علاء الدين حسين بن الحسن ولقبه جهان سوز فأعاد الكرة على غزنة سنة ٥٥٠ وملكها وأخرج عنها بهرامشاه واستعمل عليها أخاه سيف الدين محمداً وأجلسه على تخت المملكة وخطب لنفسه والخيه سيف الدين من بعده وتلقب علاء الدين بالسلطان المعظم وحمل الجتر على عادة السلاطين السلجوقية.

ومات علاء الدين سنة ٥٥٦ فملك بعده غياث الدين محمد بن بهاءالدين سام

ابن الحسن وكان عضده الأقوى أخوه شهاب الدين محمد وقد حسنت سيرتهما وقويت جموعهما فملكا بلاد الغور والأفغان والهند وعلى يديهما انقرض ملك آل سبكتكين سنة ٥٨٢ بعد أن ملكوا ٢١٣ سنة تقريباً.

ولما عظم ملك الغوريين وكثرت عساكرهم وأموالهم خطب لغياث الدين وتلقب بألقاب السلاطين وكان يدعى له على المنابر غياث الدين والدنيا معين الإسلام قسيم أمير المؤمنين.

وامتد ملك غياث الدين وأحيه على معظم بلاد خراسان ومعظم بلاد الهند تيسر لهما فتح الكثير منها وتدويخ ملوكها وقد بلغا منهم ما لم يبلغه أحد قبلهما من ملوك المسلمين وجعل مدينة دهلي كرسي الممالك التي فتحها من بلاد الهند وأقطعها مملوكه قطب الدين أيبك وقطب الدين هذا هو مؤسس بيت سلاطين دهلي الذين استمر ملكهم من سنة ٢٠٢ وهي السنة التي توفي فيها شهاب الدين الغوري إلى سنة ٢٨٦ وهذا ثبت ملوك هذا البيت:

| 7·V_7·Y      | (١) أيبك قطب الدين            |
|--------------|-------------------------------|
| ٦٠٨_         | (٢) أرم شاه                   |
| 744-         | (٣) التمش شمس الدين           |
| 78-          | (٤) فيروزشاه الأول ركن الدين  |
| <b>ጓ</b> ٣٨_ | ( <b>٥</b> ) رضيا             |
| 749-         | (٦) بهرام شاه معز الدين       |
| 788_         | (٧) مسعود شاه علاء الدين      |
| ٦٦٤_         | (٨) محمود شاه الأول نصر الدين |
| ٦٨٦_         | (٩) بلبن غياث الدين           |
|              | (١٠) كيقباذ معز الدين         |

وغياث الدين الغوري وأخوه شهاب الدين معدودان من ملوك الهند العظام والدولة الغورية هي ثاني مملكة هندية بعد الدولة السبكتكينية.

وفي عهد المقتفي حصلت الحرب الصليبية الثانية وسببها أن الإفرنج بالشام رأوا من محمود نور الدين ما هالهم، فقد استولى على كثير من معاقلهم وحصونهم فقرروا طلب الإعانة والنجدة من البابا أوجانيوس الثالث وأرسلوا لذلك رسلا أقامت عباراتهم الشديدة البابا وأقعدته وحركت من نفسه الغيرة وخشي أن يكون سلفه أسبق إلى الفوز منه فأرسل دعاته إلى فرنسا وملكها لويز السابع فأجاب الداعية وكان أعظم مؤثر فيهم ما أخبروا به من سقوط مملكة الرها بين يدي المسلمين وأرسلت الدعاة أيضاً إلى ألمانيا وملكها كونراد الثالث فأجاب الداعية أيضاً وكان لهذين الملكين الزعامة على جيوش هذه الحرب الثانية.

وقد وصل إلى القسطنطينية أولاً الملك كونراد الثالث بجيشه وكان ملكها عمانويل اليكسيوس الأول وكان يخاف من الصليبيين على مملكته فكاد لهم المكايد ثم تلاه لويس السابع بجيوشه.

ذهب الألمان أولاً مجتازين بلاد قونية بلاد السلاجقة فلقيهم هؤلاء بحروب شديدة كسرت حدتهم وقتلت أكثرهم وجعلت زعيمهم يرتد خائباً كسيراً حتى قابل الجيوش الفرنسية فسار معهم بفلول جيشه حتى وصلوا إلى القدس بعد أن ذاقوا من العذاب ألوانا وذلك سنة ٤٢٥ وبعد أن زاروا المدينة المقدسة قرروا الذهاب إلى مدينة دمشق والاستيلاء عليها وكان صاحبها إذ ذاك آخر الدولة الأتابكية وهو مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغتكين والأمر في دولته لولاه معين الدين أنز . سار الملكان بجنودهما ومعهما جنود إفرنج الشام حتى وصلا دمشق سنة ٤٢٥ وحاصروها، فزحف إليهم أهل البلد مجدين في ردهم وأبلوا بلاء حسناً . وكان معين الدين قد أرسل يستنجد بسيف الدين غازي صاحب الموصل فأجاب الداعي وأقبل حتى أتى حلب واستصحب منها أخاه محموداً نور الدين وسارا حتى أتيا حمص ولما علم الصليبيون بذلك خافوا أن

المقترفي لأمرالله \_\_\_\_\_\_\_\_المان الله \_\_\_\_\_\_

يقعوا بين نارين فرحلوا عن دمشق خائبين ورجعوا إلى بلادهم من غير أن يحدثوا أثرًا، وفي سنة ٥٤٩ استولى محمود نور الدين على دمشق.

هذه هي الدول التي ورثت ملك السلاجقة العظيم.

نعود الآن إلى بيان الحال بعد وفاة السلطان مسعود، قلنا إنه كان عهد إلى ابن أخيه ملكشاه وخطب له فعلاً ولكن أحد قواد أبيه المعروف بخاص بك أرسل إلى الملك محمد بن محمود وهو بخوزستان يستدعيه وكان قصده أن يحضر عنده فيقبضه ويخطب لنفسه بالسلطنة، فسار الملك محمد إليه فلما وصل أجلسه على تخت السلطنة وخطب له بها وخدمه وبالغ في خدمته وحمل له هدايا عظيمة جليلة المقدار ثم إنه دخل إلى الملك محمد ثاني يوم وصوله فقتله محمد ولم ينتطح في قتله عنزان واستقر محمد في السلطنة وأرسل إلى الخليفة يطلب أن يخطب له ببغداد والعراق فامتنع من إجابته إلى ذلك فسار من همذان في عساكر كثيرة نحو العراق ووصل إليها في ذي الحجة سنة ٥٥١ وقد اهتم الخليفة ووزيره بأمر الدفاع عن بغداد وفرقا السلاح على الجند والعامة ونصبت المنجنيقات والعرادات وجرت بين الفريقين عدة حروب واشتد الحصار على أهل بغداد لانقطاع المواد عنهم وكان بعض الذين يساعدون السلطان محمد لا يناصحونه لأجل الخليفة والمسلمين ففتروا وقصروا وبينما هم على تلك الحال ورد خبر إلى السلطان محمد بأن أخاه ملكشاه بن محمود ومعه إبلدكز صاحب بلاد أران والملك أرسلان بن طغرل قد دخلوا همذان واستولوا عليها وأخذوا أهل الأمراء الذين مع محمد أموالهم فلما سمع ذلك محمد جدٌّ في القتال لعله يبلغ مناه فلم يقدر على شيء ورحل عنها نحو همذان في أواخر ربيع الأول سنة ٥٥٢ ولما قارب همذان خرج منها خصومه خائبين خائفين.

استقر محمد في دار ملكه بأصفهان وصار العراق للخليفة لا يشركه فيه أحد وكانت وفاة السلطان محمد والخليفة المقتفي في زمنين متقاربين فأما محمد فإنه توفي بهمذان سنة ٥٥٤ وقد اختلف قواده بعد موته اختلافًا كثيرًا؛ فطائفة طلبوا أخاه ملكشاه، وطائفة طلبوا عمه سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه وهم الأكثر، وطائفة طلبوا أرسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه وأخيرًا تم الأمر لأرسلان ابن طغرل بواسطة المقدم إبلدكز وكان هذا السلطان ربيبه.

أما الخليفة المقتفي لأمر الله فإنه توفي ثاني ربيع الأول سنة ٥٥٥ وهو أول من استبدً بالعراق منفردًا عن سلطان يكون معه من أول أيام الديلم إلى الآن وأول خليفة تمكن من الخلافة وحكم عسكره وأصحابه من حين تحكم المماليك على الخلفاء من عهد المنتصر إلى الآن إلا أن يكون المعتضد وكان شجاعًا مقدامًا مباشرًا للحروب بنفسه وكان يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في البلاد حتى كان لا يفوته منها شيء وكان حليمًا كريًا عادلاً حسن السيرة من الرجال ذوي الرأي والعقل الكبير.

الستنجدبالله الستنجدبالله

## ١.٣٢ لستنجد بالله

هو أبو المظفر يوسف المستنجد بالله بن المقتفي لأمر الله وأمه أم ولد اسمها طاوس رومية، ولد سنة ٥٥٥ وبويع بالخلافة عقب وفاة والده واستمر خليفة إلى أن مات في تاسع ربيع الآخر سنة ٥٦٦.

فكانت خلافته ١١ سنة وشهرًا وأسبوعًا.

المستنجد معدود من خيرة الخلفاء العباسيين، ومن ما ثره أنه لما ولي أزال المكوس والمظالم ولم يترك بالعراق منها شيئًا وكان شديدًا على أهل العبث والفساد والسعاية بالناس، قبض مرة على خبيث كان يسعى بالناس فأطال حبسه فشفع فيه بعض أصحابه المختصين بخدمته وبذل عنه عشرة آلاف دينار، فقال الخليفة: أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وتحضر إلي إنسانًا آخر مثله لأكف شره عن الناس ولم يطلقه ورد كثيرًا من الأموال على أصحابها أيضًا.

ومن أعماله أنه حل المقاطعات وأعادها إلى الخراج وهذا عمل حسن إلا أن بعض العلويين بالعراق تضرروا به ومن أجل ذلك يعدون هذا العمل من عيوبه!! وهو صلاح للجمهور.

وكان ملك السلاجقة لعهده أرسلان شاه بن محمد بن ملكشاه ولم يكن له شيء من السلطان في بلاد العراق نفسها بل استبد الخليفة بأمرها منذ عهد أبيه .

# ١.٣٣ لمستضيء بالله

هو أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله وأمه أم ولد أرمينية تدعى غضة، بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه وكان عادلاً حسن السيرة في الرعية كثير البذل للأموال غير مبالغ في أخذ ما جرت العادة بأخذه وكان الناس معه في أمن عام وإحسان شامل وطمأنينة وسكون لم يروا مثله وكان حليمًا قليل المعاقبة على الذنوب محبًا للعفو والصفح عن المذنبين. فعاش حميداً ومات سعيداً. وكانت وفاته ثاني ذي القعدة سنة ٥٧٥ هـ.

وفي عهده انقرضت الدولة الفاطمية بمصر وظهرت الدولة الأيوبية بهمة مؤسسها المقدم صلاح الدين الأيوبي يوسف بن أيوب الذي ظهر في كنف محمود نور الدين الشهيد وكان ذلك في محرم سنة ٥٦٧ حيث قطعت خطبة الخليفة العاضد لدين الله واستيفاء ذلك في تاريخ مصر والذي خطب له من العباسيين هو المستضىء بالله.

وفي عهده توفي خوارزمشاه إيل أرسلان بن أتسز وملك بعده ابنه سلطانشاه بتدبير أمه ولما علم بذلك أخوه الأكبر علاء الدين تكش جمع العساكر وقصد خوارزم فاستولئ عليها واستقل بالملك.

وفي عهده توفي الرجل العظيم ذو القدم الثابتة في فعال الخير وفي جهاد الإفرنج وهو محمود نور الدين بن زنكي وكان قد اتسع ملكه جداً وخطب له بالحرمين وباليمن ومصر وسوريا وقد طبق ذكره الأرض بحسن سيرته وعدله، قال ابن الأثير في تاريخه: وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريًا منه للعدل، وله أخبار حسان ألفت فيها الكتب الخاصة.

الناصرلدين الله المساور الله

#### ٣٤ الناصرلدين الله

هو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضيء بن المستنجد وأمه أم ولد تركية اسمها زمرد.

بويع بالخلافة بعد وفاة والده المستضيء في ٢ ذي القعدة سنة ٥٧٥ (٣٠ مارس سنة ١١٨٠) ولم يزل خليفة إلى أن توفي في آخر ليلة من رمضان سنة ٦٢٢ (٦ أكتوبر سنة ١٢٢٥) فكانت خلافته ٤٦ سنة وعشرة أشهر و٢٨ يومًا وهو أطول خلفاء بني العباس مدة ولم يزد عليه من خلفاء الفاطميين إلا المستنصر بالله معه فإنه ولي ٥٠ سنة ولا من خلفاء بني أمية بالأندلس إلا عبد الرحمن الناصر فإنه ولي ٥٠ سنة.

#### حال الممالك الإسلامية لعهده:

كان في الأندلس وشمال إفريقيا دولة الموحدين. وفي عهد الناصر ابتدأت الدول المرينية بمراكش أسسها عبد الحق المريني سنة ٥٩١ وهو من أعقاب الموحدين.

وكان بمصر واليمن والحرمين وسوريا الدولة الأيوبية التي أسسها صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ٥٦٤ .

وكان بالموصل وسنجار وجزيرة ابن عمر بقايا دول الأتابكية.

وكان بقونية دول سلاجقة الروم.

وكان ببلاد الجبل والعراق من السلاجقة السلطان طغريل الثاني وهو آخر سلاجقة العراق.

وكان بخوارزم وخراسان وما إليها الدولة الخوارزمشاهية والقائم بالأمر منهم السلطان تكش بن إيل أرسلان إلى سنة ٩٦٠ ثم علاء الدين محمد إلى سنة ١٧٠ ثم جلال الدين منكبرتي إلى سنة ٦٢٨ وهو آخرهم.

وكان بالغور والأفغان والهند الدولة الغورية.

في عهد الناصر لدين الله انتهى ملك السلجوقيين بالعراق سنة ٥٩٠ بقتل طغريل بن ألب أرسلان على يد خوارزمشاه علاء الدين تكش الذي اتسع ملكه جحدًا فصار ملكه ممتداً من أقاصي بلاد ما وراء النهر شرقًا إلى بلاد الري التي أخذها بعد القضاء على السلاجقة ولكن ملكه لم يكن بالري ثابتًا، فإن الخليفة الناصر قد طمع أن تكون البلاد له بعد رحيل خوارزمشاه عنها، فأرسل إليها جنداً مع وزيره فاستردها بعد أن حارب عسكر خوارزمشاه، لكن ذلك لم يطل فإن خوارزمشاه لما بلغه ذلك رجع فحارب عسكر الخليفة وأخذ البلاد منهم، وفي سنة ٢٩٥ توفي وخلفه ابنه قطب الدين خوارزمشاه محمد وزاد ملكه اتساعًا.

كان هوئ خوارزمشاه بعد اتساع ملكه أن يتشرف بذكر اسمه على منابر بغداد فيخطب له بدل السلاجقة فأبئ الخليفة ذلك عليه فاشتدت العداوة بينهما حتى قطع خوارزمشاه خطبة الناصر من منابر بلاده فاستحكمت حلقات الفساد وهذا الذي جعل كثيراً من المؤرخين يعتقد أن خروج التتر إنما كان باستدعاء الناصر لدين الله ، وليس هذا ببعيد كان قصده على ما يظهر أن يشتغل بهم خوارزمشاه فتخف عنه وطأته وقد اعتادوا ذلك من قبل.

### الحادث العظيم في البلاد الإسلاميت

إغارة المغول والتتار:

من أكبر الحوادث في التاريخ الإسلامي خروج طوائف المغول والتتر إلى البلاد الإسلامية واستيلاؤهم على معظمها في آسيا وشرق أوربا وأول فتح هذا الباب كان على يد جنكيز خان المغولي وخوارزمشاه محمد بن تكش الخوارزمي.

التتر: شعب كبير من الأمة التركية ومنه تتفرق معظم بطونها وأفخاذها وهو مرادف للترك عند الإفرنج حتى إنهم يعدون قبائل الأتراك كافة تتراً ومنهم العثمانيون والتركمان وقرمان وغيرهم وكانوا مشهورين عند قدماء اليونان باسم سيتيا أو اسكوتيا ومؤرخو الترك ونسابوهم يقولون: ألنجه خان أحد ملوك الترك في الأزمنة القديمة ولد له ولدان توءمان هما تتارخان ومغل خان نحو ربيعة ومضر في الأمة العربية.

وقد استمر أو لادهما على صفاء ووداد إلى أن وقع النزاع بين الشعبين في عهد إيلخان ملك المغل وسونج خان ملك التتر وجر هذا النزاع إلى حروب طويلة انتصر فيها التتار، وقتل إيلخان ملك المغل وصارت السيادة من ذلك الوقت للتتر؛ فاستعبدوا المغل مدة طويلة إلى أن جمع المغل جموعهم واتحدوا فقاموا بحرب التتر وكسروا شوكتهم واستردوا ما ضاع من حريتهم فعادت السيادة من ذلك الوقت إلى المغل وصار الملك متوارثًا فيهم إلى زمن يسوكي بهادر خان والد جنكيز.

ولد جنكيز خان سنة ٥٤٩ وكان اسمه في صغره تموجين. توفي أبوه وسنه ١٣ سنة ثم مات بعده مدبر دولته سوغه جمش فاستضعفت قبائل المغل تموجين فتفرقوا عنه وكان ذلك سببًا لحصول الفتن وتمادي الحروب بينهم.

لما كان لتموجين من الهمة العالية والعزيمة الملوكية التي لا تساويها عزيمة اجتهد

في أن يلم شعث قومه فنجح في ذلك نجاحًا عظيمًا وعادت قبائل المغل إلى الانضمام إليه وكثرت جموعه وعظم أمره فحارب جميع القبائل التركية وانتصر عليهم جميعًا بعد حروب شديدة ودخل تحت طاعته جميع زعمائهم فصارت له مملكة واسعة مسكونة بتلك الأمم التي لا يعلم عددها إلا الله. وعاصمة ملكه مدينة قراقروم.

ولما لم يبق له معارض فكر في ترقية هذا المجتمع العظيم بوضع قانون يكون لهم دينًا يسيرون على مقتضاه فوضع لهم اليساق أو الياسة وهي كتابهم الذي إليه يرجعون في معاملاتهم وأحكامهم وكانت عندهم كالقرآن عند المسلمين لا يستجيزون أن يخلوا بشيء منه.

ومما شرعه فيها أن من زنا يقتل، لا فرق بين محصن وغيره ومن تعمد الكذب أو سحر أو تجسس على أحد أو دخل بين اثنين وهما يتخاصمان وأعان أحدهما على الآخر قتل. ومن بال في الماء أو على الرماد قتل. ومن أعطي بضاعة فخسر فيه، فإنه يقتل بعد الثالثة. ومن أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قتل. ومن وجد عبداً هارباً أو أسيراً قد هرب ولم يرده على من كان في يده قتل. وأن الحيوان تكتف قوائمه ويشق بطنه وعرس قلبه إلى أن يموت ثم يؤكل لحمه، وأن من ذبح حيواناً كذبيحة المسلمين ذبح. ومن وقع حمله أو قوسه أو شيء من متاعه وهو يكر أو يفر في حال القتال وكان وراءه واحد فإنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط منه، فإن لم ينزل ولم يناوله قتل. وشرط أن لا يكون على أحد من ولد علي بن أبي طالب مؤنة ولا كلفة وأن لا يكون على أحد من الفقراء ولا القراء ولا الفقهاء ولا الأطباء ولا من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد والمؤمنين ومغسلي الأموات كلفة ولا مؤنة، وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعصب لملة على أخرى وجعل ذلك كله قربة إلى الله تعالى.

وألزم قومه أن لا يأكل أحد من يد أحد حتى يأكل المناول منه أولاً ولو أنه أمير ومن يتناوله أسير. وألزمهم أن لا يتخصص أحد بأكل شيء وغيره يراه بل يشركه

الناصرلدين الله المناصر الدين الله

معه في أكله. وألزمهم أن لا يتميز أحد بالشبع على أصحابه ولا يتخطى أحد نارًا ولا مائدة ولا الطبق الذي يؤكل عليه. وإن مر بقوم وهم يأكلون فله أن ينزل ويأكل معهم من غير إذنهم وليس لأحد منهم منعه، وألزمهم ألا يدخل أحد منهم يده في الماء ولكن يتناول الماء بشيء يغترفه به. ومنعهم من غسل ثيابهم بل يلبسونها حتى تبلي. ومنع أن يقال لشيء إنه نجس، وقال: جميع الأشياء طاهرة ولم يفرق بين طاهر ونجس وألزمهم أن لا يتعصبوا لشيء من المذاهب. ومنعهم من تفخيم الألفاظ ووضع الألقاب وإنما يخاطب السلطان ومن دونه ويدعى باسمه فقط. وألزم القائم بعده بعرض العساكر وأسلحتها إذا أراد الخروج إلى القتال، وأنه يعرض كل ما سافر به عسكره وينظر حتى الإبرة والخيط فمن وجده قصر في شيء مما يحتاج إليه عند عرضه إياه عاقبه وألزم نساء العسكر القيام بما علىٰ الرجال من السخر والكلف في مدة غيبتهم في القتال وجعل على العساكر إذا قدمت من القتال كلفة يقومون بها للسلطان ويؤدونها إليه. وألزمهم عند رأس كل سنة بعرض بناتهم الأبكار على السلطان ليختار منهن لنفسه وأولاده. ورتب لعساكره أمراء وجعلهم أمراء ألوف وأمراء مئين وأمراء عشرات. وشرع أن أكبر الأمراء إذا أذنب وبعث إليه الملك أخس من عنده حتى يعاقبه فإنه يلقي بنفسه بين يدي الرسول وهو ذليل خاضع حتى يمضي فيه ما أمر به الملك من العقوبة ولو كانت بذهاب نفسه. وألزمهم أن لا يتردد الأمراء لغير الملك فمن تردد منهم لغير الملك قتل. ومن تغير عن موضعه الذي يرسم له بغير إذن قتل. وألزم السلطان بإقامة البريد حتى يعرف أخبار مملكته بسرعة.

تنبيه: كان من هذه السياسة نسخة بخزانة المدرسة المستنصرية ببغداد. روى المقريزي في خططه عن أحمد بن البرهان أنه رآها ومنه نقلنا ما ذكرنا.

خروج المغول إلى البلاد الإسلامية:

قد أكثر المؤرخون في ذكر الأسباب التي دعت جنكيزخان وقومه للخروج إلى البلاد الإسلامية؛ فقال بعضهم: إن خوارزمشاه لما أظهر الخلاف على الناصر

لدين الله وقطع خطبته من بلاده وأراد أن يذهب إلى بغداد للاستيلاء عليها أرسل الناصر لدين الله إلى جنكيز خان يحرضه على الخروج إلى خوارزمشاه والتعرض لمملكته، يريد بذلك أن تنكسر شوكة خوارزمشاه ويشتغل عنه بنفسه وقد سبق لخلفاء بني العباس أن فعلوا ذلك مرارًا، فهم الذين راسلوا بني بوّيه ليخلصوهم من استبداد الأتراك البغداديين وتحكمهم فيهم وهم الذين راسلوا طغرلبك شاه السلجوقي ليخلصهم من تحكم البساسيري حينما أراد تحويل الدعوة إلى المصريين الفاطميين وهم الذين راسلوا خوارزمشاه ليخلصهم من السلاجقة ولكن الفرق أن هؤلاء كلهم كانوا مسلمين وأما المغل فكانوا كفارًا ولا نبدي هذا الفرق استبعادًا للمكاتبة؛ لأن ذلك الملك لا يبالي بما يفعل لتخليص ملكه، ولم يكن الخليفة يبغي إلا أن المغول يشغلون عنه خوارزمشاه فتكون العداوة بين الرجلين ضامنة لاستقلاله كما أنه لم يكن يظن أن يكون من التتر ما كان؛ لأن بينهم وبين العراق أمكنة مترامية الأطراف وبينه وبينهم ذلك الأسد الهصور ولم يكن يظن به من الضعف ما يجعله يجفل أمام جنكيز خان كالحمامة تجفل من صقرها. وهذا السبب وإن كان مطمعًا لجنكيز خان في البلاد الإسلامية ولكنه كان يتطلب سببًا آخر يبيح له فتح باب الحرب على خوارزمشاه فيقال إنه في سنة ٦١٢ أرسل رسلاً إلى خوارزمشاه وكانوا من كبار المسلمين الذين يقيمون ببلاده يطلب منه أن يعاهده لتردد التجارة من كل جانب إلى الآخر وأرسل إليه هدايا عظيمة المقدار، فلما وصلت الرسل إلى خوارزمشاه أجاب إلى ذلك فرجعوا إلى جنكيز خان مسرورين من تمام ما أرسلوا له فاستبشر بذلك جنكيز خان ومكث الأمر على سداد مدة والتجار والزوار يترددون أمنين مطمئنين.

وفي سنة ٦١٥ سافر تجار من بلاد جنكيزخان حتى وصلوا إلى بلدة أترار وهي بلدة بثغر خوارزمشاه بساحل سيحون (سرداريا) وبها وال كان من قبله فلما ورد عليه هؤلاء التمجار وكانوا زهاء ٤٠٠ نفس ومعهم أموال جسيمة طمع ذلك الوالي في أخذ أموالهم فأرسل قاصدًا إلى خوارزمشاه يخبره أن جواسيس

جنكيزخان قد قدموا في زيِّ تجار فأمره بقتلهم واستصفاء أموالهم، فسارع ذلك الوالي المشئوم إلىٰ ذلك وأرسل إلىٰ خوارزمشاه ما كان معهم من الأموال فأخذها وفرقها على تجار بخاري وسمرقند وأحذ منهم ثمنها. فلما بلغ علم ذلك إلى جنكيزخان أخذه المقيم المقعد وأرسل إلئ خوارزمشاه يخبر بصورة الحال ويطلب منه غاير خان ذلك الوالي ليقتص منه فلم يكن من الأحمق خوارزمشاه إلا أن قتل الرسول فلما بلغ ذلك جنكيزخان استشاط غضبًا وصمم على قصده وحربه. وعلم خوارزمشاه أنه قد استهدف بعمله لحرب تلك الأمة العظيمة وزاد الطين بلة بأن جمع عساكره وسار بادئًا بالعدوان حتى وصل تخوم تركستان وهجم على بلاد عدوه فلقي هناك جموعًا قليلة متخلفة في النساء والصبيان لأن جنكيز خان كان غائبًا بجنده في داخل بلاده فلم يمكن خوارزمشاه أن ينتصر على هذا العدو القليل فعلم أن له يومًا ضروسًا إذا تحرك عليه جنكيز خان وهو لا بد فاعل، فأمر خوارزمشاه سكان تلك المدن العظيمة التي على حدود بلاده أن يجلوا عنها؛ خوفًا عليهم من التتر وكانت من جنان الدنيا فأصبحت بذلك بلاقع وسهل بهذا العمل السبيل إلى عدوه ثم عاد. أما جنكيز خان فإنه جمع عساكره الجرارة التي تفوت عد العادين وعبر نهر سيحون وليس أمامه من يناوشه قتالاً أويشغله عن قصده وسار حتى أتى بخارى وكان بها عشرون ألفًا من الجنود الخوارزمية، فلم يكن عندهم طاقة بما دهمهم من ذلك البحر الزاخر فتركوا المدينة من غير حام، فأرسل أهلها للقاضي بدر الدين قاضيخان يطلب الأمان للناس فأمنهم جنكيزخان ودخل هو وجنده البلد في رابع ذي الحجة سنة ٦١٦ وأعلن أهله بأن كل ما هو للسلطان عندكم من ذخيرة وغيرها أخرجوه إلينا، ثم طلب رؤساء البلد وقال لهم: أريد منكم أمتعة التجار التي باعكم إياها خوارزمشاه فإنها لي ومن أصحابي أخذت وهي عندكم، فأحضر كل من كان عنده شيء منها ما عنده ثم أمرهم بالخروج من البلد فخرجوا منها مجردين من أموالهم، وأعمل التتر النهب في البلد وقتلوا مَنْ وجدوا فيه ثم أمر أصحابه أن يقتسموا الناس فاقتسموهم وأصبحت بخارئ تلك المدينة العظيمة خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس.

ثم رحلوا نحو سمرقند وهي قصبة ما وراء النهر والمصر الجامع لعلمائه وأدبائه وثروته واستصحبوا معهم من سلم من أهل بخارى فساروا بهم مشاة على أقبح صورة ومن أعيا عن المشي قتل.

ولما وصلوا سمرقند كان بها خمسون ألفًا من جند خوارزمشاه فحاموا عن اللقاء لما دخل قلبهم من الرعب والخور، أما أهل البلد فخرج منهم ذوو الجلد والقوة فقاتلهم العساكر الجنكيزية ظاهر البلد واحتالوا عليهم بأن تقهقروا أمامهم وأهل سمرقند يتبعونهم ويطمعون فيهم حتى أبعدوا عن معقلهم وكان المغول قد أعدوا لهم كمينًا يأتيهم من خلفهم فلما جاوز الكمين خرج عليهم وحال بينهم وبين البلد ورجع عليهم الباقون من الأمام فأخذهم السيف من كل جانب وقتل عظيمهم ولما رأى ذلك الباقون بالبلد من الجند والعامة ضعفت نفوسهم وأيقنوا بالهلاك، فقال الجند: نحن من جنس هؤلاء ولا يقتلوننا لأن الكل أتراك فطلبوا الأمان فأمنوا وفتحت البلد فخرجوا إلى التتر بأهلهم وأموالهم فطلبوا منهم أن ينزعوا أسلحتهم فنزعوها وإذ ذاك وضعوا فيهم السيف وقتلوهم عن آخرهم وفي اليوم الرابع نادوا في البلد أن لا يتأخر بها أحد ومن تأخر قتلوه وهكذا فعل التتر بسمرقند ما فعلوه ببخارئ وكان ذلك في المحرم سنة ٢١٧.

ولما تم لجنكيز ملك سمر قند سيَّر عشرين ألفًا من أشداء جنوده وقال لهم: اطلبوا خوارزمشاه أين كان، لو تعلق بالسماء حتى تدركوه وتأخذوه فساروا وعبروا جيحون وكان خوارزمشاه مقيمًا بغربيه يستعد وقد ملئ قلبه رعبًا، فلما علم بقدوم التتر عليه لم ير إلا أن ينهزم عنهم قبل أن يحصل بينهم وبينه صدام وقتال ورحل لا يلوي على شيء وقصد مدينة نيسابور، فلم يكد يستقر بها حتى أدركه جنود التتر فطار إلى مازندان والتتر على أثره ولم يعرجوا على نيسابور فكان كلما رحل عن منزلة نزلوها فوصل إلى مرسى من بحر طبرستان ونزل يريد قلعة له في البحر فلما نزل هو وأصحابه في السفن وصل التتر فأيسوا من اللحاق به فعادوا عنه وكان ذلك آخر العهد به.

الناصرلدين الله المالين الله المالين الله

وهذه الفرقة من التتر تسمئ التتر المغربة لأنهم ساروا إلى غرب خراسان وتشبه هذه الفرقة فرقة السلاجقة العراقية التي قصدت البلاد الإسلامية بالتخريب والإفساد قبل أن ينساح السلاجقة ويستولوا على البلاد ولما أيس التتر من اللحاق به ساروا إلى مازندان فملكوها في أسرع وقت مع حصانتها وصعوبة الدخول إليها وامتناع قلاعها، ثم ساروا نحو الري وقد انضم إليهم كثير من عساكر المسلمين والكفار من المفسدين من يريد النهب والشر وهم كثيرون فوصلوا إلى الري على حين غفلة من أهلها فملكوها وفعلوا بها الأفاعيل وكانوا ينهبون في طريقهم كل قرية مروا عليها.

ثم ساروا إلى همذان فطلب صاحبها الأمان فأمنوه هو ومن معه ثم وصلوا إلى قزوين فدخلوها عنوة، ويقال إن من قتل من أهلها يبلغون أربعين ألفًا.

ثم ساروا إلى أذربيجان فوصلوا إلى تبريز وبها صاحب البلاد أوزبك بن البهلوان فلم يخرج إليهم ولا حدثته نفسه بقتالهم لاشتغاله بما هو بصدده من إدمان الشراب ليلاً ونهاراً لا يفيق وإنما أرسل إليهم وصالحهم فساروا عنه إلى ساحل البحر ليشتقوا فيه فوصلوا إلى موقان وتطرقوا في طريقهم إلى بلاد الكرك فحاربهم أهلها لكنهم انهزموا فأرسلوا إلى أوزبك خان يطلبون منه أن يتفق معهم دفع التتر وكذلك أرسلوا إلى الملك الأشرف بن العادل الأيوبي صاحب خلاط وديار الجزيرة يطلبون منه الانضمام إليهم وظنوا جميعاً أن التتر لا يتحركون حتى ينحسر الشتاء فلم يفعلوا ذلك بل ساروا نحو الكرج وانضاف إليهم مملوك من عاليك أوزبك اسمه أقوش وجميع أهل تلك الجبال والصحراء من التركمان والأكراد وغيرهم فاجتمع إليه خلق كثير وأرسل التتر في الانضمام إليهم فأجابوا إلى ذلك للجنسية فاجتمعوا جميعاً حتى وصلوا تفليس فاجتمعت الكرج وخرجت بحدها وحديدها لكن ذلك لم يجدهم شيئًا فانهزموا أقبح هزية وركبهم التتر من كل جانب فقتل منهم ما لا يحصى وكانت الوقعة في ذي القعدة سنة ٢١٧.

ولما دخلت سنة ٦١٨ كروا راجعين إلى مدينة مراغة فملوكها عنوة ووضعوا السيف في أهلها ونهبوا كل ما صلح لهم وما لا يصلح أحرقوه ثم رحلوا عنها قاصدين إدبل لكنهم هابوا الهجوم عليها لخوفهم أن تجتمع بالجنود عليهم من العراق وغيرها فعادوا إلى همذان وساروا إلى أذربيجان ومنها ساروا إلى دربند شروان فاستولوا على مدينة شماخي عنوة وخرجوا من الدربند إلى البلاد الشمالية وهي دشت القفجاق وفيها أم كثيرة تركية فأمعن التتر فيهم قتلاً وسبيا والذي لقي حد هذه الحروب أمة القفجاق فكثر فيهم القتل والأسر فتفرقوا أيدي سبأ في جميع الاقطار، وكان هذا أول ورود المماليك القفجاقية على البلاد المصرية فاشترى منهم الصالح نجم الدين أيوب مماليكه البجرية ملوك مصر بعد الدولة الأيوبية ومنهم المعز أيبك والمظفر قطز والمنصور قلاوون وغيرهم.

ثم قصد التتر بعد ذلك بلاد الروس فاتفق هؤلاء مع فلول القفجاق أن يكونوا يدًا واحدة ضد التتر ومع هذا فكان الظفر للتتر وانهزم عنهم الروس والقفجاق أقبح هزيمة ونهب التتر بلادهم ثم عادوا عنهم وقصدوا بلغار أواخر سنة ٦٢٠ فلما سمع أهل بلغار بقربهم منهم كمنوا لهم في عدة مواضع واستجروهم إلى أن جاوزوا موضع الكمناء فخرجوا عليهم من وراء ظهورهم فقتل منهم كثير.

هذه أخبار طائفة صغيرة من طوائف التتر وما فعلته .

أما جنكيز خان فإنه لما سيّر تلك الطائفة لطلب خوارزمشاه أقام بسمر قند وهناك سير جيشًا عليه أحد أولاده لملك خراسان فعبروا النهر وقصدوا مدينة بلخ فطلب أهلها الأمان فأمنوهم وتسلموا البلد سنة ٦١٧ ولم يتعرضوا له بنهب ولا قتل بل جعلوا فيه شحنة ثم صاروا يستولون على تلك البلاد شيئًا بعد شيء دون صعوبة أو مقاومة ولذلك لم يكونوا يتعرضون لأهلها بسوء ولا أذى سوى أنهم كانوا يأخذون الرجال ليقاتلوا بهم من يمتنع عليهم ولم يمض إلا القليل حتى دخل معظم البلاد الفارسية تحت حكم التتر.

وأرسل جيشًا آخر وجهته الشمال ليملك دشت القفجاق وكان الأمر قد تهيأ

الناصرلدين الله المسام الله المسام الله المسام المس

لهم بها لما فعله التتر المغرية من إضعاف القوى التي كانت بها تلك البلاد على أنها لم تكن قوى مجتمعة يخشى بأسها بل كانوا طوائف شتى لا جامعة لهم فسهل على الجيش الجنكيزي أن يستولي على الدشت كله في أسرع ما يمكن.

فتم بذلك لجنكيز مملكة عظيمة واسعة مترامية الأطراف تبتدئ شرقًا من بلاد الصين وتنتهي غربًا إلى بلاد العراق وبجر الخزر وبلاد الروس وجنوبًا ببلاد الهند وشمالاً بالبحر الشمالي كل ذلك تم له في مدة قصيرة.

ولما أحس بقرب منيته قسم الممالك الجنكيزية إلى أربعة أقسام بين أبنائه الأربعة وهم جوجي وجغطاي وتولى وأوكداي.

فجعل دشت قفجاق بأسرها وبلاد الداغستان وخوارزم وبلغار والروس وما يؤمل أخذه إلى منتهى المعمورة وسواحل البحر الغربي لولده الأكبر جوجي.

وجعل بلاد ايغور والتركستان وما وراء النهر بأسره لولده الثاني جغطاي .

وجعل خراسان وما يؤمل أخذه من ديار بكر والعراقين إلى منتهي حوافر خيولهم لولده الثالث تولى خان .

وجعل بلاده الأصلية والخطا والصين إلى منتهى المعمورة الشرقي لولده الرابع أوكداي وجعله ولي عده من بعده ويصير قاءانًا على الكل أو ملك الملوك وهو عندهم بمنزلة الخليفة عند المسلمين وأمر الباقين بمتابعته وكذا كل من يصير قاءانا من ذريته يجب على الباقين طاعته ومن أتباعه ومن خالفه يجب على الباقين حربه حتى يفيء إلى يساق جنكيز خان.

هكذا قدر الرجال لعظم همته أن يملك أولاده الدنيا بأسرها ولا يبقئ فيها لغيرهم كلمة ولا سلطان ولولا ما حصل من الخلاف بعده لتم كل ما توقعه .

وفي سنة ٦٢٤ أدركته منيته وكان الخليفة العباسي حين وفاته المنصور المستنصر بالله بن محمد الظاهر.

وجد من آل جنكيز خان أربعة بيوت ورثت الملك وتممت الفتح حتى تهيأ لها أن تملك معظم بلاد المسلمين وجزءًا من أوربا. وبيت تولي هو الذي كان على يده سقوط الخلافة العباسية ببغداد وامتداد سلطان التتر على الجزيرة والشام وبلاد الروم وسنذكر ذلك في حينه.

حصلت هذه الحوادث الكبرى وخليفة بغداد لاه بما هو فيه من عسف الناس وظلمهم فقد كان قبيح السيرة في رغبته ظالمًا فخرب في أيامه العراق وتفرق أهله في البلاد وأخذ أملاكهم وأموالهم وكان كثيرًا ما يفعل الأشياء ثم ينقضها وجعل جل همه في رمي البندق والطيور المناسيب وسراويلات الفتوة فبطلت الفتوة في البلاد جميعها إلا من يلبس منه سراويل يدعى إليه ولبس كثير من الملوك منه سراويلات الفتوة وكذلك منع الطيور المناسيب لغيره إلا ما يؤخذ من طيوره ومنع الرمي بالبندق إلا من ينتمي إليه . هذه كانت مشاغله العجيبة والتتر يمعنون في بلاد المسلمين قتلاً وأسرًا وتخريبًا ومع ذلك أثنى عليه ابن طباطبًا في تاريخه الموسوم بالفخري ثناء جمعًا ومن ضمن ما وصفه به أنه كان يرى رأي الإمامية والظاهر أن هذا هو الذي حببه إلى المؤرخ المذكور .

بقي الناصر في أواخر أيامه ثلاث سنين عاطلاً عن الحركة وقد ذهبت إحدى عينيه والأخرى يبصر بها إبصاراً ضعيفاً وفي آخر الأمر أصابته دوسنطاريا عشرين يوماً وكانت بها منيته.

### ٣٥. الظاهر بأمرالله

هو أبو نصر محمد الظاهر بأمر الله بن الناصر بويع بالخلافة عقب موت أبيه وكان ولي عهده واستمر خليفة إلى ١٤ رجب سنة ٦٢٣ فكانت خلافته تسعة أشهر و١٤ يومًا.

لما ولي أظهر من العدل والإحسان ما أعاد به سنة العمرين قال ابن الأثير: فلو قيل إنه لم يل الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان القائل صادقًا فإنه أعاد من الأموال المغصوبة في أيام أبيه وقبله شيئًا كثيرًا وأطلق المكوس في البلاد جميعها وأمر بإعادة الخراج القديم في جميع العراق وأن يسقط جميع ما جدده أبوه وكان كثيرًا لا يحصين. ولما أمر بأخذ الخراج الأول من جميع البلاد حضر كثير من أهل العراق وذكروا أن الأملاك التي كان يؤخذ منها الخراج قديمًا قد يبس أكثر أشجارها وخرجت ومتئ طولبوا بالخرج الأول لايفي دخل الباقي بالخراج فأمر ألا يؤخذ الخراج إلا من كل شجرة سليمة وأما الذاهب فلا يؤخذ منه شيء ومن أعماله أن المخزن كان له صنجة الذهب تزيد على صنجة البلد نصف قيراط يقبضون بها المال ويعطون بالصنجة التي للبلد يتعامل بها الناس فسمع بذلك فخرج خطه إلى الوزير وأوله: ﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ٤٠ ليَوم عظيم الطفين ١٠٥] قد بلغنا كذا وكذا فتعاد صنجة المخزن إلئ الصنجة التي يتعامل بها المسلمون واليهود والنصاري فكتب بعض النواب إليه يقول: إن هذا مبلغ كبير وقد حسبناه فوجدناه في السنة الماضية ٣٥ ألف دينار فأعاد الجواب ينكر على القائل ويقول: لو أنه ٣٥٠ ألف دينار يطلق وكذلك أيضًا فعل في إطلاق زيادة الصنجة التي للديوان وهي في كل دينار حبة ـ وتقدم إلى القاضي كل من عرض عليه كتابًا صحيحًا بملك يعيده إليه من غير إذن ومنها أن العادة كانت في بغداد أن الحارس بكل درب يبكر ويكتب مطالعة في

الخليفة بما تجدد في دربه من اجتماع الأصدقاء ببعض كل نزهة أو سماع أو غير ذلك ويكتب ما سوئ ذلك من كبير وصغير فكان الناس من هذا في حجر عظيم فلما ولي الظاهر أتته المطالعات على العادة فأمر بقطعها وقال: أي غرض لنا في معرفة أحوال الناس في بيوتهم فلا يكتب أحد لنا إلا ما يتعلق بمصالح دولتنا فقيل له: إن العامة تفسد بذلك ويعظم شرها، قال: إنا ندعو الله أن يصلحهم، ومنها أنه لما ولي الخلافة وصل صاحب الديوان من واسط وكان قد سار إليها أيام الناصر لتحصيل الأموال فأصعد ومعه ما يزيد على مائة ألف دينار وكتب مطالعة تضمن ذكر ما معه ويستخرج الأمر في حمله فأعاد الجواب بأن يعاد إلى أربابه فلا حاجة لنا إليه فأعيد عليهم.

ومنها أنه أخرج كل من كان في السجون وأمر بإعادة ما أخذ منهم وأرسل إلى القاضي عشرة آلاف دينار ليعطيها عن كل من هو محبوس في حبس الشرع وليس له مال.

ولم يزل كل يوم يزداد من الخير والإحسان إلى الرعية فجدد من العدل ما كان دراسًا وأذكر من الإحسان ما كان منسيًّا.

وقبل وفاته أخرج توقيعًا إلى الوزير بخطه عن أرباب الدولة وقال الرسول أمير المؤمنين يقول: ليس غرضنا أن يقال برز مرسوم أو نفذ مثال ثم لا يبين له أثر بل أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال.

وقد قرأ التوقيع فإذا في أوله بعد البسملة: «اعلموا أنه ليس إمهالنا إهمالاً ولا إغطاؤنا إغفالاً ولكن لنبلوكم أيكم أحسن عملاً وقد عفونا لكم ما سلف من إخراب البلاد وتشريد الرعايا وتقبيح الشريعة وإظهار الباطل الجلي في صورة الحق الخفي حيلة ومكيدة وتسمية الاستئصال والاجتياح استيفاء واستداراً كالأغراض التي انتهزتم فرصها مختلهة من براثن ليث باسل وأنياب أسد مهيب تنفقون بألفاظ مختلفة على معنى وأنتم أمناؤه وثقاته فتميلون رأيه إلى هواكم وتمزجون باطلكم بحقه فيعطيكم وأنتم له عاصون ويوافقكم وأنتم له مخالفون

الظاهربأم رائله الطاهربأم الله

والآن قد بدل الله سبحانه بخوفكم أمنًا وبفقركم غنى وبباطلكم حقًّا ورزقكم سلطانًا يقيل العثرة ولا يؤاخذ إلا من أصر ولا ينتقم إلا ممن استمر يأمركم بالعدل وهو يريده منكم وينهاكم عن الجور وهو يكرهه لكم يخاف الله ويخوفكم مكره ويرجو الله تعالى ويرغبكم في طاعته فإن سلكتم مسالك نواب خلفاء الله في أرضه وأمنائه على خلقه وإلا هلكتم والسلام».

ولم تتمتع الأمة بهذا الخليفة طويلاً فإنه لحق بربه قبل أن تمر سنة على خلافته.

\* \* \*

## ٣٦. المستنصر بالله

هو أبو جعفر المنصور المستنصر بالله بن الظاهر .

بويع بالخلافة يوم وفاة والده ١٤ رجب سنة ٦٢٣ (١١ يوليه سنة ١٢٢) واستمر في الخلافة إلى أن توفي لعشرين خلون من جمادي الآخرة سنة ٦٤٠ (٥ ديسمبر سنة ١٢٤٣) فكانت خلافته ١٧ سنة إلا شهرًا.

كان المستنصر شهمًا جوادًا يباري الريح كرمًا وجودًا وله الآثار الجليلة في بغداد منها وهي أعظمها المدرسة المستنصرية على شط دجلة من الجانب الشرقي مما يلي دار الخلافة وبنى غيرها من القناطر والخانات والربط ودور الضيافة وكان يقول: إني أخاف ألا يثيبني الله على ما أهبه وأعطيه لأن الله تعالى يقول: ﴿ لَن تَنالُوا الْبِر حَتَّى تُنفِقُوا مِمَا تُحبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢] وأنا والله لا فرق عندي بين التراب والذهب.

ولما ولي سلك في الخير والإحسان إلى الناس سيرة أبيه وأمر فنودي ببغداد بإفاضة العدل، وأن من كانت له حاجة أو مظلمة يطالع بها تقضى حاجته وتكشف مظلمته.

وفي عهده توفي ملك المغول الكبير جنكيز خان سنة ٦٢٤ وحل محله في بلاد خراسان وما وراءها ابنه تولي خان فوسع مملكته إلى الغرب وأرسل فرقة إلى بلاد أذربيجان فملكتها وأجلت عنها جلال الدين منكبرتي وخافهم أهل أذربيجان خوفًا شديدًا ولم يكن أمامهم من يرد غائلتهم بعد جلال الدين الذي لم يجد له نصيرًا لأنه وتر الملوك المجاورين له طرًا.

قال ابن الأثير تعليقًا على هذه الحال: «فما نرى من ملوك الإسلام من له رغبة في الجهاد ولا نصرة الدين بل كل منهم مقبل على لهوه ولعبه وظلم رعيته وهذا أخوف عندي من العدو»، قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ﴾ [الانفال: ٢٥].

وكان مقتل جلال الدين في منتصف شوال سنة ٦٢٨ قتل شريداً طريداً لم يفده هذا الملك العظيم الذي ورثه عن أبيه، وبهلاكه تم للمغول ملك جميع البلاد الفارسية إلى حدود العراق ولم يتهيأ للملوك أن يتفقوا ضد هذا العدو الشديد المراس بل كانوا فيما بينهم مختلفين يغير بعضهم على بعض، عن عدوهم لاهون غافلون. صار العراق ينتظر النكبة منهم من آن وخليفة بغداد مستسلم للحوادث مدل بمركزه الديني.

\* \* \*

#### ١.٣٧ لستعصم

هو أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر بن المستضيئ بن المستنجد بن المقتفي بن المستظهر بن المقتدي بن محمد الذخيرة بن القائم بن القادر بن إسحاق بن المقتدر بن المعتضد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهتدي بن المنصور ، ففي آبائه سبعة عشر خليفة .

بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه المستنصر بالله في عاشر جمادى الآخرة سنة ٦٤٠ (٢ ديسمبر سنة ١٢٤٦) ولم يزل خليفة إلى أن قتل بين يدي هو لاكوخان في ٢٠ محرم سنة ٢٥٦ (٢٧ يناير سنة ١٢٥٨) وبقتله انتهت الخلافة العباسية .

قال ابن طباطبا: كان المستعصم رجلاً خيراً متديناً لين الجانب سهل العريكة عفيف اللسان والفرج حمل كتاب الله تعالى وكتب خطًا مليحاً وكان سهل الأخلاق وكان خفيف الوطأة إلا أنه كان مستضعف الرأي ضعيف البطش قليل الخبرة بأمور المملكة مطموعاً فيه غير مهيب في النفوس ولا مطلع على حقائق الأمور وكان أكثر زمانه ينقضي بسماع الأغاني والتفرج على المساخرة وفي بعض الأوقات يجلس بخزانة الكتب جلوساً ليس فيه كبير فائدة وكان أصحابه مستولين عليه وكلهم جهال من أرذال العوام إلا وزيره مؤيد الدين محمد بن العلقمي فإنه كان من أعيان الناس وعقلاء الرجال وكان مكفوف اليد مردود القول يترقب العزل والقبض صباح مساء.

#### حال التتر:

قلنا فيما تقدم: إن جنكيز خان لما حانت منيته قسم ممالكه إلى أقسام أربعة بين أولاده ومنهم تولي خان جعل له خراسان وما يؤهل أخذه من ديار العراقين إلى منتهى حوافر خيولهم وقد استمر تولي في مملكته الجديدة يتوسع في الفتح ويمد بلاده إلى الغرب ويستنزل ملوك فارس عن تخوتها حتى توفي سنة ٢٥٤ في عهد

است م مم

المستعصم بالله وكانت حدود بلاده تنتهي عند بلاد العراق فخلفه في الملك ابنه هو لاكوخان حفيد جنكيز خان فأهمه التوسع في الفتح وأخذ بغداد وكان بها من يحب ذلك.

قال المؤرخون: إن أهل السنة والشيعة الذين يتألف منهم جمهور البغداديين كانوا في نزاع مستمر وقد أدى هذا النزاع بينهم إلى حروب وشدائد رائدها الجهل والغفلة عن المصالح وكان وزير المستعصم من رجال الشيعة فكان يسوءه ما يلقاه أهل مذهبه من اضطهاد أهل السنة الذين هم الجمهور الأكبر وكان يزيد في مساءته أن أهل البيت العباسي كانوا يساعدون أهل السنة لأنهم عماد بيتهم والشيعة يريدون خروج الأمر منهم وقد حصل في أواخر عهد المستعصم أن أغار أهل السنة على الكرخ وهو محلة الشيعة فأهانوا أهله وأسرفوا في قتلهم ونهب دورهم وكان ذلك بأمر أبي بكر أحد أو لاد الخليفة المستعصم فيقال: إن الوزير كاتب هو لاكو يحرضه على قصد بغداد ويطمعه فيها وجل رغبته أن تسقط الخلافة العباسية و لا يهمه بعد سقوط عدوه من تولى الملك بعده فكانت تلك المكاتبة مما ساعد هو لاكو على تنفيذ رغبته وأكثر المؤرخين يتهمون ابن العلقمي المكاتبة مما ساعد هو لاكو على تنفيذ رغبته وأكثر المؤرخين يتهمون ابن العلقمي رسالة أرسلها ابن العلق مي إلى وزير إربل منها أنه قد نهب الكرخ المكرم وقد ديس البساط النبوي المعظم وقد نهب العترة العلوية واستؤسرت العصابة ديس البساط النبوي المعظم وقد نهب العترة العلوية واستؤسرت العصابة الهاشمية وقد حسن التمثل بقول شخص من غزية:

ويبكى من عواقبها اللبيب

أمور تضحك السفهاء منها

وقد عزموا على نهب الحلة والنيل بل سولت لهم أنفسهم أمرًا فصبر جميل:

ويوشك أن يكون لها ضرام يكون وقودها جشث وهام أأيقاظ أمسية أم نيام أرى تحت الرماد ومسيض نار فإن لم تطفها عقلاء قوم فقلت من النعجب ليت شعري

#### ومنها:

وزير رضى من حكمه وانتقامه بطي رقاع حشوها النظم والنشر كما تسجع الورقاء وهي حمامة وليس لها نهى يطاع ولا أمر

فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.

ووديعة من أسر آل محمد أودعتها إن كنت من أمنائها في الجدى عند صباحها ومسائها في الجدى عند صباحها ومسائها فهناك يؤخذ ثار آل محمد وطلابها بالترك من أعدائها

وكن لما أقول بالمرصاد وتأول أول النجم واحرص والله أعلم.

وابن طباطبا العلوي يبعد هذه التهمة عن ابن العلقمي، قال في «تاريخه»: وقد نسبه الناس إلى أنه خامر وليس ذلك بصحيح ومن أقوى الأدلة على عدم مخامرته سلامته في هذه الدولة فإن السلطان هو لاكو لما فتح بغداد وقتل الخليفة سلم البلد إلى الوزير وأحسن إليه وحكمه فلو كان قد خامر على الخليفة لما وقع الوثوق إليه . اهد.

والله أعلم بمقدار هذا البرهان في الإنتاج.

سارت جيوش هولاكو الجرارة قاصدة بغداد وفي منتصف محرم سنة ٢٥٦ نزل بنفسه على باب بغداد وأعد عدة الحصار ولم يكن عند الخليفة ما يدفع به ذلك السيل الجارف واكتفى بإقفال الأبواب فجد المغول في القتال حتى ملكوا الأسوار بعد حصار لم يزد على عشرة أيام وبملك الأسوار تم لهم ملك البلد.

ولما رأى الخليفة ذلك استأذن أن يخرج إلى هو لاكو فأمر هو لاكو أن ينزل باب كلواذي أحد أبواب بغداد وشرعت جنوده في نهب تلك المدينة التي كانت حاضرة الإسلام كله ثم تقدم بإحضار الخليفة فأحضره ومثل بين يديه وقدم لهو لاكو جواهر نفيسة و لآلئ ودرراً معبأة في أطباق ففرق هو لاكو ذلك على أمرائه.

است و صم

وفي رابع عشر صفر سنة ٢٥٦ رحل عن بغداد واستصحب معه الخليفة وفي أول مرحلة قتله هو وابنه الأوسط مع ستة نفر من الخصيان وقتل ابنه الكبير ومعه جماعة من الخواص على باب كلواذي وبهذا القتل كسفت شمس الخلافة العباسية من بغداد بعد أن مكثت مشرقة ٤٢٥ سنة واشتفت قلوب العلويين من بني عمهم بما حل بهم من هذا الخراب والدمار.

أما بغداد دار الخلافة وعاصمة الملة فقد جرئ عليها ما جرئ على سواها من أمهات المدن الإسلامية فقد قتل معظم أهلها وقليل منهم من نجا وقد استبقى المغولي جماعة من الشيعة والنصارئ وسكان بغداد بعد أن أفنى أكثر أهلها قوم جاءوا مع هو لاكو ومن أقطار شتئ وصارت حاضرة دولة لاتدين بدين بعد أن كانت عاصمة المسلمين.

# حال الدولة الإسلامية

### عندسقوطالدولةالعباسية

- (١)كانت بغرناطة من البلاد الأندلسية دولة بني نصر والقائم بالأمر منها مؤسسها محمد الغالب بالله بن نصر (٦٢٩-١٦٢).
- (٢) بشمال إفريقية دولة الموحدين والقائم بالأمر منهم أبو حفص عمر المرتضى بن إسحاق بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (٦٤٦-٦٦٥).
- (٣) وبالجزائر الدولة الزيانية والقائم بالأمر منهم بغمواسن بن زيان مؤسس الدولة (٦٨١-٦٨٦).
- (٤) وبتونس الدولة الحفصية والقائم بالأمر منهم أبو عبد الله محمد المستنصر بالله أبي زكريا يحيئ بن عبد الواحد بن أبي حفص (٦٤٧-٦٧٥).
- (٥) وبمراكش الدولة المرينية والقائم بالأمر منهم أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق (٦٥٦٥- ٦٧٥).
- (٦) وبمصر دولة المماليك البحرية والقائم بالأمر منهم المنصور نور الدين علي ابن المعز عز الدين أيبك (٦٥٥- ٢٥٨).
- (٧) وباليمن الدولة الرسولية والقائم بالأمر منهم المظفر بن يوسف بن المنصور عمر بن على بن رسول (٦٤٧-٢٧٤).
  - (٨) وبصنعاء من أئمة الزيدية المتوكل شمس الدين أحمد (٦٥٦.٠٦٨).
  - (٩) وبالروم من السلاجقة ركن الدين قليج أرسلان الرابع (٦٥٥- ٦٦٦).
  - (١٠) وبماردين من الدولة الأرتقية نجم الدين غازي السعيد (٦٣٧-٢٥٨).
- (١١) وبفارس من الأتابكية السلغرية أبو بكر بن سعد بن زنكي بن مودود (٦٥٣).

(١٢) وبلورستان من الأتابكية الهزارسبية دكلا بن هزارسب (٢٥٠-٢٥٧).

(١٣) وبكرمان من دولة قتلغ خان قتلغ خاتون (١٥٥-١٨١).

إجمال القول في الدولة العباسية:

تولئ العباسيون الخلافة الإسلامية سنة ١٣٢ حيث بويع لأولهم أبي العباس عبد الله السفاح بالكوفة واستمرت خلافتهم إلئ سنة ٢٥٦ حيث سقط عبد الله المستعصم قتيلاً بين يدي هولاكو خان المغولي من أعقاب جنكيز خان موحد التتر الخارج بهم إلى بلاد الإسلام.

جاءت الرايات السود من المشرق فأقعدت بني العباس على عرش بني أمية وجاءت رايات التتر من المشرق فثلت عرشهم من بغداد زهرة المشرق وجنة الدنيا فمن الشرق أشرق كوكب سعدهم ومن الشرق ظهر نجم نحسهم استمرت خلافتهم 3٢٥ سنة، استخلف فيها منهم ٣٧ خليفة، فمتوسط ملك الخليفة منهم نحو ١٤ سنة، وأكبر مدة قام فيها خليفة عباسي ٤٦ سنة، وأقلها سنة فما دونها.

مكثت الدولة العباسية ١٠٠ سنة لخلفائها الكلمة العليا والسيادة التامة على جميع العالم الإسلامي (ما عدا بلاد الأندلس) يقولون فيسمع لهم ويأمرون فيأتمر الناس ولا يجسر أحد على مخالفتهم والوقوف في وجه جنودهم إلا منافسيهم في القرب من رسول الله وهم بنو عمهم من آل أبي طالب وبعض الخوارج الذين كانت تخبو نارهم حينًا وتلمع ثم تجيء القوة العباسية الهائلة على ذلك بسرعة.

وقام في هذا العصر الباهر من العباسيين ثمانية خلفاء وهم السفاح والمنصور والمهدي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق متوسط خلافة الواحد منهم اثنتا عشرة سنة ونصف وينتهي هذا الدور بوفاة الواثق سنة ٢٢٢.

ثم جاء بعد ذلك قرن آخر من ٢٢٢ إلى ٣٣٤ أخذت الدولة فيه في النزول شيئًا فشيئًا وضعفت تلك المكانة التي كانت لهم في أنفس الأم الإسلامية واجترأ الأمراء بالأطراف على الاستقلال وصار أمر العباسيين يضمحل حتى لم يبق بيدهم إلا العراق وفارس والأهواز وهذه مملوءة بالاضطراب والفتن وآل الأمر إلى أن يتولى بغداد مملوك تركي أو ديلمي يطلق عليه أمير الأمراء له النفوذ التام والسلطان المطلق والولاية العامة وليس للخلافة من الأمر شيء.

قام في هذا العصر اثنا عشر خليفة. وهم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد والمعتضد والمكتفي والمقتدر والقاهر والمتقي والمستكفي الذي ملك بنو بويه في آخرعهده ومتوسط خلافة الواحد منهم ثمان سنوات ونصف ولم يمت منهم موتًا هادئًا إلا أربعة والباقون خرجوا من الخلافة بين قتيل ومخلوع وكان استيلاء بني بويه على بغداد سنة ٣٣٤.

جاء بعد ذلك دور ثالث من ٣٣٤ إلى ٤٤٧ ليس للخليفة فيه إلا اسم الخلافة والسلطان الفعلي لأمة فارسية هي الأمة الديلمية التي يمثلها السلطان من بني بويه يقيم ببغداد فصار الخليفة كأنه موظف لهم يتناول منهم ما يقوم بأوده وليس له تصرف ولا نفوذ يؤمر فيأتمر ويفعل ما يراد منه لا ما يريد وليس له على أنفس المالكين شيء من السلطان الديني لمباينتهم له في العقيدة فقد كانوا شيعة غلاة يدينون بفضل علي وآل بيته على من عداهم وإنما رضوا ببقاء الخليفة العباسي ليكون أمره عليهم هينًا يبقونه متى رأوا في بقائه خيرًا لهم ويعزلونه أو يقتلونه متى رأوا في بقائه خيرًا لهم ويعزلونه أو يقتلونه متى رأوا في ذلك مصلحتهم.

وقد قام في هذا الدور المستكفي والمطيع والطائع والقادر والقائم ومتوسط مدة الخليفة منهم ٢٢ سنة ونصف والقائم هو حلقة الاتصال بين هذا الدور والذي يليه والثلاثة الأولون من خلفاء هذا الدور خلعهم بنو بويه.

جاء بعد ذلك دور آخر من سنة ٤٤٧ إلى سنة ٥٩٠ انتقل السلطان الفعلي فيه إلى أمة تركية يمثلها سلطان من آل سلجوق يقيم ببلاد الجبل لا في بغداد وكان بنو العباس مع هذه الدولة أحسن حالاً منهم مع بني بويه فإن هؤلاء كانوا يحترمون الخلفاء تدينًا وكانوا يبدون لهم من مظاهر التعظيم والإجلال ما يقضي بهم منصبهم الديني.

وقد ولي في هذا الدور المقتدي والمستظهر والمسترشد والراشد والمقتفي والمستنجد والمستضيء ومتوسط خلافة الواحد منهم نحو عشرين سنة ونصف ولم يكن الخلفاء في هذه المدة على حال واحد فإنهم من عهد المسترشد شرعوا يستردون شيئًا من نفوذهم الفعلي في بغداد والعراق والذي ساعدهم على ذلك بعد آل سلجوق عنهم وتفرقهم ووقوع الحرب بينهم وقد تم استبدادهم بأمر العراق في عهد المقتفي وانقضت دولة السلاجقة سنة ٤٩٠ على يد خوارزمشاه ونفوذهم في العراق قد اضمحل تمامًا.

مكث العباسيون بعد سقوط الدولة السلجوقية ٦٦ سنة لم يكونوا فيها تحت سلطان أحد بل كانوا مستقلين بملك العراق إلى أن قام المغول والتتار بحركتهم التي ابتدأت بأقصى تركستان وعصف ريحهم على البلاد الإسلامية فأخذ أنفاس الدولة العباسية وأزالها من بغداد على يد هولاكو حفيد جنكيز خان سنة ٢٥٦.

#### فللدولة العباسية أدوار:

| 777_177    | ١٠٠ سنة عصر القوة والعمل من                   |
|------------|-----------------------------------------------|
| ۲۳۲_3۳۳    | ١٠٢ سنة عصر استبداد المماليك الأتراك من       |
| \$ 27_77 8 | ١١٣ سنة عصر استبداد الملوك من آل بويه من      |
| ٥٣٠_٤٤٧    | ٨٣ سنة عصر استبداد الملوك من آل سلجوق من      |
|            | ١٢٦ سنة عصر استعادة العباسيين شيئًا من نفوذهم |
| ۲0٦_0٣٠    | السياسي مع تغلب القواد من                     |

ونريد أن نوضح هنا الأسباب الرئيسية التي أدت بهذه القوة الهائلة إلى الضعف ثم التلاشي.

#### ١. ضعف عصيبة الدولة

اعتمدت الدعوة الإسلامية من أول نشأتها على العصبية فهي التي كانت عماداً لتلك الدعوة وقد كان مما اهتم به صاحب الدعوة على القضاء على العصبيات الجزئية العربية وإحياء العصبية الكلية فقد ورد عنه كثير من الأحاديث التي تنهى عن دعوة الجاهلية وهي قولهم يا لفلان وبعض هذه الأحاديث يخرج الداعي بدعوة الجاهلية عن الإسلام كقوله عليه السلام: «ليس منا من دعا بدعوة الجاهلية» وسبب ذلك أن هذه العصبيات الجزئية تضعف من قوة المجموع الذي هو ناصر للدعوة ومؤيد لها وقاهر لمن وقف في سبيلها وكانت نتيجة ذلك أن تأخى العدناني والقحطاني والمضري والربعي والقيسي والكناني - بعد أن كانوا أوزاعاً يكيد بعضهم لبعض وتتفاني قوتهم جميعًا أمام الأم التي تحيط بهم وبذلك تكونت الأمة العربية .

الدين كونها وهي نصرته حتى صار أحدهما مرادفًا للآخر في نظر الأم التي غالبها العرب على أمرها.

صارت الأمة العربية على ذلك في صدر دولة الخلفاء الراشدين فصارعوا الفرس والروم وأجلوهم عن أعز أملاكهم واستولوا عليه تؤيدهم تلك الوحدة التي أنالها الدين قوة لا تقهر.

وكانوا مع هذه العصبية يرون لمن دخل في دينهم من الأم الأخرى ما لهم من الحقوق وعليهم ما على العرب من الواجبات إلا أنهم لا يدلون إليهم بالمناصب الرئيسية كولاية الولايات وقيادة الجنود وهذا أمر طبيعي لا تمكن مقاومته.

ولما حصلت الفرقة بين علي ومعاوية لم تكن فرقة عناصر فقد كان مع كل من الرجلين رؤساء وأجناد من جميع القبائل العربية اليمانيون هنا وهناك والنزاريون هنا وهناك وإلما كانت فرقة أثارها الدين في صدور قوم والتنافس في الدنيا في

صدور آخرين وقد أدى اختصاص كل من الخصمين العظيمين بمكان أن انجلت الحرب على خلاف وتباغض مركزيين بين الأمة العربية؛ فإن عرب الشام المعرب عرب العراق وعرب العراق أبغضت أهل الشام ونطق بذلك بعض شعرائهم وذلك ناتج من كراهة أهل العراق لمعاوية وكراهة أهل الشام لعلي وقد أضعف ذلك كثيراً من قوة العصبية العربية، انتقل الأمر إلى بني أمية وتولاه منهم معاوية بن أبي سفيان شيخ بني عبد مناف فدانت له الأمة وألقت بأيديها إلا أن عرق العصبية الجزئية قد شرع ينبض بعد أن كاد الإسلام يقضى عليه وظهر على ألسنة الشعراء كلمات الفخر بما لقبائلهم من السابقة وحسن الأثر وقد اتضح ذلك وضوحاً جليًا بعد انتهاء البيت السفياني وعودة الانقسام أيام قام مروان بن الحكم منازعاً قرنه العائذ بالبيت وهو عبد الله بن الزبير فقد قام بمساعدة مروان عرب اليمن من كلب وغسان والسكاسك وناوأته قيس من عدنان فكان النصر لمروان واليمانية وأسرفوا في قتل قيس فتأثرت بذلك أنفسها تأثراً تمكن منها حتى قال في ذلك شيخ قيس وزعيمها زفر بن الحارث الكلابي كلمته التي أولها:

أرى الحسرب لا تزداد إلا تماديا

أريني ســـــلاحي لا أبا لـك إنني

رفيها:

ولا تفرحوا إن جئتكم بلقائيا وتبقى حزازات النفوس كما هيا فلا تحسبوني أن تغيبت غافلاً فقد ينبت المرعى على دمن الثرى

وفيها:

وتشأر من نسوان كلب نسائيا

فلا صلح حتى تشحط الخيل بالقنا

اجتمع شيخان من شيوخ قيس وهما زفر بن الحارث وعمير بن الحباب السلمي بقرقيسيا وصارا يطلبان كلبًا واليمانية بمن قتلوا من قيس ثم نزل عمير بنواحي الجزيرة مجاورًا لتغلب ومعه عدد عظيم من قيس فأدى هذا الجوار إلى نزاع بين قيس وتغلب تبعته حروب حتى كتب زفر إلى عمير يقول له:

رسالة ناصح وعليه زاري وتجسعل حسد نابك في نزار فسخانته بوهن وانكسار ألا من مسبلغ عني عسمسيراً أتسرك حي ذي يمن وكلبسا كمعستمد على إحدى يديه

وقتل في بعض الأيام عمير بن الحباب.

وقد نطق شيطان التفريق على ألسنة الشعراء المتباينين في الأنساب والمتقاربين عما يهيج الحزازات الكامنة لا يبالون ما يخرج من أفواههم ولا يدرون قيمة ما تؤثره كلماتهم فكل ما أصلحه العقلاء أفسده هؤلاء وقد كان الأخطل التغلبي من شعراء تغلب ذوي الصوت المسموع فلما صالح زفر بن الحارث عبد الملك بن مروان وجاء بقومه فبايعوا، قال الأخطل من كلمة لهم:

أبناء قوم هم آووا وهم نصروا فبايعوا لك قسراً بعد ماقهروا وقيس عيلان من أخلاقها الضجر

بني أمية قد ناضلت دونكم وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصًا ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم

وقال مرة بمحضر عبد الملك وعنده الجحاف بن حكيم السلمي القيسي:

بقتلى أصيبت من سليم وعامر عليك أواذى البحور الزواخر به الماء أو جارى الرياح الصراصر لدى السورة العليا على كل شاعر ويسدر منه ساجيًا كل ناظر

ألا سائل الجحاف هل هو ثائر أجحاف إن تصطدم تكن مثل أقذاء الجباب الذي جرى لقد حان كل الحين من رام شاعراً يصول بمجر ليس يحصى عديده

فأجابه الجحاف على البديهة: بل سوف نبكيهم بكل مهند وننعي عميرًا بالرماح الشواجر

وسار الجحاف بعقب هذه الكلمة إلى تغلب فأوقع بها وقعة شديدة.

وقد قال هذا الشيطان الخبيث في تلك الموقعة بعد أن أثار غبارها:

إلى الله منها المشتكى والمعول وحبل ضعيف لا يزال يوصل

لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة فسائل بني مروان ما بال ذمة وقال الجحاف:

على القـتل أم هل لامني كل لائم بفتـيان قـيس والسيـوف الصوارم إذا اعـتـصـمت أيمانـهم بالقـوائم أيا مالك هل لمتني أو حضضتني ألم أفنكم قشلاً وأجدع أنوفكم بكل فتى ينعي عميراً بسيفه

حييت هذه العصبيات الجزئية ولم تجد من الخلفاء من يقطع طريق نموها وكان الولاة بالأمصار قد مسهم طائف من شيطان هذه الجاهلية فكان الوالي اليماني يحدب على قومه ويعطف عليهم وينصرهم ويوليهم النواحي وكذلك كان الربعي والقيسي والتميمي وكان يظهر ذلك واضحًا في الولايات البعيدة عن مركز الخلافة كخراسان ولا يخفئ أن الدولة الأموية كانت ترتكز على العصبية العربية لأنها دولة عربية محضة، فحياة ذلك النوع من العصبية مضعف للأمة وللدولة التي ترتكز عليها. وكان من الأمم التي ملكها العرب وذلت لهم الأمة الفارسية وهي أمة ذات تاريخ قديم يهمها أن تحيي ما اندرس من تاريخها . . رأت نفسها مستضعفة عن مناوأة العرب والخروج من نير حكمها بوحدة عنصرية لأن كثيراً من الفرس كانوا قد دانوا الإسلام فمن الصعب تكوين قوة منهم تضاد العرب أو الإسلام؛ فاتجه فكر قادة الأمة إلى صدمة العرب باسم الإسلام وكان بنو العباس إذ ذاك قد وجدت عندهم فكرة السعى لاسترداد حقهم من بني أمية فرأوا من مصلحتهم الاعتماد على الفرس في مساجلة بني عمهم من بني أمية وإنما لم يجعلوا عمدتهم على العرب لأمرين. الأول: أنه يصعب أن تروج بين جمهور العرب فكرة الخلاص من حكم بني أمية لأن العرب لم يمسوا بأذى من جانب تلك الدولة بل كانت في الحقيقة دولتهم وبها عزهم، والثاني: أن شعب العرب قد انصدع باستعار نار العصبية الجزئية بين قبائلهم، فكان اليمانيون في جانب والربعيون في جانب والمضريون في جانب. وأما الفرس فمن السهل إثارة

عواطفهم إما بحكم العصبية العنصرية وإما بحكم الإسلام ورد الخلافة إلى نصابها من آل بيت محمد على وتأثير الأول في الخاصة من أبناء الأمة الفارسية وتأثير الثاني في العامة.

قامت الدولة العباسية وليس لها عصبية عنصرية تشد أزرها وتحمي بيضتها وإنما عصبيتها هؤلاء الموالي المصطنعون وعصبية الولاء أو الحلف قد تقوم مقام عصبية القرابة لولا ما يكدرها من ميل هؤلاء الموالي إلى استرجاع ما كان لآبائهم من المجد الذي يتوارثون ذكره. وقد وجد من هؤلاء الموالي في بدأ الدولة جماعة لهم قدم ثابتة في الفارسية وفي الإسلام جعلهم العباسيون في مقدمة من يعتمدون عليه.

لم يترك العباسيون في مبدأ أمرهم عصبية العرب ولم يهملوا شأنها بل استعانوا بها لتكون لهم ملجأ إذا رأوا من الموالي نكوبًا عن جادة نصرتهم وميلاً إلى الاستئثار بالسلطان دونهم فاصطنعوا كثيرًا من رجال العرب وحماتهم من ربيعة واليمن ومضر إلا أنهم لم يلتفتوا إلى إزالة ما بين هذه القبائل من أسباب العداء والنفرة بل بالعكس وجد منهم ما يدل على الميل إلى إنماء هذه الحمية ليستعينوا بفريق على الآخر.

لذلك كله يمكن أن نقول: إنه لم يكن للدولة العباسية في بدء حياتها عصبية قومية متحدة الأوصال وثيقة العرى وإنما كان الإسلام هو الذي يجمع بين تلك القوى.

والدين وإن كان جامعًا قريًا لكنه إن لم يكن مدعمًا بعصبية قومية متحدة يضعف عمله واعتبر هذا بما قدمناه لك عن رسول الله على فقد كان مما اعتبره أساسًا لقوته ومنبعًا لحياته إماتة العصبية الجزئية وسد الباب دون ذكرها والتلفظ بها.

كان بنو العباس يسندون أمر وزارتهم إلى رجل يختارونه من الموالي ويجعلون قيادة جنودهم إلى موالٍ وإلى عرب ولكنهم كانوا دائمًا تحت تأثير الظنون والريب

التي تحوم حول عقولهم من استبداد الموالي بالسلطان فمتى شموا من وزير أو قائد من الموالي الخراسانيين رائحة من ذلك عاجلوه وانظر ما فعله المنصور بقائلا الدولة العباسية الأكبر أبي مسلم الخراساني وزيره الأول ولأبي مسلم ما له من السابقة وحسن الأثر في إحياء الدولة ولكن ذلك لم ينفعه أمام ريب أبي جعفر وغيرته على ملكه أن يشاركه فيه أحد ولا يمكن أن نبرئ أبا ميبلم من قصد تحويل السلطان إلى قومه وليس بنو العباس في نظره إلا واسطة لذلك فهو إذا عز مراده معهم يتحول بدون إبطاء إلى بني عمهم من آل علي. ولما قتل أبو مسلم قام بالثأر له قائد فارسي على دين قومه من الوثنية سنباذ وجمع لذلك جموعًا عظيمة وكاد يزل بلادخراسان لولا أنه غولب بالعصبية العربية فإن أبا جعفر أعد له جمهور بن مرار العجلي وهو من رجال ربيعة فكسر قوته ويقال إنه قتل من قومه في الموقعة نحواً من ستين ألفاً، وقام يطلب بثأره أيضاً الراوندية في الهاشمية نفسها فعو جلوا والذي كان الفارس المعلم في يومهم قائد عظيم أيضاً من قواد ربيعة فعو معن بن زائدة الشيباني.

(014)

والخلاصة: أن الدولة العباسية ابتدأت على عصبية يتحد دينها وتختلف عناصرها ولبعض هذه العباصر أغراض لا تتفق مع سيادة الدولة وعظم شأنها ونفوذ خلفائها وهذه العناصر هي العنصر العربي وهو منشق قد كادينسي العصبية القدمية الكلية وصرع بتأثير العصبية الجزئية والثاني عنصر الموالي وأهمهم أهل خراسان ولم يكن بين الفريقين التئام حقيقي لاختلاف الغرض الذي يرمى إليه كل منهما.

واقتصار العباسيين على وزراء من العنصر الآخر وهو الموالي كان منتجًا بطبيعته غلبة العنصر الذي هم منه ونيلهم حظًا في الدولة لم يتمتع به مناظروهم من العرب فقد اشتهر من الموالي عدد عظيم في الصدر الأول تمتعوا بالنفوذ والسلطان ونالوا من الألقاب أعلاها سوى لقب الخلافة وانظر إلى بيت خالد البرمكي وما وصل إليه يحيى بن خالد وأولاده فقد توسع الناس حتى أطلقوا

عليهم ألفاظ الملوك في مخاطباتهم وفي القصائد التي مدحوهم بها ووردت إليهم خزائن الأرض وجبايات الأموال وتزلف إليهم الناس من كل صنف بغية القربئ عندهم، وأثر عنهم لدى الرشيد ميلهم وخاصة جعفراً منهم كلمات تدل على أنهم يريدون التحول إلى خراسان ونزع الخلافة من آل العباس وتحويلها إلى آل علي كما اتهم بذلك قبله أول وزير من الموالي وهو خالد بن سلمة الخلال ومع هذه التهمة السياسية كانت تتردد كلمات تدل على الغمز عليهم في دينهم ونسبة الزندقة إليهم إلى غير ذلك مما يثير الظنون التي لا بد منها في دولة لا تعتمد على عصيبة قومية.

ولا مراء في أنه كان لبعض هذه الأسرة غرض من حمل الرشيد على البيعة لولده المأمون بولاية العهد بعد البيعة لأخيه الأمين وكان الداعي إليها هو جعفر ابن يحيئ بن خالد البرمكي وكان الذي ظنه الرشيد وهجس في نفسه أن البرامكة سوف يحرشون بين الأخوين ليفرقوا بينهما حتى يحارب أحدهما الآخر وينتفعون هم بنتيجة ذلك وهذا سبب من الأسباب الكثيرة التي منشؤها تمكن الريبة من مواليهم وحذرهم منهم ولذلك لم نر وزيرًا عباسيًا تمكن من حياة هادئة ذات ختام هادئ بل كانوا كلهم عرضة لهذه النكبات من ضياع الأموال واغتصاب النفوس ولا يمكن أن يكون سبب ذلك المال وحده بل إن المنازع السياسية وميل الموالي إلى استرداد عز الآباء كان له دخل كثير.

انتهت حياة الرشيد والمغالبة شديدة بين العنصرين الكبيرين اللذين هما دعامة الدولة يلجأ الخلفاء إلى أحدهما كلما رابهم من الآخر شيء إلا أنه قلما نسب إلى المصطفين من العرب فكرة خيانة الدولة وإرادة تحويلها عن آل العباس أو استهانة بوعد أو غدر بمن ائتمنهم وإنما كانت العيوب التي تسند إلى بعضهم وتدفع الخلفاء إلى عقوبتهم هي التقصير في أعمالهم وعدم أخذ الحيطة لها.

جاءت الوقائع بين الأمين والمأمون فكان من نتيجتها ازدياد قوة العنصر الخراساني ؛ لأن قوة المأمون ارتكزت عليه وظهر البيت الطاهري وهو أول بيت

من الموالي منح خراسان على طريق الاستقلال، والذي كان يزيد في قوة هذه العناصر أن المأمون وأخاه المعتصم كانا يميلان إلى الاستكثار من شبان الأتراك الذين كانوا يفدون على بغداد بكثرة يقدمهم إليهم ملوك ما وراء النهر وآل طاهر ومن هؤلاء الشبان من كان يشتري بالمال ومنهم من كان ذا بيت عريق في قومه فقدم بغداد ليستزيد عزًّا بحلف هذه الدولة الكبيرة وولائها ولم تزل هذه الوفود تتوارد تواردًا مطردًا حتى كان زمن المعتصم وقد تألفت منهم جيوش ظن الخليفة أنه يعتمد عليها في إقامة دولته ويستغني عن العرب وعصبية العرب وعن أبناء خراسان أيضًا أما العرب فلأمر ما كان هو وأخوه قليل الاعتماد عليهم ويظهر أن ذلك كان للاختلاف الشديد بين قبائلهم وأما الأبناء أو الموالي الخراسانيون فقد كثرت منهم الدالة على الخلفاء وخرج كثير منهم عن طاعتهم لذلك خلقت فكرة اصطناع هؤلاء الموالي الأتراك ظنًّا من الخلفاء أنهم ليس لهم آمال يريدون تحقيقها وأن الخلفاء متى اصطفوهم أمكنهم الاعتماد عليهم والاستغناء عمن عداهم لشجاعتهم وقوة أجسامهم وهذا خطأ غريب ربما كانت الدولة العباسية أول من وقع فيه وهو أن تعتمد دولة من عنصر على عنصر آخر في تأييد قوتها مع أن هذا العنصر يباينها في الأخلاق وفي العادات ويذكر وطنه الذي ينتمي إليه ولا ينساه إن هؤلاء الأتراك الذين اصطنعوا لم ينسوا لغتهم ولا بلادهم، فمن البديهي أن يكون صغوهم إليها وميلهم لها وقد كان فيهم من هو ذو بيت عريق في قومه يميل إلى أن يكون كما كانوا من العز والاستئثار بالنفوذ كما كان الأفشين حيدر بن كاوس فقد كان أبوه ملكا لأشروسنة وكان هو معظمًا في قومه حتى كانوا فيما يخاطبونه يدعونه بإله الآلهة.

زرع المعتصم وأخوه هذا العنصر الجديد في الدولة وما دريا أنهما بعملهما هذا قد سلما عز الخلافة إلى غلمان الأتراك يتصرفون فيها بإشارة رؤسائهم الذين منحهم المعتصم حق قيادة الدولة ولو كان هؤلاء الرؤساء مُتحدِّي الأغراض يسعون لغاية واحدة لكانت المصيبة أعظم ولكن كانوا على غير ذلك حتى إن

الأفشين لما علم عنه أنه يُعد العدة للرحيل إلى المشرق حتى يستولي على خراسان وما وراءها من بلاد ما وراء النهر ويؤسس هنالك مملكة تركية عظيمة كان الذين وشوا به من الأتراك الذين لا يرون لهم أن يستأثر الأفشين بهذا الملك العظيم.

كان في حياة هذا العنصر الجديد ضعف العنصر العربي ضعفًا عظيمًا فتفرق قبائل وعصائب وعاد الكثير منها إلى موطنها في الفقر والصحراء والذين بالمدن لم تبق لهم عصبيات يستندون في حياتهم إليها وكذلك ضعف الموالي الخراسانيون لضعف ثقة الخلفاء فاختل التوازن بين عناصر الدولة ووجد غلمان الأتراك أنفسهم منفردين بالملك مستأثرين وليس أمام الخلفاء إلا هم فاستحكم نفوذهم وصاروا هم الآمرين حتى امتدت أيديهم إلى حياة الخلفاء وإلى أموالهم وإلى كل شيء عندهم وخضع الخلفاء لهذه القوة التي لم يجدوا أمامهم ما يردها من العرب ولا من الأبناء.

الذي كان أول الخلافة شر وأما هذا فهو نهاية الشرور .

كان تغلب هذا العنصر ولعبه برقاب الخلفاء من بني العباس ذا نتائج سيئة فإنه أضعف صولة الخلفاء وقلل من قيمة أقوالهم وأوامرهم وأما في الأطراف فقد رأى الولاة أن قد آن لهم أن يستقلوا بما تحت أيديهم لأنهم ليسوا أقل من أتراك بغداد الذين استأثروا بالنفوذ في عاصمة الخلافة نفسها ولم يمض إلا قليل من الوقت حتى صارت الدولة العباسية (في منتصف القرن الثالث) محاطة بدول مستقلة في الإدارة عن سلطان الخلفاء وتدفع عنها شر اعتراض الجمهور وغضب الخلفاء بإعلان الدعوة لهم على المنابر وكتابة أسمائهم (أحيانًا) على السكة وإرسال شيء من المال والهدايا إلى بغداد قد حصل ذلك في المغرب والمشرق والجنوب والشمال في آن واحد ولا قبل للدولة بإرسال الجنود لإعادة الحكم العباسي الفعلي إلى تلك الولايات؛ لأن غلمان الأتراك قلما يهمهم ذلك ما داموا آخذين بحلاقيم الخلفاء في حاضرة الدولة فاضطر بنو العباس إلى الرضا بما بذل لهم.

صار المتغلبون يقتتلون وينزع بعضهم الولاية من بعض ولا عمل للخلفاء إلا أن يصدروا منشور الولاية للغالب الظافر وقد حاول بعض هؤلاء المتغلبين وهو يعقوب بن الليث الصفار أن يستولي على قلب الخلافة ويزيل عنه المتغلبين عليها من الأتراك لولا ما ظهر من تشدد أبي طلحة الموفق الذي كان ولي العهد وصاحب السلطان في عهد المعتمد على الله والذي أحيا فيه تلك القوة أن العنصر المستولي على الدولة وهو عنصر الأتراك نفس بعضه على بعض ما أتيح له من الغلب والسلطان والمال فضعف أمرهم وطلب كثير منهم أن يتولى قيادة الجيش أحد أفراد البيت المالك وكان الموفق أقرب إليهم فانتخب لقيادة الجيش فنجح في إحياء شيء من قوة الخلافة إلا أن الداء عضال لا يكن حسمه وذلك الداء هو فقد الدولة للعصبية القومية التي يكن الاعتماد عليها فكانت هذه القوة كالبرق الخلب لا يلبث أن يزول ويضمحل أمره.

فإن الضعف عاد بعد الموفق وابنه المعتضد إلى أشد بما كان كنكسة المريض عسير برؤها شديد أثرها واستمرت الخلافة الاسمية لبني العباس والسلطان الحقيقي لما بقي بأيديهم من البلاد للأتراك إلى أن تحرك عنصر جديد من بلاد الديلم يقوده ثلاثة إخوة من بيت عريق في الشرف القومي وهم أولاد بويه فانتزعوا السلطان من الاتراك ببغداد وجعلوا ملك العراق لواحد منهم يتصرف فيه والخليفة يأتمر بأمره ولم يكن هؤلاء القوم يدينون بإمامة بني العباس ومع ذلك فقد أبقوا عليهم لأمرين:

الأول: مرضاة الجمهور البغدادي فقد كان معظمه يدين بإمامتهم ويفضلهم على آل على .

والثاني: أن الخليفة العباسي يسهل خلعه متى أحسوا به يحاول خلع النير عن عنقه لأنه لا مانع دينيًا يمنعهم من ذلك.

أما الخليفة العلوي فإنه يصعب عليهم أن ينالوا منه شيئًا وربما نال منهم بقوته الدينية هكذا لعبت السياسة بالعقيدة فأضاعت أثرها ومع ما ناله الديلم من هذا السلطان فإنهم لم يهملوا العنصر التركي الذي كان كثيرًا بحاضرة الخلافة بل اعتمدوا عليه حتى كان بعض الملوك من آل بويه يفضل الأتراك على الديلم.

وفي أوائل المائة الخامسة ظهر بالشرق عنصر جديد دخل في الإسلام حديثًا وفارق وطنه متجهًا إلى بلاد المغرب وهو عنصر الغز من أتراك ما وراء سيحون على رأسه بيت عظيم الفخار ممتاز عندهم بالشرف والمجد وهو البيت السلجوقي قاد هذا البيت جماعة الغز إلى بلاد خراسان ولم تقدر الدولة التي كانت بأظراف المملكة الإسلامية على صده فلم يزل حتى امتلك بغداد وأزال عنها ملوك آل بويه وكان هذا العمل على رغبة الخلفاء من بني العباس لأنهم كانوا ميالين إلى إزالة هذه الدولة الديلمية التي كانت غالية في تشيعها والإدلاء بالأموال إلى دولة أخرى تدين بإمامتهم واحترامهم وقد استمر العراق تحت سلطان آل سلجوق حتى دب إليهم ما دب إلى من قبلهم من داء الخلف والانقسام فكان ذلك مشجعًا بني العباس إلى اليقظة من هذا السبات الطويل وامتلاك أعنة الخيل والتصرف يما تحت يدهم من البلاد العراقية ولم يكن لهم ما يعتمدون عليه من العصبية إلا بقايا مواليهم من الماليك فأعادوا في العصر المتأخر ما كان عليه سلفهم في منتصف القرن الثالث.

وقد استمر الحال على ذلك حتى خرج سيل المغول الجارف وأزال الدولة العباسية من المشرق كله.

من ذلك يفهم أن أساس الاضطراب كان سائرًا مع هذه الدولة من بدء نشأتها وهو فقد العصبية القومية التي يعتمد عليها إلا أن توازن القوئ في الأول حفظ للخلفاء نفوذهم فلما اختل هذا التوازن اختل معه هذا النفوذ، والمقام الديني هو الذي ظل حافظًا لهذه الدولة من الفناء مع هذا الضعف المتوالي.

### ٢.منافسترالعلويين

لا مراء في أن كون الخليفة من آل بيت النبوة أحب إلى قلوب الجمهور من الأم الإسلامية وهم لهم أطوع ؛ لأن المؤثر الديني يكون مستحكمًا ؛ ولذلك صادفت الدعوة إلى أهل البيت نجاحًا عظيمًا في صدر المائة الثانية من الهجرة .

وكان أهل البيت الذين لا يعدوهم هذا الأمر من بيتين اثنين كل منهما يسابق الآخر في القرب من رسول الله ﷺ .

فأما أحدهما: فهو البيت العباسي الذي ينتمي إلى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله على وعاصبه الوحيد عند وفاته.

وأما الثاني: فهو البيت العلوي الذي ينتمي إلىٰ علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله علي وزوج ابنته فاطمة .

وقد حاول البيت الثاني أن ينال الخلافة قبل العباسيين في عهد بني أمية ففشل.

قام الحسين بن علي مطالبًا بها فقتل دونها، وقام حفيده زيد بن علي بن الحسين فقتل دونها بالكوفة، وقام على أثره ابنه يحيى بن زيد فكانت نتيجته كأبيه دلك مع ميل الجمهور العراقي لهم وعطفه عليهم.

أما العباسيون فقد أحكموا أمرهم استعانوا بأهل خراسان في إحياء بيتهم وكانت الدعوة إليهم مبهمة في أول الأمر لا يزيد الداعي في دعوته على أنه يدعو للرضا من آل محمد على الدعاة والنقباء يعرفون صاحب الدعوة باسمه وشخصه وكانت النتيجة تمام النجاح وساعدهم ضعف عصبية خصومهم، فرقوا عرش الخلافة وقضوا على بني أمية.

حرك ذلك من غيرة بني عمهم منهم وحسدهم لهم ومن المعلوم أن جمهورًا كبيرًا كان يؤثر العلويين ويتولاهم دون العباسيين وكان بنو العباس على علم من ذلك يرون أن كل فتق جاءهم من غير ناحية العلويين فهو سهل الرتق والتلافي أما هؤلاء فهم الخصم الذي يخاف جانبه لأنهم يشاركونهم في السبب الذي قامت عليه خلافتهم وهو القرب من رسول الله عليه، وربما كان لهم في نظر الجمهور الشيعي ما يفضلهم على العباسيين وهو ولادة فاطمة بنت رسول الله عليه فإذا دعوا إلى أنفسهم أحدثوا في العصبية التي قامت عليها الدولة انقسامًا ولا يدري حينئذ لمن تكون الغلبة.

لما كانت المدينة النبوية هي مقام أبناء علي من بني الحسن والحسين راقبهم العباسيون سرًا وإذا كان موسم الحج جمعهم الخليفة وهو أبو العباس السفاح فأغدق عليهم العطايا ومنحهم الهبات يريد بذلك لفت أنظارهم عن الدرجة العليا وهي درجة الخلافة ويريهم أن خلافة بني عمهم تحدب عليهم وتنسيهم أيام الشدائد التي مرت عليهم في عهد أسلافهم من بني أمية ؛ إلا أن ذلك المعروف الجميل لم يكن إلا معززًا لدواعي الغيرة والحسد وازدياد الشعور بضياع ذلك الحق الذي هم أولي به ، وإذا كان غصب الأجنبي الحق مؤلمًا للنفس فرؤيته عند القريب أشد إيلامًا ولا سيما إذا ظن من ضاع حقه أنه يجد من يساعدونه على نيله .

كان أول صدع صدعت به الدولة العباسية خروج محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية بالمدينة وكان كثير من أهل خراسان ينتظر قيامه ولولا ما ظهر من شجاعة أبي جعفر المنصور ومضاء عزيمته وأخذه بالاحتياط في مصادره وموارده لزلزلت جوانب الخلافة العباسية ولكن تلك الصفات من المنصور قضت على محمد بن عبد الله وعلى أخيه إبراهيم الذي ثار بالبصرة.

وكانت نتيجة ذلك أن اشتدت ريبة العباسيين من بني عمهم فضيقوا عليهم وشددوا المراقبة على المعروفين منهم وأرهقوا الجند في استطلاع أخبارهم فتباعد الأمر واشتدت الجفوة.

ورأى بنو العباس أنفسهم مجبورين على نبذ فكرة التشيع التي أسسوا عليها دولتهم وصاروا يجنحون إلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر على عليّ بن أبي طالب بعد أن كان دعاتهم يقدمونه عليهما واشتد تطلع العلويين إلى قلب الدولة العباسية ليخرجوا من حرج الضيق الذي نالهم وساروا كالطائر المحبوس في قفصه يحاول التخلص منه على غير هدى كما فعل الحسين بن علي الذي ثار بحكة في مدة الهادي سنة ١٦٩ فحيل بينه وبين مراده وقتل بفخ بالقرب من مكة.

أفلت من تلك الموقعة إدريس بن عبد الله وأخوه يحيى، فاتجه الأول غربًا مارًا بمصر ومخترقًا شمال إفريقية حتى أتى المغرب الأقصى فحدب عليه من به من البرابرة وبايعوه بالخلافة وأسس هناك دولة الأدارسة في طرف الدولة من الغرب، واتجه الثاني نحو المشرق وذهب إلى نواحي الديلم إلا أن قربه من مركز الخلافة حتم عليه الفشل.

وقد أظهرت حوادث هذين الأخوين أن من موالي العباسيين وصنائعهم من هواه مع العلويين كواضح مولئ بني العباس الذي كان على بريد مصر فإنه هو الذي سهل لإدريس المرور من أرض مصر مع معرفته به وجعفر بن يحيئ البرمكي الذي سهل ليحيئ بن عبد الله طريق الإفلات من يد الرشيد فكان ذلك عما دعا الرشيد إلى أن يربي على من كان قبله في النفور من العلويين وكراهتهم والتشديد في عقوبة من يتهم بالميل إليهم وشدة التضييق على من بقي بالمدينة منهم وجاء بموسئ الكاظم بن جعفر الصادق إلى بغداد ليقيم تحت نظره.

ظهر الجرح بجنب الدولة العباسية واجترأت أمة من الأم الإسلامية وهي أمة البربر بالمغرب الأقصى أن تخرج عن طاعتهم معتقدة أنها نالت حظًا أعلى من حظ سائر الأم الإسلامية لأنها ظفرت برجل من آل البيت النبوي ومن أبناء ابنته واضطر الرشيد أن يزرع بإفريقية دولة الأغالبة ومقرها القيروان كما يفعل من رأى حريقًا بجزء من داره يجتهد أن يفصل بين ما تناولته النار وبين سائر البيت وهذا ما فعله الرشيد.

جاء المأمون فرأى خطر العلويين محدقًا بالدولة ماذا رأى؟! رأى كثيرًا من أبناء الدعوة ورجال الدولة يبلون إلى العلويين ويكرهون ما ينالهم من الشرِّ فأراد أن يتقرب إليهم ببعض ما يرغبون فيكسر من حدتهم ويضعف من قوتهم فاختار منهم علي الرضا الذي يتولاه أكثر شيعة آل علي وولاه عهده ويظن أنه فعل ذلك إرضاء للحسن بن سهل وزيره الأكبر ومدبر أمره وصاحب الفضل الأعظم في سوق الخلافة إليه وإخراجها عن أخيه الأمين وكان الحسن يتشيع وينسب إلى الزندقة أيضًا ولكنه رأى أن النتيجة لم تكن على ما يرغب فإنه وإن أرضى العلويين بهذا العهد فقد أغضب العباسيين أصحاب الدعوة فثاروا ضده ببغداد وخلعوه واختاروا من بينهم عمه إبراهيم بن المهدي فلم يكن أمامه ما يربأ به هذا الصدع إلا أن احتال في التخلص من الحسن بن سهل بأن وضع له قومًا تناولوه بأسيافهم ثم مات بعقب ذلك علي الرضا فنسب قوم ذلك إلى المأمون أيضًا والقرائن تساعدهم ولكن ليس عندنا من الأدلة ما يقوى هذه التهمة .

عادت الأمور بعد موت هذين إلى مجراها ورجع أهل بغداد إلى المأمون وانحرفوا عن عمه. ظل المأمون بعد ذلك على ولاء العلويين والتشيع لعلي بن أبي طالب وأعلن ذلك في كلامه وفي كتبه حتى إذا رأى منهم الميل إلى الخروج والثورة شرع يعاملهم بمثل ما كان يعاملهم به أبوه بعد ثورة اليمن فأمر ألا يدخلوا عليه واضطر لأن يجاري أباه في الاحتياط فأسس دولة باليمن تشبه دولة الأغالبة بإفريقية وهي الدولة الزيادية والغرض من الدولتين واحد.

واتبعوا طريقة الحجر على أئمة الشيعة وأمرهم إياهم بالإقامة بمرأى منهم في بغداد أو في سامرا بعد اختطاطها .

ولم يكن الخلفاء معهم على سيرة واحدة فقد كان المتوكل على الله بن المعتصم على غير ما كان عليه أبوه وعمه من الإحسان إلى العلويين والتصريح بتفضيل على على غيره من شيوخ الصحابة وكان في ذلك على سيرة جده الرشيد إلا أنه زاد عليه فقد كان يصرح في مجالسه بانتقاص عليّ بن أبي طالب ويبيح للمجان من جلسائه الهُزء والسخرية به ويكره كل من عرف بالتشيع إلى العلويين ويؤذيهم

في أنفسهم وأموالهم ويقدم الشعراء الذين يتطوفون في قصائدهم فينتقصون آل علي ويفيض عليهم الهبات الوافرة، وهدم قبر الحسين بن علي ونهئ الناس عن زيارته وشدد في ذلك تشديداً عظيماً فكان الناس من ذلك في هم وحزن ؛ حتى إن شاعره الكبير أبا عبادة البحتري لما مات وولي المنتصر وكان على غير طريقة أبيه مع العلويين مدحه بذلك فقال:

رددت المظالم واسترجعت وآل أبي طالب بعسد مسا ونالت أدانيهم جفوة وصلت وسوابك أرحامهم فقربت من حفظهم ما نأى وأين بكم عنهم واللقسا قسرابتكم بل أشقاؤكم ومن هم وأنتم يدا نصسرة يشاد بتقديمكم في الكتاب وإن عليسا الأولى بكم وكان له في ضله والحجو بقيت إمام الهدى للهدى

يداك الحقوق لمن قد قهر أذيع بسربهم فانذعر تكاد السماء لها تنفطر وقد أوشك الحبل أن ينبتر وصفيت من شربهم ما كدر ع لا عن تباه ولا عن عفر وإخوتكم دون هذا البشر وحدا حسام قديم الأثر وتتلى فضائلكم في السور وأزكى يدًا عندكم من عصر ل يوم التفاضل دون الغرر

مع أن البحتري له في المتوكل المدح الجليلة والمراثي المؤثرة .

ثلم آل علي ثلمة أخرى في سياج الدولة من الجهة الشمالية الشرقية بتأسيس الحسن بن زيد دولته في الديلم ولم يفلح بنو العباس في القضاء عليه فاشتد الخرق عليهم من الشرق والغرب وفتحت العيون التي كانت تغضي حياء وتخاف تدينًا.

رأى العلويون في النصف الثاني من القرن الثالث أن ينظموا صفوفهم ويهدوا لقلب الدولة العباسية بالدعوة لها فسنوا لذلك نظامًا خاصًا عرف بنظام الدعوة ساروا في ذلك على أثر الدعوة العباسية إلا أنهم حلوها بشيء من المقدمات وبعثوا دعاتهم إلى جميع الأقاليم الإسلامية غربًا وشرقًا ولما تهيأ لهم الأمر أهبوا نار الشورة والاضطراب بشكل مريع على يد القرامطة فزلزلوا جوانب الدولة وحالوا بينها وبين عمل أي شيء يمكنها من القضاء عليهم وفعلوا في الإسلام ما لم يخطر ببال مسلم أن يقوم به مما قدمنا ذكره .

ثم قام الفاطميون بإفريقية فاستولوا عليها وعلى الجزائر والمغرب الأقصى ثم مدوا سلطانهم على مصر وسوريا والحجاز واليمن وشواطئ الفرات وكادت نارهم تلفح وجه الدولة العباسية وقد حصل أن اتخذ أحد الثوار العراقيين هذه الدعوة ذريعة إلى التمكن من الأمر وخطب فعلاً للعلويين على منابر بغداد نحو سنة.

وكان العباسيون لما رأوا أنفسهم عاجزين عن دفع هذا العدو اللدود عنهم اشتغلوا بما لا يفيد من الطعن في نسب العلويين المصريين وكتبوا في بغداد محضراً وقع به العلماء والفقهاء وكبار بني هاشم وقالوا فيه: إن نسب العبيديين بمصر غير صحيح وأنهم أدعياء ملعونون مع أنه نسب للشريف الرضي نقيب الطالبيين ببغداد قوله:

ما مقامي على الهوان وعندي وإباء مستحلق بي عن الضاي عسدر له إلى المجسد إن ذ ألبس الذل في ديار الأعسادي من أبوه أبي ومسولاه مسولا لف عسرقي بعسرقه سيد النا إذ ذلي بذلك الجسو عسر قد يذل العزيز ما لم يشمر إن شسراً على إسراع عزمي ارتضى بالأذى ولم يقف العرز كالذي يخبط الظلام وقد أقس

مقول صارم وأنف حمي ميم كسما راغ طائر وحسشي ل غلام هم عسمده المشرفي وبمصر الخليفة العلوي ي إذا ضامني البعيد القصي س جميعًا محمد وعلي وأوامي بذلك النقع ري لانطلاق وقد يضام الأبي في طلاب العلا وحظي بطي م قصوراً ولم تعز المطي

ولما اشتهرت عنه عتب الخليفة القادر بالله على والده فأنكرها ولم يثبتهاً في ديوانه وهي مشهورة عنه ومن طراز شعره .

وعلى الجملة فإن مثل هذه الأشياء لم تفدهم فائدة ما.

ومما زاد الأمر بلية أن بني بويه الذين استولوا على بغداد في منتصف القرن الرابع كانوا شيعة فأباحوا للشيعة الظهور في بغداد بما يشتهون من العادات التي كانوا يفعلونها يوم عاشوراء فقد كانوا يجعلونه يوم حزن يخرج النساء فيه حاسرات نادبات لاطمات ينعين الحسين بن علي رضي الله عنه وغير ذلك من العادات وصار الناس يتقربون إلى السلطان بالتشيع.

وفي أوائل القرن السادس ظهرت فئة الباطنية بفارس وبالشام فأرهقوا الناس وأفسدوا الدول وتمكنوا من اغتيال بعض خلفاء بني العباس.

واستمر هذا النزاع السياسي بمصر حتى سقطت الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب واستمر مع الباطنية بفارس والشام.

واستمر مع أهل بغداد حتى ليقال إن السبب في هيج التتار وإغرائهم على أخذ بغداد هو حادثة اعتداء وقعت من أهل السنة على محلة الشيعة وهي الكرخ.

من ذلك ترى أن النزاع بين العباسيين وآل علي استمر من أول خليفة إلى آخر خليفة وكان ذلك سببًا من أسباب ضعف الدولة بعد ما تقدم ذكره من خلل العصبية التي كانت عمدة العباسيين.

ويكن أن يعد هذا السبب من متممات السبب الأول.

## ٣. ضعف قيمة العهود

الوفاء بالعهد خلق عربي حافظ عليه العرب في جاهليتهم وبذلوا دونه أموالهم وأبناءهم وأنفسهم عرف لهم ذلك من جاورهم من الأم كالفرس والروم وحوادثهم في ذلك مأثورة قد حفظتها بطون الصحف ولسنا بصدد أن نقتصها.

لما جاء الإسلام أيد هذا الخلق وأمر به أمرًا حتمًا لا هوادة فيه قال تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهْدُ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴾ [الإسراء: ٣]، وقال: ﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدُ اللّه إِذَا عَاهَدَتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ مُ كَفَيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [النحل: ١٩] إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي شددت في وجوب الوفاء بالعهد واعتباره أساسًا تقوم عليه الأمة الإسلامية وعلى ذلك سار الخلفاء الراشدون كما يعلم من استقراء تواريخهم وكذلك نحا بنو أمية هذا المنحى لأن العنصر العربي كانت له المكانة فيها بل يصح أن يقال إنها كانت دولة عربية محضة وقد اعتد الناس على عبد الملك بن مروان فعلته التي فعلها مع سعيد بن العاص حيث قتله بعد أن عاهده على تأمين حياته، وقالوا: إنها أول غذرة في الإسلام وسأل عبد الملك أحد كبار رعيته من شيوخ وقالوا: إنها أول غذرة في الإسلام وسأل عبد الملك أحد كبار رعيته من شيوخ العرب عن رأيه فيما فعل مع سعيد فقال: حسنٌ، لو قتلته وحييت. فقال عبدالملك: أولست بحي؟!. فقال الشيخ العربي: حياة من لا يوثق له بعهد ولا عقد. فانظر كيف عد العربي هذه الحياة كلا حياة ولم يصل إلى علمنا في هذه الدولة حوادث أخرى من هذا القبيل لأن الأمة كانت لها رقابة شديدة على خلفائها.

لما جاءت الدولة العباسية وقد ظهرت على أيدي عنصر غير عربي ظهر منها لأول نشأتها حوادث متكررة تدل على أنه ليس للعهود في نظر خلفائها قيمة فقد قتل المنصور في حياة السفاح ابن هبيرة بعد أن أمن أمانًا لا شك ولا حيلة فيه وكان الذي أشار بقتله أبو مسلم الخراساني مشيد الدعوة العباسية وكانوا لا يحبون أن ينفذوا أمرًا دون مشورته.

ضعف قيمترالعهود معرض

ثم أعاد المنصور هذه الرواية نفسها مع أبي مسلم بعد أن أمنه ثم فعل مثل ذلك مع عمه عبد الله بن علي بعد أن أمنه وأعلن رضاه عنه ولذلك لما كاتب المنصور محمد بن عبد الله بن الحسن وقال: إنه يعطيه الأمان.

أجابه محمد بقوله: وأما أمانك الذي عرضت فأي الأمانات هو، أأمان ابن هبيرة، أم أمان أبي مسلم، أم أمان عمك عبد الله بن علي؟ والسلام.

وهذه كلمة شديدة الوقع سيئة التأثير؛ لأنها وصمة عار كبيرة لمن هو قائم مقام رسول الله على في حراسة دينه وسياسة الأمة.

وهذا الذي حصل في صدر الدولة كان مجرئًا لمن أتئ بعد ذلك أن يحاولوا التخلص بما تقضي به العهود إذا رأوها مخالفة لمصالحهم ولا سيما العهود التي تعقد لتولي الخلافة فإنهم جعلوها من الأشياء التي يسهل حلها وإن كان بعضهم يحاول أن يلبس باطله ثوب الحق فعل ذلك المنصور مع عيسى بن موسى الذي عقد له السفاح الخلافة بعد المنصور فقدم عليه ابنه محمدًا المهدي، وهذا التقديم وإن كان قد تم بطلب عيسى ورضاه إلا أنّا نعرف كيف توصل المنصور إلى الحصول على هذا الرضا من الإساءات المتكررة لعيسى والتهديد المتواصل حتى المحمول على هذا الرضا من الإساءات المتكررة لعيسى والتهديد المتواصل حتى هم الرجل أن يخلع طاعة المنصور ويفتن الأمة وفي رأيي أنه لو وجد نصراء لفعل وإن كان قد أثر عنه شعر بفيد أنه آثر مصلحة الأمة على مصلحة نفسه وهو قوله:

خيرت أمرين ضاع الحزم بينهما إما صغار وإما فتنة عمم وقد هممت مرارًا أن أساجلهم كأس المنية لولا الله والرحم وفعل المهدي مثل ذلك معه فعزل عن العهد بمرة وقد ارتكب من الوسائل ما ازتكبه أبوه.

وفعل الأمين ذلك مع أخيه المأمون فأدى ذلك إلى الفتنة الشعواء التي كانت بين سنة ١٩٤ إلى سنة ١٩٨ قاست الأمة في أثنائها مصاعب هائلة ولم يوجد منهم من هاب ذلك الفعل محافظة على العهود والمواثيق ومن البديهي أن أمثال هذه العهود ليست قاصرة على المتنازعين بل تتعداهم إلى القواد والأمراء فهؤلاء

ينشقون أيضًا ويستسهلون الإقدام على فك تلك القيود التي حلفوا الأيمان الوثيقة على الوفاء بها.

كتب الرشيد أمانًا ليحيئ بن عبد الله وأكد فيه غاية التأكيد ولما ارتاب منه صار يبحث في الوجوه التي يبطل بها الأمان وجعل فقهاء وقته الواسطة في ذلك فمنهم من أبت عليه شيمته ودينه أن يسترسل في الدين مع الأهواء ومنهم من سارع إلى هوى الخليفة وصاريبدي الأوجه التي ينتقض بها الأمان.

كل هذا من العيوب التي شقت عصا البيت وتعدت إلى فرقة الأمة فأضعفت عصبية الدولة وآل الأمر بخلفائها إلى أن تكون قوتهم مستمدة من المتغلبين عليهم.

وقد بقيت أسباب أخرى ثانوية يمكن استنتاجها مما تقدم في التاريخ التفصيلي، والله تعالى أعلم.

#### تمبعون الله تعالى

\* \* \*

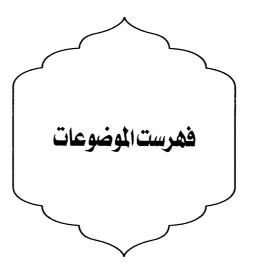

# فهرستالموضوعات

| الصفحة   | لموضوع                                       |
|----------|----------------------------------------------|
| ٥        | خطبة الكتاب                                  |
| <b>Y</b> | البيت العباسي                                |
| Y        | العباس بن عبد المطلب                         |
| 4.       | عبدالله بن العباس                            |
| ١.       | علي بن عبد الله بن العباس                    |
| ١.       | محمد بن علي                                  |
| 11       | كيف نشأت فكرة الخلافة في بني العباس          |
| 19       | تأليف الجمعية السرية للدعوة                  |
| 41       | العصر الأول للدعوة                           |
| **       | دور العـــمل                                 |
| 44       | افتضاح الأمر                                 |
| 49       | وصف المملكة الإسلامية حين استيلاء بني العباس |
| ٥٠       | ولاية العهد والبيعة                          |
| ٥٧       | السفاح                                       |
| ٥٧       | الأحوال الداخلية                             |
| 70       | ولاية العهد                                  |
| 77       |                                              |

#### - فهرستالموضوعات

| 77  | الأحوال لعهده               |
|-----|-----------------------------|
| ٦٧  | عبدالله بن علي              |
| ٧.  | أبو مــسـلم                 |
| ٧٣  | محمد بن عبد الله وبنو الحسن |
| ٨٢  | إبراهيم بن عبد الله         |
| ٨٦  | أبو أيوب سليمان             |
| ۸۷  | الربيع بن يونس              |
| ۸۹  | الجــيش                     |
| 97  | حاضرة الخلافة وبناء بغداد   |
| 90  | الأحوال الخارجية            |
| 97  | صفات المنصور وأخلاقه        |
| 1.4 | المهـــدي                   |
| 1+8 | الأحوال لعهده               |
| 1.7 | الـــوزارة                  |
| 1.9 | الأحوال الخارجية            |
| 117 | صفات المهدي                 |
| 118 | الهـادي                     |
| 118 | الأحوال لعهده               |
| 110 | ثورة الحسين بن علي          |
| 114 | صفات الهادي                 |

| 7.7 | فهرستالموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 141 | الرشــيـــد                                         |
| 171 | الأحوال لعهده                                       |
| 177 | الطالبيون                                           |
| ١٢٣ | ادريس بن عبـد الله                                  |
| 178 | الخارجون عليه                                       |
| 177 | خطر المشرق                                          |
| ١٣١ | وزراء الرشــيــد                                    |
| ١٣١ | أسرة البرامكة                                       |
| 18. | نكبة البرامكة                                       |
| 104 | العلاقات الخارجية                                   |
| 104 | حضارة بغداد في عهد الرشيد                           |
| 109 | أخلاق الرشيد                                        |
| ١٦٣ | الخراج وكتاب أبي يوسف                               |
| 140 | الأمــين                                            |
| 140 | الأحوال الداخلية لعهده                              |
| Y+1 | صفات الأمين                                         |
| Y+0 | المأمـون                                            |
| Y•3 | الأحوال والمأمون في مرو                             |
| 710 | المأمون في بغداد                                    |
| 717 | الوزارة في عهده                                     |

#### نصر بن شبث ..... 777 الــــزط 277 بابك الخــرمى .... 74. الخراج في عهد المأمون ..... 377 الجـــيش 747 القواد العظام في عهد المأمون ..... 749 علوم الصناعات ..... 707 الأحوال الخارجية ..... 777 أخــــلاق المأمـــون ...... 377 المعتصم 44. الـــوزراء ..... 177 العلويون ..... 277 الجـــيش ..... 444 الخــــراج ..... 440 العلاقات الخارجية 444 صفات المعتصم ..... 191 الــواثــق 794 الـــوزراء ..... 794

الجـــيش .....

العلاقات الخارجية

794

191

| —(و         | فهرستالموضوعات   |
|-------------|------------------|
| ٣٠٠         | المتــوكل        |
| 4.1         | وزراؤه           |
| 4.0         | العلويون         |
| ٧٠٧         | الجــيش          |
| 411         | الدولة اليعفرية  |
| 717         | صفات المتوكل     |
| 419         | المنتصر          |
| 419         | الجــيش          |
| 441         | صنفات المنتصر    |
| ***         | المستعين         |
| 377         | وزراؤه           |
| 440         | العلويون         |
| 449         | الجـيش           |
| 441         | الأحوال الخارجية |
| <b>44</b> 5 | المعـتـز ووزراؤه |
| 440         | العلويون والجـيش |
| 727         | المهتدي          |
| 727         | وزراؤه           |
| 720         | صفات المهتدي     |
| ٣٥.         | 1                |

#### - فهرستالموضوعات

| 401        | الأحوال الداخلية                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 405        | العلويون                                                                                             |
| 409        | دعي آل عـلي                                                                                          |
| 411        | الاضطراب في المشرق                                                                                   |
| 441        | الأحوال الخارجية                                                                                     |
| ۳۷۳        | المعتضد                                                                                              |
| 475        | وزراؤه                                                                                               |
| ***        | اضطرابات الجزيرة                                                                                     |
| ۳۷۸        | القــرامطة                                                                                           |
| ۳۸٠        | أمر المشرق                                                                                           |
| 474        | أمر المغربأمر المغرب                                                                                 |
| ۳۸۳        | مفات المعتضد                                                                                         |
| ۳۸۷        | المكتـفي                                                                                             |
| <b>TAA</b> | المكتفياللكتفي المسلم ا |
| 490        | العلاقات مع الرومالعلاقات مع الروم                                                                   |
| 447        | المقتدرا                                                                                             |
| ٤          | وزراؤه                                                                                               |
| ٤١٥        | القـرامطة                                                                                            |
| \$7\$      | القــاهر                                                                                             |
| 272        | الحال في عهده                                                                                        |
|            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                |

| 847         | الـراضـي                  |
|-------------|---------------------------|
| 473         |                           |
| 244         | الحال في عهده<br>القرامطة |
| 277         |                           |
| 887         | المتقيالخال في عهده       |
| <b>£</b> £• | المســتكـفي وآل بويه      |
| 103         | المطيع ومعز الدولة        |
| 101         | عــز الدولة               |
| 209         | الثغور الإسلامية          |
| ٤٦٥ -       | الطائع                    |
| <b>£</b> YY | القادر والمتغلبون لعهده   |
| ٤٨٦         | القائم                    |
| ٤٨٩         | آل سلجوق                  |
| 0.7         | المقتدي                   |
| 01+         | المستظهر                  |
| 010         | الباطنية                  |
| 077         | الحروب الصليبية           |
| ٥٢٧         | المسترشد                  |
| 044         | الراشـــد                 |
| ٥٣٣         | المقتفي                   |

| 1.1                  | فهرست الموضوعات |     |
|----------------------|-----------------|-----|
| الدولة الأتابكية     | 078             | 370 |
| المستنجد             |                 | ٥٥١ |
| المستنضيء            | 007             | 004 |
| الناصر               |                 | 004 |
| إغارة المغول والتتار |                 | 000 |
| الظاهر               |                 | ٥٦٥ |
| المستنصر             | ٥٦٨             | ۸۲۵ |
| المستعصم             |                 | ٥٧٠ |
| حال التتر ٰ          | ٥٧٠             | ٥٧٠ |
| أسباب ضعف العباسيين  | ٥٧٤             | ٤٧٥ |
|                      | ٥٧٨             | ۸۷۵ |
| منافسة العلويين      | 0.49            | ٥٨٩ |
| *( " " .             | 097             | 097 |
| ف ست الم ضمعات       | ^99             | ۸۹۹ |

